

عَنَ شَرِيْعَةِ أَلْفِرْقَ قِ النَّاجِيةِ وَمُجَانَبَةِ ٱلْفِرَقِ ٱلْمَذْمُومَةِ وهوالمعروف، به الإبَانَةِ الكَبْرِي

تَصْنِيف (بي حَبْرِ لِللَّهِ حَبْرِ لِللَّهِ بِمُ مَحَدِّنْ مِحْمَدُ لِكُلْ بَوْ بِطَّةَ لِلْعُلْبُرَي (۲۸۷ م) رَحِمَتُ اللَّهُ

عقيق عب دل بن عبْدائيّه آل حَمدانْ عفاالله عنه

الجَلَّدُ الأَوَّل

كاللنهج الاقال

ح عادل عبدالله سعد الغامدي، ١٤٣٦هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر

ابن بطة، عبيداله بن محمد، ت ٣٨٧هـ

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة القرق المذمومة. /

عبيدات بن محمد، ت٣٨٧هـ ابن بطة؛ عادل عبدالله سعد الغامدي .- جدة ١٤٣٦هـ

ص ؛ ..سم.

, دمك: ۲-۲۸۹۸-۱-۳۰۶

١ ـ ابن بطة، عبيدالله بن محمد ت ٣٨٧هـ ٢ - العقيدة الإسلامية

أ. الغامدي، عادل عبدالله سعد (محقق) ب. العنوان

ديوي: ۲٤٠ م١٤٣٦/٨٠٦٥

رقم الإيداع: ١٤٣٦/٨٠٦٥ ريمك: ٢-٨٩٨٩-١٠-٣٠٢-٩٧٨

جِعْوُق الطّبِعِ مَجِهْوُظَة لِلْمُحَقِّق الطّبُعَــُنّبَ الأَوْلِمِــُنْ ١٤٣٦ هـ

دار المنهج الأول للنشر المملكة العربية السعودية / الرياض هاتف/ ١١٤٥٣٥٨٩٥ محمول/ ٥٦٦٨٤٤٦٦٢٠

# بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونَعوذُ بالله من شرورِ أنفُسِنا ومن سيئاتِ أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

## أما بعد:

فإن الله تعالى أبى «أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث؛ لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفًا عن سلف، وقرنًا عن قرن، بإسناد مُتصل إلى أن انتهوا إلى التابعين، وأخذ التابعون من أصحاب النبي ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله على الناس من الدين المستقيم، والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه أصحاب الحديث». [«الانتصار لأهل الحديث» (ص٤٤)].

فالدين كما قال الإمام حرب الكرماني تَعَلَّمُهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع من أدركهم من أهل العلم: إنها هو: كتابُ الله على، وآثارٌ، وسُننٌ، ورواياتٌ صحاحٌ عن الثقاتِ بالأخبارِ الصحيحة القويةِ المعروفةِ المشهورة، يرويها الثقة الأولُ المعروف، عن الثاني الثقة المعروف، يحدِّقُ بعضُهم بعضًا، حتى ينتهي ذلك إلى النبي على أو أصحابِ النبي، أو التابعين، أو تابع التابعين، أو مَن بعدهم مِن الأئمةِ المعروفين المُقتدى بهم، المُتمسكين بالشَّنةِ، والمُتعلِّقين بالأثرِ، الذين لا يُعرَفون ببدعة، ولا يُطعن عليهم بالشَّنةِ، والمُتعلِّقين بالأثرِ، الذين لا يُعرَفون ببدعة، ولا يُطعن عليهم

ومن أصحاب الحديث والآثار الذين سلكوا هذا الطريق المستقيم واقتفوا هذا المنهج القويم: أبو عبدالله عُبيد الله بن بَطَّة العُكبري المتوفى سَنة: (٣٨٧هـ) وَمَنَلَثُهُ، في كتابه الذي سهاه: «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومُجانبة الفِرق المذمومة»، وهو المعروف والمشهور بين أهل العلم به «الإبانة الكُبرى»، تميزًا له عن كتابه الآخر: «الشَّرح والإبانة على أصولِ السُّنة والدِّيانة، ومُجانبة المُخالفين، ومُباينة أهل الأهواء المارِقين»، وهو المعروف عند أهلِ العلم به «الإبانة الصُّغرى».

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا يعد مِن أصول كتبِ أهل السُّنةِ، ويعتبر موسوعة من موسوعات علماء الأثر في أبوابِ السُّنةِ والاعتقاد، وبيان اعتقاد أهل السُّنة.

وقد سلك فيه ابن بطة تَعَلَّقُهُ مسلك الأئمة المتقدمين في اعتماده على الاحتجاج بالكتاب والسُّنة، وآثار سلف الأُمّة، وترك الخوض في علوم أهل الكلام المُحدث الذي أجمع أهل السُّنة على ذمّه والتحذير منه ومن أهله.

وإنها ضلَّ من ضلَّ من الناس عن الصراط المستقيم بتركهم هذا المنهج الذي تمسَّك به الأوائل من أهل القرون الثلاثة المفضلة، وسلوكهم طرق المتأخِّرين من أهل الكلام المحدث؛ فضلوا بذلك عن الصراط المستقيم وأضلوا غيرهم، كها قال ابن تيمية عَنِّنَهُ في «الحموية» (ص ٢١٦): إن الضلال والتهوُّك إنها استولى على كثيرٍ من المتأخِّرين: بنبذهم كتابَ الله وراء ظهورهم، وإعراضهم عها بعث الله به محمدًا على من البينات والمُدى،

وتركهم البحث عن طريقةِ السابقين والتابعين، والتماسهم عِلم معرفة الله ممن لم يعرف الله تعالى. اهـ

قال أبو المُظفر السَّمعاني (٤٨٩هـ) كَنلَتْهُ في «الانتصار لأصحاب الحديث» (ص٢٤-٢٦): واعلم أن الأئمة الماضين، وأولي العلم من المتقدِّمين؛ لـم يتركوا هذا النمط مِن الكلام، وهذا النوع مِن النظرِ عجزًا عنه .. وقد كانوا ذوي عقولٍ وافِرة، وأفهام ثاقِبة، وقد كانت هذه الفتن قد وقعت في زمانهم وظهرت؛ وإنها تركوا هذه الطريقة، وأضربوا عنها لما تخوّفوه مِن فتنتِها، وعلموه مِن سوء عاقبتها .. وقد كانوا على بيّنةٍ من أمورهم .. لم اهداهم الله بنورِه .. فرأوا أن فيها عندهم مِن علم الكتابِ وحكمتِه، وتوقيف السُّنة وبيانها غناء ومَندوحَة مما سواها، وأن الحُجّة قد وقعت وتمـت بهما .. فلما تأخّرَ الزمان بأهله، وفترت عزائمهم في طلب حقائق علوم الكتاب والسُّنة، وقلّت عنايتهم بها .. حسبوا أنهم إن لـم يردُّوهم عن أنفسهم بهذا النَّمط مِن الكلام، ودلائل العقلِ لم يقوَوا عليهم، ولم يظهروا في الحجج عليهم فكان ذلك ضلَّة من الرأي، وخدعة مِن الشيطانِ، فلـو سلكوا سَبيل القصدِ، ووقفوا عند ما انتهى بهم التوقيف؛ لوجدوا بَردَ اليقين، وروح القلوب. اهـ فالدين لا ينصر بالكلام ولا بالجدال ولا بالخصومات والآراء الباطلة،

والقيل والقال، وإنها يُنصر بالكتاب والسُّنة والآثار.

- قال محمد بن يحيى بن منده: سمعت رسته يقول: قيل لعبدالرحمن بن مهدي: إن فلانًا قد صنَّفَ كتابًا في السُّنة ردًّا على فلان.

فقال عبدالرحمن: ردًّا بكتاب الله، وسُنة نبيه ﷺ؟

قيل: بكلام. قال: ردَّ باطلًا بباطِلِ. [«حلية الأولياء» (٩/ ١٠-١١)].

- ولما قال أبو الحارث للإمام أحمد كَنَلَثُهُ: إن هاهنا رجلًا يناظر الجهمية، ويُبيِّن خطأهم، ويُدقِّق عليهم المسائل فما ترى ؟

قال: لست أرى الكلام في شيء من هذه الأهواء، ولا أرى لأحد أن يناظرهم، أليس قال معاوية بن قُرَّة: الخصومة تُحبطُ الأعمال.

والكلام الرَّديء لا يدعو إلى خيرٍ، لا يُفلح صاحب كلامٍ، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسُّنن، وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام، والخوض مع أهل البدع، والجلوس معهم، وإنما السَّلامة في ترك هذا، لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة، فإنه سلامة له منه. [سيأتي برقم (٧٠٤)]

ولقد أوضح المُصنِّف هذا المنهج الذي سار عليه أثمة السنة ودعوا إليه، فقال (٧٠٥): وليكن ما ترشدُه به، وتوقفه عليه من: الكتاب والسُّنة والآثار الصحيحة عن علماء الأمة من الصحابة والتابعين، وكلُّ ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإياك والتكلُّف لما لا تعرفه، وتمحّل الرأي، والغوص على دقيق الكلام: فإن ذلك من فعلك بدعة، وإن كنت تريد به السُّنة، فإن إرادتك للحقِّ من غير طريق الحقِّ باطل، وكلامك على السُّنة من غير السُّنة بدعة، فلا تلتمس لصاحبك السُفاء بسقم نفسِك، ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح الناس من غشَّ نفسه، ومن لا خيرَ فيه لنفسه، لا خير فيه لغيره، فمن أراد الله: وفقه وسدَّده، ومن اتقى الله: أعانه ونصره. اه

فعلماء السنة والأثر ليسوا بـ(أصحاب كـلام)، و(لاخـصومات)، و(لا قيل وقال)، وإنها هم أصحاب اتباع واقتفاء، ولقد جهل هذا المنهج كثير من الـمتأخّرين فأصبحوا يظنون أن العلم لا يكون إلّا بكثرة الكلام والتفريعات والقيل والقال، فجهَّلوا السلف الصالح لما رأوا قِلَّة كلامهم بالنسبة لمن بعدهم، وظنوا أن المتأخِّرين أعلم منهم لما أتوا من كثرة الكلام والمقال، وهذا من جهلهم وقِلَّة عقولهم وبصيرتهم.

قال ابن رجب رَحِن الله في «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص ١ ٨): في كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر، يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب.

وفي كلامهم من ردِّ الأقوال المخالفة للسُّنة بألطف إشارة، وأحسن عبارة بحيث يُغني ذلك من فَهِمَه عن إطالة المتكلِّمين في ذلك بعدهم، بل رُبها لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمَّنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه.

وما تكلُّم من تكلم، وتوسَّع من توسَّع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم؛ ولكن حُبًّا للكلام، وقِلَّة ورع، كما قال الحسن - وسمع قومًا يتجادلون -: هؤلاء قومٌ ملُّوا العبادة، وخفَّ عليهم القول؛ وقلَّ ورعهم فتكلَّموا ..

قال عمر بن عبدالعزيز: إن السابقين عن علمٍ وقفوا، وببصر ناقدٍ كفُّوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا ..

وقد فُتِن كثيرٌ من المتأخّرين بهذا، فظنوا أن من كَثُر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدِّين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهلٌ محض.

وانظر إلى أكابر الصحابة ﴿ وعلمائهم؛ كأبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، كيف كانوا؛ كلامهم أقل من كلام ابن عباس، وهم أعلم منه، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة، والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابعوا التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين، والتابعون أعلم منهم.

فليس العلم بكثرة الرواية، ولا بكثرة المقال؛ ولكنَّه نور يُقذف في القلب، يفهم به العبد الحق، ويُميِّز به بينه وبين الباطل، ويُعبِّر عن ذلك بعبارات وجيزة محصّلة للمقاصد ..

وأما كثرة القول، وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خُطبُ النبي عَلَيْهُ قصدًا، وكان يُحدِّث حديثًا لو عدَّه العاد لأحصاه ..

فيجب أن يُعتقد أنه ليس كل من كَثُرَ بسطه للقول، وكلامه في العلم كان أعلم من ليس كذلك.

وقد ابتُلينا بجهلةٍ من الناس يعتقدون في بعض من توسَّع في القول من المتأخِّرين أنه أعلم عمن تقدَّم؛ فمنهم من يظنُّ في شخصٍ أنه أعلم من كل من تقدَّم من الصَّحابة ومن بعدهم؛ لكثرة بيانه ومقاله .. وهذا تنقُّص عظيم بالسَّلف الصَّالح، وإساءة الظنِّ بهم، ونَسْبٌ لهم إلى الجهل، وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله -.

وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقلُّ علومًا، وأكثر تكلُّفًا.

وقال ابن مسعود الله أيضًا: إنكم في زمان كثيرٌ علماؤه، قليلٌ خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمانٌ قليلٌ علماؤه، كثيرٌ خطباؤه، فمن كثر علمه، وقلَّ قوله؛ فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم ...

.. فمن عرف قدر السلف عرف أن سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام، وكثرة الجدال والخصام، والزيادة في البيان على مقدار الحاجة لم يكن عيًا، ولا جهلًا، ولا قُصورًا؛ وإنها كان ورعًا، وخشية لله، واشتغالًا عما لا ينفع بها ينفع، وسواء في ذلك كلامهم في أصول الدين وفروعه، وفي تفسير القرآن والحديث، وفي الزهد والرقائق، والحِكم والمواعظ، وغير ذلك مما تكلموا فيه.

فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل في كثرة السؤال والبحث والجدال والقيل والقال، فإن اعترف لهم بالفضل، وعلى نفسه بالنقص كان حاله قريبًا، وقد قال إياس بن معاوية: ما من أحدٍ لا يعرف عيب نفسه إلَّا وهو أحمق. قيل له: فها عيبك ؟ قال: كثرة الكلام.

وإن ادّعي لنفسه الفضل، ولمن سبقه النقص والجهل؛ فقد ضلَّ ضلالًا مُبينًا، وخسر خسرانًا عظيمًا. اهـ

ولقد سلك ابن بطة حَلَّنهُ في كتابه «الإبانة الكبرى» هذا المنهج الذي سلكه علماء السنة والأثر قبله، فاحتج في بيان ونصرة عقيدة أهل السنة بالكتاب والسُّنة والآثار، ثم امتاز عن غيره ممن صنف في هذا الباب بكثرة ما يورده من النصوص وأقوال الأئمة، مع حسن التبويب والترتيب والتعليق بأوجز عبارة على كثير مما يحتج به من النصوص والآثار، فلم يجعله ككتب السنة المجرَّدة عن التعليق والشرح؛ ككتاب «السنة» لعبدالله حَمَّنَهُ، و «شرح اعتقاد أهل السنة» للالكائي حَمَّنَهُ، بل زاد عليهما بالشرح

والبيان والتعليق وكثرة التبويب والتقسيم.

ومن المؤسف أن هذا الكتاب لم يوجد كاملًا، فالذي بين أيدينا منه إنها هو:

- ١ الأبواب الـمُتعلقة بالسُّنة والتحذير من الفُرقة والاختلاف.
  - ٢- أبواب الإيمان والرد على المرجئة.
  - ٣- أبواب إثبات القدر والرد على القدرية.
  - ٤ أبواب إثبات الصفات والرد على الجهمية.
  - ٥ قطعة يسيرة من أبواب فضائل الصحابة ﷺ.

فهذا الذي وجد من الأصول الخطية لهذا الكتاب إلى وقتنا الحاضر فيها أعلم، وأسأل الله أن يمُنَّ على أهل السُّنة بالظفر بها فُقِدَ من أجزاء هذا السفر العظيم وغيره مما فُقِدَ من كتب أهل السُّنة الأثر.

ثم اعلم أن طريقة أهل السنة والأثر في مصنفاتهم أنهم يوردون في كل باب من كتبهم بآية من كتاب الله تعالى، وما صح على النبي على ثم يوردون بعد ذلك الأحاديث والآثار الصحيحة والتي في إسنادها مقال وذلك من باب الاعتضاد وذكر الشواهد والمتابعات للأصل الثابت بالكتاب والسنة الصحيحة، لا أنهم يحتجون بالأحاديث الضعيفة والواهية في إثبات العقيدة كما يتوهمه من لا علم لهم بحالهم وطريقتهم.

فابن بطة عَلَيْهُ سار على هذه الطريقة كغيره من أئمة السُّنة الذين صنفوا في أبواب الاعتقاد وأوردوا في مصنفاتهم كل ما سمعوه من الأحاديث والآثار والأخبار والأشعار والمنامات والإسرائيليات التي يستأنس بها في تقرير اعتقاد أهل السُّنة التي أجمعوا عليها ولا تخالف ما جاء به الكتاب والسُّنة.

قال ابن تيمية كَلَّتُهُ في «الصفدية» (١/ ٢٨٧): والأئمة كانوا يروون ما في الباب من الأحاديث التي لم يُعلم أنها كذب من المرفوع والمسند والموقوف وآثار الصحابة والتابعين؛ لأن ذلك يقوي بعضه بعضًا، كما تذكر المسألة من أصول الدين ويذكر فيها مذاهب الأئمة والسلف، فثم أمور تذكر للاعتهاد، وأمور تذكر للاعتهاد، وأمور تذكر لأنها لم يعلم أنها من نوع الفساد. اهوقال في «الانتصار لأهل الآثار» (١/ ٣٩): وأهل الحديث لا يستدلون بحديث ضعيف في نقض أصل عظيم من أصول الشريعة، بل إما في تأييده، وإما في فرع من فروعه. اهو

وقال في «بيان تلبيس الجهمية» (٧/ ٣٥٦) وهو يتكلّم عن حديث أم الطُّفيل مَنْ النبي سَلِي رأى رَبَّه في المنام في أحسن صُورَةٍ، شابًا موفَّرًا ..) الحديث: وأما حديث أم الطُّفيل فإنكار أحمد له لكونه لم يعرف بعض رواته، لا يمنع أن يكون عرفه بعد ذلك، ومع هذا فأمره بتحديثه به؛ لكون معناه موافقًا لسائر الأحاديث كحديث: مُعاذ وابن عباس في وغيرهما؛ وهذا معنى قول الخلال: (إنها يروى هذا الحديث وإن كان في إسناده شيء تصحيحًا لغيره؛ ولأن الجهمية تُنكر ألفاظه التي قد رويت في غيره ثابتة).

فروي ليُبيّن أن الذي أنكروه تظاهرت به الأخبار واستفاضت.

وكذلك قول أبي بكر عبدالعزيز [المعروف بغلام الخلال]: (فيه وهاءٌ، ونحن قائلون به)، أي لأجل ما ثبتَ مِن موافقته لغيره الذي هو ثابت، لا أنه يقال بالواهي من غير حُجَّة.

فإن ضعف إسناد الحديث لا يمنع أن يكون متنه ومعناه حقًّا،

ولا يمنع أيضًا أن يكون له مِن الشواهد والمتابعات ما يُبيّن صحَّته.

ومعنى الضعيف عندهم: أنا لم نعلم أن راويه عدل، أو لم نعلم أنه ضابط.

فعدم علمنا بأحد هذين يمنع الحكم بصحته، لا يعنون بضعفه أن نعلم أنه باطل، فإن هذا هو الموضوع، وهو الذي يعلمون أنه كذب مُختلق.

فإذا كان الضعيف في اصطلاحهم عائدًا إلى عدم العلم، فإنه يطلب لـه اليقين والتثبيت، فإذا جاء من الشواهد والأخبار الأخرى غيرها ما يوافقه صار ذلك موجبًا للعلم بأن راويه صدق فيه وحفظه، والله تعالى أعلم. اهـ

ثم اعلم أن المتقدمين من أئمة السنة والحديث كانوا يتساهلون في الحكم على الآثار الموقوفة والمقطوعة صحةً وضعفًا، ولم يكونوا يتعاملون معها معاملة الأحاديث المرفوعة عن النبي عليه، فكانوا يغتفرون يسير الضعف إذا لم يكن في الأثر ما يُنكر، وكان له ما يعضده من النصوص الثابتة.

ولقد سار على هذا المنهج كثير من متأخري أهل السنة في نقلهم لهذه الآثار في كتبهم في الاعتقاد دون ذكر ما فيها من الضعف اليسير، فتراهم ينقلون هذه الآثار ويستدلون بها، ويحتجون بها على أهل البدع ولا يبينون حكمها صحة وضعفًا ما لم تخالف نصوص الكتاب والسُّنة أو ما أجمع عليه أهل السُّنة من العقائد والأحكام.

وأخيرًا، فمن أراد السعادة والتوفيق والفلاح والخير فعليه بالكتاب والسُّنة وآثار السلف الصالح، وعليه أن يديم النظر في علومهم، وأن يقتفي آثارهم، وأن يجتنب أصحاب الكلام والرأي والأهواء والبدع.

قال الشيخُ عبداللطيف بن عبدالرحن رَحِهُ اللهُ في «الدرر السنية»

(٣/ ٢٨٨): فالواجب على من له نهمة في الخير، وطلب العلم: أن يبحث عن مذاهب السلف، وأقوالهم في هذا الأصل العظيم [يعني: التوحيد]، الذي قد يكفر الإنسان بالغلط فيه، ويعرف مذاهب الناس في مشل ذلك، وأن يطلب العلم من مَعدنه ومشكاته، وهو ما جاء به محمد على من الكتاب والحكمة وما كان عليه سلف الأُمّة .. فإذا وُفّق العبد لهذا، وبحث عن تفاسير السَّلف، وأثمة المُدى، ورُزِقَ مع ذلك مُعلمًا من أهل السُّنة؛ فقد احتضنته السَّعادة، ونزلت به أسباب التوفيق والسِّيادة، وإن كان نظر العبد وميله إلى كلام اليونان، وأهل المنطق والكلام، ومشائخه مِن أهلِ البدعة والجدل، فقد احتوشته أسباب الشقاوة، ونزلت وحَلَّت قريبًا من دارِه موجبات الطرد عن مائدة الرَّبِ وكتابه، ومن عدم العلم، فليبتهل إلى مُعلم إبراهيم في أن يهديه صراطه المستقيم. اهـ

والله أسأل أن يوفقنا إلى سُلوك طريق أهل الحديث والأثر، وأن يجنبنا الأهواء والبدع، وأن يثبتنا إلى المهات على الإسلام والسُّنة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

كنيه

أبوعبدالله

عادل بن عبد الله آل حمد ان ص ب/ جدة : (١٣٩٤٦٤)، الرمز (٢١٣٢٣)

adelalhmdan@gmail.com

### ترجمة المُصنّف

الكنيم: أبو عبدالله العُكبري.

[نسبة إلى عكبرا، بليدة على دجلة فوق بغداد بخمسة فراسخ].

اللَّقب: ابن بَطّة. بفتح الباء والطَّاء المشددة، نسبة إلى أحد أجداده.

المولد: (۲۰۶هـ).

#### مكانته العلمية.

نشأ ابن بطّة في بيت علم وسُنة، فقد كان أبوه من أهلِ العلمِ والحديث، فاعتنى به وأسمعه الحديث وهو صغير ، وأَذِنَ له بالرِّحلة إلى بغداد في طلب العلمِ ولم يتجاوز العاشرة مِن عُمره.

- قال علي بن أحمد بن البسرى: قال أبو عبد الله ابن بطة: كان لأبي ببغداد شُركاء، وفيهم رجل يعرف بأبي بكر، فقال لأبي: ابعث إلى بغداد ابنك ليسمع الحديث، فقال: ابني صغير، فقال: أنا أحمله معي، فحملنى إلى بغداد، فجئت إلى ابن منيع وهو يقرأ عليه الحديث، فقال لي بعضهم: سل الشَّيخ يخرج إليك معجمه. فسألت ابنه، او ابن بنته، فقال: إنه يريد دراهم، فأعطيناه، ثم قرأنا عليه «كتاب المعجم» في نفر خاص في مُدّة عشرة أيام، أو أقل أو أكثر، وذلك في سنة خس عشرة، أو ست عشرة.

ثم استمرت رحلته يَعْلَنهُ في طلب العلم في كبره؛ فسافر كثيرًا إلى مكة، والثغور، والبصرة، وغير ذلك مِن البلدان.

ثم عاد إلى بلاده واعتزل النَّاس.

قال القاضي أبو حامد أحمد بن محمد الدلوي: لما رجع أبو عبدالله ابن بطّة من الرِّحلة لازم بيته أربعين سَنة فلم يُرَ يومًا منها في سوق، ولا رُئي مُفطرًا إلَّا في يوم الأضحى والفطر، وكان أمَّارًا بالمعروف، ولم يبلغه خبرُ مُنكرٍ إلَّا غيَّرَه.

قال: وسمعت نصر بن الفرج البزار يقول: دخلت على أبي عبدالله ابن بطَّة وهو صائم في يوم شديد الحرِّ، فرأيته وقد وضع صدره على طوابق مغسولة يتبرَّد بذلك.

### آثاره العلمية:

قال السَّمعاني: كان من فقهاء الحنابلة، صنَّف التَّصانيف المفيدة.

وقال ابن كثير: له التَّصانيف الكثيرة الحافلة في فنون من العلوم.

ومما ذُكِرَ مِن مُصنفاتِهِ: «الإبانة الكبيرة»، و «الإبانة الصَّغيرة»، و «السُّنن»، و «المناسك»، و «الإمام ضامن»، و «الإنكار على من قصر بكتب الصحف الأولى»، و «الإنكار على من أخذ القرآن من المصحف»، و «النَّهي عن صلاة النافلة بعد العصر وبعد الفجر»، و «تحريم النَّميمة»، و «صلاة الجاعة»، و «منع الخروج بعد الأذان والإقامة لغير حاجة»، و «إيجاب الصداق بالخلوة»، و «فضل المؤمن»، و «الرَّد على من قال الطَّلاق الثَّلاث لا يقع»، و «صلاة النافلة في شهر رمضان بعد المكتوبة»، و «ذم البُخل»، و «تحريم الخمر»، و «ذم الغناء والاستاع إليه»، و «التفرد والعُزلة»، و «إبطال الحيل»، و «أحكام النِّساء»، و «تحريم النَّبيذ»،

و "تحريم حرمة الإسلام"، و "جوابات مسائل ابن شاقِلاء"، و "الحمام"، و "جواز اتخاذ السَّاقية في رحبة المسجد"، و "الرَّدِّ على من فعل نداء الأمر بعد الأذان"، و "الطرقات"، و "مسألة فسخ الحج إلى العمرة"، وغير ذلك. وقيل: إنها تزيد على مائة مُصنف.

#### عقيدته،

كان صَاحب سُنَّة واعتقاد صحيح، مُعظِّمًا للسَّلف، مُتَّبعًا لآثارهم، كما هو ظاهر من تَصانيفه في السُّنة والاعتقاد.

### أقوال أهل العلم فيه:

قال العتيقى: كان شَيخًا صَالحًا مُستجاب الدَّعوة.

قال ابن كثير: أحد علماء الحنابلة.

قال الذهبي: ابن بطة الإمام القدوة العابد الفقيه المُحدِّث، شيخ العراق.

وقال: كان ابن بطَّة من كبار الأئمة ذا زُهد، وفقه، وسُنة، واتباع.. اهـ وقال أبو الفتح القوّاس: ذكرت لأبي سعيد الإسماعيلي ابن بطّة وعلمه، وزهده، فخرج إليه، فلما عاد قال لي: هو فوق الوصف.

وقال السَّمعاني: كان مِن فقهاء الحنابلة، صنَّف التَّصانيف المُفيدة.

الوفاق: (٣٨٧هـ)، وله من العمر: (٨٣ سنة) كَلَتْهُ.

مصادر الترجمة: انظر مقدمة تحقيقي لكتاب «الإبانة الصغرى».

### نسبت الكتاب إلى مؤلفه:

لم يُشكك أحدٌ من أهل العلم - فيما أعلم - في صحة نسبة هذا إلى الكتاب إلى مصنفه، ومما يزيد ذلك تأكيدًا:

- ١ الإسناد المتصل إلى مصنفه كما هو مدوّن في كل جزء من أجزاء هذا الكتاب.
  - ٢- وجود السهاعات الكثيرة في أول كل جزء ونهايته.
  - ٣- كثرة نقل أهل العلم من هذا الكتاب في مصنفاتهم.
  - ٤- أغلب من ترجم له ذكر اسم هذا الكتاب مع قائمة مصنفاته.

قال الذهبي في «العلو» (ص٥٠٠): الإمام أبو عبد الله ابن بطة العُكبري مصنف «الإبانة الكبرى» في السُّنة وهو أربع مجلدات. اهـ

### وصف المخطوط:

١ - لم أقف لهذا الكتاب إلا على نُسخة واحدة، وهذه النسخة قد تفرقت في أماكن شتّى:

أ- كتاب (الإيهان والرد على المرجئة)، موجود بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم: (٩٩).

ب- كتاب (الرد على القدرية)، و(الرد على الجهمية) موجودة بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم: (١٨١ / عقائد).

ج- جزء من كتاب (الصحابة ﴿)، فموجودة بمكتبة مانشستر ببرطانيا تحت رقم: (٦٣٢).

وهذه الأجزاء كلها إنها هي نسخة واحدة؛ لأن الخط الذي كتبه واحد، وسند الكتاب إلى مؤلفه واحد إلَّا في بعض الصفحات يسيره.

وهذه النسخة مقروءة ومكتوبة بخط واضاح جيد، وهي منقوطة ومشكولة، سالمة من السقط والبياض، وهي نسخة مصححة، وقد قوبلت، وعليها كثير من سهاعات أهل العلم.

وتاريخ نسخها يعود إلى القرن السادس الهجري، وأقدم السهاعات عليها سنة : (١٤) هـ).

٢- استعنت كذلك في ضبط النص على مختصر الإبانة - مخطوط -.
 وقد بين المختصر منهجه في هذا الاختصار، فقال: (.. هذا اختيار من
 كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة»،
 تأليف: الإمام الحافظ أبي عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان

ابن بطة العكبري .. فليعلم من وقف على هذا الاختيار أنه لم يحذف منه إلا خبرًا مكررًا، أو أثرًا معادًا، فإن جاء الحديث من طريق كتب على ما هو عليه بسنده وصورته، وكذلك طريقين؛ فقد ثبتت الحجة بشاهدين، فإن زاد عليها فمن شرط هذا الاختيار إن كانت الزيادة لفائدة أثبتت أيضًا في متن الحديث، وإلا ترك اكتفاء بها قبله في بابه، فأما الشروح وكلام المصنف يكتب بتهامه على ما هو به، فليثق من وقف على هذا الاختيار بها يرى فيه، فقد أتعب مختاره فكره حتى حصل من الطرق أعلاها وأثبتها وأمكنها وأقصده، وبالله التوفيق).

وهذه النسخة مكتوبة في سنة: (تسع عشرة وسبعائة)، على يد: عماد الدين بن أحمد بن أبي بكر الشافعي، ومالكها: أحمد بن علي بن أبي بكر الحنفي، كما هو مثبت في أول المخطوط.

وأصل هذه النسخة موجودة بمكتبة: (كوبرلي) في (استنبول) بتركيا برقم: (۲۳۱)، وعدد أوراقها: (۲۰۹) ورقة، ومنه صورت هذه النسخة.

وهي نسخة واضحة الخط، وقد استعنت بها كثيرًا في ترتيب أول الكتاب لوجود النقص وعدم الترتيب في الأصل الذي اعتمدت عليه. ومن عيوب هذه النسخة:

- ١ أنها ليست منقوطة، مما يصعب ضبط بعض الكلمات منها.
  - ٢ كثرة التصحيف فيها.
- ٣- أنها ناقصة، فقد اشتملت على آخر كتاب (الصفات والرد على الجهمية)، ومنها أتممت النقص في هذه الأبواب.
  - وقد رمزت لهذه النسخة : (م).

### \* سبب إعادة تحقيق الكتاب.

قد طبع الكتاب عدة طبعات، وكان من أشهرها طبعة «دار الراية»، وهي عبارة عن عدة رسائل علمية قُدِّمت لنيل الشهادات.

ثم طُبِعَ في دار «الكتب العلمية»، و «دار الفاروق»، و «دار الحديث» وجميعها مأخوذة عن «دار الراية»! ولي مع جميعها وقفات واستدراكات وتنبيهات، ومن ذلك.

### ۱- طبعة «دارالراية».

### القسم الأول:

(من أول الكتاب إلى نهاية كتاب الإيمان) تحقيق: رضا نعسان.

أ- السقط في الأحاديث والآثار والأسطر والكلمات.

ومن أمثله السقط في الأحاديث والآثار، انظر بترقيمي: (٢١ و٣٦ و٢٤ و ٢٠١ و ٣٣٥ و ٣٣٦ و٣٣٧ و ٣٣٨ و ٢٧٩ و ٥٨١ و ...).

أما السقط في الجمل والأسطر فلا يمكن حصره هاهنا لكثرته!
 بالتصحيف والسقط والزيادة، ومن ذلك:

### ١- في الهنون والكلمان:

|   | الغطأ                          | الصواب                               |
|---|--------------------------------|--------------------------------------|
| ` | (٢١) والإسلام في طرفة ومطاوعة  | والإسلام في طرفه ونظارته             |
| ۲ | (۲۳) فمشى إليه فسقاه           | فمشى إليه فشفاه                      |
| ٣ | (٢٨) إذا وقع الناس في الشر خيل | إذا وقع الناس في الشرِّ، فقيل: لك في |

|    | لك في الناس إسوة في الشر.   | الناس أُسوة. فقل: لا أُسوة في الشَّرِّ. |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------|
| ٤  | (٦٦) دون من <u>يسبحون</u>   | دون من تسمعون                           |
| ٥  | (۸۰) وسوی علیه التراب       | (التراب) ليست في الأصل                  |
| 7  | (٩٥) خرج مع رجل أرض الروم   | غزا مع رجل أرض الروم                    |
| ٧  | () ونسيه ولـمن غفله         | وتبينه لـ من أغله                       |
| ٨  | (۱۳۱) فإياك أن تفتحه،       | فإنك إن تفتحه تلجه،                     |
| ٩  | (٢٦٦) هذا لفظ حديث مسعود    | هذا لفظ حديث سعد.                       |
|    | في حديث معاوية.             | وفي حديث معاوية:                        |
| ١٠ | (٢٧٥) فقال الرأس: أتـجادلون | فقال لرأس الجالوت:                      |
| 11 | (٣٠٥) بشرار المسائل يعيبون  | بشرار المسائل يعيون                     |
| ۱۲ | (۳۳۲) صبيغًا بها كتب له عمر | صبيغًا بتأديب عمر له                    |
| 14 | (٣٣٤) فإن تلك لله           | قاتلك الله                              |
| 18 | (٣٤٣) تركوا ما قدمه الله    | تركوا ما قد بينه الله                   |
| 10 | (٣٨٦) سلطان يُعظِّمه ويعلمه | سلطان يَعِظه ويعلمه                     |
| ١٦ | (٤١٣) ولا ذاكرًا ذا كله     | ولا ذاكرًا ذاك له                       |
| ۱۷ | (٤٧٢) في كل قبيلة حمار      | في كل قبيلة خـمّـار                     |
| ١٨ | (٤٧٧) مثل البغل             | مثل النصل                               |
| ١٩ | (٦٧٣) بمنزلة التنجيم        | بمنزلة التخنيث                          |
| ۲. | (٦٨٣) في باب حصر منه        | في باب خصومته                           |
| ۲۱ | (٧٣٦) إنه قد آل علي         | طال علي                                 |

| وأنا عبدالله عمر       | (٧٨٩) وأنا عمر عبدالله       | 77  |
|------------------------|------------------------------|-----|
| واجتناب الغدر والمعصية | (۸۳۷) واجتناب القدر والمعصية | 74  |
| من أمسى بعقوته         | (۹۰٤) من أمسى بعقوبته        | 7 8 |
| والمذاء من النفاق      | (٩٢٥) والبذاء من النفاق      | 70  |
| واحم تقنعه السنة       | (۱۰۲۸) ولم تنفعه السنة       | 77  |
| ولأنك قد تجد           | (۱۱۲۰) <u>ولا تك</u> قد تجد  | ۲۷  |
| بضعف نحيزته            | (۱۱۷۵) بضعف بصيرته           | ۲۸  |
| كل كلامه إلا فيها عنيه | (٥٧٩) قل عمله إلا فيها عنيه  | 44  |

# ٢- النصحيف في الرجال:

| الصواب                          | الغطا                       |          |
|---------------------------------|-----------------------------|----------|
| (أبو يحي <i>ي</i> ) كلمة زائدة. | (١٤) أبو يحيى طلحة بن       | 1        |
| عبدالرحمن بن الحكم              | (٥٤) عبدالله بن الحكم       | ۲        |
| ابن عليل العنزي                 | (٦٦ و ٣٤٦) ابن خليل العكبري | ٣        |
| عليل العنزي                     | (٣٥١) عليل العكبري          | ٤        |
| أبو العباس العسكري              | (٢٩٥) أبو العباس العكبري    | 0        |
| أبي فضالة المالكي               | (٦٦) أبي نضلة المالكي       | 7        |
| سلمان النجاد                    | (۷۸ و۷۹ و) سليمان النجاد    | <b>V</b> |
| أيا حجير                        | (٩٢) أبا حجين               | ٨        |
| يحيى بن خالد                    | (۱۰۲) يحيى بن جعدة          | ٩        |
| عبدالملك الجشاش                 | (١٣٠) عبدالملك الحساس       | ١.       |

| محمد بن سابق               | (۱۳۸) محمد بن عاصم                  | 11  |
|----------------------------|-------------------------------------|-----|
| جويبر، عن الضحاك           |                                     | ١٢  |
| سليمان الفامي              | (۱۷۰) سليمان القاضي                 | ۱۳  |
| سليان الفامي               | (۲۲۰) سليمان القاسمي                | ١٤  |
| شریح بن یحیی بن عمر        | (٢١٦) شريح، عن يجي، عن عمر          | 10  |
| محمد الحارثي               | (٢٩٥) محمد المحاربي                 | ١٦  |
| عبدالوهاب بن الضحاك        | (٣٧٠) عبدالواحد بن الضحاك           | ١٧  |
| ثنا أبو بكر، عن عاصم       | (٤٨٩) ثنا أبو بكر <u>بن</u> عاصم    | ۱۸  |
| سيار بن جابر               | (۱۲ ۵) سیار بن <u>جعفر</u>          | 19  |
| حدثنا مُسدد                | (٥٧٣) حدثنا مسعر                    | ۲.  |
| مالك بن أبي الرجال         | (٥٧٩) عن مالك، <u>عن</u> أبي الرجال | ۲۱  |
| الـمرورودي، حدثنا ابن خبيق | (٥٨٩) المروذي، حدثنا ابن ضيق        | 77  |
| عبدة بن الزبرقان           | (۲۰٤) عبدة بن سليمان                | 74  |
| النعمان الفسوي             | (٦٣٤) النعمي القسري                 | 3.7 |
| عنبسة القاص                | (٦٣٥) عنبسة القاضي                  | ۲٥  |
| إسحاق الأنصاري             | (٧٠٢) إسحاق الأنواري                | 77  |
| عن جرير بن عبدالله 🚓       | (۸۲۵) عن جرير أن عبدالله            | **  |
| عن ابن عمر، والمقبري       | (۸۲۱) عن ابن <u>عمرو</u> المقبري    | ۲۸  |
| عبدالرحمن العسكري          | (٨٣٥) عبدالرحمن العشاري             | 79  |
| عن مخول                    | (٩٠٧) عن مؤمل                       | ٣.  |

## القسم الثاني:

## كتاب القدر، تحقيق، (د. عثمان الأثيوبي).

## ١-النُصحيفات في رجال الاسناد:

| الصواب                       | الغطأ                             |    |
|------------------------------|-----------------------------------|----|
| ابن أبي دارم                 | (۱۲۸۲) ابن أبي <u>حازم</u>        | ١  |
| (عن حازم) زائدة              | (١٣٢٢) عن حازم عن أبي حازم        | ۲  |
| الدبري                       | (۱۲۹٤) الديري                     | ٣  |
| الدبري                       | (٦٥) البربري                      | ٤  |
| أبو عبدالله المتوثي بالبصرة. | (١٢٩٦) حدثنا أبو عبد الله المتوفى | ٥  |
|                              | بالبصرة                           |    |
| عبيدالله بن عبدالرحمن        | (۱۳۲۰) عبيد بن عبدالرحمن          | ٦  |
| عن أبي حازم                  | (۱۳۲۱) عن <u>ابن</u> حازم         | ٧  |
| الحسن بن عليل العنزي         | (١٣٢٩) الحسن بن على العنزي        | ٨  |
| الحسن بن عليل العنزي         | (١٩٦٨) الحسن بن خليل العنزي       | ٩  |
| عن أبي زرعة                  | (۱۳۵۰) عن أبي ذرعة                | ١. |
| حدثنا أبو إسماعيل            | (١٣٥٤) حدثنا أبو العباس           | 11 |
| عبدالواحد بن سليمان          | (۱۳۲۳) عبدالواحد بن سليم          | ١٢ |
| يعقوب بن دينار               | (١٤٠٩) ابن يعقوب، عن دينار        | ۱۳ |
| حدثنا شعبة، عن أبي الفيض.    | (١٤٣٠)حدثنا شعبة بن أبي الضيص     | ١٤ |
| سفيان، عن ابن عقيل           | (١٤٨٦) سفيان <u>بن أبي</u> عقيل   | ١٥ |

| عمر بن محمد                 | (۱۵۱۳) عن عمر بن مخلد                  | ١٦ |
|-----------------------------|----------------------------------------|----|
| ثنا محمد بن بكر والمتوثي    | (۱۵٤۷) ثنا محمد بن بكر المت <i>وثي</i> | ١٧ |
| حدثنا القاسم بن محمد        | (١٥٧٦) حدثنا القيم بن محمد             | ۱۸ |
| حدثنا نهشل بن دارم          | (۱۵۸۸) حدثنا أشهل بن دارم              | ١٩ |
| حدثنا مروان                 | (۱۸۱٦) حدثنا هارون                     | ۲. |
| محمد بن يونس                | (۱۸٤۲) محمد ين يوسف                    | ۲١ |
| أخبرني ابن وهب              | (۱۸٦٠) أخبرني وهب                      | 77 |
| أبو جعفر البصروي            | (١٨٩٦) أبو <u>حفص البصري</u>           | 77 |
| أحمد بن محمد                | (۱۹۲۹) أحمد بن <u>مجهر</u>             | 37 |
| أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء | (۱۹۸۳) أبو حفص <u>عن</u> عمر بن رجاء   | 70 |
| بابن جالينوس                | (١٩٩٧) بابن جاليوس                     | 77 |
| حدثني شُريح، عن يحيى        | (۲۱۵) حدثني شُريح بن يحيي              | ** |
| حدثنا أصبغ                  | (١٩٥١) حدثنا الأصبع                    | 71 |

# ٦- النصحيفات الكلمات:

| علم من إبليس المعصية.   | (١٣١٢) علم إبليس المعصية        | ١ |
|-------------------------|---------------------------------|---|
| قال محمد: يهيئه لعملها. | (١٣٥١) قال محمد بن بهية: لعملها | ۲ |
| إلى يوم القيامة         | (١٣٦١) إلى قيام القيامة         | ٣ |
| الذين يقولون: لا قدر.   | (١٥١١) الذين يقولون: إلا قدر    | ٤ |
| والذي فلق الحبة         | (١٥٧٥) والذي خلق الحبة          | ٥ |

| ومن يليهم              | (١٥٨٧)وكبر أهل البيت ومن بينهم   | ٦  |
|------------------------|----------------------------------|----|
| قال أُبي: فدخل من فيها | (١٥٩٠) قال: أي فدخل من فيها      | ٧  |
| فيجري شركهم            | (۱۲۲۳) فیجري مشرکهم              | ٨  |
| فأتياني بثلاث حصيات    | (۱۷۰٤) فأيدني بثلاث حصيات        | ٩  |
| كلمة (الحسن) زائدة     | (١٧٥٩) فقال الحسن: تحسن تشهد     | ١. |
| في كأس لكفأتها         | (۱۷۵۹) في كأس <u>لطفأتها</u>     | 11 |
| فمن رأيتم منهم         | (۱۸۲٤) فمن رأيتهم منهم           | ١٢ |
| وببصر نافذ قد كفوا     | (۱۸۳۳) وببصرنا <u>قذ</u> قد كفوا | 14 |
| فتعور ثم قرأ           | (۱۸٤٠) <u>فتقور قم</u> قرأ       | ١٤ |
| لا تغزوا مع القدرية    | (۱۸٤۸) لا، لا تفزوا مع           | ۱۵ |
| مثل هذه الأقذار        | (١٨٧٦) مثل هذه الأقدار           | ١٦ |
| حديث العنقاء           | (۱۹۱۷) حديث العقاد               | ۱۷ |
| سألتني عن عملي         | (۱۹۹۰) سألتني عن <u>علمي</u>     | ۱۸ |
| تعرُّ وتغرُّ           | (۱۹۹٦) تعد وتفر                  | 19 |
| لرزقه المقضي           | (١٩٣٦) لرزقه الـمقتضي            | ۲. |
| إياك وعلم النجوم       | (١٩٨٧) إياك وعمل النجوم          | 71 |
| ولو ضنَّتْ بها كفي     | (۱۹۳۸) ولو <u>منَّت</u> بها کفي  | 77 |
| لما خلقه نثر ذريته     | (۱۷۹۵) لما خلقه <u>نشر</u> ذریته | 74 |

## القسم الثالث:

الرد على الجهمية، تحقيق؛ (د. يوسف الوابل).

## ١-النصحيفات في رجال الاسناد:

| الصواب                    | الغطا                       |    |
|---------------------------|-----------------------------|----|
| أبو جغفر الرزاز           | (٤٦) وأبو جعفر الرزان       | ١  |
| كلمة (الخلال) زائدة       | (١١٤) عن أحمد الخلال        | ۲  |
| أحمد بن سلمان النجاد      | (١٤٦) أحمد بن سليمان النجاد | ٣  |
| الحسن بن عرفة             | (۱۸۰) الحسن بن <u>عمر</u>   | ٤  |
| وسألت أبا نمير وأبا بكر   | (۲۱۲) وسألت ابن نمير أبا    | 0  |
|                           | بكر بن أبي شيبة             |    |
| حدثنا هشيم                | (۲۱٦) حدثنا هيشم            | ٦  |
| حدثني عبدالله بن محمد، عن | (۲۲٤) حدثني عبدالله بن محمد | ٧  |
| عمرو بن جميع.             | <u>بن</u> عمرو بن جميع.     |    |
| قال أبو داود: سمعت الربيع | (٢٦٥) قال أبو داود: الربيع  | ٨  |
| قال: نا ضمرة، عن ابن      | (٣١٨) قال ضمرة، عن ابن      | ٩  |
| سلم المخرمي               | (٣٨٥) سلم المخزومي          | ١. |
| سليهان الباغندي           | (٣٤٥) سليمان البغدادي       | 11 |
| النوَّا الكوفي            | (٣٧١) <u>المنقى</u> الكوفي  | ١٢ |
| عن أبي عمران الجوني       | (٤٧٩) عن أبي عمران الجويني  | ۱۳ |

# ٦- النصحيفات في الهنون:

| الصواب                          | الغطأ                             |    |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|
| باب الواقفة الشاكة التي         | (١/ ٢٨٤) باب الواقفة التي         | ١  |
|                                 | وقفت                              |    |
| فممن يسمع كلام الله ؟           | (۱۳۸) <u>فمن</u> يسمع كلام الله   | ۲  |
| ما تقول في القرآن ؟ فقال:       | (١٩٦) ما تقول ؟ فقال:             | ٣  |
| أول ما خلق الله من شيء القلم    | (۲۱۸) أول مـا خلــق الله مــن     | ٤  |
|                                 | <u>شرعه</u> القلم                 |    |
| كلمة: (مخلوق) زائدة.            | (۲۷۷) إن القرآن <u>مخلوق</u> محدث | ٥  |
| ولكن كافر مثل المرتد            | (۳۰۳) ولكن مثل المرتد             | ٦  |
| وسوء مذاهبهم                    | (٣١٦) وسوء مناهجهم                | ٧  |
| وتأويل كتاب الله على غير تأويله | (٣١٧)وتأويل كتاب الله على تأويله  | ٨  |
| أي شيء هذا ؟ قال:               | (٣٢٣) أي شيء هذا حال ؟            | ٩  |
| کان لي جار مجوسي                | (۳۷۰) کان حمار مجوسي              | ١. |
| من صلى خلف الصف هو              | (٣٨٨) من صلى خلف الصف             | 11 |
| وجهمي                           | هو <u>جهمي</u>                    |    |
| فتأوَّلوا آيات من القرآن        | (٤١١) فقالوا آيات من القرآن       | ۱۲ |
| فتفهموا – رحمكم الله –          | (٢/ ١٨٢) فتفهموا حكم الله         | ۱۳ |

| وقصور علمهم وضعفهم عن        | (۱۸۷/۲) وقصور عملهم عن           | ١٤  |
|------------------------------|----------------------------------|-----|
| لكن القرآن موجودًا           | (۲/ ۲۰۰) لكن موجودًا             | 10  |
| ولئن ذهب القرآن من جميع      | (٢/ ٢٠٠) ولئن ذهب القرآن في      | ١٦  |
| الخلق                        | جميع الخلق                       |     |
| أعلمه الله به ووقفه عليه     | (٢/ ٢٣٥)أعلمه الله به ووقعه عليه | ۱۷  |
| وأما الخبر العام الذي معناه  | (٢/ ٢٣٨) وأما الخبر الذي معناه   | ۱۸  |
| خاص                          | خاص                              |     |
| عن هؤلاء المسمين في صدر هذا  | (٤٢٧) عن هـؤلاء المسلمين في      | ۱۹  |
| الكتاب                       | صدر هذا الكتاب                   |     |
| نعم غير ليلة                 | (٤٣٧) نعم <u>كل</u> ليلة         | ۲٠  |
| وشهد ابن سهاعة وفتيته        | (٤٣٩) وشهد ابن سياعة وقتلته      | ۲١  |
| عن يعقوب الفلاس              | (٤٤٥) عن يعقوب <u>الفرس</u>      | 77  |
| ومنه قراءة من قرأ: (خير آلً) | (٤٦٠) ومنه قدراءة من قدرأ:       | 74  |
|                              | (جبرائيل).                       |     |
| لأن أصل القرآن               | (٤٧٠) لأن أمل القرآن             | 4 8 |
| أحلا حلاوة سمعتموه قط        | (٤٧٧) أجلى جلاوة وسمعتموه قط     | 40  |

وأما السقط في لجمل والأسطر فانظر على سبيل المثال:

الأرقـام التاليـة: (۸۲ و١٥٥ و ٢٣٧و ٣١٧ و ٣٩٩ و ٤١٠ و ٣٣٣ و ٤٥٢ و ٤٥٧ و ٤٦٨ و ....).

القسم الثالث: كتاب متممر الرد على الجهمير، تحقيق؛ (الوليد بن سيف النصر).

| الصواب                          | الغطأ                         |    |
|---------------------------------|-------------------------------|----|
| يراه غدًا عيانًا                | (۱/۲) أن يراه هذا عيانًا      | ١  |
| ابن أبي سلمة الماجشون           | (٥٩) عبدالله بسن سلمة         | ۲  |
|                                 | الماجشون                      |    |
| كجزو المِرعِزَّى                | (٦٣) ووبرها كجزة الـمعزّي     | ٣  |
| يضحك إلمي إليهم                 | (٧١) يضحك إلا هي إليهم        | ٤  |
| قال الـمرُّوذي: سألت            | (٨٣) قال المروزي: سألت        | 0  |
| وجميع أهل القبلة                | (٣/ ١٣٦) وجميع أهل العلم      | ٦  |
| وحال فينا وفي كل شيء            | (٣/ ١٤٥) وحال بذاته، فسار     | ٧  |
|                                 | في كل                         |    |
| هل تدرون ما بعد ما بين السهاء ؟ | (۱۰۷) كيف بعد ما بين السهاء   | ٨  |
| المرُّوذي، قال: سمعت عباسًا     | (١٢٢) ثنا المروذي، قال        | ٩  |
| العنبري، يقول: سمعت شاذ بن      | سمعت يرزيد بن هارون           |    |
| يحيى الواسطي، يقول: سمعت يزيد   |                               |    |
| وميزتهم المذهب                  | (۳/ ۱۹۶) وصيرتهم المذاهب      | ١٠ |
| عن علقمة، عن إبراهيم، عن        | (۲۱۳) عن علقمة، عن عبدالله    | 11 |
| عبدالله                         |                               |    |
| باب وقيل: العرش والقلم.         | (٣/ ٣٠٠) باب الإيهان بأن الله | ١٢ |

|               | تَظُلُ خلق آدم بيده وجنة |    |
|---------------|--------------------------|----|
|               | عدن بيده وقبل العرش      |    |
|               | والقلم.                  |    |
| وبنيات الطريق | (٣١٧/٣) وثنيات الطريق    | 15 |
| حدث محدثٌ     | (۲۵۹) حربٌ محدث          | ١٤ |

## القسم الرابع:

كتاب فضائل الصحابة رضي المحقيق: (د. حمد التويجري).

| الصواب                             | الخطأ                        |          |
|------------------------------------|------------------------------|----------|
| ومن قرابة رسول الله ﷺ الأَدْنَيْنَ | (١/ ٣٥) من قرابة رسول الله ﷺ | ١        |
|                                    | الأجلين.                     |          |
| فحسن في الإسلام بلاؤه              | (١/ ٣٦) فحسن في الإسلام      | ۲        |
|                                    | ولاؤه                        |          |
| لا يشكُّ فيها أحد                  | (١/ ٤٩) لا يشكك فيها أحد     | ٣        |
| عن حَوراء مرضيّة، كأن              | (۱/۱۱) عن حَوراء، كأن        | ٤        |
| أراد ابن سلام                      | (١/ ١٩٥) أراد ابن السلام     | ٥        |
| يعني: بعد عمر                      | (۱۹٦/۱) يعني: عمر            | ٦        |
| (قال: خرجت مع أبي - قال ابن        | (٣٥) قال: خرجت مع أبي إلى    | <b>Y</b> |
| عطية: إلى ينبع-).                  | ينبع                         |          |
| سعید بن جمهان                      | (۳٤) سعيد بن جهمان           | ٨        |

| عن أبي إسحاق                       | (٣٦) عن إسحاق                       | ٩   |
|------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| أبا مؤمن الوابلي                   | (٣٩) أبا مؤمن الوائلي               | ١.  |
| القُرظي                            | (٤١) محمد بن كعب القرطبي            | 11  |
| في قضاءِ بين خصمين                 | (٤٩) في قضائين بين خصمين            | ١٢  |
| البزاز                             | (٥٥) البزار                         | ۱۳  |
| صاحبك صبر - يعني: عليًّا -         | (٦٤) صاحبك صبر - يعني:              | ١٤  |
| وكان بعدن.                         | عليًّا – بعدن.                      |     |
| أحد من الأمم <u>ولا يدفعه</u> .    | (١/ ٣٤١) أحد من الأمم.              | ١٥  |
| اجتماع محبة القوم                  | (١/ ٣٦٤) اجتماع القوم               | ١٦  |
| رشيد <u>الأمر</u> .                | (٧٤) عمر كان رشيد الأُمة            | ۱۷  |
| علقمة بن مرثد                      | (۱/ ٤١٠) علقمة بن مرشد              | ١٨  |
| البصري - العباس يشُك               | (٨٩) البصري العباسي                 | ١٩  |
| في خلافتــه خُلــفٌ ولا خــوف،     | (١/ ٤٢١) في خلافته خُلفٌ،           | ۲.  |
| وعبدت العرب.                       | وعبدت العرب                         |     |
| لم يَتخلَّف عنه من تخلَّف          | (۲۲۳/۱) لم <u>یختلف</u> عنه من تخلف | ۲۱  |
| وأجلهم خطرًا                       | (١/ ٤٢٥) وأجلهم خطوًا               | 77  |
| عادل مقسط                          | (١/ ٤٢٧) عالم مقسط                  | 74  |
| حكم بن عُتيبة                      | (١٠٠) الحكم بن عتبة                 | 3.7 |
| أبو عبدالله الحسين بن محمد بن سعيد | (١٥٣) أبو عبدالله محمد بن سعيد      | 70  |

| أحمد بن سلمان             | (۱۵۸ و ۱۶۸) أحمد بن سليمان           | 77 |
|---------------------------|--------------------------------------|----|
| والله إن لأُراه           | (۱۷۲) والله إني لا <u>أُراه</u>      | 77 |
| عمرو بن مرزوق             | (۱۸۷) <u>عمر</u> بن مرزوق            | 7. |
| عن مجالد، عن عامر: أن درع | (١٩٥) عن مجالد: أن درع               | 79 |
| إن ذلك لرخي البال         | (۱۹۷) يا رسول الله <u>لرضي</u> البال | ٣٠ |
| إني لأعرف                 | (١٩٨) إني لا أعرف                    | ٣١ |
| حدثني أبو محمد عبدالله    | (۲۰۶ و ۲۰۵) حدثني أبو محمد           | 77 |
|                           | <u>ابن</u> عبدالله                   |    |
| زيد العمي                 | (۲۱۸) زيد <u>بن</u> العمي            | ٣٣ |
| حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب   | (۲٤٠) حدثنا ضمرة، ابن                | 48 |
|                           | شوذب                                 |    |

فهذه بعض الأخطاء والتصحيفات التي جعلتني أعيد النظر في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه، مع الاعتراف لهم بفضل السبق في إخراج هذا الكتاب وبذل الجهد والوقت في تحقيقه وضبط نصه فقد أفدت منهم في ذلك؛ ولكن عمل البشر لا يخلو من النقص والعيب، فأحببت أن أتمم هذا العمل، وأن أشاركهم في الأجر ونشر السنة وعقيدة السلف الصالح، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

### ٢ و٣و٤- طبعة (دار الفاروق)، و(دار الكتب العلمية)، و(دار الحديث).

مما يؤكد أنها مأخوذة عن طبعة دار الراية:

١ - السقط الواقع في جميع الطبعات لبعض الآثار.

٢ - السقط الواقع في بعض كلام المصنف، فقد اتفقوا جمبعًا على إسقاط قول المصنف وهو يتكلم عن تكفير تارك المصلاة والزكاة: (وأن التارك لهما هو المشرك الذي افترض علينا قتاله وقتله حتى يتوب، ولا توبة له إلّا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ..) إلخ. انظر (٩٥٥) بترقيمي.

وانظر: طبعة الراية (٢/ ٦٨٣)، ودار الكتب العلمية (١/ ٢٧٨)، ودار الفاروق (٢/ ١٢٧)، ودار الحديث (١/ ٣١٥).

٣- التقديم والتأخير!

فالباب الأول من الكتاب اتفقوا جميعًا على وضعه في غير مكانه الذي هو في المخطوط. انظر حديث رقم (٤٩) بترقيمي.

وانظر: دار الراية حديث رقم (٢٥)، ودار الفاروق حديث (٢٥)، ودار الكتب العلمية (٢٥)، ودار الحديث (٢٥).

٤ - ذكر المصنف قول الشافعي يَحَلَننهُ رقم (٧٤٧) بترقيمي، وعلق

عليه بقوله: فأهل الأهواء في تكفير بعضهم لبعضٍ مُصيبون .. إلخ.

بينها اتفقت جميع الطبعات على تقديمه ووضعه في غير بابه! فقد جعلوه تحت أثر رقم (٧٢١) بترقيمي.

انظر: دار الراية (٦٦٥)، و(٧٠٦)، والفاروق (٦٧٢)، و(٧١٧)، ودار الكتب العلمية (٦٦٥)، و(٢٠٦)، ودار الحديث (٦٦٥)، و(٢٠٦).

٥ - حذف بقية أثر ابن أبي الزناد تَحَلَّشُهُ رقم (٦٨٤).

انظر: دار الراية أثر رقم (٦٥٨)، والفاروق (٦٦٥)، ودار الكتب العلمية (٦٥٨)، ودار الحديث رقم (٦٥٨).

٦ - الخلط في كلام المصنف!

ففي فقرة دار الراية (٢/ ٧٨٩)، والفاروق (٢/ ٢١٦)، ودار الحديث (١/ ٣٧٧)، والكتب العلمية (١/ ٣٣١):

(وقال الله ﷺ: فمن زعم أنه يقر بالفرائض ولا يؤديها ويعلمها ..)! إلى آخر كلامه الذي قدموا فيه وأخّروا حتى لا تستيطع فهمه!

بينها النص هو: (وقال الله عَلَى يُعلم نبيه عَلَى والمؤمنين من عباده الإيهان: ﴿ قُولُواْ ءَامَنَا بِاللهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الآية، وذكر كلامًا طويلًا، ثم قال المصنف: فمن زعم أنه يقرّ بالفرائض .. إلخ. انظر رقم (١١٥٤).

فهذه بعض الأمثلة التي تُبيّن أن جميع هذه الطبعات لم تأت بجديد، وإنها هي نسخ مكررة من طبعة (دار الراية)، وإنها الاختلاف بينها في تخريج الأحاديث والآثار.

### منهجي في التحقيق:

- ١ ترجمة المؤلف ترجمة مختصرة.
- ٢- ضبط المتن، وقد اجتهدت في ذلك قدر استطاعتي، فأثبت النص كما هو إلا ما تَبيّن لي أنه خطأ، وذلك لمخالفته للروايات الأُخرى، فإذا تبين لي ذلك: فإني أثبت الصواب في الأصل، وأشير في الحاشية إلى ذلك.
- ٣- أضفت بعض الكلمات اليسيرة في النص ليستقيم بها الكلام،
   وقد جعلتها بي [] تمييزًا لها.
- ٤ اقتصرت في التخريج على تخريج الأحاديث تخريجًا مختصرًا،
   وأما الآثار فإني لـم ألتزم تخريجها.
  - ٥ شرحت الغريب من الألفاظ.
  - ٦- إضافت الترضي على أصحاب النبي ﷺ.
- ٧- التعليق على بعض المسائل في هذا الكتاب وما يحتاجه النص.
  - ٨- الفهارس:
  - أ- فهرس الأحاديث.
  - ب- فهرس أبواب السُّنة والاعتقاد.
  - ج- فهرس الأبواب الفقهية والآداب.
    - د- فهرس الفرق والمذاهب.
    - هـ- فهرس الرجال المتكلم فيهم.
      - و- فهرس أبواب الكتاب.

#### أ- مورة المغطوط الأصل.



#### ب – صورة من مفطوط المفتصر.



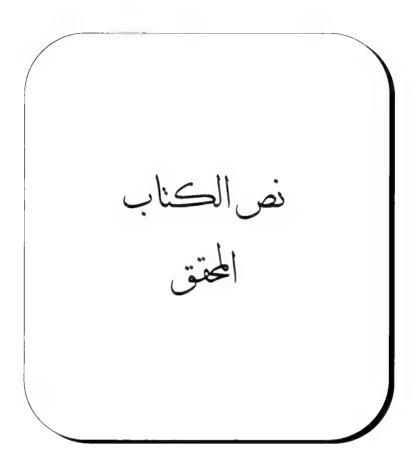

#### كتاب الإبانت

## عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ناليف

أبي عبل الله عيل الله بن محمل بن محمل بن حمال بن بطت العكبري والله الله على بن البسرى البندار بالإجازة عنه كَلَيْنَهُ والله الشيخ أبي القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسرى البندار بالإجازة عنه كَلَيْنَهُ

- ١ باب ذكر الأخبار والآثار التي دعتنا إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه.
- ٢ باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصًّا في التنزيل من طاعة الرسول ﷺ.
- ٣- باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله على والتحذير من طوائف
   يعارضون سنن رسول الله على بالقرآن.
- ٤ باب ذكر ما نطق به الكتاب نصًا في محكم التنزيل بلـزوم الجماعـة والنهـي عـن
   الفرقة.
  - ٥ باب ذكر ما أمر به النبي ﷺ من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة.
  - ٦ باب ما أمر به من التمسك بالسُّنة والجماعة، والأخذ بها، وفضل من لزمها
- ٧- باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة وإخبار النبي على النابي الله النابي الله النابذلك.
- ۸−باب ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضرُّ جهله، والتحذير من
   قوم يتعمقون في المسائل، ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين
  - ٩ باب التحذير من صحبة قوم يُمرضون القلوب ويفسدون الإيهان.
  - ١٠ باب ذم المراء والخصومات في الدين، والتحذير من أهل الجدال والكلام

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن محمد بن محدان بن بطة رَحَالَتُهُ عَنهُ :

الحمد لله المشكور على النّعم بحقّ ما يطول به منها، وعند شكره بحق ما وقّق له من شُكره عليها، فالنعم منه، والشكر له، والمزيد في نعمه بشكره، والشكر من نعمه لا شريك له، المحمود على السّرّاء والضّرّاء، والمُتفرِّد بالعزِّ والعظمة والكبرياء، العالم قبل وجود المعلومات، والباقي بعد فناء الموجودات، الممبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، والمتكفِّل للبريَّة بأرزاقها قبل خلقها.

أحمده حمدًا يرضيه، ويزكينا لديه، وصلًى الله أولى صلواته على النبي الطاهر، عبده ورسوله، مفتاح الرحمة، وخاتم النبوة، الأوَّل منزِلةً، والآخر رسالةً، الأمين فيها استودع، والصادق فيها بلَّغ.

#### أما بعد ؛

يا إخواني، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء، ومسامحة الآراء، وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ، وشهاتة الأعداء، وأجارنا وإياكم من غير الزَّمان، وزخاريف الشيطان، فقد كثر المُغترُّون بتمويهاتها، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حُلَّتها، فأصبحنا وقدأصابنا ما أصاب الأمم قبلنا، وحلَّ بنا الذي حذرناه نبينا على من الفُرقة والاختلاف، وترك الجمهور منا ما أمرنا، فخُلِعت لبسة الإسلام، ونُزعت حلية الإيهان، وانكشف به أُمرنا، فخُلِعت لبسة الإسلام، ونُزعت حلية الإيهان، وانكشف

الغِطاء، وبرح الجفاء، فعُبدت الأهواء، واستُعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة، وانتشرت أعلامها، وظهرت الرِّدَّة، وانكشف قناعها، وقدحت زِناد الزندقة فاضطرمت نيرانها، وخُلِفَ محمد عَلَيْ في أُمتَه بأقبح الخَلَفِ، وعَظُمت البليَّة، واشتدَّت الرَّزية، وظهر المُبتدعون، وتنطَّعَ المُتنطِّعون، وانتشرت البدع، ومات الورع، وهتكت سجُف (١) المُباينة، وشُهرَ سيف المُحاشَّة (٢) ، بعد أن كان أمرهم هيِّنًا، وحدّهم لينًا، وذاك حتى كان أمر الأُمة مُجتمعًا، والقلوب مُتآلفة، والأئمة عادلة، والسُّلطان قاهرًا، والحقُّ ظاهرًا، فانقلبت الأعيان، وانعكس الزمان، وانفرد كلُّ قوم ببدعتهم، وحزّب الأحزاب، وخولف الكتاب، واتخذ أهل الإلحاد رءوسًا أربابًا، وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق، وتهوَّك في الغشوة العامة وأهل الأسواق، ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية، وأقبلوا نحوه مُسرعين من كلِّ قاصية، فأُلبسوا شيعًا، وميزوا قطعًا، وشمتت بهم أهل الأديان السالفة، والمذاهب المُخالفة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وما ذاك إلَّا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله، وصدفهم عن الحقِّ، وميلهم إلى الباطل، وإيثارهم أهواءهم.

ولله عقوبات في خلقه عند ترك أمره، ومخالفة رُسله؛ فاشتعلت نيران البدع في الدين، فصاروا إلى سبيل الـمُخالفين، فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأُمم الماضين، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار، ورويت فيهم الآثار.

<sup>(</sup>١) السجف: الستر. «الصحاح» (٤/ ١٣٧١).

<sup>(</sup>٢) حشَّ الحربَ يُحشُّها: أسعَرَها وهيَّجها، وهو مجازٌ تشبيهًا باستِعارِ النار. «تاج العروس» (١٥٢/١٥)

ا-حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل الأدمي المقرئ في جماع المنصور، قال: حدثنا الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي، قال: ثنا المحاربي، عن عبدالرحمن بن زياد ابن أنعم، عن عبدالله بن يزيد، عن عبدالله بن عَمرو عَنَى قال: قال رسول الله عنه: «سيأتي على أُمّتي ما أتى على بني إسرائيل مثلًا بمثل، حذو النّعل بالنّعل، وإنهم تفرّقوا على ثنتين وسبعين مِلّة، وستفترق أُمّتي على ثلاث وسبعين مِلّة ألله واحدة».

قيل: يا رسول الله، وما تلك الواحدة ؟

قال: «هو ما نحن عليه اليوم أنا وأصحابي» (١).

٢- حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سُليهان الباغندي، قال: ثنا عمر بن شبَّة النميري.

وحدثنا إسحاق بن إدريس، قال: ثنا محمد بن الحكم، قال: حدثني الحسن بن أبي كريمة، عن عبادة بن محمد عن محمود بن الربيع، عن شداد بن أوس الله عن عبادة بن محمد عن محمود بن الربيع، عن شداد بن أوس الكتابِ لا قال: سمعت النبي عليه يقول: «لتركبن ما ركيب أهل الكتابِ لا تُخطئون، ولا يُخطأ بكم حذو النّعلِ بالنّعلِ».

٣-حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت بن بيان، قال: حدثنا أبو الأحوص محمد ابن الهيثم بن حماد الثقفي أبو عبدالله القاضي، قال: ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة على، قال: قال رسول الله على: "لتأخذن أُمّتي بأخذِ الأُمم قبلها شِبرًا بشِبرٍ، وذِراعًا بذراع» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٢٦٤١) وغيره، وهو مروي عن غير واحدٍ من الصحابة ﴿ كما سيوردها المصنف هاهنا. وهو حديث صحيح. وانظر: (الإبانة الصَّغرى) (٦) بتحقيقي.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۸۳۰۸)، والبخاري (۷۳۱۹).

#### \* قال الشيخ:

وإنما ذكرتُ هذه الأحاديث في هذا الموضع من هذا الكتاب، ليعلم العُقلاء من المؤمنين وذوو الآراء من المميزين أن أخبار الرسول على قد صحَّت في أهل زماننا، فليستدلوا بصحتها على وحشة ما عليه أهل عصرنا، فيستعملو[ن] الحذر من موافقتهم ومتابعتهم، ويلزمون اللّجاء والافتقار إلى الله على في الاعتصام بحبله، والتمسُّك بدينه، والمجانبة والمباعدة ممن حاد الله في أمره وشرد شرود النادِّ الـمُغتلم (۱).

وأنا أذكر أيضًا من هذه الأحاديث، وما يُضاهيها، وما هو في معانيها، لتكون زيادة في بصيرة المستبصرين، وعِبرة للمُعتبرين، وتنبيها للغافلين.

3- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: ثنا عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثني حنبل، قال: حدثني أبي كَلْلَهُ، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثني عبدالعزيز بن إسهاعيل بن عبيدالله، أن سليان بن حبيب (٢) حدَّثهم، عن أبي أمامة الباهلي هم، عن رسول الله على قال: «لتُنقضنَّ عُرى الإسلام عُروةً عُروةً، تشبَّث الناسُ بالتي تليها، فأولهن نقضًا: عُروةً، تشبَّث الناسُ بالتي تليها، فأولهن نقضًا: الحُكم، وآخِرُهنَّ: الصلاة» (٣).

٥- حدثني أبو القاسم حفص بن عمر بن حفص بن الخليل الحافظ، قال: حدثنا أبو حاتم

<sup>(</sup>١) (الناد المغتلم): هو الذي تجاوز الحد في هربه وشروده.

<sup>(</sup>٢) في المختصر : (سليمان بن حرب) ! والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد في (٢٢١٦٠)، وابنه عبدالله في «السُّنة» (٧٤١) بتحقيقي، وهو حديث صحيح. ورواه ابن حبان في «صحيحه» (٦٧١٥) (ذكر الإخبار بأن أول ما يظهر من نقض عرى الإسلام من جهة الأمراء: فساد الحكم والحكام).

محمد بن إدريس الرازي، قال: ثنا أبو صالح عبدالله بن صالح كاتب الليث، قال: ثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سنان بن سعد، عن أنس بن مالك الله النبي على قال: «إن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود كما بدأ، فطُوبى للغُرباء» (١).

- 7- حدثني أبو صالح، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: حدثني يحيى بن بكير، قال: حدثني ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، قال: سمعت علي بن رباح يُحدِّث، عن عبدالله ابن عمرو بن العاص رَافِ أنه قال: كان النفاق غريبًا في الإيمان، ويُوشك أن يكون الإيمان غريبًا في النفاق.
- ٧-حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال:
   حدثني أبي، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن سُليان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، قال: قيل لحذيفة ﷺ: أتركت بنو إسرائيل دينها في يوم ؟

قال: لا؛ ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركبوه، وإذا نهبوا عن شيءٍ ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخُ الرجل من قميصه.

٨- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: ثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: ثنا عبداللك بن عمرو، قال: ثنا عكرمة، عن أبي عبدالله الفلسطيني، قال: حدثني عبدالعزيز أخو حذيفة، عن حذيفة بن اليهان على قال: أول ما تفقِدون من دينكم: الحشوع، وآخرُ ما تفقِدون من دينكم: الصَّلاة، ولتُصلِّنَ النساء وهنَّ حِيَّض، ولينقض الإسلام عُروة عُروة، ولتركبن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، وحذو القُذَّةِ بالقُذَّةِ (٢)، لا

<sup>(</sup>١) رواه مسلم من حديث أبي هريرة ﷺ (٢٨٩). وانظر: «الإبانة الصُّغرى» (٣٨).

<sup>(</sup>٢) القُذة: بالضم ريش السهم. «تاج العروس» (٩/ ٥٥٥).

تُخطئون طريقهم، ولا يُخطئ بكم، حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة؛ تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس ؟! لقد ضلَّ من كان قبلنا، إنها قال الله عَلَا: ﴿ وَأَقِير الصَّلَوْةَ طَرَقَ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ التَّلِ ﴾ [هود: ١١٤]؛ لا يُصلّون إلَّا صلاتين أو ثلاثًا.

وفِرقة أُخرى تقول: إنا مؤمنون بالله كإيهان الملائكة، ما فينا كافرٌ، ولا مُنافقٌ، حقًّا على الله عَلَى أن يحشُرَهم مع الدَّجَال.

- ٩-حدثني أبو صالح، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا سفيان، عن
   الأعمش، عن قيس بن السكن، عن حذيفة هذه قال: يأتي على الناس زمان لو رميت بسهم يوم الجمعة لم يُصب إلا كافِرًا أو مُنافقًا.
- ١- حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافُلائي، قال: ثنا محمد بن الصَّاغاني، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: ثنا بقيَّة، عن أبي بكر بن أبي مريم، قال: حدثني حبيب بن عبيد، عن غضيف بن الحارث، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما ابتدعت بدعة إلَّا رُفعت مثلها من السُّنة» (١).
- 11- حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزَّاز، قال: ثنا إسحاق بن الحسن الحربي، قال: ثنا أبو الوليد الطيالسي، وسأله بشر بن الحارث -، قال: ثنا عبدالمؤمن بن عُبيدالله، قال: حدثني مهدي بن أبي مهدي، عن عكرمة، عن ابن عباس مَرْفَيْنَ، قال: ما يأتي على الناس عامٌّ إلَّا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سُنَّة، حتى تحيا البدع، وتموت السُّنن.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٦٩٧٠). وهو حديث ضعيف، وقد صح نحوه عن جمع من أثمة السلف كما بيَّنته في «الإبانة الصُّغري» (١٣٣).

١٢ - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش.

وحدثنا القاضي المَحَامِلي، ثنا علي بن شعيب، قال: ثنا ابن نُمير، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عليِّ عَلَيْكِم، قال: لا يزال الناس ينقصون، حتى لا يقول أحدٌ: الله الله.

- 17- حدثنا إسماعيل الصفَّار، قال: ثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم النخعي، عن الحارث بن سويد، قال: قال علي بن أبي طالب على: لا يزال الناسُ ينقصون، حتى لا يبقى أحدٌ يقول: الله الله. قال أبو أسامة: معناه يستعلن به.
- 12 حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا أبو الأحوص القاضي، قال: ثنا وضاح بن يحيى النهشلي، قال: ثنا طلحة بن يحيى الشيباني، عن محمد بن أبي أيوب، عن القاسم، عن أبي أمامة شهر، قال: قال رسول الله عليه: «لا تقوم السّاعة حتى يلعن آخر هذه الأُمَّة أولها، ألا عليهم حلَّتِ اللعنة» (١).
- 10- حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرَّزَّاز، قال: ثنا يوسف بن يعقوب الصفَّار، قال: ثنا عُبيد بن سعيد القرشي، عن إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر، عن عبدالملك بن عمير، عن مسروق، عن عائشة مَرْضُكَ قالت: أُمرتم بالاستغفار لسلفكم فشتمتموهم، أما إني سمعت نبيكم عَلَيْ يقول: «لا تفنى هذه الأُمَّة حتى يلعن آخرها أولها» (٢).

(۱) رواه الحارث في «مسنده» كما في «بغية الباحث» (۷۷۱)، وهو حديث ضعيف كما في «المطالب العالية» (٤٤٧١).

17- حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: ثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: ثنا أبو المغيرة الحمصي، قال: ثنا صفوان بن عمرو، قال: حدثني عمرو بن قيس (١) السكوني، قال: حدثني عاصم بن حميد، قال: سمعت معاذًا على يقول: إنكم لن تروا من الدنيا إلّا بلاءً وفتنةً، ولن يزداد الأمر إلّا شِدّة، ولن تروا من الأئمة إلّا غِلظةً، ولن تروا أمرًا يهولكم ويشتد عليكم إلّا حقره بعده ما هو أشدّ منه.

قال أبو عبدالله أحمد بن حنبل: اللهم رضّنا. - مرتين -.

۱۷ - حدثنا أبو محمد عبيدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن عيسى السكري، وأبو محمد عبيدالله بن محمد بن نعيم القحطاني الكاتب، قالا: ثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلّد المنقري الساجي.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، وأبو الحسن محمد بن الحسن بن عبيد العجلي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يونس الكُديمي، قالا: ثنا الأصمعي، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: سمعت يونس بن عُبيد، يقول: يوشك لعينك أن ترى ما لم تر، ويوشك لأذنك أن تسمع ما لم تسمع، ولا تخرج من طبقة إلا دخلت فيها هو دونها، حتى يكون آخر ذلك الجواز على الصّراط.

۱۸ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر التهار، قال: ثنا أبو داود سُليهان بن الأشعث السجستاني، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن الأعمش، عن سالم - يعني: ابن أبي الجعد -، قال: قال أبو الدرداء الله أن رجلًا كان يعلم الإسلام وأهمه، ثم تفقّده اليوم؛ ما عَرَفَ منه شيئًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قيس بن عَمرو)، والصواب ما أثبته، انظر: «تهذيب الكمال» (٢٢/ ١٩٥).

- 19- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: ثنا محمد بن سابق، قال: نا مالك بن مغول، عن محمد بن جحادة، عن الحسن، قال: ذهبت المعارف، وبقيت المناكر، ومن بقي من المسلمين فهو مغموم.
- ٢٠-حدثنا أبو عمد السُّكري، قال: ثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى الساجي، قال: ثنا الأصمعي، قال: ثنا حزم القطيعي، قال: مرَّ بنا يونس على حمار، ونحن على بابِ ابنِ لاحقٍ، فوقف، فقال: أصبح من إذا عرف السُّنةَ عرفها غريبًا، وأغربُ منه من يعرِّفها.
- ٢١- حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفّار، قال: ثنا سعدان بن نصر البّزار، قال: ثنا عبدالعزيز بن أبان، قال: مالك بن مغول، عن الشّعبي، قال: ما بكيت من زمانٍ إلّا بكيت عليه.
- ٢٢- حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: ثنا مالك، عن الحسن، قال: ما لي لا أرى زمانًا إلَّا بكيت منه، فإذا ذهب بكيت عليه.

#### \* قال الشيخ:

إخواني فاستمعوا إلى كلام هولاء السادة من الماضين، والأئمة العقلاء من علماء المسلمين، والسلف الصالح من الصحابة والتابعين، هذه أقوالهم، والإسلام في طراته ونضارته وعنفوان قوَّته واستقامته؛ والأئمة راشدون، والأمراء مقسطون، فما ظنكم بنا وبزمانٍ أصبحنا فيه، وما نُعانيه، ونقاسيه، ولم يبقَ من الدِّين إلَّا العَكَر، ومن العيش

- إلَّا الكَدَر، ونحن في دُردي الدنيا وثهادها (١).
- ٣٢- وقد حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفار، حدثنا عبدالله بن أيوب المُخَرِّمي، قال: حدثنا علي بن عاصم، قال: حدثنا يزيد بـن أبي زياد، عـن زيد بـن وهـب الجهني، عن عبدالله بن مسعود الله عن عبدالله بن مسعود الله الكَدَرُ، فالـموت اليوم تُـحفةٌ لكُلِّ مسلم.
- ٧٤- حدثنا أبو القاسم البغوي، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا إسماعيل بن محمد، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن أبي جحيفة، قال: سمعت عبدالله بن مسعود الله قال: دهب صفو الدنيا، فلم يبق إلّا الكَدَرُ، فالموت اليوم تُحفةٌ لكُلِّ مسلم.
- حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو عمران موسى بن مدون، قال: حدثنا حبل بن إسحاق، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حبل بن إسحاق، قال: حدثنا المسعودي، عن يزيد، عن أبي وائل، قال: قال عبدالله الله الكذر مفورً الكذر أن فالموت اليوم تُحفةٌ لكل مسلم.

فقال الرجل الذي حدَّثه أبو واثل: سمعت عبدالله هم يقول: ما شبَّهتُ الدنيا إلَّا بالثغب<sup>(٢)</sup> يُشربُ صفوه، ويبقى كدره، ولن يزالوا بخير ما إذا حزَّ في نفسِ الرجلِ وجد من هو أعلم فمشى إليه فشفاه، وايم الله ليوشكن أن تلتمس ذلك فلا تجده.

٧٦- حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: ثنا أبو العباس محمد بن يونس،

<sup>(</sup>١) يقال: (دُردي الماء): ما يبقى في أسفله من الكدر. و(الثمد): هو القليلُ مِن الشيء. و(العكر): دردي كل شيء، وعكر الشراب والماء والمدهن: آخره وخاثره. و(الكَدَرُ): خلاف الصَّفو.

<sup>(</sup>٢) (الثغب): هو بقيَّة الماء العذب في الأرض. «تاج العروس» (٢/ ٩٤).

قال: ثنا إبراهيم بن نصر، قال: سمعت الفضيل بن عياض، يقول: كيف بك إذا بقيت إلى زمان شاهدت فيه ناسًا لا يُفرِّقون بين الحقِّ والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الأمين والخائن، ولا بين الجاهل والعالم، ولا يعرفون معروفًا، ولا ينكرون منكرًا.

#### \* قال الشيخ:

فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنا قد بلغنا ذلك، وسمعناه، وعاينًا أكثره، وشاهدناه، فلو أن رجلًا ممن وهب الله له عقلًا صحيحًا، وبصرًا نافذًا، فأنعم نظره، وردَّد فكره، وتأمَّل أمر الإسلام وأهله، وسلك بأهله الطريق الأقصد، والسبيل الأرشد لتبيَّن له أن الأكثر والأعم الأشهر من الناس قد نكصوا على أعقابهم، وارتدُّوا على أدبارهم، فجازوا عن الناس قد نكصوا على أعقابهم، وارتدُّوا على أدبارهم، فجازوا عن الناس يستحسنون ما كانوا عن صحيح الحُجَّة، ولقد أضحى كثير من الناس ما كانوا ينكرون، وما هذه - رحمكم الله - أخلاق المسلمين، ولا أفعال من كانوا على بصيرة في هذا الدِّين، ولا من أهل الإيهان به واليقين.

٧٧- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: ثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، قال: ثنا إسهاعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم بن بشير، عن خالد مولى أبي مسعود، قال: قال حذيفة لأبي مسعود رَافِينَ: إن الضّلالة حقَّ الضلالة: أن تعرف ما كنت تُنكِر، وتُنكِرَ ما كنت تعرف، وإياك والتلوّن في الدِّين، فإن دينَ الله واحد.

٢٨ - حدثنا الحسن بن علي بن زيد، قال: ثنا السري بن يزيد الجافوري، قال: ثنا أبي،
 قال: ثنا مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، قال: قال

عدي بن حاتم الله الله الله الله الله الله تعرفوا ما كنتم تُنكِرون، وما دام عالمكم يتكلَّم بينكم غير خائف.

#### \* قال الشيخ رَحْلَاللهُ:

فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضَّلالة بعد الهُدى، ومن الرجوع عن الحق والعلم إلى الجهالة والعمى.

• ٣- حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الرقام، قال: ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة، قال: حدثني جدي، قال: ثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن عارة بن (٢) عُمير، عن أبي الأحوص، قال: قال عبدالله ولا ليُوطِنَنَّ السمرءُ نفسه على أنه إن كفرَ من في الأرض جميعًا لسم يكفر، ولا يكوننَّ أحدكم إمَّعةً. قيل: وما الإمَّعة ؟

قال: الذي يقول: أنا مع الناس، إنه لا أُسوة في الشَّرِّ (٣).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٣٦)، والطبراني في «الكبير» (٣١٩٤)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عمارة عن عمير)، وما أثبته هو الصواب كما في (م).

<sup>(</sup>٣) وعند الطبراني في «الكبير» (٩/ ١٥٢): (يقول: إنها أنا مع الناس، إن اهتدوا اهتديت، وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطن أحدكم نفسه على إن كفر الناس أن لا يكفر).

قال أبو عُبيد رَحَمُلِللهُ في «غريب الحديث» (٤/ ٤٩): أصل الإمعة: هو الرجل الذي لا رأي له ولا عزم، فهو يتابع كل أحد على رأيه ولا يثبت على شيء. اهـ

- ٣١- حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد الجيّال، قال: ثنا عيسى بن أبي حرب الصفّار، قال: ثنا يحيى بن أبي بُكير، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة ابن يريم، عن ابن مسعود الله قال: إذا وقع الناس في الشرّ، فقيل: لك في الناس أُسوة. فقل: لا أُسوة في الشّرّ.
- ٣٧- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ بأردبيل، قال: ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: ثنا إسهاعيل بن موسى الفزاري، عن عمر بن شاكر، عن أنس ابن مالك الله على الناس زمان الصّابر منهم على دينه له أجرُ خمسين منكم». حتى أعادها ثلاث مرّاتٍ (١).
- ٣٣ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: ثنا أبو حاتم بإسناده -، عن أنس رضي أنس الله على الناس زمان الصّابرُ منهم على الناس زمان الصّابرُ منهم على دينه كالقابض على الجمر».
- ٣٤- حدثنا القاضي المَحَامِلِي، قال: ثنا محمد بن إسهاعيل البخاري، قال: ثنا إبراهيم بن حزة الزبيري، قال: ثنا بكر بن سليم الصوَّاف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة عن النبي على قال: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كها بدأ، فطوبي للغرباء». قيل: يا رسول الله، ومن الغُرباء ؟
  قال: «الذين يصلحون عند فسادِ الناس» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲۲٦۲)، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وعمر بن شاكر شيخ بصري، قد روى عنه غير واحد من أهل العلم. اهـ

وللحديث شواهد تشهد لصحته كما سيأتي برقم (١٥٥ و ٢٢٨ و٢٢٨)، وانظر: «الإبانة الصُّغرى» (٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى في «مسنده» (٥٦)، والآجري في «الغرباء» (١)، واللالكائي (١٧٤). وهو حديث صحيح. وانظر: «الإبانة الصُّغرى» (٣٨). وقد تقدم نحوه برقم (٥).

#### \* قال الشيخ:

جعلنا الله وإياكم بكتاب الله عاملين، وبسنة بينه ويشر متمسكين، وللأئمة الخلفاء الراشدين المهديين متبعين، ولآثار سلفنا وعلمائنا مقتفين، وبهدي شيوخنا الصالحين رحمة الله عليهم أجمعين مُهتدين، فإن الله جل ثناؤه، وتقدست أسهاؤه قد جعل في كلِّ زمانٍ فترةً من الرسل، ودروسًا للأثر، ثم هو تعالى بلطفه بعباده، ورفقه بأهل عنايته، ومن سبقت له الرحمة في كتابه لا يُخلي كلَّ زمانٍ من بقايا من أهل العلم، وحملة الحُجة، يدعون من ضلَّ إلى الهدى، ويذودونهم عن الرَّدى، يصبرون منهم على الأذى، ويُحيون بكتاب الله الموتى، ويُبصِّرون بعون يصبرون منهم على الأذى، ويُحيون بكتاب الله الموتى، ويُبصِّرون بعون الله أهل العمى، وبسُنة رسول الله عليه أهل الجهالة والغبا.

- حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: ثنا إسماعيل بن عياش، عن معان بن رفاعة السلامي، عن إبراهيم ابن عبدالرحمن العذري، قال: قال رسول الله على « يَحملُ هذا العلم من كلِّ خلفٍ عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المُبطلين، وتأويل الجاهلين» (1).

٣٦- حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا ثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بقيَّة بن الوليد، عن معاذ بن رفاعة، عن إبراهيم بن عبدالرحن العذري، قال: قال رسول الله عليه: «يرثُ هذا

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٢/ ١٧).

وقد سأل مهنا الإمام أحمد يَحَلَقُهُ عن هذا الحديث وقال له: كأنه موضوع ؟ قال: لا، هو صحيح. فقلت: ممن سمعته أنت ؟ فقال: من غير واحدٍ. «مفتاح دار السعادة» (١/ ١٦٤).

العلم من كلِّ خلفٍ عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين، وانتحال المبطلين، وتَحريف الغالين».

- ٣٧- حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام الأنهاطي بالبصرة، وحدثنا الحسن بن سلام السَّوَاق، قال: حدثنا أبو عبدالرحن المُقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله عن النبي على قال: «لا يزال لهذا الأمر أو على هذا الأمر عِصابة من الناس؛ لا يضرُّهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله» (۱).
- حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام الأنهاطي، وأبو بكر بن سلهان النجاد، وأبو عمرو عمرو عثمان بن أحمد بن عبدالله الدقاق، وأبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز، قالوا: ثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن قيس، عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله عليه: «لا تزال طائفة من أُمتي ظاهرة على الدين عزيزة إلى يوم القيامة».
- 79- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا عبيد بن هاشم الحلبي، قال: ثنا ابن أبي فديك، عن عمرو بن كثير، عن الحسن، رفعه قال: «من جاءه الموت وهو يطلب العلم يحيي به الإسلام لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة».

وقال ﷺ: «رحمةُ الله على خُلفائي».

قالوا: ومن خُلفاؤك؟

قال: «الذين يُحيون سُنتي، ويُعلِّمونها عباد الله» (٢).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وقد روی عن جمع من الصحابة ... ورواه البخاری ومسلم من حدیث معاویة ... وروی نحوه مسلم من حدیث: ثوبان، والمغیرة، وجابر بن سمرة ...

<sup>(</sup>٢) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٧٠٨) عن الحسن بن أبي طالب! وقــال بعـضهم: عــن =

• 2- وحدثني أبي كَالله قال: ثنا عبدالله بن الوليد بن جرير، قال: ثنا عبدالوهاب الورَّاق، قال: ثنا عمد بن بُكير، عن جعفر بن سُليان، عن عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن مُنبِّه قال: الفقيه: العفيف، الزاهد، المُتمسُّك بالسُّنة ؛ أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان.

#### \* قال الشيخ:

جعلنا الله وإياكم ممن أعزَّ أمر الله فأعزَّه، واتقى الله فكفاه، ولجـــاً إلى مولاه الكريم فتوَّلاه.

- 21- حدثنا ابن محلد أبو عبدالله العطار، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا سفيان، قال: قال ابن المنكدر: الفقيه: إنما يدخل بين الله وبين عباده (١).
- 27- وحدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة البزاز، عن بعض أصحابه قال: قال سُفيان بن عُيينة: أفضل الناس منزلة يوم القيامة: من كان بين الله وبين خلقه. يعنى: الرسول، والعلماء -.
- 27- حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: ثنا أبو الأحوص محمد بن الهيشم القاضي، قال: ثنا ابن أبي أويس، قال: سمعت مالك بن أنس، يقول: سمعت

الحسن بن علي. ورواه الدارمي في «السُّنن» (٣٦٦) من طريق عمرو بن كثير عن الحسن، واقتصر على شطره الأول.

قلت: وعمرو بن كثير يروي عن الحسن البصري كها في "تهذيب الكهال» (٢٩/ ٣٦٥). وفي «المغني عن حمل الأسفار» (١/ ١٧): رواه الدارمي، وابن السُّني في «رياضة المتعلمين» من حديث الحسن، فقيل: هو ابن علي، وقيل: هو ابن يسار البصري، فيكون مرسلًا. اهو ورواه ابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (١/ ٢٥)، وقال: هو مضطرب الإسناد جدًّا.

(١) وفي «مسند» الدارمي (١٣٩): إن العالم يدخل فيها بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج.

ربيعة بن أبي عبدالرحمن، يقول: الناس في حُجور علمائهم كالـصِّبيان في حُجور آبائهم.

22- حدثنا أبو الحسين محمد بن أحد بن أبي سهل الحربي، قال: ثنا أبو العباس أحمد بن مسروق الطوسي، قال: ثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا عبيدالله بن محمد، قال: ثنا سلمة بن سعيد، قال: كان يقال: العلماء سرج الأزمنة، فكل عالم مصباح زمانه؛ فبه يستضيء أهل عصره.

قال: وكان يقال: العلماء تنسخ مكايد الشيطان.

#### \* قال الشيخ:

جعلنا الله وإياكم ممن يحيا به الحقّ والسُّنن، ويموت به الباطل والبدع، ويستضيء بنور علمه أهل زمانه، وتقوى به قلوب المؤمنين من إخوانه.

- 20- حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزَّاز، قال: ثنا جعفر بن محمد بن شاكر، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا مسعود يعني: ابن سعد الجُعفي -، عن عطاء بن السائب، عن عبدالله بن ربيعة، عن سَلمان أنه قال: لا ين الله الناسُ بخير ما بقي الأول حتى يعلمَ الآخِرُ، فإذا هلكَ الأول قبل أن يعلمَ الآخِرُ هلك الناس.
- 27- حدثنا أبو بكر عبدالله بن سُليمان بن الأشعث، قال: ثنا أبو عُمير النجَّاس، قال: ثنا ضمرة، عن ابن شوذب، قال: إن من نعمة الله على الشَّابِّ إذا تنسَّكَ أن يُواخى صاحب سُنَّة يحمله عليها.
- 27 حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال حدثنا أبو عُمير الرَّملي أيوب بن سويد، سمعته يقول: عن ابن

شوذب: من نِعمة الله على الشَّابِّ والأعجمي إذا نَسَكا أن يُوفَّقا لصاحب سُنَّةٍ يحملهما عليها؛ لأن الأعجمي يأخذ فيه ما سبق إليه.

24- حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد، قال: ثنا محمد بن إسحاق، قال: ثنا أبو همام، قال: سمعت أبي، قال: سمعت عمرو بن قيس المُلائي، يقول: إذا رأيت الشابَّ أوَّل ما يَنشأ مع أهل السُّنة والجهاعة فارجُه، وإذا رأيته مع أهل البدع؛ فايئس منه، فإن الشَّابَّ على أوَّل نُشوئه.

قال: وسمعت عَمرو بن قيس، يقول: إن الشَّابَّ لينشأ، فإن آثـر أن يُجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب (١).

#### \* قال الشيخ:

فانظروا - رحمكم الله - من تصحبون، وإلى من تجلسون، واعرفوا كل إنسانٍ بخدنه، وكلَّ أحدٍ بصاحبه، أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان الغاشين، ولا من أقران الشياطين، وأستوهب الله لي ولكم عصمة من الضَّلال، وعافية من قبيح الفعال.

<sup>(</sup>١) العطب: هلاك الشيء والمال. «تهذيب اللغة» (٣/ ٢٤٧٨).

وزاد المصنف كَالله في «الإبانة الصُّغرى» (٩١ و٩٣ و٩٤ و ٩٨) آثارًا في نفس الباب، فقال: قال أرطاة بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقًا مِن الفُسَّاقِ أحبُّ إليَّ من أن يكون صاحبَ هوى. وقال سعيد بن جبير: لأن يصحبَ ابني فاسقًا شاطِرًا سُنِّيًا؛ أحبُّ إليَّ مِن أن يصحبَ عابدًا مبتدعًا.

وقيل لمالكِ بن مِغولٍ: رأينا ابنكَ يلعبُ بالطّيورِ! فقال: حبَّذا إن شغلَته عن صحبةِ مبتدعٍ. وقال حمادُ بن زيدٍ: قال لي يونسُ: يا حماد، إني لأرى الشابَّ على كلِّ حالةٍ مُنكرَةٍ فلا آيسُ مِن خيرِه، حتى أراه يصاحِبُ صاحِبَ بدعةٍ؛ فعندها أعلم أنه قد عَطِبَ.

#### ۱- باپ

## ذكر الأخبار والآثار التي دعتنا إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه

#### \* قال الشيخ:

أستوفق الله لصواب القول وصالح العمل، وأسأله عصمة من الزلل، وأن يجعل ما يوفِّقنا له من ذلك واصلًا بنا إليه، ومزلفنا لديه، وأن يجعل ما علمنا حُجَّة لنا، وبركة علينا، وعلى من عرفنا، ومن قصدنا لحمل ذلك عنا، فإنا لله وبه وإليه راجعون، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

- 29-حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد بن حفص العطّار، قال: حدثنا العباس بن محمد الدُّوري، قال: حدثنا عبدالله بن السَّري، عن ابن الدُّوري، قال: حدثنا عبدالله بن السَّري، عن ابن النبي عَلَيْهِ قال: «إذا لعن آخر هذه الأمة أوَّها، المُنكدر، عن جابر على أن النبي عَلَيْهِ قال: «إذا لعن آخر هذه الأمة أوَّها، فمن كان عنده علم فليُظهره، فإن كاتم العلم يومئذٍ ككاتم ما أنزل الله على محمد عَلَيْهِ» (١).
- -0- حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود المِصِّيصي، قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني، قال: حدثنا خلف بن تميم، حدثنا عبدالله والله والله

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٢٠ ١٠)، والآجري في «الشريعة» (١٩٨٦)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٥٤)، وهو حديث ضعيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبيد الله)، وهو تصحيف، وقد تقدم في الإسناد الذي قبله على الصواب.

علم فليُظهره، فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل الله على محمد على الله على محمد على الله على المعلم

- 20- حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا عبسة بن عبدالرحن حماد، قال: حدثنا عنسة بن عبدالرحن القرشي، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله عن عن النبي على قال: «إذا لعن آخر هذه الأُمَّة أولها، فليُظهر الذي عنده عِلمٌ علمه، فإن كاتم العلم ككاتم ما أنزل الله على ".
- ٥٢-حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا العباس بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن الفرج البزار، قال: حدثنا خلف بن تميم، قال: حدثني عبدالله بن السَّري، قال: حدثني محمد بن المُنكدر، عن جابر بن عبدالله رَاثِنَا، قال: قال رسول الله على: «إذا أظهرت أُمَّتي البدع، وشُتِمَ أصحابي، فليُظهر العالم علمه، فإن كاتم العلم يومئذٍ ككاتم ما أنزل الله على محمد على الله الله على محمد على الله الله على محمد على الله الله على الله على الله على الله الله على على الله على الله على على الله على الله
- ٥٣- حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سُليهان الباغندي، قال: أخبرني نصر بن مرزوق المصري، قال: حدثنا الفضل بن مختار، عن المصري، قال: حدثنا الفضل بن مختار، عن عبيدالله بن موهب، عن عصمة بن مالك، قال: قال رسول الله على المحمقة بن مالك، قال: قال رسول الله على المحمقة بن مالك، قال يُحقُ بها باطلًا، أو يُحقُ بها حقًا؛ أفضل من هجرة معى» (١).
- ٥٤ حدثنا أبو القاسم الورَّاق، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن عاصم بن سعيد، قال: حدثني ابن لأنس بن مالك، عن أبيه، قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ١٥) في ترجمة الفضل، وذكر أحاديثه، وقال: الأحاديث بهذا الإسناد الذي ذكرته لا يرويها غير الفضل بن مختار، وبه تُعرف، وعامتها مما لا يتابع عليه. اهـ

- عَلَيْهُ: «من أحيا سُنَّتي فقد أحبني، ومن أحبني؛ كان معي في الجنة» (١).
- 00-حدثنا أبو بكر محمد بن بكر التمّار البصري، قال: حدثنا أبو داود سُليهان بن الأشعث السجستاني، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد الله الذي عليه قال: «والله لأن يهدي [الله] بِهُداك رجلًا واحدًا خيرٌ لك من مُحْرِ النّعَم» (٢).
- ٥٦-حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو رُويق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن يونس، وحميد، عن الحسن، أن رسول الله ﷺ قال: «ما أنفق عبدٌ نفقةً أفضل عند الله من نفقة قول» (٣).
- ٥٧- حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن سُليان الباغندي، قال: حدثنا عُمر بن شَبَّة النَّميري، قال: حدثنا إبراهيم الحُزامي، قال: حدثنا إسحاق بن جعفر بن محمد، قال: حدثني عبدالله بن جعفر بن مسور، عن الحارث بن الفضيل، عن جعفر ابن عبدالرحمن بن الحكم، عن عبدالرحمن بن الحسور بن خرمة، عن أبي رافع، قال: قال ابن مسعود على قال رسول الله على: «لم يكن نبيٌّ قط إلا كان له من أُمَّته حواريون (١) وأصحاب، يتبعون أمره، ويهتدون بسُنتَه، ثم يأتي من بعد ذلك أُمراء يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في «الضَّعفاء» (۲/ ٤)، والهروي في «ذم كلام» (۷۱۳)، قال العقيلي: خالد بن أنس، عن أنس بن مالك لا يعرف إلَّا بهذا، وعاصم بن سعيد مجهول بالنقل أيضًا. اهـ ورواه الترمذي في «سننه» (۲٦٧٨) مطولًا من طريق ابن المسيب، عن أنس ﷺ، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. اهـ

وذكر تَعَلَّقَهُ أن ابن المسيب لا يُعرف له رواية عن أنس علم.

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في «سننه» (٣٤٧٣). والحديث رواه البخاري (٣٠٠٩).

<sup>(</sup>٣) حديث مرسل.

<sup>(</sup>٤) قال الزّجاج: الحواريُّون خُلصاء الأنبياء وصفوتُهم. «تهذيب اللغة» (٥/ ١٤٨).

لا يؤمرون، يُغيِّرون السُّنن، ويُظهرون البدع، فمن جاهدهم بيده؛ فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بقلبه؛ فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بقلبه؛ فهو مؤمنٌ، وليس وراء ذلك من الإيانِ مثقال حبَّةِ خردل» (١).

الهيثم القاضي، قال: حدثني ابن كثير - يعني: المِصِّيصي -، عن عبدالله بن الهيثم القاضي، قال: حدثني ابن كثير - يعني: المِصِّيصي -، عن عبدالله بن واقد، عن أبي الزُّبير، عن جابر، عن عبادة بن الصَّامت ، في حديث ذكره، قال: سمعت رسول الله محمدًا أبا القاسم على الله عمدًا أبا القاسم أُمراء يعرفونكم ما تُنكرون، ويُنكرون عليكم ما تَعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله » (٣).

- حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا الحسن بن عبد الوهاب، قال: سمعت أبا بكر بن
 حاد، قال: سمعت أبا نصر - يعني: بشرًا -، قال: سمعت أبا أسامة، يقول:
 جزى الله عنًا خيرًا من أعان الإسلام بشطر كلمة.

(۱) رواه مسلم (۸۰).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (إنها)، وما أثبته من مصادر التخريج.

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢٧٧٠و٢٢٧٨٦)، وابن ماجه (٢٨٦٥)، والحاكم (٣/ ٣٥٦).
 والحديث لا تخلو أسانيده من الضعف.

#### ۲-باپ

## ذكر ما افترضه الله تعالى نصًا في التنزيل من طاعم الرسول ﷺ

#### ٦٠- قال الشيخ:

أما بعد: فإن الله على بعث محمدًا على رحمة للعالمين، ومُهيمنًا على النّبيّين، ونذيرًا بين يدي عذاب شديد، بكتاب أحكمت آياته، وفُصلت بيناته، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

بيَّن فيه مناهج حقوق افترضها، ومعالم حدود أوجبها إيضاحًا لوظائف دينه، وإكهالًا لشرائع توحيده، كل ذلك في آياتٍ أجملها، وبألفاظ اختصرها، أدرج فيها معانيها، وأمر نبيه ﷺ بتبيين ما أجمل، وتفصيل ما أدرج، فقال جلَّ ثناؤه: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَنفَكَّرُوكَ ﴾ [النحل: ٤٤].

وفرض على الخلق أجمعين طاعة رسوله، وقرن ذلك بطاعته، ومُتصلًا بعبادته، ونهى عن مخالفته بالتهديد، وتواعد عليه بأغلظ الوعيد، في آيات كثيرة من كتابه، فقال تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَتَّعُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِّيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَآلَ عمران: ١٣٢].

وقال: ﴿ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣] وقال: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا

يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ نَسْلِيمًا ١٠٥ ﴾ [النساء: ٦٥]

وقال: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّهِيئَ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيقًا الله ﴾ [النساء: ٦٩].

وقال: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهِ وَمَن تَوَلَّى فَمَا آرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَالنساء: ٨٠].

وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِ ٱلْأَمْرِ مِنكُرُ فَإِن لَنَزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنُ تَأْوِيلًا صَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنُ تَأْوِيلًا صَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ عَالِمَهُ وَاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَٱخْسَنُ تَأْوِيلًا صَيْءٍ وَالسّاء: ٩٥].

- 71- حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: ثنا حفص بن عمر العدني، قال: حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، في قوله رَا الله عَمَا الله وَأَطِيعُوا الرَّا الرَّا وَأَوْلِي الْأَمْرِ مِنكُونَ ﴾ [النساء: ٥٩]، قال: أبو بكر وعمر رَا الله على الله على قال: أبو بكر وعمر رَا الله على ا
- 77- حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا محمد ابن كُناسة، قال: حدثنا جعفر بن بُرقان، عن ميمون بن مهران، في قول ه كالله: المن كُناسة، قال: حدثنا جعفر بن بُرقان، عن ميمون بن مهران، في قول قول كالله وَالرَّدُّ (إلى الرسول) إن قُبض: إلى سُنَّته.
- 77- حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل بن البختري الواسطي، قال: حدثنا وكيع بن الجراح، قال: حدثنا جعفر ابن بُرقان، عن ميمون بن مهران: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ ﴾، قال: إلى كتابه، (وإلى الرسول) ما دام حيًّا، فإذا مات: فإلى سُنته.

72- وقال تعالى: ﴿ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ، يُدَخِلَهُ جَنَدَتِ تَجْرِف مِن تَحْتِهَا اللّهَ وَرَسُولَهُ، يُدَخِلَهُ جَنَدَتٍ تَجْرِف مِن تَحْتِهَا اللّهَ مَرْسُولَهُ، اللّهَ عَدَاسِهُ ﴿ اللّهَ مَرْسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابِ مُهِيثٌ ﴿ اللّهِ ﴾ [النساء] وتَسَالَ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابِ مُهِيثٌ مُهِيثٌ إِلَى النّهُ وَلا وقسال: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلْكَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ لِتَحَكُمُ بَيْنَ النّاسِ مِمَا أَرَبَكَ اللّهُ وَلا تَكُن لِلْخَابِينَ خَصِيمًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٠٥]

وقسال: ﴿ وَآطِيعُوا آللَهَ وَآطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَآحَذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيَتُمْ فَاعْلَمُوٓا ٱنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْمَيْنِ اللَّهُ الْمُلِينُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ إِن كُنتُد مُّؤْمِنِينَ ۞ ﴾ [الأنفال: ١]

وقال: ﴿ يَنَانَهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ يَلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ [الأنفال: ٢٤].

وقال: ﴿ وَأَطِيعُواْ أَلَهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الانغال: ٢٦] وقــــال: ﴿ إِنِّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوّاً إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَيعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ ﴾ [النور: ٥١]

وقسال: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقَدِ فَأُولَكِنِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴾ [النور: ٥٢].

وقـــال: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَمَاتُواْ الزَّكُوْةَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَوُنَ ﴾ [النور: ٥٦].

وقال: ﴿ قُلْ آطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِلٌ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِلًا اللَّهُ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالنور: ٥٤].

وقال: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ يَنْنَكُمْ كَدُعَآ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُعَالِغُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُعَالِغُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴿ آلَ النور: ٦٣].

وقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْ بَابِعِ لَدْ يَذْهَبُواْ حَتَىٰ يَسْتَنْذِنُوهُ أَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْذِنُونَكَ ﴾ [النور: ٦٢] الآية.

وقال: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَرْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٧١] وقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلَّذِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ مُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ صَلَّ صَلَكُلًا مُّبِينًا ۞ ﴾ [الأحزاب:٣٦].

و قال: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُوْ نِهِمْ أُسُوَّةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالنَّوْمُ الْآخِرَ ﴾ [الممتحنة: ٦]

وقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِةٍ ۗ وَٱلْقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ إلى قوله: ﴿ غَفُورٌ رَحِيثُ ﴾ [الحجرات:١-٥] كلها في طاعة الرسول.

وقـــال: ﴿ وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدّخِلْهُ جَنَّنتِ تَجَدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰ أَرُّ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ ﴾ [الفتح: ١٧].

و قسال: ﴿ وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا صَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنُ يُوحَىٰ ۞ عَلَمَهُ. شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ۞ ﴾ [النجم: ١-٥].

وقال: ﴿ وَمَا مَانَكُمُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَانَهَكُمُ عَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ الشّبِينُ اللّهُ ﴾ [التغابن: ١٢].

و قَـــال: ﴿ فَأَتَّقُوا اللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَ ِ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۞ رَسُولًا

يَنْلُواْ عَلَيْكُوْءَ اِينَتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ [الطلاق: ١٠-١١].

في آيات أُخر نظائر لهذه الآيات، كلها قد قرن الله على طاعة رسوله على الله عن الله عن الله عن طاعته، أو الشديد والزجر والتهديد لمن حاصَ عن أمره، أو خرج عن طاعته، أو وجد في نفسه حرجًا من قضيّته، أو ابتدع في سُنّته.

ولقد دلنا مولانا الكريم تعالى على طريق محبته، وأرشدنا إلى سبيل هدايته بأقصد المذاهب، وأقرب المسالك حين أعلمنا أن محبة الله هي في متابعة نبيه على حين قال: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُجُونَ اللهَ قَالَيْعُونِي يُعْمِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُونَ لُكُوبَكُمْ وَاللهُ عَمُورٌ رَّحِيمُ اللهُ اللهُ عَمران: ٣١]

فمن اتبع رسول الله ﷺ في سُنته؛ أورثه ذلك: محبة الله ﷺ؛ فكسته البصيرة في إيهانه، والحكمة في قلبه ولسانه، والمغفرة والرضوان في معاده.

70- وسُنِلَ سهل بن عبدالله التستري: عن شرائع الإسلام؟

فقال: وقال العلماء في ذلك وأكثروا؛ ولكن نجمعه كله بكلمتين:

﴿ وَمَا ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنَّهُوا ﴾ [الحشر: ٧]،

شم نجمعه كلُّه في كلمةٍ واحدةٍ: ﴿ مِّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

فمن يُطيع الرسولَ في سُنَّته؛ فقد أطاع الله في فريضته.

#### ۳ - باب

# ذكر ما جاءت به السُّنة من طاعة رسول الله الله الله المائة والتحدير من طوائف يعارضون سنن رسول الله الله القرآن

#### ٦٦- قال الشيخ:

وليعلم المؤمنون من أهل العقل والعلم أن قومًا يريدون إبطال الشريعة، ودُروس آثار العلم والسُّنة، فهم يُموِّهون على من قلَّ علمه، وضَعُفَ قلبُه بأنهم يدعون إلى كتاب الله، ويسلمون له، [ويستشهدون به]، وهم من كتاب الله يهربون، وعنه يدبرون، وله يخالفون، وذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله على رواها الأكابر عن الأكابر، ونقلها أهل العدالة والأمانة، ومن كان موضع القدوة والأمانة، وأجمع أئمة المسلمين على صحتها، وحكم فقهاؤهم بها، عارضوا تلك السُّنة بالخلاف عليها، وتلقّوها بالرَّدِ لها، وقالوا لمن رواها عندهم: هل تجد هذا في كتاب الله ؟ وهل نزل هذا في القرآن ؟ واتوني بآية من كتاب الله حتى أصدق بهذا.

فاعلموا - رحمكم الله - أن قائل هذه المقالة إنها يُرَقّق عن صَبُوح (١)، ويُسِرُّ حسوًا في ارتغاء (٢)، يتحلّى بحلية المسلمين، ويضمر على طوية المملحدين، يُظهر الإسلام بدعواه، ويَجحده بسرِّه وهواه.

<sup>(</sup>١) هذا مثل يضرب لمن كنَّى عن شيء وهو يريد غيره. «تاج العروس» (٣٦٠/٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُضرب مثلًا لمن يظهر طلب القليل، وهو يُسرُّ أخذ الكثير. «تهذيب اللغة» (٨/١٦٦).

فسبيل العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلًا بالحق، خبيثًا في الباطن، يا من خُطِئ به طريق الرَّشاد، وسبيل أهل السَّداد، إن كنت تؤمن بكتاب الله، وأنه مُنزَّلٌ من عند الله، وأن ما أمرك الله به ونهاك عنه؛ فرضٌ عليك قبوله، فإن الله أمرك بطاعة رسوله، وقبول سُنته؛ لأن الله رَجِّل إنها ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمله، وكلام اختصره وأدرجه، دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسهاءها، وأمر نبيه بأن يُبيِّن للناس معانيها، ويوقف الأُمَّة على حدود شرائعها ومراتبها، فقال تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَاسِ مَا نُزِلَ وَالنحل: ٤٤].

فربنا تعالى هو المنزل، ونبينا على هو السُمبيّن، قال الله عَلى: ﴿ وَأَقِيمُوا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

فلو عارضك معارضٌ هو في الزيغ مِثلُكَ، فقال لك: إن الصلاة التي دعاني الله إلى إقامتها إنها هي صلاة في عمري، أو صلاة واحدة في كلّ يوم، أو عارضك في إحدى الصلوات الخمس، فقال: إن صلاة الظهرِ ركعتان، أو صلاة العصرِ ثلاثُ ركعاتٍ، أو قال لك: إن التي تُسِرُّ القراءة فيها من صلاة النهار سبيلك أن تجهر به، وما تجهرُ به في صلاة الليل والفجر سبيلك أن تخافت به.

أو قال لك: إن الله تعالى قال: ﴿ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ

فَأَشْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]، فقال: إنها أمرني الله بالسعي والذكر وليس تجب عليَّ صلاة، وإنها أذكر الله بلساني وأنصرف.

أو قال لك: إن الصلاة يوم الجمعة أربع ركعات كسائر الأيام مثل صلاة الظهر من غير خُطبة، وإلا فأوجد لي للخُطبة وصلاة الركعتين والجهر فيهما بالقراءة في كتاب الله موضعًا.

أو قال لك: إن الله أمرني بالزكاة، وإنها تجب على من معه ألف دينار في عمره مرَّةً واحدةً دينارٌ واحدٌ.

أو قال لك قائل: إنها الزكاة في الذهب والورق، ولا زكاة في الحبوب، ولا في البهائم، أو كيف تُعطي الزكاة عن البهائم من الأنعام؟

أو قال آخر: إن الخيل، والبغال، والحمير، والإماء، والعبيد، والعقارات، والسُّفن، والثياب الفاخرة، والجواهر، واليواقيت التي يتزيَّنُ الناسُ ويتجمَّلون بها من نفيس الأموال، وخطير العقد والأملاك، فلم تؤدى زكاتها ؟

أو قال لك قائل: إني أحج بلا إحرام، ولا أخلع ثيابي، ولا أجتنب شيئًا مما يجتنبه المحرمون، ولا أمتنع من جمّاع النساء، وأستعمل الطيب، ولا آتي الميقات، ويحزيني طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ، والعمرة التي ذكرها الله على إنها هي صلاةٌ أصليها أو هديةٌ أهديها.

أو قال لك: إن الجِمار لا أرميها، أو عارضك في شهر رمضان، فقال: إنها فُرِضَ على النبي عَلَيْ وأصحابه، فقال: إن الشهر الذي فُرِضَ صيامُه إنها هو رمضان الذي أُنزِلَ فيه القرآن، أو قال لك: إن الصوم

من الطعام والشراب، فإن استعط الرجل أو احتقن، أو ازدرد ما لا يُؤكل ولا يُشرب، مثل: الحصى، والنوى، والحجارة، وما أشبهها لم يفسد ذلك صومه.

أو عارضك آخرُ فقال لك: إن الله على حيرات الآباء للأبناء والآباء والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات، فأنا لا أمنع ابنًا أن يرث أباه، وإن كان الابن قاتلًا أو كافرًا أو عبدًا، وكذلك الرجل يرث زوجته اليهودية والنصرانية والأمة، فإن الله على سهاها زوجة، وقد قال: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزْوَجُكُمْ ﴾ [النساء: ١٢].

وماذا كنت قائلًا لرجلٍ قال لك: إن الله عَلَىٰ ذكر المحرَّمات من النساء في كتابه، ثم قال عند آخرهن: ﴿ وَأُحِلَ لَكُمُ مَّا وَرَآءُ ذَلِكُمْ ﴾ النساء: ٢٤]، فلم يمنعني أن أجمع بين المرأة وخالتها، و بين المرأة وعمتها، وكسذلك قسال: ﴿ وَأُمّهَنتُكُمُ الَّذِي آرَضَعَنكُمُ وَأَخَوَتُكُم مِن الرَّضَعة ﴾ [النساء: ٢٣]، فما حرَّم في كتابه غيرهاتين، فها تصنع بباقي الرَّضَاع بمثلهن من النسب، والنبي عَلَيْهُ يقول: ﴿ يُحرمُ من الرِّضاع ما يَحرمُ مِن النَّسِ» (١٠).

نعم ويـجزي أيضًا من لبن الفحل مثله، وكل ذلك فغير موجود في كتاب الله، قد أباح كل ما كان بعد الـمسميات.

وماذا عساك كنت قائلاً لمن قال لك: إن الله أمرني أن أجعل وصيتي إن حضرتني الوفاة لأبوي، والأقرب من قرابتي، فإنه يقول

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢٦٤٥)، ومسلم (١٤٤٤).

تع الى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠] ؟

وما أنت قائل لمن قال لك: إن الله رها قال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقَةُ فَا فَوقَهَا فَهُو فَا فَوْلَهَا فَهُو سَارَق، فَأَنَا أَرَى قطع يده من حيث سرقها من حرزٍ أو غيره فهو سارق.

وقال آخرُ: لا يكون سارقًا حتى يسرقَ ألف دينارٍ.

وقال لك آخرُ: اليد من الأنامل إلى المنكب كلها يد، فأنا أقطع السارق من منكبه.

وقال لك آخرُ: لا أقطع إلَّا أطراف أنامله.

هذا وشبهه وما لو استقصيناه لطال الكتاب، وكثر الإسهاب.

فبهاذا أنت قاطع حُجَّته وداريٌ عن نفسِكَ خصومته ؟

وهل لك مَلجاً تلجاً إليه، أو شيءٌ تُعوِّل عليه غير سُنَّة رسول الله ﷺ التي فرض الله عليك طاعته فيها وقبولها والعمل بها.

### فإن قلتَ: وما السُّنة التي هذا موضعها ؟

قيل لك: هو ما أمر به رسول الله على ونهى عنه، وقاله أو فعله، وكل ذلك فواجب عليك قبوله والعمل به؛ فاتباعه هدًى، والترك له على سبيل العناد كفرٌ وضلالٌ، ورسول الله على قد عَلِمَ أنه سيكون في آخر الزمان أهل إلحاد وزيغ وضلال يُكذّبون سُنتَه، ويجحدون مقالته، ويردون شريعته، فلذلك قال فيهم ما قال.

- 77- حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح بن سيَّار الأزدي، قال: حدثنا بشر بن مطر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن الـمُنكدر، وسالـم أبي النضر، عن عُبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، أو غيره يبلـغ بـه النبي عَلَيْ قال: «لا ألفين أحدكم مُتَّكِنًا على أريكتِه، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به، أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه» (١).
- ٦٨- حدثنا القاضي المَحَامِلِي، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا سفيان بن عينة، عن ابن المُنكدر، عن عُبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، أو عن غيره فذكر النبي عَلَيْهُ هكذا قال شفيان أنه قال: «لا ألفين أحدكم مُتَّكِئًا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرتُ أو نهيتُ عنه، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه».
- 79- حدثنا أبو جعفر محمد بن سليان النعاني الباهلي، قال: حدثنا الحسين بن عبدالرحمن الجرجرائي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن حريز بن عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي عوف الجُرشي، عن المقدام بن معدي كرب على عن رسول الله على قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا أن يُوشِك شبعانُ على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حلالٍ فأحلُّوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه، ألا لا يَجِلُّ الحمار الأهلي ..». وذكر الحديث (٢).

(١) رواه أحمد (٢٣٨٦١)، وهو حديث صحيح.

قال البغوي كَنَلَهُ في «شُرح السُّنة» (١/ ٢٠١): (والأريكة): السَّرير .. وأراد بهذه الصَّفة: أصحاب الترقُّه والدَّعَة الذين لزموا البيوت، وقعدوا عن طلب العلم. وفي الحديث: دليلٌ على أنه لا حاجة بالحديث إلى أن يُعرض على الكتاب، وأنه مهما ثبت عن رسول الله كان حُجة بنفسه، وقد قال النبي نُ الا إني أوتيت الكتاب ومثله معه». اهر (٢) رواه أحد (١٧١٧٤)، والترمذي (٢٦٦٤). وهو حديث صحيح. انظر: «الإبانة الصُغرى» (٧٣).

- ٧- حدثنا أبو عُبيد القاسم بن إسهاعيل، قال: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا الزبيدي، عن مروان بن رؤبة، عن عبدالرحمن بن أبي عوف الجُرشي، عن المحقدام بن معدي كرب الله أن النبي عَلَيْ قال: «أوتيت الكتاب وما يعدله، يُوشِكُ شبعان على أريكته، يقول: بيننا وبينكم هذا الكتاب، فما كان فيه من حلالٍ أحللناه، وما كان فيه من حلالٍ أحللناه، وإنه ليس كذلك».
- ٧١- حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الرَّاجيان، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا أبو مسعود الزجاج، عن أبي سعد البقَّال، عن أبي عبَّاد، عن أبي هريرة شه، قال: قال رسول الله ﷺ: «عسى أحدكم يبلغُه الحديثُ عني وهو مُتَّكئُ على أريكته، فيقول: هات به قرآنًا من كتاب الله، ألا ما كان من حقِّ قلته، أو لم أقله؛ فأنا أقوله» (١).

٧٢- حدثنا أبو على إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي.

وقال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان الشَّبِي، قال: حدثنا إسحاق بن عباد الدبري، قالا: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن علي بن زيد ابن جُدعان، عن أبي نضرة، - أو غيره -، قال: كنا عند عمران بن الحصين الحام، قال: فقال رجلٌ: لا تتحدَّثوا إلَّا بها في القرآن!

قال: فقال له عِمران بن الحُصين: إنك لأحمق! أوجدت في القرآن صلاة الظهر أربع ركعات، والعصر أربعًا لا تجهر في شيء منها، والمغرب ثلاثًا تجهر بالقراءة في ركعتين، ولا تجهر بالقراءة في ركعة، والعشاء أربع ركعات تجهر بالقراءة في ركعتين، ولا تجهر بالقراءة في

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٨٨٠١)، وزاد فيه: ﴿.. وما أتاكم عنى من شرِّ فأنا لا أقول الشر﴾.

ركعتين، والفجر ركعتين تجهر فيهما بالقراءة ؟

قال عليٌّ: ولم يكن الرجل الذي قال هذا صاحب بدعة، ولكنها كانت منه زَلَّةً. قال: ثم قال عِمران: لما نحن فيه يعدِلُ القرآن. أو نحوه من الكلام.

٧٣- أخبرني أبو صالح أحمد بن عمد بن ثابت ابن خال أبي رحمها الله، قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن عُليل العَنزي، قال: حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبري، قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري، قال: حدثني صُرَدُ بن أبي المَنَاذِل، قال: سمعت حبيب بن أبي فَضَالة (۱) المالكي، قال: لما بني هذا المسجد مسجد الجامع، قال: وعمران بن حصين جالسٌ، فذكروا عنده الساعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نُجيد، إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها أصلًا في القرآن! قال: فعَضِبَ عِمران بن حصين، وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم.

قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثًا، وصلاة العشاء أربعًا، والغداة ركعتين، والأولى أربعًا، والعصر أربعًا ؟ قال: فمنّا أخذتم هذا الشأن، ألستم عنّا أخذتموه، وأخذناه عن نبي الله عليه، وعنّا أخذتموه ؟ أو عن من أخذتم في كلّ أربعين درهمًا درهم ؟ وفي كلّ كذا وكذا شاة كذا وكذا ؟ ومن كلّ كذا وكذا بعير كذا وكذا ؟ أوجدتم هذا في القرآن ؟ قال لا.

قال: فعمن أخذتم هذا ؟ أخذناه عن نبي الله عليه، وأخذتموه عنا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (نَضْلة)، والصواب ما أثبته. كما في ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/ ٢٨٨).

قال: فهل وجدتم في القرآن: ﴿ وَلْمَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، وجدتم طوفوا سبعًا ؟ واركعوا خلف المقام ركعتين ؟ هل وجدتم هذا في القرآن ؟ عمن أخذتموه ؟ ألستم أخذتموه عنا ؟ وأخذناه عن رسول الله عليه ، وأخذت موه عنا ؟ قالوا: بلى.

قال: فوجدتم في القرآن «لا جَلَب، ولا جَنَب، ولا شِعَارَ في الإسلام» ؟ أوجدتم هذا في القرآن ؟ قالوا: لا.

قال عمران: فإني سمعت رسول الله على يقول: «لا جَلَبَ، ولا جَنَبَ، ولا جَنَبَ، ولا جَنَبَ، ولا جَنَبَ، ولا جَنَبَ، ولا جَنَبَ، ولا ضِغار في الإسلام» (١).

قال: أوما سمعتم الله تعالى قال لأقوام في كتابه: ﴿ مَاسَلَكَكُرُ فِ سَفَرَ اللَّهِ عَالَى قَالَ الْأَقُوامِ فِي كتابه: ﴿ مَاسَلَكَكُرُ فِ سَفَرَ اللَّهُ عَالُوا لَرْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللَّهُ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ اللهِ ﴾، حتى بلغ: ﴿ شَفَعَهُ الشَّيْفِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قال حبيب: أنا سمعت عمران يقول: الشفاعة نافعة دون من يسمعون.

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث رواه أحمد (٥٦٥٤)، والترمذي (١١٢٣)، وقال: حديث حسن صحيح. قال أبو عُبيد سَحَيَنَهُ في «غريب الحديث» (٣/ ١٢٨): (الجلب) في شيئين: يكون في سباق الخيل، وهو أن يتبع الرجل الرجل فرسه فيركض خلفه، ويزجره ويجلب عليه، ففي ذلك معونة للفرس على الجري فنهى عن ذلك. والوجه الآخر: في الصدقة، أن يقدم المصدق فينزل موضعًا، ثم يرسل إلى المياه فيجلب أغنام تلك المياه عليه، فيصدقها هناك، فنهى عن ذلك؛ ولكن يقدم عليهم فيصدقهم على مياههم وبأفنيتهم.

وأما (الجنب): فأن يجنب الرجل خلف فرسه الذي سابق عليه فرسًا عربًّا ليس عليه أحد، فإذا بلغ قريبًا من الغاية ركب فرسه العري فسبق عليه؛ لأنه أقل إعياءً وكلالًا من الذي عليه الراكب. وأما (الشغار): فالرجل يزوج أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ليس بينهم مهر. اهـ

٧٤- حدثنا أبو على إسماعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا الحسن بن على بن عفان، قال: حدثني يحيى بن آدم، قال: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن على بن زيد بن جدعان، عن أبي نضرة، عن عِمران بن حُصين على أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق! أتحد في كتاب الله الظهر أربعًا، لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدّد عليه الصلاة، والزكاة، ونحوها.

ثم قال له: أتجد هذا في كتاب الله مُفسَّرًا؟ إن كتاب الله أحكم ذلك، وإن السُّنة تُفسِّرُ ذلك.

٧٥- حدثنا القاضي المَحَامِلي، وعبدالله بن محمد بن سعيد، قالا: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، قال: قال عبد الله ﷺ: «لعن الله الواشِمات والمستوشمات، والمُتفلجات للحُسنِ المُغيرات خلق الله» (١).

قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، يقال لها: أم يعقوب، كانت تقرأ القرآن فأتته، فقالت: ما حديث بلغني عنك أراك لعنت الواشهات والمُستوشهات، والمُتنمصاتِ للحُسن، المُغيرات خلق الله.

فقال عبدالله: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله على وهو في كتاب الله. فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين اللوحين المصحف فها وجدته.

<sup>(</sup>١) هذا الحديث رواه البخاري (٩٤٧)، ومسلم (٥٦٢٢).

قال البغوي كَنَتُهُ في «شرح السُّنة» (١٠٤/ ١٠٤): (الواشمة) من الوشم: وهي أن تغرز المرأة ظهر كفها أو معصمها بإبرة حتى تدميه، ثم تحشوه بالكحل فيخضر .. و(الواصلة): التي تصل شعرها بشعر غيرها، تريد بذلك أن يُظنّ بها طول الشَّعر..و(المتنصَصة) من النَّمص: وهو نتف الشَّعر من الوجه .. و(المتفلجات): هن اللواتي يُعالجن أسنانهن بعدما شرعن في السَّنِ حتى يكون له تحدُّدٌ ورقِةٌ وأشرٌ، فيتشبهنَ بالشَّواب. اهـ

قال: أما قرأتِ: ﴿ وَمَا ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَ كُمُّ عَنْهُ فَانَنَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] ؟

٧٦- حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحيم الشيباني بالكوفة، قال: حدثنا أبو عمرو أحمد بن أبي عَرْزَةَ الغفاري، قال: حدثنا علي بن قادم، وقبيصة بن عُقبة، قالا: حدثنا سفيان بن سعيد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبدالله، قال: قال رسول الله عليه: «لعن الله الواشِمات، والمُستوشِمات، والمُتنمِّصات، والمُتنمِّصات، والمُتنمِّصات، والمُتنمِّصات، والمُتنمِّحات، والمُتنمِّحات، والمُتنمِّحات، والمُتنمِّحات، والمُتنمِّحات، والمُتنمِّحات، والمُتنمِّحات للحسن المُغيرات خلق الله».

قال: فجاءت امرأةٌ من بني أسد يقال لها: أم يعقوب، فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيت.

فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله ﷺ، وهو في كتاب الله. قالت: قد قرأت ما بين اللوحين فها وجدته.

قال: فيها قرأتِ: ﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ ؟

- حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل المَحَامِلِي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك ابن زنجويه، قال: حدثنا مُعلّى بن أسد، قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبدالله الدَّانَاج، قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحن، وجلس في مسجد البصرة زمن خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد -، قال: فجاء المحسن فجلس إليه فتحدثا، فقال أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة المنه، عن رسول الله على قال: "إن الشمس والقمر يكوران في الناريوم القيامة» (١).

قال: فقال الحسن: ما ذنبهما ؟

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۰۰).

## فقال: إني أُحدِّثك عن رسول الله عِن إِن أُحدِّثك الحسن.

٧٨- حدثنا الحسن بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن شبيب، قال: حدثنا الحسن بن شبيب، قال: حدثنا الحارث بن مسكين، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا مالك، عن رجل حدَّثه، عن عبدالله بن عمر مَا الله على أنه كان يتبع أمر رسول الله على و آثاره، و حاله، و أفعاله، و يَهتمُّ به.

٧٩- حدثنا إساعيل بن محمد بن علي الصفّار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، عن محمد بن سُوقة، عن نافع، قال: كان ابن عمر رَافِينَا إذا مرَّ بشجرةٍ بين مكة والمدينة، أناخ عندها، ثم صبّ في أصلها إداوة من ماء، وإن لم تكن إلّا تلك الإداوة.

قال: وقال نافع: وأرى أن النبي على فعله، ففعله (١).

• ٨- حدثنا أبو بكر أحد بن سَلمان النجاد، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أحد بن خالد، قال: حدثنا شبابة، عن عبدالعزيز بن مسلم، عن عُبيدالله، عن نافع، قال: كان ابن عُمر مَا الله عَلَيْ فَيُصلي فيها، حتى إن النبي عَلَيْ فيُصلي فيها، حتى إن النبي عَلَيْ نزل تحت شجرة، فكان ابن عمر يَصُبُ تحتها الماء، حتى لا تيبس.

٨١- حدثنا أبو بكر أحمد بن سُليمان العبَّاداني، قال: حدثنا الدقيقي، قال: حدثنا يزيد ابن هارون، قال: أخبرنا سفيان - يعني: ابن حسين -، عن الحكم، عن مجاهد، قال: كنا مع ابن عمر سَفْنَ في سفر، فمرَّ بمكان، فحاد عنه، فسُئِلَ: لهم فعلت؟ فقال: إني رأيت رسول الله على فعلَ هذا ففعلت (٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في «صحيحه» (٧٠٧٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤٨٧٠)، وإسناده صحيح.

٨٢- حدثنا الحارث بن سُلهان، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا الحارث بن سُريج، قال: حدثنا عبدالله بن نُمير، عن عاصم الأحول، قال: كان ابن عمر مَشَّ إذا رُئي في طريق - كأنه ذكر كلمةً من شِدِّة اتباعه لأثرِ رسول الله عَيْدَ.

فإن قيل له: إن النبي ﷺ لَصَقَ بالحائط، لَصَقَ، وإن قيل له: قَعَدَ؛ قَعَدَ، وإن قيل له: مَشَى؛ مَشَى.

#### \* قال الشيخ:

والله هذه أفعال العقلاء المؤمنين، وأخلاق الأئمة الهادين المهديين الراشدين المرشدين، الذين من اقتفى آثارهم فاز ونجا ورشد واهتدى، ومن تفيّاً بظلّهم لم يَظها، ولم يضح، ومن خالفهم ضلّ وغوى، وغَضِبَ عليه ربُّ السما، فنعوذ بالله من الشّقاوة والعما، ومن الضّلالة بعد الهدى.

ابن بكّار – قال: كان عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: قال الزبير: – وأحسبه عنى ابن بكّار – قال: كان عبدالله بن عمر رَضِ يتحفّظ ما يسمع من رسول الله على وإذا لم يحضر سأل من حضر عها قال رسول الله على وفعل، وكان يتبع آثار رسول الله على في كلّ مسجد صلّى فيه، وكان يعترضُ براحلته في كل طريقٍ مرّ بها رسول الله على فيقال له في ذلك، فيقول: أتحرّى أن تقع أخفاف راحلتي على بعض أخفاف راحلة رسول الله على (١٠).

<sup>(</sup>۱) كان ابن عمر ﴿ يَفعل ذلك من باب الحرص على اتباع السُّنة واقتفاء الأثر والتأسي بالنبي و أمره كله في عباداته وعاداته كها هو معروف عنه ، ولهذا كان ينزل في طريقه يقضي حاجته في تلك الأماكن التي رأى النبي و نزل فيها فقضى فيها حاجته، فهو يفعل ذلك من باب الاتباع والتأسي لا من باب تتبع الآثار للتبرك بها كها توهمه من لا علم عنده، ففتح

على الناس أبواب الشرك والتبرك المذموم بالأحجار والقباب والقبور.

ولهذا لما خاف الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الله على الناس من هذا الباب نهى عنه.

فأخرج ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (١٠١) بإسناد صحيح عن المعرور بن سويد، قال: خرجنا حجاجًا مع عمر بن الخطاب ، فعرض لنا في بعض الطريق مسجد، فابتدره الناس يصلون فيه، فقال عمر: ما شأنهم ؟! فقالوا: هذا مسجد صلى فيه رسول الله ، فقال عمر: أيها الناس، إنها هلك من كان قبلكم باتباعهم مثل هذا، حتى أحدثوها بيعًا، فمن عرضت له فيه صلاة فليصل، ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض.

وروى أيضًا (١٠٠) عن مروان بن سويد الأسدي قال: خرجت مع أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب من مكة إلى المدينة، فلما أصبحنا صلى بنا الغداة ، ثم رأى الناس يذهبون مذهبًا فقال: أين يذهب هؤلاء ؟! قيل: يا أمير المؤمنين مسجد صلَّى فيه رسول الله ﷺ هم يأتون يصلون فيه، فقال: إنها هلك من كان قبلكم بمثل هذا، يتبعون آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائس وبيعًا، من أدركته الصلاة في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض ولا يعتمدها.

قال ابن وضاح: وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للنبي على ما عدا قُبًا وأُحدًا. وقال ابن وضاح: وسمعتهم يـذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها، وكذلك فعل غيره أيضًا ممن يقتدى به. وقدم وكيع أيضًا مسجد بيت المقدس فلم يعد فعل سفيان.

قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين؛ فقد قال بعض من مضى: كم من أمرٍ هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكرًا عند من مضى، ومتحبب إليه بها يبغضه عليه، ومتقرب إليه بها يبعده منه، وكل بدعة عليها زينة وبهجة. اهـ

وروى ابن أبي شيبة (٢/ ٣٧٥) أن عمر ﴿ أمر بقطع الشجرة التي بويع النبي ﷺ تحتها لما بلغه أن ناسًا يأتونها ويصلون عندها.

قال ابن تيمية كَلَنَهُ في «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٢٥٦): كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الله وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجًا وعُهارًا ومسافرين، ولم ينقل عن أحدٍ منهم أنه تحرَّى الصلاة في مصليات النبي ، ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مُستحبًا لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلم بسنته، وأتبع لها من غيرهم. اهـ

#### \* قال الشيخ:

فلله درُّ أقوام دقت فطنهم وصفت أذهانهم، وتعالىت بهم الهمم في اتباع نبيهم، وتناهت بهم المحبة له، حتى اتبعوه هذا الاتباع، فبمثل هدي هؤلاء العقلاء يا إخواني فاهتدوا، ولآثارهم فاقتفوا ترشدوا، وتُنصروا وتُجبروا.

٠٨٤ حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا يعقوب بن محمد، قال: حدثني أبي، عن صالح ابن كيسان، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عُروة بن الزبير، أن عائشة سَنْ ابن كيسان، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عُروة بن الزبير، أن عائشة سَنْ عائشة على قالت: إن أبا بكر الله على قال: لست تاركًا شيئًا كان رسول الله على يعمل به إلاً عملت به، وإني لأخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ (١٠).

#### \* [قال الشيخ]:

هذا يا إخواني الصديق الأكبر يتخوَّف على نفسه الزيغ إن هو خالف شيئًا من أمر نبينا على فاذا عسى أن يكون من زمانٍ أضحى أهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره، ويتباهون بمخالفتِه، ويسخرون بسُنته ؟ نسأل الله عصمةً من الزَّلل، ونجاةً من سوء العمل.

٨٥- حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: حدثني أبو جعفر محمد بن عثمان، قال: حدثنا عبدالله بن سعيد، قال: حدثنا عبدالله بن خداش الشيباني، عن العوَّام بن حوشب، عن سعيد بن جُبير: ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٢]، قال: لزم السُّنة.

٨٦- حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۰۹۳).

مُيد بن مسعدة، قال: حدثنا فضيل بن سُليهان، قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد، قال: رأيت سَلمة بن الأكوع الله يُصلي من وراء الصندوق، فقلت له: ما لي أراك تُصلِّي هاهنا ؟

قال: إنى رأيت رسول الله عليه يتحرّى هذا المكان (١).

٨٧- حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبيدالله بن ... قال: حدثنا عبدالرحمن بن عثمان البكراوي، قال: حدثنا عمد بن أبي يحيى، قال: حدثنا عمر بن عبدالرحمن بن مظعون، قال: لما دفن رسول الله عليه قال: حدثنا عمر بن عبدالرحمن بن مظعون، قال: لما دفن رسول الله عليه عثمان بن مظعون، وسوَّى عليه [التُّراب]، كانت صخرة قريبةٌ من القبر، فقال رسول الله عليه: «هاتوا هذه الصَّخرة».

فَتُقُلت على القوم، فقام رسول الله على الخرجها بيده، حتى انتهى الله على الله الله على الله ع

وقال: وكان أهل المدينة يضعون ذلك على قبورهم، حتى كانت إمارة مروان، فإنه أمر بتسوية القبور.

قال: فأُزيلت الصَّخرة عن مكانها، فجاء ابن عمر رَشَّ مُغضبًا، فقال: ويحك يا مروان! أزلت شيئًا وضعه رسول الله ﷺ بيده (٢).

٨٨- أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن سهل الأشناني، قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثونا عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جُبير أنه حدَّث عن رسول الله عليه حديثًا، فقال رجل: إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا. فقال: ألا أراك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥٠٢)، ولفظه: كنت آتي مع ابن الأكوع فيُصلى عند الأسطوانة التي عند المصحف.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه.

تعرّض لحديث رسول الله ﷺ بكتاب الله، رسول الله أعلم بكتاب الله.

- اخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن سهل، قال: حدثنا الحسين ابن علي، قال: حدثنا على، قال: حدثنا قطبة بن عبدالعزيز، وأبو بكر بن عياش، عن عبدالرحمن بن يزيد، أنه رأى مُحرمًا عليه ثيابه فنهى المحرم. فقال: ائتنى بآيةٍ من كتاب الله على بنزع ثيابي.

فقرأ عليه: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَكُمْ عَنَّهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر:٧]

• ٩- حدثنا أبو محمد جعفر بن نصير الخُلْدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر التُجيبي بمصر.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو الأحوص القاضي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا الليث، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عبدالله بن الأشج، أن عمر بن الخطاب شي قال: سيأتي أناسٌ يُحجادلونكم بشُبهات القرآن، فجادلوهم بالسُّنن، فإن أصحاب السُّنن أعلم بكتاب الله.

- 91- وأخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن سُليهان بن الأشعث السجستاني، قال: حدثنا عيسى بن حماد زُغبة، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن الأشج: أن عمر بن الخطاب شخص قال: سيأتي أناسٌ يُحادلونكم بشُبهاتِ القرآن، فخذوهم بالسُّنن، فإن أصحاب السُّنن أعلم بكتاب الله.
- 97- حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر بن بكر، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل الحسّاني، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا جعفر بن بُرقان، عن ميمون ابن مهران، قال: ﴿ فَإِن نَنزَعَهُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ ﴾ [النساء: ٥٩]، قال: إلى

- كتابه، و(إلى الرسول): ما دام حيًّا، فإذا مات: فإلى سُنته.
- 92- حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبدالله بن خراش الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن سعيد بن جبير، في قول تعالى: ﴿ ثُمَّ اَهْنَدَىٰ ﴾ [طه: ١٨]، قال: لَزِمَ السُّنة والجهاعة.
- 90- حدثنا جعفر بن محمد القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا روح بن عبادة، عن الأوزاعي، عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السُّنة من السُّنة من السُّنة من السُّنة بل القرآن.
- قال: وقال يحيى بن أبي كثير: السُّنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيًا على السُّنة.
- 97-حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن إسحاق الصَّوَّاف، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، قال: قال الأوزاعي: وكان يحيى يقول: السُّنة قاضية على القرآن، وليس القرآن بقاض على السُّنة.
- 9۷-حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: كان جبريل ينزل عبادة، قال: كان جبريل ينزل على النبي على النبي

القرآن.

9A- حدثنا إسماعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في قوله ﷺ: ﴿ وَٱذْكُرْتَ مَا يُتَّلَىٰ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَٱلْحِصَمَةِ ﴾ [الأحزاب: ٣٤]، قال: القرآن والسُّنة.

99- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ - بأردبيل -، قال: حدثنا أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي، قال: حدثنا يزيد بن أبن إدريس الرازي، قال: حدثنا أبو نعامة العدوي، عن حُجَيْر (۱) بن الربيع، أنه سمع عمران بن حصين، يقول: قال رسول الله عليه: «الحياء خيرٌ كله».

فقال بُشير بن كعبِ: إن منه ضعفًا، ومنه وقارًا لله.

فقال عمران: أيا حُجَيْر، من هذا ؟

قلت: رجل ليس به بأس.

قال: سمعني أُحدِّثُ عن رسول الله ﷺ، ويقول: منه ضَعفٌ، ومنه وقارٌ لله، والله لا أُحدِّثكم بحديثِ اليوم.

ابو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا هشام بن عهارة، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثني بُرد بن سنان، عن إسحاق بن قبيصة، عن أبيه، أن عُبادة بن الصامت على، غزا مع رجل أرض الروم، فنظر إلى الناس، وهم يتبايعون كسرة الذهب باللدنانير، وكسرة الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الرِّبا، سمعت رسول الله يقول: «لا تبايعوا الذهب إلَّا مِثلًا بمِثل، لا زيادة بينهما ولا نَظِرةً».

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حجين)، والصواب ما أثبته. انظر التهذيب الكمال ١ (٥/ ٤٧٨).

فقال رجل: لا أرى الرِّبا يكون في هذا إلَّا ما كان من نَظِرَةٍ.

فقال عُبادة: أُحدِّثُك عن رسول الله ﷺ، وتُحدِّثني عن رأيك ؟! لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرضِ لك عليَّ فيها إمرةٌ.

فلما قَفَل لِحِقَ بالمدينة، فقال له عُمر ﴿ مَا أَقدمك يَا أَبَا الوليد، فقصَّ عليه القِصَّة، فقال: ارجع إلى أرضك وبلدك، ولا إمرة له عليك، فقبَّحَ الله أرضًا لست فيها وأمثالك (١).

1.۱- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، قال: حدثني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رجلًا باع كسرة من ذهب أو وَرِقِ بأكثر من وزنها، فقال له أبو الدرداء الله على: سمعت رسول الله على عن مثل هذا إلّا مِثلًا بمِثلِ. فقال الرجل: ما أرى بمثل هذا بأسًا.

فقال أبو الدرداء: من يعذرني من فلانٍ ؟ أُحدِّثُه عن رسول الله ﷺ، ويُخبرني عن رأيه ! لا أساكنك بأرض أنت بها، ثم قدِمَ أبو الدرداء على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، فكتب عمر بن الخطاب إلى الرجل: أن لا تبيع ذلك إلا مِثلًا بمثل، وزنًا بوزنٍ.

1.۱٠ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو الأصبغ عبد العزيز بن يحيى بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن الأعرج، قال: سمعت أبا سعيد الخدري على، يقول لرجل: أتسمعني أُحدِّثُ عن رسول الله على أنه قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (١٨)، وأصل القِصَّة في الصحيحين من حديث عُبادة بن الصامت ١٠٠٠.

إلَّا مِثلًا بِمثلٍ، ولا تبيعوا منها عاجِلًا بآجِلٍ» (١)، ثم أنت تفتي بها تفتي؟! والله لا يؤويني وإياك ما عشتُ إلَّا المسجد.

المحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سليمان بن حرب، وأبو الربيع، - واللفظ لسُليمان بن حرب -، قالا: حدثنا حاد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جُبير، عن عبد الله بن مُغفَّل هم، قال: نهى النبي على عن الخذف (٢)، وقال: «إنها لا تصطاد صيدًا، ولا تنكأُ عدوًّا؛ ولكنها تفقأُ العينَ، وتكسِرُ السِّنَّ».

فقال <sup>(٣)</sup>: وما بأس هذا ؟

فقال: إني أُحدِّثُك عن رسول الله ﷺ، وتقول هذا؟ والله لا أُكلِّمُك أبدًا (٤).

#### \* قال الشيخ:

فاعتبروا يا أولي الأبصار، فشتّان بين هؤلاء العقلاء السّادة الأبرار الأخيار الذين مُلئت قلوبهم بالغيرة على إيهانهم، والشُّح على أديانهم، وبين زمان أصبحنا فيه، وناسٌ نحن منهم، وبين ظهرانيهم، هذا عبدالله ابن مُغفَّل الله على صاحب رسول الله على وسيّدٌ من ساداتهم يقطع رَحِمَه،

<sup>(</sup>١) روى نحوه البخاري (٢١٧٨)، ومسلم (١٥٩٦)، من حديث أبي سعيد 🐃.

<sup>(</sup>٢) الخذف: بالخاء الرَّمْي بالحصى الصِّغار بأطراف الأصابع. «تهذيب اللغة» (١/ ٧٦٩).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (فقال رجلٌ بن عبدالله ..). وما أثبته من (م)، ولعل الصواب: (فقال رجل:
 وما بأس هذا ؟!

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٩٥٤)، ولفظه: .. قال: فعاد، فقال: أُحدُّثك أن رسول الله ﷺ نهى عنه، ثـم تخذف، لا أُكلمك أبدًا.

ويَهجرُ حميمه حين عارضَه في حديث رسول الله على وحَلفَ أيضًا على قطيعته، وهِجرانه، وهو يعلم ما في صِلة الأقربين، وقطيعة الأهلين.

وعُبادة بن الصامت ، وأبو الدرداء ، سهاه رسول الله على: «حكيم هذه الأمة» – وأبو سعيد الخدري يظعنون عن أوطانهم، وينتقلون عن بلدانهم، ويُظهرون الهجرة لإخوانهم؛ لأجلِ من عارض حديث رسول الله على ، وتوقّف عن استهاع سُنته.

فيا ليت شعري كيف حالنا عند الله على ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا والمساء، يستهزئون بآيات الله، ويعاندون سنة رسول الله على حائدين عنها، ومُلحدين فيها ؟ سلمنا الله وإياكم من الزيغ والزلل.

1.2 حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة بن الحكم، قال: حدثنا أبو العباس الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله على في ثلاثة وثلاثين موضعًا، ثم جعل يتلو: ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٦٣] وجعل يكررُها، ويقول: وما الفتنة ؟ الشّرك، لعله أن يقع في قلبه فيهلكه، وجعل يتلو هذه الآية: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيّنَهُمْ ﴾ [النساء: ٦٥].

قال: وسمعت أبا عبدالله، يقول: من ردَّ حديث النبي ﷺ فهو على شفا هلكة.

#### \* قال الشيخ:

فالله الله إخواني احذروا مجالسة من قد أصابته الفتنة فزاغ قلبه، وعشيت بصيرته، واستحكمت للباطل نصرته، فهو يخبط في عشواء (١) ، ويعشو في ظلمة أن يصيبكم كما أصابهم، فافزعوا إلى مولاكم الكريم فيما أمركم به من دعوته، وحضَّكم عليه من مسألته، فقولوا: ﴿ رَبَّنَا لا فَيُما أَمُونَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنّك أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨].

1.00 - حدثنا أبو بكر محمد بن التهار - بالبصرة -، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا حميد بن الأسود، قال: قال رجلٌ لمالك بن أنس: أحرم من مسجدِ النبي عليه ؟

[قال]: من ذي الحُليفة.

قَالَ: فقال مالك: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴾ [النور: ٦٣].

1.٦- حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمر رَائِكَ إن الله وكيع، قال: حدثنا عمر رَائِكَ إن الله

<sup>(</sup>۱) في «تاج العروس» (٣٩/ ٤٤): (ركب فلان العشواء) إذا خبط أمره وركبه على غير بصيرة وبيان؛ وقيل: حمله على أمر غير مستبين الرشد فربها كان فيه ضلاله، و أصله من (العشواء): وهي الناقة التي لا تبصر أمامها، فهي تخبط بيديها كل شيء ولا تتعهد مواضع أخفافها؛ وقيل: أصله من عشواء الليل أي ظلهائه؛ ويضرب هذا مثلًا للشارد الذي يركب رأسه ولا يهتم لعاقبته. اهـ

ﷺ قد أوسع، والبُرُّ أفضلُ من التمرِ.

قال: إن أصحابي سلكوا طريقًا، فأنا أُحبُّ أن أسلكه.

1.۷- حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل المقرئ الأدمي، قال: حدثنا زُهير بن محمد بن قمير، قال: حدثنا بقية بن محمد بن قمير، قال: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة الحوطي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا سوادة بن زياد، وعمر بن مُهاجر، عن عمر بن عبد العزيز، أنه كتب إلى الناس: أنه لا رأي لأحدٍ مع سُنة سَنها رسول الله عليه.

١٠٨ - أخبرني محمد بن الحسين بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي،
 قال: حدثنا هاشم بن القاسم الحرَّاني، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن
 الأوزاعي، عن مكحول قال: السُّنة سُنتان:

أ- سُنةٌ الأخذبها فريضة، وتركها كُفر.

ب- وسُنةٌ الأخذُ بها فضيلة، وتركُها إلى غيرِ حرج.

#### ١٠٩ - قال الشيخ:

وأنا أشرحُ لكم طرفًا من معنى كلام مكحول (١)، يَحُضُّكم ويدعوكم إلى طلب السُّنن التي طلبها والعمل بها فرض، والترك لها والتهاون بها كُفر (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مجاهد)، والصواب ما أثبته كما هو ظاهر.

<sup>(</sup>٢) قال ابن القيم كَلَنْهُ في «تحفة المودود» (ص٢٩٧): والسُّنة: هي الطريقة. يقال: سننت لـه كذا؛ أي: شرعت .. هي الطَّريقة المتبعة وجوبًا واستحبابًا لقوله: «مَن رَغِبَ عن سنتي فليسَ مِنِّي»، وقوله: «عليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الرَّاشدين من بعدي». وقال ابن عباس بَّن من خالف السُّنة كفر. وتخصيص السُّنة بها يجوز تركه اصطلاح حادث، وإلَّا فالسُّنة ما سنه رسول الله ﷺ لأُمّته مِن واجبٍ ومُستحب، فالسُّنة هي الطَّريقة وهي الشَّريعة والمنهاج والسَّبيل.

فاعلموا - رحمكم الله - أن السُّنن التي لزم الخاصة والعامة علمها والبحث والمسألة عنها، والعمل بها، هي السُّنن التي وردت تفسيرًا لحملة (١) فرض القرآن مما لا يُعرفُ وجه العمل به إلَّا بلفظٍ ذي بيانٍ وترجمةٍ.

قال الله عَلَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاثُوا الزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣].

وقال: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَالْمُهْرَةَ ﴾ [البقرة:١٩٦].

وقال: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البر: ١٨٣] وقال: ﴿ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِمِمْ ﴾ [التوبة: ٢٠].

وقال: ﴿ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَّنَّى وَثُلَثَ وَرُبَّعَ ﴾ [النساء:٣].

وقال: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّيوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

فليس أحدٌ يجد السبيل إلى العمل بها اشتملت عليه هذه الجُمل من فرائض الله على دون تفسير رسول الله عليه بالتوقيف والتحديد والترتيب.

ففرضٌ على الأُمَّة علم السُّنن التي جاءت عن رسول الله عَلَيْ في تفسير هذه الجمل من فرائض الكتاب، فإنها أحد الأصلين اللَّذين أكمل الله بها الدين للمسلمين، وجمع لهم بها ما يأتون وما يتقون، فلذلك صار الأخذ بها فرضًا، وتركها كفرًا.

وأنا أذكر حديثًا يحتجُّ به المبطلون للشريعة، ويَحتالُ به الموِّهون وأهل الخديعة ليعرفه إخواننا، فيردُّوه على من احتج به عليهم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (تفسيرُ الجملة).

وهو حديث رواه رجل جرَّحه أهل العلم بالحديث وأئمة المحدثين، وأسقطوه، حدَّث بأحاديث بواطيل، وأنكرها العلماء عليه، يُعرف هذا الرجل: بعثمان بن عبد الرحمن الوقاصي.

- ۱۱۰ حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن الساجي البصري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن الحارث المخزومي، قال: حدثنا يحيى بن خالد المخزومي، عن عمر بن حفص، عن عثمان بن عبدالرحمن - يعني: الوقاصي -، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «يا عمر، لعل أحدَكم مُتّكئ على أريكته ثم يكذبني، ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافقه فأنا قلتُه، وإن لم يوافقه فلم أقله».

قال ابن السَّاجي: قال أبي كَلَسُّهُ: هذا حديث موضوع عن النبي عَلَيْهُ. قال: وبلغني عن عليِّ بن المديني أنه قال: ليس لهذا الحديث أصل، والزنادقة وضعت هذا الحديث.

## ١١١ - قال الشيخ:

وصدق ابن السَّاجي وابن السمديني رَمَهُ الله ؛ لأن هذا الحديث كتاب الله يُخالفه، ويُكذِّب قائله وواضعه، والحديث الصحيح، والسُّنة الماضية عن رسول الله ﷺ تردُه.

قسال الله عَلَى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

فالذي أمرنا الله على : أن نسمع ونُطيع، ولا نضرب لمقالته عليه [الصلاة و] السَّلام المقاييس، ولا نلتمس لها المخارج، ولا نعارضها

بالكتاب ولا بغيره؛ لكن نتلقًاها بالإيهان والتصديق والتسليم إذا صحَّت بذلك [عنه] الرواية.

وأما السُّنة الواردة عنه ﷺ التي تخالف هذا الحديث الموضوع التي نقلها أهل العدالة والأمانة، فهو:

وحداثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، - وهذا لفظه - قالا: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البَختري، عن أبي عبدالرحمن السُّلمي، عن عليِّ شُه، قال: إذا حدَّثتُكم عن رسول الله ﷺ حديثًا فظنوا برسول الله الها، وأتقاه، وأهداه.

ولم يذكر الأعمش في حديثه أبا عبدالرحمن السُّلمي.

117 - حدثنا ابن الصَّواف، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، عن عليٍّ عَلَيْكِ قوله أو نحوه.

## ١١٤ - [قال الشيخ]:

فالذي ذكرته - رحمكم الله - في هذا الباب من طاعة رسول الله على الله وحَضَضت عليه من اتباع سُنته، واقتفاء أثره موافقٌ كله لكتاب الله على وسنة رسول الله، وهو طريق الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين

والصحابة والتابعين، وعليه كان السلف الصالح من فقهاء المسلمين، وهي سبيل المؤمنين، التي من اتبع غيرها ولله الله ما تـولَّى وأصلاه جهنم، وساءت مصيرًا.

فإذا سمع أحدكم حديثًا عن رسول الله على رواه العلماء، واحتج به الأئمة العُقلاء، فلا يعارضه برأيه، وهوى نفسه، فيصيبه ما تواعَده الله على به فإنه قال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُغَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدً اللهِ النور: ٦٣].

وهل تدري ما الفتنة هاهنا؟ هي - والله - الشرك بالله العظيم والكور بعد الإيهان، فإن الله رَجِينَ قال: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَدُ ﴾ [البقرة: ١٩٣]

يقول: حتى لا يكون شركٌ، فإنه قال تعالى: ﴿ وَأَفْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَالْفَنْدُوهُمْ وَالْفِنْدَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ ﴾ [البقرة: ١٩١]

يقول: الشرك بالله أشد من قتلكم لهم.

شم قال عَنْكَ: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِهِ، مَا قَوَلَى وَنُصْلِهِ، جَهَنَمٌ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١١٥]

أعاذنا الله وإياكم من هذه الأحوال، ووفقنا وإياكم لصالح الأعمال.

#### ٤ - باب

# ذكر ما نطق به الكتاب نصاً في محكم التنزيل بلزوم الجماعة (١) والنهي عن الفرقة

#### ١١٥- [قال الشيخ]:

أما بعد، فاعلموا يا إخواني وفقنا الله وإياكم للسداد والائتلاف، وعصمنا وإياكم من الشَّتات والاختلاف، أن الله على قد أعلمنا اختلاف الأُمم الماضين قبلنا، وأنهم تفرَّقوا واختلفوا، فتفرَّقت بهم الطُّرق حتى صار بهم الاختلاف إلى الافتراء على الله على والكذب عليه، والتحريف لكتبه، والتعطيل لأحكامه، والتعدي لحدوده.

وأعلمنا تعالى أن السبب الذي أخرجهم إلى الفُرقة بعد الأُلفة، والاختلاف بعد الائتلاف: هو شدَّة الحسد من بعضهم لبعض،

<sup>(</sup>١) قال الترمذي تَخلَّقُهُ في «السُّنن» (٤/ ٢٦٦): وتفسير (الجهاعة) عند أهل العلم هم: أهل الفقه، والعلم، والحديث .. اهم

وقال البربهاري تَحَلَّنَهُ في «شرح السُّنة» (٣): والأساسُ الذي تُبنى عليه الجماعة، هم أصحاب محمد في ورحمهم أجمعين، وهم أهل السُّنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضلَّ وابتدع، وكلّ بدعة ضلالة، والضَّلال وأهله في النار. اهـ

قال مُعاذ ﴿ : . الجهاعةُ ما وافقَ الحق وإن كنتَ وحدك. قال نُعيم بن حماد: يعني: إذا فسدت الجهاعة فعليك بها كانت عليه الجهاعة قبل أن تفسدَ، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجهاعة حينئذ.

وفي «الحلية» (٩/ ٢٣٩) قال إسحاق بن راهويه: لو سألت الجُهّال: من السَّواد الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس، ولا يعلمون أن الجهاعة عالم مُتمسك بأثر النبي ﷺ وطريقه، فمن كان معه وتبعه فهو الجهاعة، ومن خالفه فيه ترك الجهاعة. انظر: «الإبانة الصُّغرى» (١).

## وبغي بعضهم على بعضٍ.

فأخرجهم ذلك إلى الجحود بالحقّ بعد معرفته، وردّهم البيان الواضح بعد صحته، وكل ذلك وجميعه فقد قصّه الله علينا، وأوعز فيه إلينا، وحذّرنا من مواقعته، وخوّفنا من ملابسته.

ولقد رأينا ذلك في كثيرٍ من أهل عصرنا، وطوائف ممن يدعى أنه من أهل مِلتنا.

وسأتلو عليكم من نبأ ما قد أعلمناه مولانا الكريم، وما قد علمه إخواننا من أهل القرآن، وأهل العلم، وكتبة الحديث والسُّنن، وما يكون فيه إن شاء الله بصيرة لمن علمه، وبينه لمن أغفله أو جهله، ويُسخن الله به عين من خالفه وجحده، بألا يجحده إلَّا الملحدون، ولا ينكره إلَّا الزائغون.

قسال الله عَجَّا: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَجِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّيِيَّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكَالَّ اللهُ عَجَّلَ الْحَقِي لِيَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهُ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُمُ الْبَيْنَتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الذِينَ ءَامَنُوالِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ تُهُمُ الْبَيْنَتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ الذِينَ ءَامَنُوالِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِي بِإِذْ نِهِ مَا أَخَتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْعَقِيمِ اللهَ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

وقال تعالى: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِنْهُمْ مَن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِنْ مِنْهُمْ مَن كُلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ وَرَجَلتٍ وَ وَالتَّيْسَ وَلَوْ شَسَاءَ اللَّهُ مَا الْفَسَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيْسَتُ وَلَكِنِ الْخَتَلَفُو أَفَيْتُهُم مَن ءَامَن وَمِنْهُم مَن كَفَر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُو أُولَكِنَ اللَّهَ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهُ وَلَا شَاءً اللَّهُ مَا الْقَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْقَلْمُ اللَّهُ مَن كَفَر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُو أُولَكِنَ اللَّهُ يَقْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْمِائُرُ بَعْدًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِنَايَدَ ٱللَّهِ فَإِنَ ٱللَّهَ

## سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ 🖑 ﴾ [آل عمران:١٩]

وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَمِنَهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا آمُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنْزِئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [الأنعام:١٥٩]

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بُوَأَنَا بَنِيَ إِسْرَهِ يَلَ مُبُوّاً صِدْقِ وَرَزَقْنَكُم مِنَ ٱلطَّيِبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [يونس:٩٣]

وقسال تعسالى: ﴿ وَمَانَفَرَقُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن دَيِّكَ إِنْ آلَيْنِ أُورِثُواْ ٱلْكِئنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ سَبَقَتْ مِن دَيِّكَ إِنْ آلَكِئنَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِي شَكِي مِنْهُ مُرِيسٍ اللهَ ﴾ [الشورى: ١٤]

وقال تعالى: ﴿ وَمَا نَفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ إِلَامِنْ بَقَدِ مَا جَآءَ نَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَا الْفَرَقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ إِلَامِنْ بَقَدِ مَا جَآءَ نَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَا لَفَرَا اللَّهِ اللَّهِ مَا جَآءَ نَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ وَمَا لَفَرَا اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### \* قال الشيخ:

إخواني فهذا نبأ قوم فضَّلهم الله وعلَّمهم وبصَّرهم ورفعهم، ومنع ذلك آخرين وحرمهم أصارهم البغي عليهم، والحسد لهم إلى مخالفتهم وعداوتهم ومحاربتهم، فاستنكفوا أن يكونوا لأهل الحقِّ تابعين، وبأهل العلم مُقتدين، فصاروا أئمة مُضلِّين، ورؤساء في الإلحاد متبوعين رجوعًا عن الحقِّ، وطلب الرياسة، وحُبًّا للاتباع والاعتقاد.

والناس في زماننا هذا أسرابٌ كالطير، يتبع بعضهم بعضًا، لو ظهر لهم من يدَّعي النبوة مع علمهم بأن رسول الله عَلَيْ خاتم الأنبياء، أو من يدَّعي الربوبية؛ لوجد على ذلك أتباعًا وأشياعًا. فقد ذكرت ما حضرني من الآيات التي عابَ الله فيها المختلفين، وذمَّ بها الباغين، وأنا الآن أذكر لك الآيات من القرآن التي حذَّرنا فيها ربنا تعالى من الفُرقة والاختلاف، وأمرنا بلزوم الجهاعة والائتلاف، نصيحة لإخواننا، وشفقة على أهل مذهبنا.

قال الله تعالى: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَاللَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] إلى آخر الآية.

ثم حذرنا من مواقعة ما أتاه من قبلنا من أهل الكتاب فيصيبنا ما أصابهم، فقال تعالى: ﴿ وَلَاتَكُونُوا كَالَذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ السابهم، فقال تعالى: ﴿ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَلَيْكُونُوا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا عَلْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَى الْعَلّمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

فأخبرنا أنهم عن الحقِّ رجعوا، ومن بعد البيان اختلفوا.

وقال تعالى: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَاصِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهُ ۚ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَمَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ آلَا لَا اللهِ عَامَ:١٥٣]

وقسال تعسالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِينِ مَا وَصَىٰ بِهِ ، نُوحًا وَالَّذِى آَوَحَيْسَنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ \* إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنَّ أَقِيمُواْ الدِينَ وَلَا لَنَفَرَّقُواْ فِيهُ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا لَدْعُوهُ مِّهِ إِلَيْسِهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

وقال تعالى: ﴿ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَاتَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ المُشْرِكِينَ (أَنَّ مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْدٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْدٍ بِمَا لَدَيْمِمْ فَرَحُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

فهل بقي - رحمكم الله - أوضح من هذا البرهان، أو أشفى من هذا البيان ؟ ولقد أعلمنا الله تعالى أنه قد خلق خلقًا للاختلاف والفُرقة، وحذَّرنا أن نكون كهُم، واستثنى أهل رحمته لنواظب على المسألة أن يجعلنا منهم، فقال تعالى: ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَةً وَحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَمَنَا لَا الله الله وَالله الله وَالله وَاله وَالله وَ

ثم حذَّر نبيه ﷺ أن يتبع أهل الأهواء المختلفين وآراء المتقدمين، فقي حذَّر نبيه ﷺ أَمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ فقي الله المُثَّرِّ وَلَا تَنَبِّعُ أَهُوَآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]

وقال: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ اللهُ وَلَا تَنَبِعُ آهَوَآ هَمْمٌ وَاَحْدَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللهُ إِلَىٰكَ ﴾ [المائدة: ٤٩].

وقسان: ﴿ وَلَقَدْ مَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَةٍ بِلَ الْكِنْبَ وَالْمُكُمْ وَالنَّبُوةَ وَرَزَقَنَهُم مِنَ الطَّيِبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَلْمِينَ ﴿ وَهَا تَيْنَاهُم بَيِنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا الْخَتَلَقُوا إِلَا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْمِلُ بَغَيْنًا يَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى يَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ
جَاءَهُمُ الْمِلْمُ بَغَيْنًا يَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِى يَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْلِفُونَ
﴿ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مَا مُنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُ

وقال الله فيها ذم به المختلفين: ﴿ وَتَقَطُّعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُم صُلُّ إِلَيْنَا وَقَلَ اللهُ الله

وقال: ﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِرْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣] - حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي

طلحة، عن ابن عباس رَهِ فِي قول تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللّه

وقوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَنْيُ ثُمَّا يَشَكِهُ مِنْهُ ﴾ [آل عمران: ٧].

وقوله: ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

وقوله: ﴿ أَفِيمُوا الدِّينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ [الشورى:١٣].

وقوله: ﴿ إِذَا سَمِعَنُمْ مَايَنتِ اللَّهِ يُكَفِّرُهِا وَيُسْنَهُزَأُهِمَا فَلَانَقَعُدُواْ مَعَهُمْ ﴾ [النساه: ١٤٠]. وقوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

وقوله: ﴿ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ ﴾ [آل عمران:١٠٥].

وقوله: ﴿ وَتَقَطَّ عُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٩٣].

ونحو هذا في القرآن كثير.

قال ابن عباس رَالله على المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والفُرقة، وأخبرهم أنها أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله.

11۷ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا الربيع بن نافع، قال: حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري، قال: سُئل عيسى ابن مريم عليه الفرقة والاختلاف، ما يوقعها بين الناس ؟

قال: البغي والحسد وما يُلائمها من المعصية، وما يريده الله تعالى بالعامة من النِّقمة.

#### 0 - باب

# ذكر ما أمر به النبي ﷺ من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة

- 11۸ حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم المُخَرِّمي، قال: حدثنا الحسن بن محمد ابن الصَّبَّاح الزعفراني، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا العوام، عن عبدالله بن السائب، عن أبي هريرة هذه عن النبي عليه قال: «ترك السَّنة: الخروج من الجهاعة» (۱).
- 119 حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سلم، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصَّبَّاح، قال: حدثنا شبابة بن سوَّار، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة هم، عن النبي عَلَيْ قال: «من ترك الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات؛ فقد مات ميتة جاهلية» (٢).
- ۱۲۰ حدثنا أبو الحسن بن سلم، قال: حدثنا حسن الزعفراني، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا علي، قال: حدثنا مبارك، عن غيلان بن جرير، عن زياد، عن أبي هريرة الله عليه، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «من خرج من الطّاعة، وفارق الجماعة، فمات على ذلك؛ فميتته جاهلية».
- 1۲۱ حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: أخبرنا همام، قال: حدثني بقية، قال: حدثني شعبة بن الحجاج الأزدي، قال: حدثني غيلان بن جرير، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة الله عن النبي عَلَيْهُ قال:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧١٢٩)، والحاكم (٤/ ٢٥٩)، وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۸٤۸).

«من اعترض أُمتي لا يحتشمُ من بَرِّها ولا فاجرها، ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن خالف الطاعة، وفارق الجماعة فهات؛ فميتته جاهلية، ومن قُتِلَ تحت راية عِمِّيَّة، يدعو إلى عصبيّة (۱)، أو يغضب للعصبيّة، فمات؛ فميتته جاهلية» (۱).

۱۲۲- حدثنا ابن محلد العطار، قال: حدثنا علي بن أحمد السواق، قال: حدثنا زكريا بن نافع الأرسوفي، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبيد، عن موسى بن عبيدة، عن رَوح ابن القاسم، قال: حدثني أيوب السختياني، عن ابن جريج، عن زياد بن رياح، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله عليه: «من خرج من الطاعة، وفارق الجاعة، فمات؛ فميتته جاهلية».

وذكرنا في الحديث مثله، وقوله: ابن جريج، عن زياد هو خطأ، إنها هـو أيوب، عن غيلان بن جرير.

١٢٣ - حدثنا إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا الرمادي.

وحدثنا أحمد بن القاسم بن الريان، قال: حدثنا إسحاق بن عباد الدبري، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن غيلان بن جرير، عن زياد ابن رياح، عن أبي هريرة الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «من

<sup>(</sup>۱) (العِمِّيَّة):أي في فتنة أو ضلال، وهي فعيلة من العمى الضلالة كالقتال في العصبية والأهواء. (والعصبية): وهو أن يدعو الرجل إلى نصرة عصبته والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين كانوا أو مظلومين. «تاج العروس» (٣/ ٣٨١)، و(٣٩ / ١٠٩).

وفي «تهذيب اللغة» (٣/ ١٥٧): قال إسحاق بن منصور: سئل أحمد بن حنبل عمن (قتل في عمية)، قال: الأمر الأعمى العصبية لا يستبين ما وجهه. وقال إسحاق: إنها معنى هذا في تحارب القوم وقتل بعضهم بعضًا، يقول: من قتل فيها كان هالكًا. اهـ

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۸٤۸).

فارق الجماعة، وخرج عن الطاعة، فهات؛ فميتته جاهلية، ومن خرج على أُمَّتي يضرب برَّها وفاجرها، لا يحاشي مؤمنًا لإيهانه، ولا يفي لذي عهد بعهده، فليس من أُمَّتي، ومن قتل تحت راية عِمِّيَّة، يغضب للعصبيَّة، أو يُقاتل للعصبية، فقتلته جاهلية».

الله عدينا المحد بن محمد الباغندي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا المو ذر أحمد بن محمد الباغندي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا عاصم، عن زِرِّ، عن عمر بن الخطاب المحمد قال: قال رسول الله ﷺ: "من أراد بحبوحة (١)؛ الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد» (٢).

الله المران، قال: حدثنا جعفر بن العلاء، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا هارون بن عمران، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن أبي سكينة الحمصي، عن عبدالرحمن ابن عبدالله، قال: قدم عمر الله الجابية، فقام فينا خطيبًا، فحمد الله، وأثنى عليه بها هو أهله، ثم قال: قام فينا رسول الله على كمقامي فيكم، فقال: «أكرموا أصحابي فإنهم خيارُكم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهرُ الكذِبُ حتى يحلفَ الرجلُ وإن لم يُستحلف، ويشهد وإن لم يُستشهد، ألا من أراد بحبحة الجنة فعليه بالجهاعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ألا لا يخلون رجلٌ بامرأةٍ، فإن ثالثهما الشيطان، ومن ساءته خطيئته فهو مؤمن».

177 - حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي. وحدثنا أحمد بن القاسم أبو الحسن، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد،

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد: يعني وسط الجنة. وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. (غريب الحديث) (٢/ ٢٠٥)

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١١٤ و١٧٧)، والترمذي (٢١٦٥)، وهو حديث صحيح.

قالا: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن عبدالملك بن عُمير، عن عبدالله بن الزبير، أن عمر بن الخطاب على قام بالجابية خطيبًا، فقال: إن رسول الله على فينا كمقامي فيكم، فقال: «أكرموا أصحابي، فإنهم خياركم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يظهر الكذب، حتى يحلف الإنسان على اليمين لا يُسألها، ويشهد على الشهادة ولا يُسألها، فمن سرَّه بحبوحة الجنة فليلزم الجهاعة، فإن الشيطان مع الفذّ، وهو من الاثنين أبعد، ولا يُخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرَّته حسنته، وساءته يخلون رجل بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرَّته حسنته، وساءته سيئته فهو مؤمن».

ابن الحسين الهمداني، قال: حدثنا يحيى الحياني، قال: حدثنا أبو حصين محمد ابن الحسين الهمداني، قال: حدثنا يحيى الحياني، قال: حدثنا ابن المبارك، عن محمد ابن سوقة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر رسي قال: خطب عمر والمنابية، فقال: إن رسول الله على قام فينا كمقامي، فقال: «احفظوني في أصحابي، ثم الذين يلونهم - ثلاثًا -، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف، ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد، فمن أحب منكم بَحبحة الجنة، فليلزم الجهاعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثها، ومن سرّته حسنته، وساءته سيئته فهو مؤمن (۱۷۰).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى» (۹۲۲۲)، وعبدالرزاق (۲۰۷۱)، وعبد بن حميد (۲۳). قال ابن أبي حاتم كَلَنْهُ في «العلل» (۲۵۸۳) سألت أبي عن حديث رواه ابن المبارك، عن عمد بن سوقة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر بن هذا الحديث وبين عورته، رواه ابن الهاد، عن عبدالله بن دينار، عن ابن شهاب، أن عمر بن الخطاب شقال: قام فينا رسول الله على وهذا هو الصحيح. اهـ

- ۱۲۸ حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا أبو وكيع، عن عبدالرحمن (١)، عن الشعبي، عن النَّعمان ابن بشير الله على قال: قال رسول الله على: «الجماعةُ رحمة، والفُرقة عذاب»(٢).
- 1۲۹ حدثنا أبو بكر محمد بن محمود، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا مُبشِّر بن إساعيل، قال: حدثنا مُعان بن رِفاعة، قال: سمعت أبا خلف الأعمى يُحدِّث، عن أنس على قال: قال رسول الله على ﴿ إِن أُمَّتِي لا تبجتمعُ على ضلالة، فإذا رأيتم اختِلافًا؛ فعليكم بالسَّواد الأعظم» (٣).
- 17۰ حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا أحد بن سنان، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن سعد بن حذيفة، عن حذيفة الله من عُنقه. الجماعة شِبرًا، فقد خلع ربقة (أ) الإسلام من عُنقه.

وانظر: «العلل» كذلك (١٩٣٣).

وقد وقع في هذا الحديث اضطراب كبير بينه العقيلي في «الضعفاء» (٣٠٢/٣)، والدارقطني في «العلل» (١٥٥)، وقال: ويشبه أن يكون الاضطراب في هذا الإسناد من عبد الملك بن عمير لكثرة اختلاف الثقات عنه في الإسناد، والله أعلم. اهـ

(١) كذا في الأصل. وعند من خرجه: (أبي عبدالرحمن).

(٢) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٩٣)، وعبدالله بن أحمد في زوائده على «المسند» (٢). (١٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٥).

قال ابن أبي حاتم كَلَقَهُ في «الجرح والتعديل» (٣/ ٣٠ ٤): أبو عبدالرحمن، روى عن السعبي، عن النعيان على .. روى عنه أبو وكيع ولا يتابع في هذا، سمعت أبي يقول ذلك. اهـ

(٣) رواه ابن ماجه (٣٩٥٠)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٨٤)، وعبد بن مُحيد كما في «المنتخب» (١٢٢١). وفي إسناده: أبو خلف الأعمى، قال أبو حاتم: شيخ منكر الحديث ليس بالقوى. «الجرح والتعديل» (٣/ ٢٧٩).

ولشطره الأول شاهد عند الترمذي (٢٣٠٥) من حديث ابن عمر سَاللها.

(٤) الرِّبقة: ما يجعل في عُنق الدَّابة كالطَّوق يمسكها لثلا تشرد. «مقاييس اللغة» (٢/ ٤٨١).

۱۳۲ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثني إبراهيم بن هانئ، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا موسى بن خلف.

قال أبو القاسم: وحدثني عمر، قال: حدثنا خلف بن موسى بن خلف، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: الحارث الأشعرى الله المسلم، عن جده معلور، عن الحارث الأشعرى

قال أبو القاسم: وحدثني محمد بن علي ، قال حدثني أبوسلمة، قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، أن أبا سلام حدَّثه، أن الحارث الأشعري حدَّثه أن رسول الله على قال: "إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات.."، فذكر الحديث بطوله، قال رسول الله على: "وأنا آمركم بخمس كلمات أمرني الله بهن: الجماعة، والسمع والطاعة، والهجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجماعة قيد شبرٍ فقد خلع رِبق الإسلام من رأسه إلّا أن يُراجع» (١).

<sup>(</sup>١) رواه الدولابي في «الكنى والأسهاء» (٩٤١)، والصحيح الوقف كها تقدم في الذي قبله. ورواه موقوفًا كذلك ابن أبي شيبة (٣٧١٤٤) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن سعد، قال: قال حذيفة الله.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧١٧٠)، والترمذي (٢٨٦٣)، وهو حديث صحيح.

1۳۳ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم المصري، قال: حدثنا الدَّبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن الحارث الأشعري الله، أن النبي علي قال: «وأنا آمركم بخمس: بالسمع والطاعة، والحجرة، والجهاد في سبيل الله، فمن خرج من الجهاعة قيد شبر؛ فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يُراجع».

الله على السّان بن حمد القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا سُليان بن حرب، قال: حدثنا محاد بن زيد، عن عاصم بن بهدلة، عن زِرِّ بن حبيش، عن أبي وائل، عن عبدالله على قال: خطَّ لنا رسول الله على يومًا خطًا، فقال: «هذا سبيل الله»، ثم خطَّ خطوطًا عن يمين الخطِّ ويساره، وقال: «هذه سُبلٌ على كلِّ سبيلٍ منها شيطان يدعو إليه»، ثم تلا: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَانَبَعُوهٌ وَلَا تَنْبِعُوا السُّبُلُ فَلَقَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَذَلِكُمْ وَصَاره ويمينه. وَصَاره ويمينه.

١٣٦ - حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، قال: حدثنا أبو عمرو أحمد بن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٥٢٧٧)، والمروزي في «السُّنة» (٦و٧)، وهو حديث صحيح.

1۳۷ - قال حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر باردبيل قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا سعيد بن سُليهان الواسطي، قال: حدثنا صعيد بن سُليهان الواسطي، قال: حدثنا صعيد بن سُليهان الواسطي،

١٣٨ - حدثنا أبو على محمد بن إسحاق البزار، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي تَعَلَقه، قال: ثنا عبدالله بن محمد، قال: ثنا أبو خالد الأحمر، عن مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبدالله مَشْنَه، قال: كنا جلوسًا عند النبي عَلَقه، فخطَّ خطًّا هكذا أمامه، فقال: «هذا سبيل الله»، وخطَّين عن يمينه، وخطَّين عن شماله، وقال: «هذه سبل الشيطان»، ثم وضع يده في الخطِّ الأوسط، ثم قال هذه الآية: ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنْبِعُوا الشَّيكُلُ فِيهِ لَعَلَّ عَن سَبِيلِهِ قَلْكُمْ وَصَن كُم بِدِ لَعَلَّ عَن الله عَن سَبِيلِهِ قَلْكُمْ وَصَن كُم بِدِ لَعَلَكُمْ تَنَقَوْنَ ﴾.

۱۳۹ - رواية ابن عباس رَخِيَّ: خطَّ رسول الله ﷺ خطًّا في الأرض، فقال: «هذا سبيل الله»، ثم خطَّ بيده خُططًا، ثم قال: «هذه السُّبل»، ثم قال: «على كلِّ سبيلِ شيطان يدعو إليه ..». الحديث.

· 12 - حدثنا أحد بن سَلمان، قال: حدثنا محمد بن عشمان، قال: حدثنا المسيّب بن

<sup>(</sup>١) إلى هنا انتهى الأصل. وما بعده إلى أثر رقم (١٥٨) من المختصر.

عبدالملك الجشّاش، قال: حدثنا مُسْلم بن سالم (۱)، عن زيد بن رُفيع، عن سعيد بن جُبر، عن ابن عباس رَفِيَ قال: قال رسول الله عَلَيْ: «من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبّل الله منه، وإن أخطأ غفر الله له، ومن عمل لله في الفرقة، فإن أصاب لم يقبل الله منه، وإن أخطأ فليتبوّأ مقعده من النار» (۲).

الحسين الهمذاني، قال: ثنا عبدالله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، أن الحسين الهمذاني، قال: ثنا عبدالله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، أن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، حدثه عن أبيه، عن النواس بن سمعان الله قال: قال رسول الله قلي: "ضرب الله مثلًا صِراطًا مُستقيمًا، وعلى جنبتي الصِّراط سور، وأبواب مُفتَّحة، وعلى الأبواب ستور مُرخاة، وعلى باب الصِّراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًا، ولا تعوجُّوا، وداع يدعو من فوق الصِّراط، فإذا أراد فتح شيءٍ من تلك الأبواب، قال: ويحك! لا تفتحه، فإنك أن تفتحه تلجه، فالصِّراط: الإسلام، والستور: حدود الله، والأبواب المُفتَّحة: محارم الله، وذلك الداعي على الصِّراط: كتاب الله، والداعي من فوق الصِّراط: واعظ الله في قلبِ كلِّ مسلم» (٣).

127 - حدثنا أبو العباس عبدالله بن عبدالرحمن العسكري، قال: ثنا محمد بن عبيدالله المُنادي، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قال: ثنا العلاء بن زياد، عن معاذ بن جبل الشهاء أن رسول الله عليه قال: «إن الشيطانَ ذنبُ

<sup>(</sup>١) كذا في المختصر. وفي «الكامل» (٤/ ٤٣٨): (سلم بن مسلم)، وزاد: (البلخي).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٤١)، والطبراني في «الكبير» (١٢٤٧٣)، و«الأوسط» (١٧٠٥)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٧٦٣٤)، ، والأجري في «الشريعة ، (١٤)، وهو حديث صحيح.

الإنسانِ كذئب الغنم، يأخذُ السيرة (١) والقاصية والناحية، فإياكم والشّعاب (٢)، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد» (٣).

127 - حدثنا محمد بن مخلد، قال: ثنا عباس بن محمد، قال: ثنا يعلى بن عبيد، قال: ثنا إسهاعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن ثابت بن قطبة، قال: قال عبدالله هذا يبا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجهاعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجهاعة خيرٌ مما تُحبون في الفُرقة، وإن الله لم يخلق في هذه الدنيا شيمًا إلَّا جعل [له] (ئ) نهاية ينتهى إليه، ثم ينقص ويدبر إلى يوم القيامة (٥)، وآية ذلك أن تفشو الفاقة، وتُقطع الأرحام حتى لا يخاف الغني إلَّا الفقر، [و] حتى لا يجد الفقير من يعطف عليه .. وذكر الحديث.

122 - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: ثنا أبو الأحوص، قال: ثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا الشَّبُلُ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، قال: البدع والشبهات.

(١) كذا في المختصر، وهي غير منقوطة. وعند من خرجه: (الشاذة)، وعند بعضهم: (الشاردة).

<sup>(</sup>٢) الشعب بالكسر: الطريق في الجبل، والجمع الشُّعاب. والتشعب: التفرق. «الصحاح» (١/ ٣٣٩)

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢٠٢٩)، وإسناده منقطع العلاء لـم يسمع من معاذ ﷺ. وله شاهد عند أحمد من حديث أبي الدرداء ﷺ (٢١٧١٠) يتقوَّى به.

<sup>(</sup>٤) في المختصر: (إلا جعله نهاية)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>٥) كذا في المختصر، وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٧٣٣٧): .. إن الله لم يخلق شيئًا قبط إلَّا جعل له مُنتهى، وإن هذا الدين قد تمَّ، وإنه صائر إلى نقصان، وإن إمارة ذلك أن تنقطع الأرحام ..

120- أخبرني محمد بن الحسين، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال: قال عبدالله على: إن هذا البصراط مُحتضر، تحضره الشياطين يُنادون: يا عبد الله، هلَمَّ هذا البصِّراط ليصدوا عن سبيل الله، فاعتصموا بحبل الله، فإن حبل الله هو كتاب الله.

127 - حدثنا جعفر بن محمد القافُلائي، قال: ثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: ثنا سليمان بن حرب، قال: ثنا حماد بن زيد، عن عاصم الأحول، قال: قال أبو العالية: تعلَّموا الإسلام، فإذا تعلمتم الإسلام فلا ترغبوا عنه يمينًا ولا شهالًا، وعليكم بالصِّراط المستقيم (١)، وعليكم بسُنة نبيكم، والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فحدَّثتُ الحسن، فقال: صدق ونصح.

فحدَّثت به حفصة بنت سيرين، فقالت: يا بني، أنت حدثت بهذا عمدًا؟ قلت: لا. قالت: فحدِّثه إذًا.

12۷ - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق، قال: ثنا بشر بن موسى، قال: ثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا أبو إسحاق - يعني: الفزاري -، عن الأوزاعي، قال: حدثني أبو عهار، قال: حدثني جارٌ كان لجابر بن عبدالله، قال: قدمت من سفرٍ، فجاء جابر على يُسَلِّم عليَّ، فجعلت أحدِّثُه عن افتراق الناس، وما أحدثوا، فجعل جابرٌ يبكي، ثم قال: سمعت رسول الله على يقول: "إن الناس دخلوا في دين الله أفواجًا، وسيخرجون منه أفواجًا» (٢).

١٤٨ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزَّاز، قال: ثنا عيسي بن دلويـ ه

<sup>(</sup>١) في المختصر: (فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم يمينًا وشهالًا)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٤٦٩٦)، وفي إسناده رجل مجهول وهو جار جابر ﴿ فَإِنَّهُ لَـم يَسَّم.

الطيالي، قال: ثنا محمد بن سابق، قال: ثنا عاصم بن محمد بن زيد بن محمد، عن نافع وسالم، عن عبدالله بن عمر، قال: جاء ابن عمر إلى عبدالله بن مُطيع، فلما رآه، قال: هاتوا وسادة لأبي عبدالرحمن، فقال: إني لم أجي لأجلس، إنها جئتك أُحدِّثك بحديث سمعته من رسول الله على سمعته يقول: «مَن خلعَ يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حُجَّة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» (١).

- 129 حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، قال: ثنا سعدان بن نصر أبو عثمان البزار، قال: ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أبو محمد الواسطي، عن شريك، عن زياد بن عِلاقة، عن عَرفَجَة، أو أسامة بن شريك شكَّ إسحاق الأزرق قال: قال رسول الله ﷺ: "إنها ستكون هَنَاتٌ وهَنَاتٌ (")، فمن جاءكم يُفرِّقُ بين جماعتكم؛ فاضربوا عُنقَه كائِنًا مَن كان» (").

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٨٥١).

<sup>(</sup>۲) أي: شرور وفساد. «لسان العرب» (71/١٥»).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٨٥٢) من طريق شعبة، عن زياد بن علاقة، عن عرفجة ١٠٠٠ رواه

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٤ و ٣٨)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٨١٥٧)، وفي إسناده ضعف، ولمتنه كثير من الشواهد الصحيحة، ومنها:

101 - حدثني أبو صالح، قال: حدثني يعقوب، قال: ثنا أبو الربيع، قال: ثنا حبان بن على، قال: ثنا حبان بن على، قال: ثنا مُجالد، عن مُرَّة الهمداني أنه بكي، فقيل له: ما يُبكيك ؟

قال: أخاف أن يكون الله منكم بريتًا، إني أسمع الله يقول: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الانعام: ١٥٩]، فأخاف أن لا يكون الله منا في شيء.

قال أبو هريرة ١٠٠٠ نزلت هذه الآية في هذه الأُمّة.

١ - تحذير النبي م لعائشة سن فهو ثابت عند البخار كما سيأتي (٨٢٢ و٨٣٢).

٢ - ليس لصاحب البدعة توبة، فقد ثبت من حديث أنس الله قال: قال النبي الله إن الله المتجز التوبة عن صاحب كُلِّ بدعةٍ». رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٣٧)، والطبراني في «الأوسط» (٤٢٠٢)، والحديث صححه جماعة من أهل العلم.

قال المروذي: سُئل أحمد عما ورد عن النبي ﷺ: - وذكر الحديث - أيش معناه ؟ فقال أحمد: لا يُوفّق و لا يبسَّر صاحب بدعة لتوبة. (بدائع الفوائد) (٤/ ١٣٨٧).

٣- البراءة من أهل البدع والأهواء، فإجماع السلف على ذلك كما سيأتي في هذا الكتاب.
 وانظر تحقيقي (للرد على المبتدعة) (١١).

## ٦ - باب

## ما أمر به من التمسُّك بالسُّنة والجماعة، والأخذ بها، وفضل من لَزمَها

١٥٢ - حلثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: ثنا عبيدالله بن عمر القواريري.

وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي، قال: ثنا داود بن رشيد، قال: ثنا الوليد بن مسلم، قال: ثنا ثور بن يزيد، قال: حدثني خالد بن معدان، قال: حدثني عبدالرحمن بن عمرو السلمي، وحُجر بن حجر الكُلاعي، قالا: أتينا العِرباض بن سارية ، وكان من الذين أنزل الله فيهم: ﴿ وَلاَ عَلَى الدِّينَ إِذَا مَا أَنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَحِدُما آجِدُما آجِدُما أَعِدكُمُ عَلَيْهِ ﴾ [التوبة: ٩٧]، فدخلنا، فسلمنا عليه، فقلنا: أتيناك زائرين، وعائدين، ومُقتبسين، فقال: صلى بنا رسول الله على الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فها تعهد إلينا ؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيًّا، فقال: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدًا حبشيًّا، فأنه من يعش بعدي، فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتي، وسُنة فإنه من يعش بعدي، فسيرى اختلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنتي، وسُنة وإياكم ومُحدثات الأمور، فإن كلَّ مُحدثة بدعةٍ، وكلَّ بدعةٍ ضلالة» (أ.

10٣- حدثنا أبو على إسهاعيل بن محمد الصفار، قال: ثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، قال:

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧١٤٢ و١٧١٤٥)، والترمذي (٢٦٧٦)، وقال: حديث حسن صحيح.

أدركت أبا الدرداء و وعيت عنه، وأدركت عُبادة و وعيت عنه، وأدركت عُبادة و وعيت عنه، وأدركت عُبادة و الله وعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس و عيت عنه، وفاتني معاذ بن جبل الله في الخبرني يزيد بن عُميرة أنه كان يقول في كلِّ مجلس يجلسه:

الله حكم قسط تبارك اسمه، هلك الـمُرتابون، إن من ورائكم فتنًا يكثُرُ فيها المال، ويُفتح فيها القرآن، حتى يأخذه الرجل والمرأة، والحرُّ والعبد، والصغير والكبير، فيُوشِكُ أن الرجل يقرأ القرآن، فيقول: قد قرأت القرآن، فما بال الناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟! ثم يقول: ما هم بمُتَبعي حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلالة، واتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يُلقِي على فِي الحكيم الظّلالة، ويلقى المنافق كلمة الحق.

قال: قلنا: وما يُدرينا يرحمك الله أن الـمُنافق يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على فِيِّ الحكيم كلمة الضلالة ؟

قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل مُتشابه؛ الذي إذا سمعته قلت: ما هذا ؟ ولا ينأى بك (١) ذلك عنه، فإنه لعله يُراجع، وتَلَقَّ الحقَّ إذا سمعته، فإن على الحق نورًا (٢).

102 - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفّي، قال: ثنا أحمد بن أبي العوام، قال: ثنا أبي قال: ثنا عمر بن إبراهيم الهاشمي، عن موسى بن يسار، عن أبي معن الهمداني، عن زيد بن أرقم على قال: قال رسول الله عليه: «من تمسّك بسنتي

<sup>(</sup>١) وفي سنن أبي داود: (و لا يثنينك ذلك عنه)، وقال أبو داود: قال معمر: عن الزهري في هذا: (و لا ينئينك ذلك عنه)، مكان: (يثنينك).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٦١١)، وإسناده صحيح.

وثبت نجا، ومن أفرط مرق، ومن خالف هلك» (١).

100- حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ، قال: حدثنا أبو عبدالله الأيلي، قال: ثنا عثمان بن عبدالله الأيلي، قال: ثنا محمد بن جعفر الطالبي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب ، قال: قال رسول الله على: «المُتمسِّك بِسُنتي من دينه في المرج (٢) له أجر مائة شهيدٍ» (٣).

107 - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: ثنا يحيى بن أيوب العابد، قال: ثنا إسهاعيل بن جعفر، قال: أخبرني العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة على، أن رسول الله على قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجرِ مثلُ أُجورِ من تبِعَه، لا ينقُصُ ذلك من أُجورِهم شيئًا، ومن دعا إلى ضَلالةٍ كان عليه من الإثمِ مثلُ آثام من تبعَه، لا ينقُصُ ذلك من آثامِهم شيئًا» (3).

10٧ - حدثنا القاضي المَحَامِلِي، قال: ثنا محمد بن عبد الله المُخَرِّمي، قال: ثنا إبراهيم ابن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة مَطَافِّ قالت: قال

<sup>(</sup>١) رواه الهروي في «ذم الكلام» من طريق المصنف موقوفًا من قول زيد ﴿ ٤٩٦ و٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) أي: القتال والاختلاط. وقال أبو موسى: هو بلسان الحبشة: القتل. «تاج العروس» (٦/ ٢٧٥)

<sup>(</sup>٣) روى نحوه ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٢٧)، والبيهقي في «الزهد» (٢٠٧) من طريق الحسن أبي علي المداثني، ثنا عبدالخالق بن المنذر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس تشخ مرفوعًا. وفي إسناده: الحسن بن قتيبة، قال الدارقطني: متروك الحديث، وقال أبو حاتم ضعيف. «الميزان» (٢/ ٢٧٠).

قال في «الترغيب والترهيب» (١/ ١٤): رواه البيهقي من رواية الحسن بن قتيبة، ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة المستاد لا بأس به إلَّا أنه قال: «فله أجر شهيد». اهر وروى مسلم (٩٩٤٨) من حديث معقل الله ولفظه: «العبادة في الهرج كهجرة إلي».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٤٧٢٢).

رسول الله ﷺ: "من فَعَلَ في أمرِنا ما لا يجوز فهو رَدٌّ" (١٠).

١٥٨ - ومن طريق: «من عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ» (٢).

المحدث الله عن جعفر بن عمد، قال: ثنا أبو حاتم، قال: ثنا أبن عفير، قال: حدثني سليمان بن بلال، عن جعفر بن عمد، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله ويُثني عليه، ثم سمعه يقول: خطب النبي عليه يوم الجمعة: يحمد الله، ويُثني عليه، ثم يقول على إثر ذلك، وقد علا صوته، واشتد غضبه، واحمرت وجنتاه، كأنه منذرُ جيش، يقول: صبّحكم أو مسّاكم، ثم قال: «بُعِثتُ أنا والسّاعةِ كهاتين»، وأشار بأصبعيه الوسطى، والتي تيل الإبهام. ثم قال: «إن أفضلَ الحديث كتابُ الله، وخيرَ السهدي هدي محمدٍ، وشرّ الأمورِ مُحدثاتها، ألا إن كلّ بدعةٍ ضلالةٍ» (٣).

قال ابن سَلَمَان: وحدثني ابن عثمان، قال: حدثنا أبي، عن يعلى بن عبيد، عن أبوب، عن أبي يحيى الأنصاري، عن أبي مسعود الله قال: عليكم بتقوى الله، وهذه الجماعة، فإن الله لا يجمع أُمَّة محمد على على ضلالةٍ أبدًا، وعليكم بالصَّبرِ حتى يستريحَ برُّ، أو يُستراحَ من فاجرٍ.

ولفظ الحديث لـمحمد بن غالب.

<sup>(</sup>١) رواه الطيالسي (١٥٢٥).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۲۸ ۲۵)، ومسلم (۱۷۱۸).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٦٨).

- 171 حدثنا أحمد بن سَلمان، قال: حدثني أبو جعفر محمد بن عثمان، قال: حدثنا عبدالله بن سعيد، قال: حدثنا عبدالله بن خِراش الشيباني، عن العوَّام بن حوشب، عن سعيد بن جبير: ﴿ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦] قال: لَزِمَ السُّنة.
- 17۲ حدثنا موسى بن سهل الوشّا، قال: حدثنا موسى بن سهل الوشّا، قال: حدثنا إسهاعيل ابن عُليَّة، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «عملٌ قليلٌ في سُنةٍ، خيرٌ من عملٍ كثيرٍ في بدعة» (١).
- 177 حدثني أبو عمر، قال: حدثنا محمد بن هشام بن البختري، قال: حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا بقيَّة، عن إسماعيل البصري يعني: ابن عُليَّة -، عن أبان، عن أنس هذه قال: قال رسول الله عليَّة: «لا يُقبلُ قولٌ إلَّا بعملٍ، ولا يُقبلُ قولٌ وعملٌ ونيَّةٌ إلَّا بإصابة السُّنة» (٢).
- 172 حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، قال: قال عبدالله بن مسعود ﴿ إِنَّ سمعت رسول الله عن أبي البختري، قال: قال عبدالله بن مسعود ﴿ إِنَّ سمعت رسول الله عن أبي البختري، قال: قال عبدالله بن مسعود ﴿ أَنْ اللَّمُورِ مُحدثاتُها، إن كلَّ بدعةٍ ضلالة ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه معمر في «جامعه» (۲۰۰۱۸/ «مصنف عبدالرزاق»)، والمروزي في «السُّنة» (۷۱)، وهو حديث مرسل، وسيأتي كذلك من طرق أخرى، انظر: (۲۰۱۵ و ۲۰۵۰)، وقد صحمعناه عن غير واحد من السلف كها سيأتي، وانظر: تحقيقي «للرد على المبتدعة» (۹).

<sup>(</sup>٢) في إسناده أبان بن أبي عياش، قال أحمد بن حنبل: منكر الحديث، وقال يحيى: متروك الحديث. ورواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤٨٠) من حديث أبي هريرة، وفي إسناده متهم بالكذب. فلا يصح عن النبي من ولكن إجماع السلف عليه، كما سيأتي في أبواب كتاب الإيمان. وسيأتي قريبًا عن سفيان الثوري كَلَنَهُ نقل إجماع الفقهاء على ذلك. انظر: فقرة (٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٤٦)، والصحيح أنه موقوف من قول ابن مسعود ... انظر: «العلل» للدارقطني (٥/ ٣٢٣). وقد تقدم ما يشهد له من حديث جابر بن عبدالله، والعرباض ...

- 170- حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج، قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن الطُفاوي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سفيان الثقفي ، قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولًا لا أسألُ عنه أحدًا. قال: «قل: آمنت بالله، ثم استقم» (1).
- 177- حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام بن حميد الحصري بالبصرة -، قال: حدثنا الحسن بن سلام السَّوَّاق، قال: حدثنا سُليهان بن داود الهاشمي، قال: أخبرنا ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن عُروة، عن سُفيان بن عبدالله الثقفي الله، قال في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك.

قال: «قل: آمنت بالله، ثم استقم».

17۷ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا مُدبة بن خالد، قال: حدثنا سلام بن مسكين، قال: كان قتادة إذا تلا: ﴿إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عُمْ اللَّهَ عُمُوا ﴾ [فصلت: ٣٠]، قال: إنكم قد قلتم: ﴿ رَبُّنَ اللَّهُ ﴾، فاستقيموا على أمر الله وطاعته، وسُنة نبيكم، وامضوا حيث تُؤمرون، ف(الاستقامة): أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة، ثم لا تمرُق منها، ولا تخالفها، ولا تشذُّ عن السُّنة، ولا تخرج عنها، فإن أهل المُروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة، ثم إياكم وتصرُّف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدًا، واللسان واحدًا، والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار.

17۸ - حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا أبي الطيب، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن زمعة بن صالح، عن عثمان

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۳۸).

- 179 حدثنا جعفر القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا محمد بن عَمرو بن العباس الباهلي، قال: حدثنا أبو عامر، عن زمعة، عن عثمان بن حاضر، قال: قلت لابن عباس مَنْ أوصني، قال: عليك بالاستقامة، واتبع الأمر الأول، ولا تبتدع.
- ۱۷۰ حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب بن المُعافى البزَّار العكبري، وأبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، وأبو على محمد بن أحمد بن إسحاق الصَّوَّاف، قالوا: حدثنا أبو على بشر بن موسى الأسدي، قال: حدثنا معاوية بن عمرو أبو عمرو الأزدي، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسُّنة نجاة، والعلم يقبض قبضًا سريعًا، فنعش العلم (۱): ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله.
- 1۷۱ حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا عمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: أخبرنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرنا مخلد بن الخُسين، عن يونس بن حبيب، عن الزهري، قال: الاعتصام بالسُّنة نجاة، والعلم يُقبض قبضًا سريعًا، فنعشُ العلم ثبات الدين، وذهاب ذلك كله ذهاب العلماء.

<sup>(</sup>١) أي: نشره وبثَّه في الناس بعد ذهابه ونسيانه. انظر: «تاج العروس» (١٧/ ٤١٧).

1۷۳ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، وابن الصَّوَّاف، قالا: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي أنه بلغه، أن عمر ابن الخطاب على قال: أيها الناس، إنه لا عُذرَ لأحدِ بعد السُّنة في ضلالة رَكِبها حسِبَها هُدَى، ولا في هُدَى تركه حسِبَه ضلالة، فقد بُيِّنتِ الأمور، وثبتتِ الحُجَّة، وانقطع العُذر.

1۷٤ - حدثنا عبدالله بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا حبدالله بن المبارك، قال: حدثنا حنبل، قال: حدثنا ممر بن عبدالعزيز، كتب إلى بعض عُمَّاله:

أوصيك بتقوى الله، والاقتصادِ في أمره، واتباع سُنةِ رسول الله عَلَيْهُ، وتركِ ما أحدث المُحدِثون بعده، مما قد جرت به سُنته، وكُفوا مؤونته، واعلم أنه لم يَبتدع إنسانٌ بدعة إلَّا قَدِمه قبلها ما هو دليلٌ عليها، وعِبرةٌ فيها، فعليك بلزوم السُّنة، فإنها لك بإذن الله عصمة، واعلم أن من سَنَّ السُّنن قد علم ما في خِلافها من الخطأ والزلل، والتعمُّق والحُمق، فإن السابقين عن علم وقفوا، وببصرِ نافذ كفُّوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا.

1۷۵ - حدثني أبو محمد عبدالله بن جعفر بن المولى الكَفِّي، قال: حدثنا إسحاق الرَّبضي، قال: حدثنا أبو رجاء، قال: حدثنا أبو رجاء، قال: حدثنا شهاب بن خراش، قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: سلامٌ عليك، أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سُنة رسوله، وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت سُنته، وكُفُوا مؤونته.

ثم اعلم أنه لم تكن بدعةٌ قطُّ، إلَّا وقد مضى قبلها ما هو دليلٌ

عليها، وعبرةٌ فيها، فعليك بلزوم السُّنةِ، فإنها بإذن الله لك عصمة، فإن السُّنة إنها سَنَّها من قد عَلِمَ ما في خلافها من الخطأ والزلل، والحُمق والتعمُّق، فارض لنفسك بها رضي به القومُ لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كَفُّوا، ولهم كانوا على كشف الأمور أقوى، وبفضل ما فيه - لو كان - أحرى، فإنهم السابقون، ولئن كان الهُدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئن قلت: حدث بعدهم حدثٌ، فها أحدثه إلَّا من خالف سبيلهم، ورَغِبَ بنفسه عنهم، ولقد تكلموا منه بها يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فها دونهم مُقصرٍ، ولا فوقهم مُحسنٌ، لقد قصر عنهم أقوامٌ فجفوا، وطمحَ عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى عنهم أقوامٌ فجفوا، وطمحَ عنهم آخرون فغلوا، وإنهم بين ذلك لعلى مستقيم. وذكر الحديث.

- 177- حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا عبدالله بن خراش الشيباني، عن العوام بن حوشب، عن سعيد بن جُبير، في قوله تعالى: ﴿ مُمَّ اَهْتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٢]، قال: لَزِمَ السُّنة والجاعة.
- 1۷۷ حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن إدريس، عن جويبر، عن النصَّحاك، في قوله: ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ آهَتَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٦]، قال: استقام.
- 1۷۸ حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، قال: حدثني حسّان بن عطيَّة، أنه سَمِعَ عطاء الخُراساني يقول: ثلاثٌ لا تنفع اثنتان دون الثالثة: الإيهان، والصَّلاة، والجهاعة.

- 1۷۹ حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا معاوية، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، عن يجيى، قال: قال عبدالله بن مسعود الله عليكم بالعلم قبل أن يُقبض، وإيَّاكم والتنطُّع، والتبدُّع، والتبدُّع، والتعمُّق، وعليكم بالعتيق.
- ١٨٠ حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سُليهان بن حرب،
   قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قال عبد الله ﷺ:
   إياكم والتبدُّع، والتنطُّع، والتعمُّق، وعليكم بالعتيق.
- الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا عمد بن عبدالملك الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا عبدالله بن عون، عن محمد، قال: كانوا لا يختلفون عن ابن مسعود الله في خسن: إن أحسن الحديث: كتابُ الله، وخيرَ السُّنةِ: سُنَّة محمد الحيث، وشرَّ الأُمور: محدثاتُها، وإن أكيسَ الكيس (1): التُقي، وإن أحمَق الحُمقِ: الفجور.
- 1۸۲ حدثنا القاضي المَحَامِلِ، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، قال: حدثنا أبو حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله على قال: حدثنا أبو حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على قال رسول الله عليه: "إن أحسن الحديث كتابُ الله، وخير الهدي هدي محمدٍ، وشرَّ الأمورِ مُحدثاتها، وكلَّ مُحدثةٍ بدعةٍ، وكلّ بدعةٍ ضلالة».
- ۱۸۳ حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الكاتب الديناري، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد ابن بُديل بن قريش الأيامي الكوفي، قال: حدثنا عبدالله بن نُمير، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عابس، عن إياس، عن عبدالله بن مسعود الله عن أنه كان يقول في خُطبته: إن أصدق الحديث: كلام الله، وأوثق العُرى: كلمةُ التقوى،

<sup>(</sup>١) الكَيْس: العقل. انظر: «تهذيب اللغة» (١٠/ ١٧٢).

وخيرَ المِللِ: ملةُ إبراهيم، وأحسنَ القَصَصِ: هذا القرآن، وأحسنَ السُّنن: سُنة محمد على وأشرف الحديث: ذكرُ الله، وخير الأمور: عزائمها، وشرَّ الأمور: مُحدثاتها، وأحسن الهَدي: هدي الأنبياء، وأشرف القتل: موت الشُّهداء، وأغرَّ الضَّلالةِ: الضَّلالةُ بعد المُدي، وخير العلم: ما نفع، وخير الهُدى: ما اتبع، وشرَّ العمى: عمى القلب. وذكر الخُطبة بطولها فاختصرتها أنا.

المحدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله بن العلاء، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبالد، عن عامر، عن ثابت بن قطبة، قال: كان عبدالله بن مسعود الله يُذكِّرُ كل عشيَّة خيسٍ، فيحمد الله، ويُثني عليه، ويقول: إن أحسن الحديث: كلام الله، وأحسن الهدي: هدي محمد، وكل محدثة: بدعة، وكل بدعة: ضلالة، وشرُّ الرَّوايا: رَوَايا الكذب(١).

وسمعته يقول: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبلُ الله الذي أمر به، وإن ما تكرهون في الجماعة خيرٌ لكم مما تُحبُون في الفرقة، وإن الله على له ما يخلق في هذه الدنيا شيئًا إلّا قد جعل له نهاية ينتهي إليه، ثم يزيد وينقصُ إلى يوم القيامة، وإن هذا الإسلام اليوم مُقبلٌ، ويوشك أن يبلغ نهايته، ثم يُدبر وينقص إلى يوم القيامة، وآية ذلك أن تفشو الفاقة، وتقطع الأرحام، حتى لا يخشى الغني إلّا الفقر، ولا يجدُ الفقيرُ من يعطف عليه، وحتى إن الرجل ليشكو إلى أخيه وابن

<sup>(</sup>۱) هي جمع رَوِية، وهي ما يُروِّي الإنسان في نفسه من القول والفعل، أي: يزور ويُفكِّر. وأصلُها الهمز، يقال: روَّأت في الأمر، وقيل: هي جمع رَاوِية؛ الرجل الكثير الرواية، والهاء للمبالغة، وقيل: جمع رواية: أي الذي يروون الكذب، أي تكثُر رواياتهم فيه. «النهاية» (٢/ ٢٧٩).

- عمه، وجاره غني لا يعود عليه بشيء، وحتى إن السائل ليطوف بين الجمعتين لا يوضع في يده شيء .. وذكر الحديث.
- ١٨٥ حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عبدالله ﷺ: اتّبعوا ولا تَبتدِعوا فقد كُفيتم.
- القافلائي، قال: حدثنا عباس، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي عبدالرحن، قال: قال عبدالله ﷺ: اتَّبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم، وكلُّ بدعةٍ ضلالة.
- الأعمش، عن عفر، قال: حدثنا عباس، قال: حدثنا مُحاضر، قال: حدثنا الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن خيثمة، قال: قال عبدالله الله الله الله المراز مُشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعًا في الخير، خيرًا من أن تكون رأسًا في الشرِّ.
- ١٨٨ حدثنا أبو العباس عبدالله بن عبدالرحن العسكري، قال: حدثنا الحسن بن سلام، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا مسعر، عن عمرو بن مُرَّة، قال: قال عبد الله ﷺ: إنها ستكون أمورٌ مُشتبهةٌ، فعليكم بالتؤدة، فإن الرَّجلَ يكونُ تابعًا في الخير، خيرٌ من أن يكون رأسًا في الضَّلالة.
- 1۸۹ حدثنا أبو جعفر بن العلاء، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد الدورقي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمير، قال: حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن أبي عبيدة، قال: قال عبدالله الله عبد الله عبدالله المتصاد في الشّنة خيرٌ من الاجتهاد في البدعة.
- 19- حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن خلف الحدادي، قال: حدثنا أبو النضر،

- قال: حدثنا أبو معشر، عن سعيد المقبري، قال: قال عبدالله على: قصدٌ في سُنةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة.
- 191- حدثنا أبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن أبي الشعثاء سُليهان بن أسود، قال: قال عبدالله ﷺ: إنكم أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستتُحدِثون، ويُحدثُ لكم، فإذا رأيتم مُحدثة، فعليكم بالهدي الأول.
- 197- حدثنا أبو جعفر محمد بن سُليهان [بن محمد] الباهلي، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالله عبدالله عبدالصمد بن أبي خ [داش]، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن جامع ابن شداد، عن أبي الشعثاء، قال: قال ابن مسعود ﷺ: إنكم اليوم على الفِطرة، وستُحدثون، ويُحدثُ لكم، فإذا رأيتم مُحدثًا، فعليكم بالهدي الأول.
- 197- حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن الحسين الأعرابي، قال: حدثنا ثابت بن محمد العابد، قال: حدثنا شفيان بن سعيد، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عمارة بن عبد، قال: قال عبدالله شه: إنكم سَتُحدِثون، ويُحدثُ لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول.
- 192- حدثنا عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، قال: حدثنا أبو ربيعة، عن أبي عوانة، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال، عن عبدالله شه قال: إنكم وُلدتم على الفِطرة، وستُحدِثون، ويُحدَثُ لكم، فإذا رأيتم مُحدثةً فعليكم بالهدي الأول.
- 190- حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا همام، عن عطاء بن السائب، عن بعض أصحابه، عن عبدالله الله قال: الزموا الجماعة؛ فإن الله لم يكن ليجمع أُمَّة محمد على ضلالة، الزموا

- الجماعة حتى يستريحَ برٌّ، أو يُستراحُ من فاجر.
- 197- حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عُهارة، عن أبي عُهارة، عن صلة بن زُفر، قال: قال عبدالله على: ما كان أهل الكتاب إلّا كان أوّل ما يَدَعون السُّنة، وآخر ما يَدَعون الصَّلاة.
- 19۷ حدثنا أبو بكر أحمد بن العباس بن مهدي الصائغ، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي عُهار، عن صلة، عن عبدالله على قال: يجيء قوم يتركون من السُّنة مثل هذا يعني: مثل مفصل الأُنمُلة -، فإن تركتموهم جاءوا بالطَّامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتابٍ قط إلَّا كان أول ما يتركون السُّنة، وآخر ما يتركون السُّنة، وآخر ما يتركون الصَّلة، ولولا أنهم [يستحون] لتركوا الصلاة.
- 194 حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية ابن عَمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، والشعبي، قالا: قال عبدالله الله عليكم بالطريق، فلئن لزمتموه؛ لقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولئن خالفتموه يمينًا وشمالًا؛ لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا.
- 199- حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا مُحاضر، قال: حدثنا الأعمش، عن عبداللك بن ميسرة، عن النزّال بن سَبرة، قال: سُئِلَ عبدالله عن مسألة فيها لَبسٌ، فقال عبدالله شه: أيها الناس، إن الله قد أنزل أمره وبيّناته، فمن أتى الأمر من قِبَلِ وجهه: فقد بُيّن له، ومن خالف: فوالله ما نُطيق خلافكم.
- ٢٠٠ حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل،

قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قِلابة، أن ابن مسعود قال: ستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم، وعليكم بالعلم، وإياكم والتبدُّع، والتعمُّق، والتنطُّع، وعليكم بالعتيق.

- 7٠١- حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، وأبو بكر محمد بن أيوب، وأبو علي محمد بن إسحاق، قالوا: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى، قال عبدالله بن مسعود الله عليكم بالعلم قبل أن يُقبض، وقبضه أن يذهبَ أهله، وإياكم والتنطُّع، والتعمُّق، وعليكم بالعتيق.
- 7۰۲- حدثنا ابن سَلمان، وابن الصوَّاف، قالا: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية، عن أبي إسحاق، قال: قال سفيان: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قولٌ إلَّا بنيةٍ، ولا يستقيمُ قولٌ وعملٌ وقد لا يستقيمُ قولٌ وعملٌ ونيةٌ إلَّا بموافقة السُّنة (١).
- ٧٠٣ حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا أحمد ابن يونس، قال: حدثنا أبو بكر يعني: ابن عياش -، عن الحسن بن عمرو، عن يحيى ابن هانئ المُرادي، عن الحارث بن قيس، قال: قال في عبدالله على يا حارث، تُريد أن تسكن وسط الجنة ؟ عليك بهذا السَّواد الأعظم.
- 7.۶-حدثنا أبوعلي محمد بن يوسف البيّع بالبصرة -، قال: حدثنا أبو رُويـق عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أي قِلابة، أن ابن مسعود شيء قال: عليكم بالعلم قبل أن

<sup>(</sup>١) سفيان ها هنا هو الثوري يَحَلَّقهُ كما في «ذم الكلام» (٢٦٩).

يُقبض، وقبضُه ذهابُ أهلِه، عليكم بالعلمِ فإن أحدكم لا يدري متى يُقبض، أو متى يُفتقَرُ إلى ما عنده، وستجدون أقوامًا يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله، وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدُّع والتنطُّع والتعمُّق، وعليكم بالعتيق.

٢٠٥ - حدثنا عمد بن أحمد الرقام، قال: حدثنا أبو عبدالله عمد بن أحمد بن يعقوب، قال: حدثنا بن جدي، قال: حدثنا بنا بن موسى، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثنا مجالد، عن عامر، عن مسروق، عن عبدالله شي قال: إنكم في زمان العمل فيه خيرٌ من الرأي، وسيأتي زمانٌ الرّأي فيه خيرٌ من العمل.
 عنى: بالسّنة -.

٢٠٦ - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى.

وحدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان الأدمي، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن ماهان السَّمسار زنبقة، قالا: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن جعفر بن بُرقان: أن عمر بن عبدالعزيز قال لرجل وسأله عن الأهواء، فقال: عليك بدين الصَّبي الذي كان في الكُتَّاب والأعرابي، والله عمَّا سِواهما.

٢٠٧ - حدثنا جعفر القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدْمُواْ ﴾ [فصلت: ٣٠]، قال: الذين أخلصوا الدين والعمل والدعوة.

٢٠٨ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حُذيفة الله قال: يا معاشر القُراء استقيموا؛ فقد سبقتم سبقًا بعيدًا، وإن

أخذتم يمينًا وشمالًا؛ لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا.

- ٢٠٩ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا روح بن عبدالواحد الحراني، قال: حدثنا خُليد، عن قتادة، قال: قال حذيفة بن اليهان مؤلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم، اتبعوا آثارنا؛ فقد سبقتم سبقًا بعيدًا، وإن أخطأتم؛ فقد ضللتم ضلالًا بعيدًا.
- ٢١٠ حدثنا أبو القاسم، حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا محمد بن بكًار بن الريان، قال: حدثنا عبيدة بن حميد، وعبدالحكيم (١) بن منصور الخزاعي، عن إبراهيم الهَجْري، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود الله قال: شرُّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النار.
- 71۱- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمر الزهري، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد ابن أسلم، قال: قال رسول الله عليه: «من أحدث حدثًا، أو آوى مُحدثًا؛ فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين».

قالوا: يا رسول الله، وما الحدث ؟

قال: «بدعةٌ تُغيِّرُ سُنةً، أو مُثلة تُغيِّرُ قَوَدًا، أو نُهبة تُغيِّرُ حقًا» (٢).

71۲- حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح الأزدي، قال: حدثنا محمد بن حسَّان الأزرق، قال: حدثنا أبو النضر هاشم، قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان، عن زَمعَة بن صالح، عن عثمان بن حاضر، قال: قلت لابن عباس رَافِينَا: أوصني.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبدالحكم)، والصواب ما أثبته كها في ترجمته في «تهذيب الكهال» (١٦/٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) حديث مرسل. وشطره الأول صحيح؛ رواه أحمد (٩٩٣). وأصله في الصحيحين من حديث علي الله وفيه زيادة تخصيص الإحداث بالمدينة. وانظر: «الإبانة الصغرى» (٢٩).

قال: عليك بالاستقامة، واتباع الأثر، وإياك والتبدُّع.

71۳ - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا ابن نُمير، عن الأعمش، عن عمارة، ومالك بن الحارث، عن عبدالرحمن بن يزيد، قال: قال عبد الله الله الله عنه: الاقتصادُ في السُّنةِ خيرٌ من الاجتهاد في البدعة.

٣١٤ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا عاد، قال: حدثنا عاصم الأحول قال: دخلنا على أبي العالية الرِّياحي، فقال: تعلَّموا الإسلام، فإذا تعلمتموه؛ فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصِّر اط المستقيم، فإن الصِّر اط المُستقيم الإسلام، ولا تحرَّفوا عن الصِّر اط المُستقيم يمينًا ولا شِمالًا، وعليكم بسُنة نبيكم، وإياكم وهذه الأهواء التي تُلقي بين أهلها العداوة، والبغضاء. فرددَّها مرارًا.

حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا محمد بن مهران، وسويد بن سعيد، قالا: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمّي، عن أبي عمران، عن أبي فراس – رجل من أسلم –، قال: قال رسول الله عليه:
 «يا أيها الناس إياي والبدع، إياي ومُخالفة السُّنة، والذي نفسي بيده لا يبتدع رجلٌ شيئًا ليس في سُنتي، ولا في سُنةٍ أصحابي إلَّا كان ما خالف خيرًا مما ابتدع، ولا تزال به بدعتُه حتى يجحدَ كلَّ ما جئتُ به» (١).

717- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو اليهان، قال: حدثنا أبو اليهان، قال: حدثنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبدالله الخولاني، أنه أخبره يزيد بن عميرة، صاحب معاذ بن جبل، أن معاذ بن جبل شخف قال: إياكم وما ابتُدِعَ، فإن ما ابتُدِعَ ضلالة.

<sup>(</sup>١) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٤٢)، وإسناده صحيح.

- ٢١٧- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا شبابة بن سوَّار، عن هشام، عن نافع، عن ابن عمر رَفِّ قال: كل بدعةٍ ضلالةٍ، وإن رآها الناس حسنةً.
- ٢١٨- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبد الكبير بن المُعافى بن عمران الموصلي، قال: حدثنا أبي، عن زمعة بن صالح، عن عثمان بن حاضر الأزدي، قال: سألت ابن عباس مَرْاتُ فقال: عليك بالاستقامة، واتَّباع الأثر، وإياك والتبدُّع.
- 719 حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا إبراهيم ابن مهدي، قال: حدثنا إسماعيل ابن عُليَّة، قال: حدثنا يونس، عن الحسن: أن أبي بن كعبٍ شه قال: هلك أهل العُقدة وربِّ الكعبة –، هلكوا وأهلكوا كثيرًا، والله ما عليهم آسَى؛ ولكن آسَى على ما يُهلِكون من أُمَّة محمد على الأراء، والأهواء، والأهواء، والمُفارقين للجماعة –.
- ٢٢٠ حدثنا إسماعيل الصفّار، قال: حدثنا عباس الدُّوري، قال: حدثنا أبو عاصم النَّبيل، قال: حدثنا أو عاصم النَّبيل، قال: حدثنا قُرَّة شيخٌ كان يجالسُنا في المسجد -، عن عروبة السّدُوسيَّة، قالت: لقيتُ عبدالرحمن تعني: ابن عوف -، فقلتُ: ما أعظمُ الإسلام ؟ فقال: إقام الصّلاة، وإيتاء الزكاة، واسألي إن بقيت، فسيأتي زمانٌ تذهب العرب، ويجيء ناسٌ من الإسحاقية (١)، فيجيئون

<sup>(</sup>۱) وهي فرقة من فرق النصارى يقال لها: الإسحاقية. «الفهرست» (۱/ ٤٧٩). وقد يراد بها نسبة إلى إسحاق بن إبراهيم بين والمقصود بهم العجم وأبناء سبايا الأمم الذين دخلوا في الإسلام وأحدثوا فيه وخالفوا السُّنة. والله أعلم. وسيأتي تحت أثر رقم (٨٦٣) زيادة بيان.

- بأقذار من الدِّين، فإذا رأيتهم، فتمسكي بالقرآن والسُّنة.
- 7۲۱- حدثنا أبو عبدالله بن غلد، وجعفر القافُلائي، وإسهاعيل الصفَّار، قالوا: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، عن المبارك بن فَضالة، عن الحسن قال: قال رسول الله على: «اغد عالمًا، أو مُتعلِّمًا، أو مُنصِتًا، أو مُحبًّا، ولا تكن الخامس فتهلك» (۱).
- 7۲۲- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا حماد، عن حميد، عن الحسن، عن أبي الدرداء الله قال: كُن عالِيًا، أو متعلّمًا، أو مُستمعًا، أو مُحجبًّا، ولا تكن الخامسُ فتهلك. قال: فقلت للحسن: من الخامسُ ؟ قال: المُبتدع.
- ٣٢٣ حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحرَّاني، قال: حدثنا مسكين بن بُكير، عن جعفر بن بُرقان، عن ميمون بن مِهران، قال: إياك وكل شيء يُسمَّى بغير الإسلام.
- ٣٢٤ حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثني شُريح، عن يحيى، رفعه قال: «المُتمسِّك بسُنَّتي عند فساد أُمَّتي؛ له أجرُ مائة شَهيد» (٢).
- حدثنا جعفر القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا شبحاع بن الوليد، قال: حدثنا موسى بن عُبيدة، قال: أخبرني عبدالله بن أبي قتادة، قال: من دعا إلى سُنَّة، فأُجيب إليها؛ أعطاه الله أجرَ من أجاب

<sup>(</sup>۱) حديث مرسل، وروى نحوه الطبراني في «الأوسط» (۱۷۱) من حديث أبي بكرة ، ولا يصح عن النبي ﷺ. انظر: «تهذيب الكهال» (۲۰/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٢) تقدم نحوه برقم (١٥٦)، وسيأتي كذلك برقم (٢٢٤ و٢٢٨).

إليها، ولا ينقصُ ذلك من أُجُورِهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالةٍ، فأجابه إليها أحدٌ؛ حمَّله الله مثل أوزارهم، ولا ينقصُ ذلك من أوزارهم شيئًا، ثم تلا هذه الآية: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم كَامِلَةً يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم يَغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [النحل: ٢٥].

- ٢٢٦ حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصَّوَّاف، قال: حدثنا أبو حفص عمر ابن أبوب السَّقطي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، قال: حدثني أبو إسحاق إسماعيل الأقرع، قال: سمعت الحسن بن أبي جعفر، يذكر عن ابن عباس سَنِّنَا، قال: النظرُ في المُصحفِ عبادةٌ، والنظرُ إلى الرَّجلِ من أهل السُّنةِ الذي يدعو إلى السُّنةِ وينهى عن البدعة عبادة.

حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب بن عمر و بن المحوِّر، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: أخبرنا أبو صالح – كاتب الليث –، قال: حدثني الليث، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن عبد الملك بن مسلم اللخمي من أهل الشام، قال: بلغني أن رسول الله عبد الملك بن الله ليُدخِلُ العبدَ الجنة بالسُّنةِ يتمسَّكُ بها» (۱).

٣٢٨ - حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي خطيب جامع المنصور، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثني شُريح بن يحيى بن عُمر، أنه قال: قال رسول الله عليه: «المُتمسِّكُ بسُنتي عند فساد أُمَّتي له أجرُ خسين شهيدًا» (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، وقد صح معناه في كثير من الأحاديث. انظر: «الإبانة الصُّغرى» (١٠).

<sup>(</sup>٢) إسناده منقطع. وروى البزَّار (١٧٧٦)، والطبراني في «الكبير» (١٠٣٩٤/ ١٠٢/١٠) عن ابن مسعود ، عن النبي عَنِي قال: «إنَّ مِن ورَاثِكم زمان صبرٍ، للمُتمسِّكِ فيهِ أجرُ =

٣٢٩ - حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة النحوي، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، قال: حدثنا حسين بن محمد، عن شيبان، عن قتادة في قوله: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ الْحَرِبِي، قال: حدثنا حسين بن محمد، عن شيبان، عن قتادة في قوله: ﴿ وَيُعَلِّمُهُ اللَّهُ عَدَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

• ٢٣٠ - حدثنا إسهاعيل بن محمد الصَّفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْكَ مَا يُتَّلَىٰ عِبدالرزاق، قال: القرآن والسُّنة. في بُيُوتِكُنَّ مِنْ اَيْكِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ ﴾ [الأحزاب: ٣٤]، قال: القرآن والسُّنة.

٢٣١ - حدثنا أبو بكر عمد بن عمود السرَّاج، قال: حدثنا ابن زنجويه، قال: حدثنا الربيع بن نافع، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن حسَّان بن عطيَّة، قال: كان جبريلُ ينزِلُ على النبي عَلَيْ بالقرآن ومثله من السُّنة.

٢٣٢ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن سُليهان الفامي، قال: حدثنا أحمد بن مُلاعب، قال: حدثنا محمد بن مصعب.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا الأوزاعي، عن حسَّان بن عطيَّة، قال: كان جبريل ينزل بالسُّنة على رسول الله ﷺ كما ينزل عليه بالقرآن.

خسين شهيدًا». فقال عمر: يا رسول الله، منا أو منهم ؟ قال: «منكم».

قال في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٨٢): رواه البزَّار، والطبراني بنحوه .. ورجال البزَّار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي وثَقَّه ابن حبان. اهـ

ويشهد له حديث أبي هريرة هم، رواه ابن العطّار في «فُتيا وجوابها» (٢٧) بإسناد صحيح. وروى أبو داود (٤٣٤١)، والترمذي (٣٠٥٤)، من حديث أبي ثعلبة الخسني مم عن النبي على الجمر للعامِلِ فيهِم مِثلُ النبي على الجمر للعامِلِ فيهِم مِثلُ أجرِ خمسِين رجلاً يعملُون مِثلَ عمله» ..الحديث، قال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان في «صحيحه» (٣٨٥). وانظر ما تقدم برقم (١٥٦ و ٢٢٤).

- ٢٣٣ حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء،
   قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى القتّات، عن مجاهد في قول على الشرّعة في فرنها على المائدة: ﴿ بِشْرَعَةَ
   وَمِنْهَا كُما ﴾ [المائدة: ٤٨] قال: سبيلًا وسُنَّة.
- ٧٣٤- حدثني أبو صالح، قال: حدثنا الحسن بن عُليل العنزي، قال: حدثنا العباس ابن عبدالعظيم العنبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: حدثنا إبراهيم بن ميمون الصّنعاني وكان يُسمَّى: قريش اليمن، وكان من العابدين المجتهدين قال: خافه أبو جعفر فبعث إليه، فأتي به، فقدِم به العراق، فلما دخل عليه قال: والله لقد أخبرني ابن طاووس، عن أبيه قال: سمعت ابن عباس رفي يقول: قال رسول الله على الجماعة» (١٠).
- ٢٣٥ حدثنا عبدالله بن الوليد، قال: حدثنا عبدالوهاب الوراق،
   قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن مُجاهد قال: أفضل العبادة حُسن الرأي. يعنى: السُّنة (٢).

<sup>(</sup>٢) فُسِّر الرأي هاهنا بأنه السُّنة حتى لا يُتوهم بأنه الرأي الذي أجمع أهل السنة على ذمه والتحـذير منه، وقد قال المصنف تَحَلَنهُ في «الإبانة الصُّغرى» (٣٢٩): ولا تحدِث رأيًا، ولا تُصغي إلى قـائلِه؛ فإن الرأي يُخطئُ ويُصيب. اهـ وقد علقت عليه هناك فقلت:

قال عمرُ بن الخطاب على: إياكم والرَّأي، فإن أصحابُ الرَّأيِ أعداءُ السُّنَنِ، أعيتهم الأحاديثُ أن يَحفظُوها، وتفلتت منهم فلم يعوها فقالوا بالرَّأي؛ فضلُّوا وأضلُّوا.

وقال أحمد رَحَيْنَهُ: لا تكاد ترى أحدًا نظر في الرَّأي إلَّا وفي قلبه دغل.

وكان مالك كَنْ يعيب الرأي، ويقول: قُبض رسول الله ﴿ وقد تَمَّ هذا الأمر واستكمل؛ فإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله ﴿ ولا نتبع الرَّأي، فإنه متى اتُبِعَ الرَّأي جاء رجل =

٣٣٦- حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا فعيم بن حماد، قال: حدثنا بقية، عن أبي بكر بن أبي ريم، قال: حدثني حبيب بن عُبيد، عن غُضيف بن الحارث على قال: قال رسول الله على: «ما ابتُدعت بدعة إلَّا رُفِعَ مثلُها من السُّنة» (١).

٧٣٧ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرَّزَّاز، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، سأله بشر بن الحارث، قال: حدثنا عبدالمؤمن بن عبيدالله، قال: حدثنا مهدي بن أبي مهدي، عن عكرمة، عن ابن عباس رَفِّ قال: لا يأتي على الناسِ عامٌ إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سُنة، حتى تحيا البدع، وتموت السُّنن.

٢٣٨ - حدثنا أبو علي بن الصوَّاف، وابن سَلمان النجَّاد، قالا: حدثنا بِشرُ بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى ابن أبي عمرو، عن عبدالله [بن] الديلمي، قال: إن أوَّلَ الدين تركَّا

آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته، فأنت كلم جاء رجل اتبعته، أرى هذا لا يتم.

وقد روي نحوه عن جمع من السلف ذكرتهم في تحقيق «الإبانة الصُّغري» (١٣٣).

قال أحمد كَانَهُ: إنها على الناس اتباع الآثار عن رسول الله ، ومعرفة صحيحها من سقيمها، ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفًا، فإن اختلف نظر في الكتاب فأي قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به، أو بقول رسول الله اخذ به، فإذا لم يأت عن النبي ، ولا عن أحد من أصحاب النبي في نظر في قول التابعين، فأي قولهم كان أشبه بالكتاب والسُّنة أخذ به، وترك ما أحدث الناس بعدهم. اهوفي «الرسالة الواضحة» (٢/ ٦٢٩) قال محمد بن عبدالعزيز (٢٤١هـ): أصحاب الرَّأي والقياس في والقياس في الدِّين مُبتدعة ضلالٌ، خوارج عن مِلّة الأُمّة؛ لأن أصحاب الرَّأي والقياس في الدِّين يريدون بذلك تعطيل الكتاب والسُّنة، وتبطيل العلم والأثر، والتفرُد برأيهم وقياسهم.

السُّنة، يذهبُ الدينُ سُنةً سُنةً، كما يذهب الحبل قوَّةً قوَّةً.

قال: وقال ابن الديلمي: سمعت عبدالله بن عمرو رَا الله عنه والله عنه الله از دادت مُضيًّا، ولا نزعت سُنة إلَّا از دادت هربًا.

٣٣٩ حدثنا ابن الصوَّاف، وابن سَلمان، قالا: حدثنا بِشر بـن موسى، قـال: حـدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: حدثنا الأوزاعي، عن حسَّان بن عطية، قال: ما ابتدع قومٌ بدعةً إلَّا نَزَعَ اللهُ من سنتهم مثلَها، لا يُعيدها عليهم إلى يوم القيامة.

٢٤٠ أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن علويه القطان،
 قال: حدثنا عاصم بن علي.

وحدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبدالله بن الأشجّ: أن عمر بن الخطاب على قال: إن ناسًا يجادلونكم بمُتشابه القرآن، فخذوهم بالسُّنن؛ فإن أصحاب السُّنن أعلم بكتاب الله عَلَى.

721- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: سمعت مالك بن أنس، قال: قال عمر بن عبد العزيز: سَنَّ رسول الله على وولاة الأمر من بعده سُننًا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله على، واستكمالٌ لفرائض الله، وقوة على دين الله، من عَمِلَ بها مُهتد، ومن استنصرَ بها منصورٌ، ومن خالفها اتبع غيرَ سبيل المؤمنين، وولاً ه الله ما تولَّى. الآية.

٧٤٢ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: قُرِئَ على الحارث بن مسكين - وأنا شاهد -: أخبركم ابن القاسم، عن مالك، قال: كان عمر بن

عبدالعزيز يقول: سَنَّ رسول الله ﷺ وولاة الأمر من بعده سننًا، الأخذ بها تصديقٌ لكتاب الله، واستكمالٌ لطاعة الله، وقوةٌ على دين الله، من اهتدى بها مهتدٍ، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولَّاه الله ما تولَّى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرًا.

زاد عن ابن القاسم، قال مالك: وأعجبني من عُمر حين أوجب لـه النار، وزاد عند قوله: على دين الله: ليس لأحدِ تبديلها، ولا تغييرها، ولا في شيءِ خالفها.

- ٧٤٣ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة، قال: حدثنا ابن عياش، عن حريز بن عثمان، عن ابن أبي عوف الجرشي، عن أبي الدرداء الله قال: لن تضِلَّ ما أخذت بالأثر.
- ٧٤٤ حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني، قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالحميد الحلواني، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن زَمعة بن صالح، عن عثمان بن حاضر، قال: سألت ابن عباس سَلِنْكَ عن شيءٍ، فقال: عليك بالاستقامة، واتباع الأثر.
- ٧٤٥ حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا ابن أبي الطَّبِ، قال: حدثنا على بن الحسن بن شقيق، عن نوح بن أبي مريم، عن يزيد ابن أبي زياد، عن أبي العالية، عن ابن عباس سَرِ قَال: من أقرَّ باسمٍ من هذه الأسهاء المُحدثة؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عُنقِه.
- 727 حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، قال: سمعت ميمون بن مهران يقول: إياكم وكلَّ هوًى يُسمَّى بغيرِ الإسلام.

- ٧٤٧- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، قال: حدثنا مسكين بن بُكير، عن جعفر بن بَرقان، عن ميمون بن أبي شعيب، قال: حدثنا مسكين بن بُكير، عن جعفر بن بَرقان، عن ميمون بن مهران، قال: إياكم وكلَّ هوَّى يُسمَّى بغيرِ الإسلام.
- ٧٤٨ حدثنا شعيب بن محمد الكَفِّي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا حُسين بن علي الجعفي، عن ليث، عن طاووس، قال علي بن حرب: وحدثنا ابن عيينة، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رَافِي قال: قال [لي] معاوية: أنت على مِلَّةِ عليِّ ؟ قلت: ولا على مِلَّةِ عثهان، أنا على مِلَّةِ محمدٍ عَلَيْهِ.
- **٧٤٩- [حدثني**] أبو علي بن الصوَّاف، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية ابن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن ابن عيينة، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: قال رجلٌ لابن عباس مَشْفَظُ: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: الهوى كلُّه ضلالة.

قال: وقال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلى مِلَّةِ ابن أبي طالب أنت؟ قلت: ولا على مِلَّتِك - أو قال: ولا على مِلَّةِ عُثمان -، أنا على مِلَّةِ رسول الله ﷺ.

- ٢٥٠ حدثنا أبو عبد الله بن مخلد، وجعفر القافُلائي، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: قال مالك بن أنس: قيل لرجلٍ عند الموت: على أيِّ دينٍ تموت ؟ قال: على دينِ أبي عُهارة، كأنه رجلٌ كان يتولَّاه من بعض أهل الأهواء. قال: فقال مالك: يدع المَشؤومُ دين أبي القاسم، ويموت على دين أبي قل القافلائي: المَشؤوم.

٢٥١ - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن المئنى السِّمسار، قال: حدثنا بشر بن

الحارث، قال: حدثنا جرير، عن منصور، قال: قال رجل لإبراهيم: بقولِ مَن تقولُ مَن تقولُ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح). قال منصور: يعنى: مؤذنًا كان لهم.

- ٢٥٢ حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: الرَّجلُ ما كان مع الأثر؛ فهو على الطريق.
- 70٣ حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، وأخبرني محمد بن الحسين، قالا: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن بشّار، قال: حدثنا معاذ، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد بن سيرين، قال: كانوا يقولون: إذا كان الرّجل على الأثر؛ فهو على الطريق.
- ٧٥٤ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا محمد بن عمرو الطيالسي، قال: حدثنا بهز بن أسد، [قال: حدثنا] فضالة، عن الحسن، قال: قال رسول الله عليه: «عملٌ قليلٌ في سُنةٍ، خيرٌ من عملٍ كثير في بدعة» (١).
- ٢٥٥ حدثنا أبو عيسى موسى بن محمد الفسطاطي، قال: حدثنا يحيى بن جعفر الواسطي، قال: حدثنا عبدالوهاب، قال: حدثنا عوف، عن الحسن، عن النبي على قال: «عملٌ قليلٌ في سُنةٍ، خيرٌ من عملٍ كثيرٍ في بدعةٍ، وكلُّ بدعةٍ ضلالة».
- ٢٥٦ حدثنا عبدالوهاب، قال: حدثنا يحيى بن جعفر، قال: حدثنا عبدالوهاب، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: قال ابن مسعود ﷺ: عملٌ قليلٌ في سُنةٍ، خيرٌ من عمل كثير في بدعة.

<sup>(</sup>١) حديث مرسل. وقد تقدم تخريجه برقم (١٦٢).

- ٧٥٧ حدثنا أبو العباس العسكري، قال: حدثنا أحمد بن مُلاعب، قال: حدثنا محمد بن مصعب، قال: حدثنا روح بن مسافر، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: قال عبدالله ﷺ: الاقتصاد في السُّنة، خيرٌ من الاجتهاد في البدعة، وكلُّ بدعةٍ ضلالة.
- ٢٥٨ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدة بن سُليهان، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبدالرحمن بن يزيد، قال: قال عبدالله: اقتصادٌ في سنة، خيرٌ من اجتهادٍ في بدعة.
- ٢٥٩ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا روح الحرّاني، قال: حدثنا موسى بن أعين.

قال أبو حاتم: وحدثنا عيسى بن محمد، قال: حدثنا ضمرة، جميعًا عن ابن شوذب، عن مطر الورَّاق، قال: عملٌ قليلٌ في سُنةٍ، خيرٌ من عملٍ كثيرٍ في بدعةٍ، مَن عَمِل في سُنةٍ قَبِلَ الله منه، ومن عَمِلَ في بدعةٍ ردَّالله عليه بدعته.

· ٢٦٠ - حدثنا أبو عَمرو عثمان بن أحمد بن عبدالله، قال: حدثنا جعفر بن محمد الخياط.

وحدثنا أبو على محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر، قالا: حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصايغ، قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: عملٌ قليلٌ في سُنةٍ، خيرٌ مِن عملِ كثيرٍ في بدعةٍ.

٧٦١ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدة بن سُليمان، والحسن بن الربيع، - واللفظ لعبدة -، قالا: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا الربيع بن أنس، عن أبي داود، عن أبي بن كعب شه، قال: عليكم بالسَّبيل والسُّنة، فإنه ما على الأرض عبدٌ على السَّبيل والسُّنة ذكر الله في بالسَّبيل والسُّنة، فإنه ما على الأرض عبدٌ على السَّبيل والسُّنة ذكر الله في بالسَّبيل والسُّنة على المَّرْسُ عبدٌ على السَّبيل والسُّنة فكر الله في السَّبيل والسُّنة فكر الله في السَّبيل والسُّنة فكر الله في المَّنْ الله في المَّرْسُ عبدٌ على السَّبيل والسُّنة فكر الله في السَّبيل والسُّنة في السَّبيل والسُّنة فكر الله في السَّبيل والسُّنة فكر الله في السَّبيل والسُّنة فكر الله في المَّرْسُ عبدُ على السَّبيل والسُّنة فكر الله في المَّرْسُ عبدُ على السَّبيل والسُّنة فكر الله في السَّبيل والسُّنة في السَّبيل والسُّنة في السَّبيل والسُّنة فكر الله في السَّبيل والسُّنة و السُّنة ما على المَّرْسُ عبد السَّبيل والسُّنة و السُّنة في السَّبيل والسُّنة و السُّنة و السُّنة و السُّنة و السُّنة و السُّنة و السُّنة و السَّنة و السُّنة و السُّنة و السُّنة و السَّنة و السُّنة و

نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلّا كان مثله كمثلِ شجرة قد يبس ورقُها فهي كذلك حتى أصابتها ريح شديدة، فتحات ورقُها إلّا حطَّ الله عنه خطاياه كها تحات تلك الشجرة ورقها، وإن اقتصادًا في سبيلٍ وسُنةٍ خيرٌ من اجتهادٍ في خلافِ سبيلٍ وسُنةٍ، فانظروا أن يكون علمكم، إن كان اجتهادًا واقتصادًا، أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسُنتَهم.

٣٦٢ - حدثنا عمر بن موسى، قال: حدثنا عمر بن موسى، قال: سمعت بشر بن الحارث، يقول: كان أبو الأحوص يقول لنفسه: يا سلام، نَم على سُنَّةٍ خيرٌ من أن تقومَ على بدعةٍ.

٢٦٣ - حدثنا القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا رَوح بن عُبادة،
 قال: حدثنا هشام، عن محمد، عن شُريح أنه كان يقول: إنما أقتفي الأثر،
 فما وجدتُ قد سبقني به - يعني: الصَّدرَ الأول - حدثتكم به.

٢٦٤ حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا محمد بن عثمان العبسي، قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت أبي، قال: قال إياس بن معاوية: تدري ما القضاء ؟

قال: إياكم وما ينكره الناس، وعليك بما يعرفه الناس (١).

770- حدثنا أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا أحمد بن أبي العوَّام، قال: حدثنا أبو الجوَّاب، قال: حدثنا جعفر الأحمر، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، قال: لو أن أصحاب محمدٍ مسحوا على ظُفر لما غسلته، التماس الفضل في اتباعهم.

<sup>(</sup>١) المراد بالناس هاهنا: هم أصحاب النبي الله وأهل القرون الثلاثة المفضلة، وهم الجماعة، ومن تبعهم على ذلك كما سيأتي بيانه في الآثار التالية، وليس المقصود بالناس هاهنا: عوامهم ومن لا علم عندهم.

- ٢٦٦ حدثنا القافلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا شريك، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، قال: لو بلغني أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظُفرًا لما جاوزت، وكفى على قوم إزراء أن نخالف أعمالهم.
- ٧٦٧- حدثنا أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا الحسن بن مُكرم، قال: حدثنا مُكرم، قال: حدثنا شَبابة بن سوَّار، قال: حدثنا أبو رِفاعة العامري عبدالقاهر، قال: سمعت الشعبى يقول: نزل المسح من السماء.
- ٣٦٨ حدثنا أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا محمد بن غالب، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن الحسن، عن الشَّعبي، قال: المسحُ على الحُفين أفضل من الغسل؛ لأن المسح سُنة، والسُّنة أفضل (١).
- ٢٦٩ حدثنا أبو محمد السُّكري، قال: حدثنا أبو يعلى الساجي، قال: حدثنا الأصمعي،
   قال: حدثنا الـمُعتمر بن سُليهان، قال: ما بلغ أبي أمران إلَّا أخذ بأشدهما
   إلَّا الـمسح على الـخفين، فإنه كان يمسح.

<sup>(</sup>۱) جاء في «المغني» (۱/ ۲۰۲): وروي عن أحمد أنه قال: المسح أفضل. يعني: من الغسل؛ لأن النبي في وأصحابه إنها طلبوا الفضل. وهذا مذهب الشافعي، والحكم، وإسحاق؛ لأنه روي عن النبي في أنه قال: "إن الله يحب أن يؤخذ برُخصه»، وما خُير رسول الله في بين أمرين، إلا اختار أيسر هما؛ ولأن فيه مخالفة أهل البدع، وقد روي عن سفيان الثوري أنه قال لشعيب ابن حرب: لا ينفعك ما كتبت، حتى ترى المسح على الخفين أفضل من الغسل .. اه قلت: ذكر سفيان تَعَلَّلهُ هذا القول في عقيدته التي أملاها على شعيب بين حرب تَعَلَّله، وقد ذكرتها في كتابي «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر» (ص١١٤)، وبينت هناك أن سبب ذكر أثمة السنة لبعض المسائل الفقهية في أبواب السنة والاعتقاد، هو أن هذه المسائل أصبح إنكارها علامة وشعارًا لأهل البدع في ذلك الوقت، فأراد أهل السنة النين أنكروها واتخذوا إنكارها شعارًا لاعتقاد حتى يتميز بها السني عن غيره من أهل البدع الذين أنكروها واتخذوا إنكارها شعارًا لهم.

- \* قال الشَّيخ: يُريد بذلك اتباع السُّنة.
- ٢٧٠ حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا محمد بن خالد النيلي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبدة بن أبي لبابة، قال: إني لأبادر الحدث لبس الخُفين تشديدًا للسُّنة.
- ۲۷۱ حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عُبيدالله بن سعد (۱)، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أحبَّ فطرت؛ فليستنَّ بِسُنَتي» (۲).
- ٣٧٢ حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن هـشام بن الغاز، عن سُليمان بن موسى، عن معاذٍ قال: يـدُ الله فوق الجماعة، فمن شذَّ لـم يُبالِ الله بشذوذه.
- حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن إبراهيم بن يزيد، قال: حدثني عمي أبو صادق، عن علي على قال: من فارق الجماعة شبرًا، فقد نزع رِبقة الإسلام مِن عُنقِه.
- ٣٧٤ حدثنا القافلائي، قال: حدثنا الصّاغاني، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن علي الله قال: من فارق الجماعة شِبرًا، فقد خلع ربقة الإسلام مِن عُنقِه.
- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر التهار، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حاد، قال: حدثنا أيوب، عن محمد أن شريحًا كان

(١) كذا في الأصل، وعند من خرجه: (عبيد بن سعد).

\_

<sup>(</sup>٢) رواه عبد الرزاق (١٠٣٧٨)، وأبو يعلى (٢٧٤٨)، وإسناده صحيح، على خلاف في صُحبة عُبيد بن سعد سَخلَنْهُ، فقد عدَّه البخاري وابن أبي حاتم رَجَهُ اللهُ من التابعين.

يقول: إنما أقتفي الأثر، فما وجدته سبقني حدَّثتُكم [به].

# \* قال الشيخ:

فقد ذكرت في هذا الباب ما قاله المصطفى على وأمر به الصّحابة التابعون بعدهم بإحسان من لزوم السّنة، واتباع الآثار ما فيه بلاغ، وكفاية لمن شرح الله صدره، ووفقه لقبوله، فإن الله على ضمن لمن أطاع الله ورسوله خير الدنيا والآخرة، فإنه قال: ﴿ وَمَن يُطِع اللهَ وَالسّولَ فَأَوْلَتُهِكَ مَعَ الّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّهِيئِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتَهِكَ رَفِيعًا الله النساء: ٦٩].

وتواعد من خالف ذلك وعدل عنه بها نستجير بالله منه، ونعوذ به مسمن كان موصوفًا به، فإنه قال: ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيْنَ لَهُ اللهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِدٍ جَهَنَمٌ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٥]

فرَحِمَ الله عبدًا داوم الحذر، واقتفى الأثر، ولزم الجادَّة الواضحة، وعدل عن البدعة الفاضحة.

٣٧٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا الحسن ابن علي، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا ابن عُلِيّة، قال: كان ابن عون يقول لنا: رَحِمَ الله رجلًا لَزِمَ هذا الأثر، ورَضِيَ به، وإن استثقله واستبطأه.

#### ۷ - باب

# ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمم وإخبار النبي على لنا بذلك

## \* قال الشيخ:

قد ذكرت في أول هذا الكتاب ما قصَّه الله رها علينا في كتابه من اختلاف الأُمم، وتفرُّق أهل الكتاب، وتحذيره إيَّانا من ذلك.

وأنا أذكر الآن ما جاءت به السُّنة، وما أعلمناه نبينا على من كون ذلك؛ ليكون العاقل على حذرٍ من مُسامحة هواه، ومُتابعة بعض الفرق السمذمومة، وكي يتمسَّك بشريعة الفرقة الناجية، فيعضُّ عليها بنواجذه، ويضُمُّها بجنبيه، ويلزم السمواظبة على الالتجاء والافتقار إلى مولاه الكريم في توفيقه وتسديده، ومعونته وكفايته، فإنا قد أصبحنا في زمانٍ قلَّ من يسلمُ له فيه دينُه، والنجاةُ فيه مُتعذِّرةٌ مُستصعبةٌ إلَّا من عصمه الله وأحياه بالعلم.

٧٧٧ - فقد حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا ابن أبي السّري العسقلاني، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الوليد بن سُليمان بن أبي السائب، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أُمامة عن النبي عليه قال: «ستكون فِتنٌ يُصبحُ الرجلُ فيها مؤمنًا، ويُمسى كافرًا، إلّا من أحياه الله بالعلم» (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٣٩٥٤)، والدارمي في «المسند» (٣٥٠)، ويشهدله: ما رواه مسلم (٧٥٠٨) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠ نحوه، دون قوله: «إلَّا مَن أحياه الله بالعلم».

جعلنا الله وإياكم ممن أحياه الله بالعلم، وزيَّنه بالحلم، وسلَّمنا وإياكم من جميع الفتن، ما ظهر منها وما بطن.

۲۷۸ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: ثنا أحمد بن عبدالله بن يونس.

وحدثني أبو صالح، قال حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر ابن عياش، عن موسى بن عُبيدة، عن عبدالله بن عبيدة، عن بنت سعد، – أو سعد – عن أبيها، قال: قال رسول الله على «إن بني إسرائيل افترقوا على بضع وسبعين مِلَّة، ثم إن أُمَّتي ستفترقُ على – أو عن – مثلِها، كلها في النار إلَّا واحدة، وهي الجماعة».

۲۷۹ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا ثابت بن عمد الزاهد، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالرحمن بن زياد، عن عبدالله بن يزيد، عن عبدالله بن عمرو ريالي قال: قال رسول الله على أمّتي ما أتى على بني إسرائيل مثلًا بمِثل، حذو النعل بالنعل حتى لو كان من نكح على بني إسرائيل مثلًا بمِثل، حذو النعل بالنعل حتى لو كان من نكح أمّه علانية كان في أمّتي مثله، وإن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين مِلة، وستفترق أمّتي على ثلاثٍ وسبعين ملّة كلها في النار إلّا مِللّة واحدة».

قيل له: ما الواحدة ؟

قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي» (١).

• ۲۸۰ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، قال: حدثنا أحمد بن مُلاعب، قال: حدثنا ثابت بن محمد الزاهد، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عبدالرحمن بن زياد، عن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (١)، وهو حديث صحيح.

عبدالله بن يزيد، عن عبدالله بن عمرو رَهِنَا قَال: قال رسول الله عَلَيْ: «ستفترقُ أُمَّتي على ثلاثٍ وسبعين مِلَّةً، كلها في النارِ إلَّا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

7۸۱ - حدثنا أبو عُبيد القاسم بن إسهاعيل، قال: حدثنا أحمد بن عبدالملك بن زنجويه، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالرحمن بن زياد، عن عبدالله بن عَمرو رَافِيَّ قال: قال رسول الله ين عَمرو رَافِّ قال: قال رسول الله عنه عنه المياتينَّ على أُمتي ما أتى على بني إسرائيل مِثلًا بمِثل حذو النَّعلِ بالنَّعلِ، وإن بني إسرائيل تفرَّقوا على اثنتين وسبعين ملةً، وإن أُمتي ستفترق على ثلاثٍ وسبعين ملةً، كلها في النَّار إلَّا ملة واحدة».

قيل: ما هي يا رسول الله ؟ قال: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي».

قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن عثمان العبسي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن موسى بن عُبيدة، عن عبد الله بن عُبيدة، عن بنت سعيد، عن أبيها على قالا جميعًا: إن رسول الله على قال: «إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين مِلةً، ولن تذهب الأيامُ والليالي حتى تفترق أمتي على مثلها ألا وكل فِرقة منها في النّار إلّا واحدة؛ وهي الجماعة».

وهذا لفظ حديث سعد رهي.

وفي حديث معاوية الله وإن هذه الأُمَّة ستفترقُ على ثلاثٍ وسبعينَ مِلةً كلها في النار إلَّا واحدة وهي الجماعة». وذكر الحديث.

حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصّاغاني، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن عبيدة ، عن بنت سعد، عن أبيها هم، قال: قال رسول الله علمه: «إن بني إسرائيل افترقت على ثنتين وسبعين مِلَّةً، وإن أُمّتي ستفترقُ على مثلها، كلها في النّارِ إلّا واحدة، وهي الجماعة».

٣٨٤ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي بأردبيل، قال: حدثنا أبو حاتم محمد ابن إدريس الرازي.

وحدثنا أبو العباس أحمد بن مسعدة الأصبهاني، - وهذا لفظه - قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحسن الكسائي، قالا: حدثنا أبو اليهان الحكم بن نافع، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، عن الأزهر بن عبدالله، عن أبي عامر عبدالله بن لُحيِّ، قال: حججتُ مع معاوية بن أبي سفيان ، فلها قدمنا مكة أُخبر بقاصٌ يقصُّ على أهل مكة لبني مخزوم، فأرسل إليه معاوية، فقال: أأمر تُك بهذا القصص ؟ قال: لا.

قال: فما حملك على أن تقُصَّ بغير إذني ؟! قال: ننشرُ علمًا علَّمنا الله.

فقال معاوية: لو كنتُ تقدَّمتُ إليك قبل مرَّتي هذه لقطعت منك طابقًا (١)، ثم قام حين صلى صلاة الظهر بمكة، فقال: إن رسول الله على قال: «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين مِلةً، وإن هذه الأُمة ستفترق على ثلاثٍ وسبعين ملةً – يعنى: الأهواء – كلها في النار

<sup>(</sup>١) قال الحربي كَثَلَنَهُ في «غريب الحديث» (٢/ ٨٦٣): قوله: (ليقطعن منه طابّقا) يريد: عـضوًا .. وعن الأصمعي: الطبق: فقار الظهر، الواحدة طبقة. اهـ

إلا واحدة، وهي الجماعة».

وقال: "إنه سيخرج في أُمَّتي أقوامٌ تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكَلَبُ (١) بصاحِبه، فلا يبقى منه عِرقٌ ولا مَفصِلٌ إلَّا دخله»، والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بها جاء به محمد الغير كم من الناس أحرى أن لا يقوم به (١).

حدثنا أبو عمر حزة بن القاسم الهاشمي، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدثنا عاصم بن علي، قال: حدثنا أبو مَعْشر، عن يعقوب بن يزيد بن طلحة، عن زيد بن أسلم، عن أنس بن مالك على حديث له طويل قال فيه -: وحدَّ ثهم رسول الله على عن الأمم، قال: «تفرَّقت أُمَّةُ موسى عَيْبُ على إحدى وسبعين مِلةً، منها سبعون في النار، وواحدة في الجنة، وتفرَّقت أُمَّةُ عيسى عَيْبُ على ثنتين وسبعين مِلّةً إحدى وسبعين منها في النار، وواحدة في الجنة، وقال رسول الله عَيْبُ: «وتعلو أُمَّتي على الفريقين وواحدة في الجنة». وقال رسول الله عَيْبُ: «وتعلو أُمَّتي على الفريقين جميعًا بمِلّةٍ واحدة، ثنتان وسبعون منها في النار، وواحدة في الجنة».

قيل: من هم يا رسول الله ؟

قال: «الجهاعات».

قال يعقوب بن يزيد: كان علي بن أبي طالب، إذا حدَّث بهذا الحديث عن رسول الله على تلا فيه قرآنا: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْمِي وَبِهِ عِنْ رَسُولَ الله عَلَيْ تلا فيه قرآنا: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْمِي وَالْعِرافَ: ١٥٩].

<sup>(</sup>١) بالتحريك: داءٌ يعرضُ للإنسان من عضَّ الكلبِ الكَلِبِ فيُصِيبُه شِبه الجنونِ، فـلا يعـضُّ أحدًا إلَّا كلِبَ، ويعرضُ له أعراضٌ رديئة. «تاج العروس» (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٦٩٣٧)، وأبو داود (٤٥٩٧)، وهو حديث حسن.

ثم ذكر أُمَّة عيسى، فقرأ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَكَفَّرُنَا عَنَهُمْ مَسَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ وَلَوْ أَنَّ الْمَالُواْ التَّوْرَئَةَ وَالْإِنِجِيلَ وَمَا عَنَهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُُقْتَصِدَةٌ وَكِيْرٌ فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكِيْرٌ مِنْهُمْ سَاءً مَا يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٦٦].

قال: شم ذكر أمتنا، فقرأ: ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةً يَهَدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ عَلَمُ اللَّهُ الْمَقَى اللَّهُ اللَّ

٢٨٦ - حدثنا أحمد بن سَلمان، قال: حدثنا الحسن بن مُكرم، قال: حدثنا شبابة بن سَوَّار، قال: أخبرنا سَلمان بن طريف، عن أنس ش قال: قال رسول الله ﷺ: «يا ابن سلام، على كم تفرَّقت بنو إسرائيل؟».

قال: على إحدى وسبعين، أو ثنتين وسبعين فرقةً، كلهم يشهد على بعض بالضلالة.

قالوا: أفلا تُحبرُنا لو قد خرجت من الدنيا، فتفرَّقت أُمَّتُك على ما يصير أمرهم ؟

قال نبي الله ﷺ: «بلى، إن بني إسرائيل تفرَّقوا على ما قلت، وستفترق أُمَّتي على ما افترقت عليه بنو إسرائيل، وستزيدُ فرقة واحدة لم تكن في بنى إسرائيل».

٧٨٧ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم.

وأخبرني محمد بن الحُسين، قال: حدثنا أبو عبدالله أحمد بن أبي عوف، قالا: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مبارك بن سُحيم، عن عبدالعزيز بن صُهيب، عن أنس على عن أنس على إحدى عن أنس على النبي على قال: «افترقت بنو إسرائيل على إحدى

وسبعين فرقةً، وإن أُمَّتي ستفترق على ثلاثٍ وسبعين فرقةً، كلها في النارِ إلَّا السَّوادُ الأعظم».

۲۸۸ - حدثنا عبد بن عبدالواحد،
 قال: حدثنا نُعيم بن حماد.

وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قالا: حدثنا نُعيم بن حماد، قال: حدثنا أبو حاتم الخزاعي (۱) قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا حريز ابن عثمان، عن عبدالرحن بن جُبير بن نُفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي شه، قال: قال رسول الله عليه: «تفترقُ أُمَّتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أُمَّتي قوم يقيسون الأُمور برأيهم، فيُحِلُون الحرام، ويُحرِّمون الحلال» (۱).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولم أقف على من خرجه كذلك، وكلهم على حذف: (أبو حاتم الخزاعي). وسيكرره المصنف برقم (٨٦٢) من غير ذكره.

<sup>(</sup>٢) رواه البزار (٢٧٥٥)، والطبراني في «الكبير» (٨٥٥١)، والحاكم (٣/ ٥٤٧). قال محمد بن علي بن حمزة المروزي: سألت يحيى بن معين عن هذا الحديث؟ فقال: ليس له أصل. قلت: فنعيم بن حماد؟ قال: نعيم ثقة. قلت: كيف يُحدِّث ثقة بباطل؟! قال: شُبّه له. قال ابن عدي: وهذا إنها يعرف بنعيم بن حماد، رواه عن عيسى بن يونس، فتكلم الناس فيه. يعني: من أجله. «تهذيب الكهال» (٢٩ / ٤٧٣).

- حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق، وأبو بكر أحمد بن سَلمان، قالا: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، عن أبي إسحاق، عن العلاء بن المُسيّب، عن معاوية القيسي، عن زاذان، قال: قال علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه: لا تقوم السَّاعة حتى تكون هذه الأُمَّة على بضعٍ وسبعين مِلَّةً كلها في الهاوية وواحدةٌ في الجنة.

۲۹۱ - حدثنا أبو علي إسهاعيل بن العباس الورَّاق، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا سَوادة بن سلمة، أن عبيدالله ابن قيس، قال: اجتمع عند علي ﷺ جاثليق النصارى، ورأس الجالوت<sup>(۱)</sup>، فقال لِرأس الجالوت: على كم افترقت اليهود ؟

قال: على إحدى وسبعين فرقةً.

وقال للجاثليق: على كم افترقت النصاري ؟

قال : على ثنتين وسبعين فرقةً .

فقال على عَلِيهِ: لتفترقنَّ هذه الأُمَّة على مثل ذلك، وأضلُّها فرقةٌ وشرُّها الداعية إلينا أهلَ البيتِ، وآية ذلك أنهم يشتِمون أبا بكر وعمر سَنِّكَ.

#### \* قال الشيخ:

فقد ذكرت من الرواية عن رسول الله على وما أخبر به من تفرُق هذه الأُمَّة ومضاهاتها في تفرقها لليهود، والنصارى، والأمم السالفة ما في بعضه كفايةً لأهل الحق والرعاية.

<sup>(</sup>١) (الجاثليق): تطلق على رئيس من رؤساء النصاري.

<sup>(</sup>والجالوت): تطلق على رئيس من رؤساء اليهود. انظر: تحقيقي «السنة» لعبد الله (٩٠٦).

#### ٢٩٢ - فإن قال قائل:

قد صحَّ عندنا من كتاب ربنا، ومن قول نبينا على أن الأمم الماضية من أهل الكتاب تفرَّقوا واختلفوا، وكفَّر بعضهم بعضًا، ومِثلُ ذلك فقد حلَّ بهذه الأُمَّة حتى قد كثرت فيهم الأهواء، وأصحاب الآراء والمذاهب، وكل ذلك فقد رأيناه وشاهدناه، فنريد أن نعرفَ هذه الفرق السمذمومة لنجتنبها، ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها، ويُعيذنا مما حلَّ بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى، عن طريق الحق صادفين.

قلت: فاعلم - رحمك الله - أن لهذه الفرق والمذاهب كلها أصولًا أربعة، فكلها عن الحق حائدة، وللإسلام وأهله مُعاندة، وعن أربعة أصول يتفرَّقون، ومنها يتشعَّبون، وإليها يرجعون، ثم تتشعَّبُ بهم الطُّرق، وتأخذهم الأهواء، وقبيح الآراء حتى يصيروا في التفرُّق إلى ما لا يحصى.

فأما الأربعة الأصول التي بها يعرفون، وإليها يرجعون فهو:

79٣ - ما حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، وأبو عُمر عبيدالله بن محمد بن عبيد بن مسبِّح العطار، وأبو بكر محمد بن الحسين، وأبو يوسف يعقوب بن يوسف، قالوا: حدثنا أبو بكر عبدالله بن سُليمان بن الأشعث السجستاني، قال: حدثنا المسيب بن واضح، قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: أصول البدع أربعةً: الروافض، والخوارج، والقدرية، والمرجئة، ثم تتشعّبُ كلَّ فرقة ثماني عشرة طائفة، فتلك اثنتان وسبعون فرقة، والثالث والسبعون الجماعة التي قال رسول الله على: "إنها الناجية».

٧٩٤- وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا المسيب بن واضح السُّلمي الحمصي، قال: أتيت يوسف بن أسباط، فسلَّمتُ عليه، وانتسبت إليه، وقلت له: يا أبا محمد، إنك بقيَّة أسلاف العلم الماضين، وإنك إمامُ سُنةٍ، وأنت على من لقيك حُجَّة، ولم آتك [لأ]سمع الأحاديث؛ ولكن لأسالك عن تفسيرها، وقد جاء هذا الحديث عن النبي على انبي إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، وإن أُمَّتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقةً»، فأخبرني مَن هذه الفرق حتى أتوقاها ؟

فقال لي: أصلُها أربعة: القدرية، والمرجئة، والشّيعة - وهم الرّوافض -، والخوارج؛ فثمانيَ عشرة في القدرية، وثماني عشرة في المرجئة، وثماني عشرة في الخوارج، وثمانيَ عشرة في الشيعة.

ثم قال: ألا أُحدِّثُك بحديثٍ لعلَّ الله أن ينفعك به.

قلت: بلى - يرحمك الله -.

قال: أسلم رجلٌ على عهدِ عَمرو بن مُرَّة، فدخل مسجد الكوفة، فجعل يجلسُ إلى أصحاب هذه الأهواء فكلُّ يدعو إلى هواه، فجاء إلى عَمرو بن مُرَّة فقال: إني كنت رجلًا كافرًا، وإني دخلت في هذا الدِّين رجاء بركته، وإني دخلت مسجد الكوفة، فجعلت أجلس إلى قوم أصحاب أهواء، فكلُّ يدعو إلى هواه، وقد اختلفوا عليَّ، فما أدري بأيهاً أمستك ؟!

فقال له عَمرو بن مُرَّة: اختلفوا عليك في الله عَلَى أنه ربهم ؟

قال: لا.

قال: اختلفوا عليك في محمد عليه أنه نبيهم ؟

قال: لا.

قال: فاختلفوا عليك في الكعبة أنها قبلتهم ؟

قال: لا.

قال: فاختلفوا عليك في شهر رمضان أنه صومهم ؟

قال: لا.

قال: فاختلفوا عليك في الصلوات الخمس والزكاة، والغسل من الجنابة ؟

قال: لا.

قال: فانظر هذا الذي اجتمعوا عليه فهو دينُك ودينُهم، فتمسَّك به، وانظر تلك الفرق التي اختلفوا عليك فيها فاتركهم، فليست من دينهم في شيء.

294/أ- قال أبو حاتم الرازي: حُدِّثتُ عن عامر بن إبراهيم الأصبهاني، قال: حدثنا يعقوب الأشعري، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس رَافِيَّ، قال: تفرَّقت اليهودُ على إحدى وسبعين، والنصارى على ثنتين وسبعين، وأنتم على ثلاثٍ وسبعين، وإن من أضلِّها وشرِّها وأخبرِها: الشيعة الذين يشتمون أبا بكر وعمر رَافِيَّ.

٢٩٥ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا

يحيى بن زكريا بن عيسى، قال: قال حفص بن حميد: قلت لعبدالله بن المُبارك: على كم افترقت هذه الأُمَّة ؟

فقال: الأصل أربع فرق: هم الشيعة، والحرورية والقدرية والمرجئة؛ فافترقت الشيعة على ثنتين وعشرين فرقة، وافترقت الحرورية على إحدى وعشرين فرقة، وافترقت القدرية على ست عشرة فرقة، وافترقت المرجئة على ثلاث عشرة فرقةً.

> قال: قلت: يا أبا عبدالرحمن: لم أسمعك تذكر الجهمية ؟! قال: إنها سألتني عن فرق المسلمين.

194/أ- قال أبو حاتم: وأُخبرتُ عن بعض أهل العلم: أول ما افترق من هذه الأُمَّة: الزنادقة، والقدرية، والمرجئة، والرافضة، والحرورية، فهذا جماع الفرق وأصولها، ثم تشعَّبت كلُّ فرقةٍ من هذه الفرق على فِرَقٍ، وكان جماعها الأصل، واختلفوا في الفروع، فكفَّر بعضهم بعضًا، وجهَّل بعضهم بعضًا.

فافترقت الزنادقة على إحدى عشرة فرقة، وكان منها: (العطلة)، ومنها: (المعنانية)، والمنانية: برجل كان يقال له: (ماني)، كان يدعو إلى الاثنين، فزعموا أنه نبيهم، وكان في زمن الأكاسرة، فقتله بعضهم.

ومنهم: (المزدكية)؛ لأن رجلًا ظهر في زمن الأكاسرة يقال له: (مَزْدَك).

ومنهم: (العبدكية)، وإنها سموا العبدكية؛ لأن (عَبْدَك) هـ و الذي أحدث لهم هذا الرأي ودعاهم إليه.

ومنهم: (الروحانية)، وسُمُّوا: (الفكرية).

ومنهم: (الجهمية)، وهم صنف من الـمُعطِّلة، وهم أصنافٌ، وإنها سموا الجهمية؛ لأن (جهم بن صفوان) كان أول من اشتقَّ هذا الكلام من كلام (السُّمنيَّة)، وهم صنفٌ من العجم، كانوا بناحية خراسان، وكانوا شكَّكوه في دينه، وفي ربه حتى ترك الصلاة أربعين يومًا بأنَّها لا تُصلَّى، فقال: لا أُصلي لمن لا أعرف. ثم اشتقَّ هذا الكلام.

ومنهم: (السَّبئية)، وهم صنفٌ من العجم، يكونون بناحية خُراسان، وذكر فرقًا أخرَ بصفاتِ مقالاتهم.

ومنهم: (الحرورية)، وافترقوا على ثماني عشرة فرقة، وإنها سموا الحرورية؛ لأنهم خرجوا بحروراء أول ما خرجوا.

فصنفٌ منهم يقال لهم: (الأزارقة)، وإنها سُمُّوا الأزارقة بنافع بن الأزرق. ومنهم: (النجدية)، وإنها سُمُّوا النجدية بنجدة.

ومنهم: (الإباضية)، وإنها سُمُّوا الإباضية بعبدالله بن إباض.

ومنهم (الصُّفرية)، وإنها سُمُّوا الصُّفرية بعبيدة الأصفر.

ومنهم: (الشمراخية)، وإنها سُمُّوا الشمراخية بأبي شمراخ رأسهم.

ومنهم: (السِّريَّة)، وإنها سُمُّوا السِّرية، لأنهم زعموا أن دماء قومهم وأموالهم في دار التقية في السِّرِّ حلال.

ومنهم: (الوليدية)، ومنهم: (العُزرِية)، وسُمُّوا بأبي عزرة رأسهم. ومنهم: (العجردية)، وسُمُّوا بأبي عجرد رأسهم.

ومنهم: (الثعلبية)، سُمُّوا بأبي ثعلبة رأسهم.

ومنهم: (الميمونية)، سموا بميمون رأسهم.

ومنهم: (الشَّكيَّة).

ومنهم: (الفُضيلية)، سُمُّوا بفُضيل رأسهم.

ومنهم: (الحرَّانيَّة).

ومنهم: (البيهسية)، وسُمُّوا بهيصم أبي بيهس رأسهم.

ومنهم: (الفُديكية)، سُمُّوا بأبي فُديك، وهم اليوم بالبحرين واليمامة.

ومنهم: (العطوية)، سُمُّوا بعطية.

ومنهم: (الجعدية)، سُمُّوا بسالم بن أبي الجعد.

ومنهم: (الرافضة)، وافترقوا على ثلاث عشرة فرقة؛

فمنهم: (البيانية)، سُمُّوا ببيان رأسهم، وكان يقول إليَّ أشار الله بقوله: ﴿ هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]، وهو أول من قال بخلق القرآن.

ومنهم: (السبائية)، سُمُّوا بعبدالله بن سبأ.

ومنهم: (المنصورية)، سُمُّوا بمنصور الكِسْفِ، وكان يقول: إليَّ أشار الله بقوله: ﴿ وَإِن بَرَوًا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَافِطًا ﴾ [الطور: ٤٤].

ومنهم: (الإمامية).

ومنهم: (المُختارية)، سُمُّوا بالمُختار.

ومنهم: (الكاملية).

ومنهم: (المفيرية).

ومنهم: (الخطابية)، سُمُّوا بأبي الخطاب.

ومنهم: (الخشبية).

ومنهم: (الزيدية)، وذكر فرقًا بصفات مقالاتهم.

ومنهم: (القدرية)، افترقوا على ستِّ عشرة فرقة؛

فمنهم: (الـمُفوِّضة).

ومنهم: (المُعتزلة)، وذكر صفات مقالاتهم حتى عدَّ ست عشرة فرقة.

ومنهم: (المُرجئة)، وافترقوا على أربع عشرة فرقة، فذكر صفات مقالاتهم فِرقة فرقة تمام أربع عشرة فرقة.

# ٢٩٦ - قال الشيخ:

فهذا يا أخي - رحمك الله - ما ذكره هذا العالم تَعَلَّلْهُ من أسماء أهل الأهواء، وافتراق مذاهبهم، وعداد فرقهم، وإنها ذكر من ذلك ما بلغه وُسْعُه، وانتهى إليه علمه، لا مِن طريق الاستقصاء والاستيفاء؛ وذلك لأن الإحاطة بهم لا يُقدر عليها، والتقصي للعلم بهم لا يُدركُ، وذلك بأن كلَّ من خالف الجادة، وعدل عن المحجَّة، واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه، ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه: عَدِمَ الاتفاق والائتلاف، وكثر عليه أهل المُباينة والاختلاف؛ لأن الذي خالف بين الناس في مُناظرتهم، وهيئاتهم، وأجسامهم، وألوانهم، ولغاتهم، وأصواتهم، وخُطوطهم، وحُظوظهم، كذلك خالف بينهم وفي عقولهم، وأمواتهم، وأهوائهم، وإراداتهم، واختياراتهم، وشهواتهم، في عقولهم، وأدواتهم، واختياراتهم، وشهواتهم،

فإنك لا تكاد ترى رجلين مُتفقين اجتمعا جميعًا في الاختيار والإرادة، حتى يختار ما يختاره الآخر، ويُرذِّلُ ما يُرَذِّلُه إلَّا مَن كان على طريق الاتباع، واقتفى الأثر، والانقياد للأحكام الشرعية، والطاعة الديانية، فإن أولئك من عينٍ واحدةٍ شربوا، فعليها يَرِدون، وعنها يَصْدُرون، قد وافق الخلفُ الغَابِرُ للسَّلفِ الصَّادِر.

٧٩٧- حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثنا أبو محمد عبدالله بن سُليهان الفامي، قال: حدثنا محمد بن مسلم بن وَارَة، قال: حدثنا بعض قالا: حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفي، قال: حدثنا بعض مشيختنا - هشام أو غيره -، عن محمد بن سيرين، عن عُقبة بن أوس، عن عبدالله بن عمرو سَنِّ قال: قال رسول الله عَنْ « لا يؤمنُ أحدُكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتُ به » (١).

٢٩٨ - حدثتنا أمَّ الضَّحَّاك عاتكة بنت أحمد بن عَمرو بن الضَّحَّاك بن مَحلد أبي عاصم النبيل - وكتبته أنا من أصل كتاب أبيها بخطِّه -، قالت: حدثني أبي أحمد ابن عَمرو، قال: حدثنا محمد بن مُصَفَّى، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا عيسى ابن إبراهيم، قال: حدثني ابن دينار، عن الخَصيْب، عن راشد بن سعد، عن أبي أُمامة على، قال: قال رسول الله عليه: «ما تحت ظلِّ السماء إله يُعبدُ من دون الله على أعظمُ عند الله من هوى مُتَبع» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (١٥)، والهروي في «ذم الكلام» (٣١٣). وانظر تضعيف ابن رجب لهذا الحديث في «جامع العلوم والحكم» الحديث (٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (١٥)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ١٠٣/ / ٢٥٠٧). قال في «مجمع الزوائد» (١/ ١٨٨): فيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. اهـ وكذا فيه الخصيب بن جحدر كذَّبه: شعبة، وابن معين، والبخاري. «الميزان» (١/ ٦٥٣).

## \* قال الشيخ:

أعاذنا الله وإياكم من الآراء المُخترعة، والأهواء المُتَبعة، والسمذاهب المُبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتهاع إلى شنتات، وعن نظام إلى تفرُّق، وعن أُنسٍ إلى وحشة، وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبَّةً إلى بغضة، وعن نصيحة وموالاة إلى غشَّ ومُعاداة، وعصمنا وإياكم من الاعتزاء إلى كلِّ اسم خالف الإسلام والسُّنة.

- 799 فقد حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا ابن أبي الطيب، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، عن نوح بن أبي مريم، عن يزيد بن زياد، عن أبي العالية، عن ابن عباس مَنُّكَ، قال: من أقرَّ باسمٍ من هذه الأسماء المُحدثة؛ فقد خلع ربقة الإسلام من عُنقه.
- -۳۰- وحدثنا القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن بُرقان، عن ميمون بن مِهران قال: إياكم وكلَّ هوًى يُسمَّى بغير الإسلام.

#### \* قال الشيخ:

فرَحِمَ الله عبدًا اتَّهم نفسه وهواه، وانتصح كتاب الله لدينه ودنياه.

٣٠١- حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا رَوح ابن عُبادة، قال: حدثنا عوف، عن الحسن أنه كان يقول: اتهموا أهواءكم ورأيكم على دين الله، وانتصحوا كتاب الله على أنفسكم ودينكم.

#### ۸ – باب

# ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضرُّ جهله والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل، ويتعمدون إدخال الشكوك على المسلمين

# \* قال الشيخ:

اعلموا إخواني أني فكرت في السّبب الذي أخرج أقوامًا من السّنة والجهاعة، واضطرَّهم إلى البدعة والسناعة، وفَتَح باب البلية على أفتدتهم، وحَجَبَ نورَ الحقِّ عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما: البحث والتنقير، وكثرة السُّؤال عها لا يغني (١)، ولا ينضرُّ العاقلُ جهلُه، ولا ينفعُ المؤمن فهمه.

والآخرُ: مُجالسةُ من لا تؤمنُ فتنته، وتُفسِدُ القلوبَ صُحبتُه.

وسأذكرُ في هذين الوجهين ما يكون فيه بلاغٌ لمن قَبِلَ النَّصيحة، وكان بقلبه أدنى حياة إن شاء الله.

٣٠٢- حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي. وحدثنا أبو ذر بن الباغندي، قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيَّب، وأبي سلمة بن عبدالرحن، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على:

<sup>(</sup>١) وفي المختصر: (لا يعني).

«اتركوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم: بكثرة مسائلهم، واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاعملوا منه ما استطعتم» (۱).

٣٠٣ - حدثنا الصفّار، قال: حدثنا الرمادي.

وحدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الرَّيان، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري، قالا: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن مُنبَّه، عن أبي هريرة ، عن النبي سَلِي مثله.

٣٠٤- حدثنا الصفَّار، قال: حدثنا عباس الدوري.

وحدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا عباس الدوري، ومحمد بن سنان القزاز، قالا: حدثنا أبو عاصم النبيل.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، وأبو حفص عمر بن شهاب، قالا: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبدالله البصري، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة على، قال: قال رسول الله على أبي هريرة على، قال: قال رسول الله على أبيائهم على أنبيائهم».

٣٠٥ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عمرو الرازي، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله عليه « فروني ما تركتُكم فإنها هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم، فإذا أمرتكم بشيء فخذوا به، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا».

٣٠٦- حدثنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّار، قال: حدثنا الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه الله قال: قال

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (٣٢٣٦).

رسول الله ﷺ: «إن من أعظم المسلمين جُرمًا؛ رجلٌ سأل عن شيءٍ، ونقَّرَ عنه لم يكن نزلَ فيه، فَحُرِّم من أجلِ مسألته» (١).

٣٠٧ - حدثنا أبو بكر بن أحمد بن صالح الأزدي، قال: حدثنا محمد بن حسان الأزرق.

وحدثنا شعبب بن الكفّي، قال: حدثنا على بن حرب، قالا: حدثنا سفيان بن عينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد، يبلغ به النبي على قال: «أعظمُ المسلمين في المسلمين جُرمًا؛ رجلٌ سألَ عن شيءٍ لم يُحرَّم، فحُرِّم، من أجل مسألته».

٣٠٨- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سُليهان بن داود، عن ابن وهب، قال: أخبرني عامر، أنه سمع عن ابن وهب، قال: أخبرني عامر، أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله ﷺ. فذكر معناه.

٣٠٩ - حدثنا الصَّفَّار، قال: حدثنا الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه ، قال: قال رسول الله على: «إن من أعظم المسلمين جرمًا؛ رجلٌ سألٌ عن شيء، ونقَّر عنه لم يكن نزلَ فيه شيءٌ، فحُرِّمَ من أجل مسألته».

• ٣١٠ حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحيم الكوفي، قال: حدثنا أبو عَمرو أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن سعد بن أبي وقاص اللهاء،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۲۸۹)، ومسلم (۲۳٥۸).

قال البغوي تَخَلِّلُهُ في «شِرح السُّنة» (١/ ٣١٠): المسألة وجهان: أحدهما: ما كان على وجه التَبَيُّنِ والتعلم فيها يحتاج إليه من أمرِ الدِّينِ؛ فهو جائز، مأمور به .. والوجه الآخر: ما كان على وجه التكلف، فهو مكروه .. والمراد من الحديث هذا النوع من السُّؤال.. اهـ

عن النبي على قال: «أعظمُ المسلمين في المُسلمين جُرمًا؛ من سألَ عن أمرِ لم يُحرَّم، فحُرِّم على الناسِ مِن أجلِ مسألته».

٣١١- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي، عن أبي خالد، عن ابن عجلان، عن طاووس، عن معاذ الله قال: قال رسول الله عليه: «لا تعجلوا بالبليّة قبل نزولها، فإنكم إن لم تفعلوا لم ينفك المسلمون فيهم من إذا قال سُدِّدَ – أو وُفِّق –، وإنكم إن عَجِلتُم؛ تشتّ بكم السُّبُلُ هاهنا وهاهنا» (١).

٣١٢- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا محاد بن زيد.

وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزاز، قال: حدثنا بشر بن موسى، - وهذا لفظه -، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الصلت بن راشد، قال: سألت طاووسًا عن مسألة، فقال لي: أكانت ؟

قلت: نعم. قال: آلله ؟

قلت: آلله،

قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل الله قال: أيها الناس، لا تسألوا عن البلاء قبل نزوله، فيذهَبُ بكم هاهنا وهاهنا، وإنكم إن لم تسألوا لم تبتلوا، فإنه لا يُفكُّ أن يكون في المُسلمين من إذا قال

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود في «المراسيل» (٤٥٧)، من طريق طاووس عن معاذ ﷺ. وروى نحوه (٤٥٨) عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن النبي ﷺ.

وروى الدارمي في «المسند» (١١٨) نحوه عن وهب بن عمرو الجمحي، عن النبي ﷺ. وهذه الطرق يقوي بعضها بعضًا، كها في «الفتح» (١٣/ ٢٦٧).

وُفِّقَ، أو قال سُدِّدَ.

٣١٣- حدثنا القاضي الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلي، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج.

قال القاضي: وحدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن سليمان بن عتيق، عن طَلق بن حبيب، عن الأحنف بن قيس، عن ابن مسعود الله عن النبي على قال: «هَلَكَ السَمتنطِّعون». ثلاث مرات (۱).

- ٣١٥ حدثنا ابن الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شَبَّة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، بإسناده مثله.
- ٣١٦- حدثنا أبو جعفر بن العلاء، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا محمد بن الفضيل، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس الفضيل، قال: ما رأيت قومًا كانوا خيرًا من أصحاب رسول الله على ما سألوه إلّا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قُبِضَ كلهن في القرآن: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ ﴾ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْبَعْرِ وَالْمَيْسِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]، ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْبَعْمِ وَالْمَيْسِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ﴿ وَيَسْتَلُونَكُ عَنِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٧٠). و(المتنطعون) هم: المتعمقون الغالون. «تهذيب اللغة» (٢/ ١٠٥).

- ٣١٧- حدثنا إسهاعيل بن محمد الصَّفَّار، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: حدثنا شيبان، عن منصور، عن الشعبي، عن ورَّاد، عن السُعبي، عن ورَّاد، عن السُعبية بن شعبة هُم، قال: قال رسول الله عَلَيْة: "إن الله عَلَيْ كَرِهَ لكم ثلاثًا: قيل، وقال، وكثرة السُّؤال» (١).
- ٣١٩ حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، وأخبرني محمد بن الحسين، قالا: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا أبو طالب عبد الجبار ابن عاصم، قال: حدثني عبيدالله بن عمر، عن عبد الملك، [عن] ورَّادٍ مولى الله عند، بن شُعبة بن شُعبة بن شُعبة بن شُعبة بن شُعبة بن شُعبة بن وقال، وكثرة السُّؤال.
- ٣٢٠ حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا على بن بحر القطان، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عبدالله بن سعد، عن الصنابحي، عن معاوية بن أبي سفيان الشيال الشائل النبي الشائل المخلوطات أن النبي قال عيسى بن يونس: والأغلوطات: ما لا يُحتاج إليه: من كيف ؟ وكيف ؟
- ٣٢١ حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو أيوب عبدالوهاب بن

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٤٧٧)، ومسلم (٩٩٥). وانظر تعليقي عليه في «الإبانة الصغرى» (٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٣٦٨٧)، وأبو داود (٣٦٥٦). وانظر: «الإبانة الصغرى» (٣٣).

عمرو النُّزلي، قال: حدثنا أبو همام، قال: حدثني الوليدبن مسلم، عن الأوزاعي، عن عُبادة بن نُسَي، قال: تذاكروا عند معاوية السائل، فردَّدَ بعضهم على بعض، فقال: ألم تسمعوا أن رسول الله على نهى عن الأغلوطات.

- ٣٢٧- حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو أبوب عبد الوهاب بن عمرو، قال: حدثنا أبو همام، قال: حدثنا رَوح بن عبادة، قال: حدثنا الأوزاعي، عن عبدالله بن سعد، عن الصنابحي، عن رجل من أصحاب النبي على قد سَمَّاه، قال: نهى رسول الله على عن الأغلوطات. قال الأوزاعي: شدادُ المسائل وصعابها.
- ٣٢٣ حدثنا أبو محمد عبد الله بن سليهان الفامي، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا أبو النضر الدمشقي، قال: حدثنا يزيد بن ربيعة، قال: سمعت [أبا] الأشعث يُحدِّث، عن ثوبان على عن النبي على قال: «سيكون أقوامٌ يَتغلَّطون فقهاءهم بصعاب المسائل؛ أولئك شِرارُ أُمَّتي» (١).
- ٣٧٤ حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافُلائي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا المستلم بن سعيد، عن منصور بن زاذان، عن الحسن قال: شِر ارُ عبادِ الله : يَتَّبِعون شِر ارَ المسائل؛ يعمون بها عباد الله عَلَى.
- ٣٢٥ حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا مسلمة بن علي، عن صالح، عن الحسن قال: إن شِرارَ عبادِ الله: قوم يحيئون بشرارِ المسائل؛ يُعيُون بها عباد الله.
- ٣٢٦ حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا ابن أبي العلاء الكَفِّي، قال: حدثنا أبو داود

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير» (٢/ ٩٨)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (٢/ ٢١)، وما بين [] منهما. قال في «مجمع الزوائد» (١/ ١٥٥): فيه يزيد بن ربيعة وهو متروك. اهـ

السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن جناب أبو الوليد، قال: سألت عيسى بن يونس عن قـول الله على: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ [السرحمن: ٢٦] حـور العين يَمُتن؟ وذاك أن بعض من يتكلم بكلام الجهمية يسأل عن هذا.

فغَضِبَ عيسى من ذاك غضبًا شديدًا، فقال: لقد بعْثَرنا الحديث بعْثَرةً ما بعثَرها أحدٌ ما بقي كوفي، ولا بصري، ولا مدني، ولا مكي، ولا حِجازي، ولا شامي، ولا جزري إلَّا وقد لقيناه، وسمعنا منه، ما سمعنا أحدًا قطُّ يسأل عن مثل هذا.

ثم ذكر حديث عبدالله (١): ﴿ وَلَا تَعْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، ثم قال: ما لكم ومجالسة أهل الأهواء ومحادثتهم.

٣٢٧ - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: أخبرني أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني ابن وهب، قال: سمعت مالكًا يقول: كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحاب الأهواء يسأله، قال: أما أنا فعلى بينةٍ من ربي، وأما أنت فشاكٌ فاذهب إلى شاكٌ مثلك، فخاصمه.

وقال ذلك الرجل: يُلْبِسُون على أنفسهم، ثم يطلبون من يُعرِّفهم.

<sup>(</sup>۱) لعله يقصد ما رواه مسلم (۱۸۸۷) عن مسروق، قال: سألنا عبدالله عن هذه الآية: ﴿ وَلاَ غَسَبَنَ اللَّذِينَ قُبِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمَوَتَا اللَّهِ آمَوَتَا اللّهِ آمَوَتَا اللّهِ آمَوَتَا اللهِ آمَوَتَا اللهِ آمَوَتَا اللهِ آمَوَتَا اللهِ آمَوَتُ اللّهِ آمَوَتَا اللهِ آمَوَ اللهِ عن ذلك، فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر، لها قناديل مُعلَّقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة، فقال: هل تشتهون شيئًا ؟ قالوا: أيُّ شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلم رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نُريد أن تَرُد أرواحنا في أجسادنا حتى نُقتل في سبيلك مرَّة أُخرى، فلم رأى أن ليس لهم حاجة تُركوا».

٣٢٨ - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا سفيان، عن سالم بن أبي حفصة قال: إن من قبلكم بحثوا ونقَروا حتى تاهوا.

٣٢٩- حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري بن أبي دارم الكوفي بالكوفة، قال: أخبرني أبو الحسن علي بن الحسين بن الهذيل القطان، قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: الناس خس طبقاتٍ فاجتنب أربعًا، والزم واحدةً، فأما الأربع الذين يجبُ عليك أن تجتنبهن .. فذكر ثلاث طبقات اختصرت أنا الكلام بترك وصفهم لكثرته، ثم قال:

والطّبقة الرابعة: فهم المتعمّقون في الدين الذين يتكلمون في المعقول، ويحملون الناس على قياس أفهامهم، قد بلغ من فتنة أحدهم، وتمكّن الشّكّ من قلبه أنك تراه يحتج على خصمه بحُجّة قد خصمه بها، وهو نفسه من تلك الحجة في شكّ، ليس يعتقدها ولا يُحمدُ (۱)، ولا ديانة له فيها، إن عرضت له من غيره حُجّة هي ألطف منها انتقل إليها، فدينه فيها، إن عرضت له من غيره بها في بحور المهالك، يسوقها الخطر، عمول على سفينة الفتن، يسيرُ بها في بحور المهالك، يسوقها الخطر، ويشوشها] الحيرة، وذلك حين رأى عقله أملا بالدين، وأضبط له، وأغوص على الغيب، وأبلغ لما يراد من الثواب من أمر الله إياه ونهيه، وفرائضه [الملجمة] للمؤمنين عن اختراق السّدَد، والتنقير عن غوامض وفرائضه [الملجمة] للمؤمنين عن اختراق السّدَد، والتنقير عن غوامض الأمور، والتدقيق الذي قد نهيت هذه الأمّة عنه، إذ كان ذلك سبب هلاك الأمم قبلها، وعلّة ما أخرجها من دين ربها، وهؤلاء هم الفُساق في دين الله، المارقون منه، التاركون لسبيل الحق، المُجانبون للهدى الذين

<sup>(</sup>١) قوله: (ولا يحمد) ليست في المختصر.

لم يرضوا بحكم الله في دينه حتى تكلّفوا طلب ما قد سقط عنهم طلبه، ومن لم يرض بحكم الله في المعرفة حكمًا لم يرض بالله ربّا كان به كافرًا، وكيف يرضون بحكم الله في الدين، وقد بَيّن لنا فيه حدودًا، وفرض علينا القيام عليها، والتسليم فيها وراءها، فجاء هؤلاء بعدامة عقولهم، وجور فطنهم، وجهل مقايسهم، يتكلمون في الدقائق، ويتعمّقون، فكفى بهم خزيًا سقوطهم عن عيون الصالحين، يُقتصر فيهم على ما قد لزمهم في الأمّة من قالة السوء، وألبسوا من أثواب التهمة، واستوحش منهم المؤمنون، ونهى عن عبن عبالستهم العلماء، وكرهتهم الحكماء، واستنكرتهم الأدباء، وقامت منهم فراسة البُصراء، شكّاكون جاهلون، وسُواسِيّون مُتحيِّرون، فإذا رأيت المريد يُطيف بناحيتهم؛ فاغسل يدك منه، ولا تُجالسه.

- ٣٣٠ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبدالرزاق بالبصرة -، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا سُليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قال ابن شُبرمة: من المسائل: مسائل لا يجوز للسائل أن يسأل عنها، ولا للمسئول أن يُجيبَ فيها.
- ٣٣١- حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب المتُّوثيُّ، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو مبدالله، سُليمان بن حرب، قال: حدثنا سلام بن مسكين، قال: حدثنا عمران بن عبدالله، قال: مرَّ القاسم بن محمد بقوم يتكلَّمون في القدر، فقال: انظروا ما ذكر الله في القرآن فتكلموا فيه، وماً كفَّ الله عنه فكفُّوا.
- ٣٣٢ حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا مُحيد يعنى: الأعرج -، مرَّ ابنُ الزبير بابنه

وهو يُكلِّم الأشتر في اختلاف الناس، فقال: لا تحاجَّه بالقرآن، حاجَّه بالسُّنة.

٣٣٣ - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: أخبرني أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني ابن وهب، قال: سمعت مالكًا يقول: قال رجلٌ: لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أر شيئًا مُستقيمًا، فقال رجل من أهل المدينة من الـمُتكلِّمين (١): فأنا أخبرك لـم ذلك ؟ لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله، جعل الله لك من أمرِك مخرجًا.

٣٣٤- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حفص بن غِيَاث، عن داود بن أبي هند، عن مكحول، عن أبي ثعلبة ، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِن الله ﷺ فرض فرائض فلا تُضيعوها، وحدَّ حدودًا، فلا تعتدوها، ونهى عن أشياء، فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء من غير نسيانٍ لها رحمة لكم، فلا تبحثوا عنها» (٢٠).

٣٣٥- حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا غير واحد عن عمر كَاللهُ أنه كان يُحرِّجُ على الناس أن لا يسأل أحدُّ إلَّا عن أمر قد وقع.

قال: وحُدِّثنا عنه أنه قال: أيها الناس، إن الله فرض لكم فرائض فلا

<sup>(</sup>۱) المراد بالمتكلم هاهنا: من يحسن الخطاب ويجيده، لا أنه من أهل الكلام المذموم الذي أجمع السلف على ذمهم والتحذير منهم كما سيأتي في هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في « التفسير » (٧/ ٨٥)، والطبراني في «الكبير » (٢٢/ ٢٢٢/ ٥٨٩). وفي إسناده انقطاع؛ مكحول لم يسمع من أبي ثعلبة ﴿.. وانظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب حديث (٣٠) فقد ساق له شواهد كثيرة.

تنتقصوها، وحدَّ لكم حُدودًا فلا تعتدوها، وحرَّم عليكم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانًا إلَّا رحمة لكم فاقبلوها.

- ٣٣٦- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جرير، عن قدامة بن مُماظة، قال: قال عمر بن الخطاب الخطاب الناس، لا تسألوا عمّا لم يكن، فكفى لنا شُغلًا فيها كان.
- ٣٣٧- حدثنا أبو علي بن الصوَّاف، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال حدثنا : سفيان، عن عمرو، عن طاووس، قال: قال عمر الله عمر أُحرِّج على امرئ سأل عمَّا لم يكن، فإن الله قضى ما هو كائن.
- ٣٣٨ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن السرَّاج، قال: عن سفيان، عن عمرو، عن طاووس، قال: قال عمر بن الخطاب وهو على [المِنبر] أُحرِّجُ بالله على امري سأل عن شيء لم يكن، فإن الله على [قد بَيَن] ما هو كائن (١).
- **٣٣٩- حدثنا** أبو جعفر محمد بن يحيى، قال: حدثنا جَدِّي عمر بن علي بن حرب، قال: حدثنا أبو نُعيم، عن سفيان، عن ابن أبْجَر، عن الشعبي، عن مسروق، قال: سألت أبي بن كعب على عن شيء. فقال: أكان هذا ؟ قلت: لا. قال: فأخْرِنَا (٢)حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا رأينا.
- ٣٤ حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبجر، عن الشعبى، عن

<sup>(</sup>١) طمس في الأصل، أكملته من «مسند الدارمي» (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطها في الأصل، وعند بعض من خرجه: (فأجَّنا)، والمعنى متقارب.

- مسروق، قال: سألت أبي بن كعب عن مسألة، فقال لي: أكانت؟ قلت: لا. قال: فأحمِني حتى تكون.
- ٣٤١- حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، قال: قال عمر بن الخطاب الله الخطاب الله تسألوا عن أمر لم يكن، فإن الأمر إذا كان: أعان الله عليه، وإذا تكلفتُم ما لم تُبلوا به: أُكلتم إليه.
- 72۲ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مُؤمَّل بن إهاب، قال: حدثنا عبدالوهاب بن همّام، عن محمد بن مسلم، عن أبي الزناد، عن خارجة ابن زيد بن ثابت، قال: سُئل زيد بن ثابت عن شيء، فقال: أكان هذا ؟ فقيل: لا. فقال: دعه حتى يكون؛ فإنما هلك من كان قبلكم بأنهم قاسوا ما لم يكن بما قد كان حتى تركوا دين الله.
- ٣٤٣- حدثنا أبو جعفر محمد بن يحيى الموصلي، قال: حدثنا عمر بن علي بـن حـرب، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن فضيل، عن إبراهيم قال: كانوا لا يسألون إلّا عن الحاجة.
- ٣٤٤ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: أخبرنا شعبة، عن خالد الحدَّاء، قال: قال أبو العالية: إذا حُدِّثَ عن رسول الله على فاز دهر (١).
- ٣٤٥ حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن داود بن صبيح، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: حدثنا بشير أبو إسهاعيل، عن الشَّعبي قال: سل عما كان، ولا تسأل عما لم يكن، ولا يكون.

<sup>(</sup>١) (ازدهر به): أي احتفظ به ولا تُضيعه. «تهذيب اللغة» (٦/ ٩٠).

٣٤٦- حدثنا إسماعيل بن العباس الوراق، قال: حدثنا أحمد بن مُلاعب، قال: حدثنا سعيد ابن عبد الحميد، قال: حدثنا عصام بن طَليق، عن شعيب، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على «أكثر الناسِ ذنوبًا: أكثرهم سُؤالًا عما لا يعنيه» (١).

٣٤٧- وبإسناده عن أبي هريرة هم، قال: استشهد رجلٌ على عهد رسول الله على الله فقالت أُمُّه: هنيئًا لك يا بُني الشَّهادة.

فقال رسول الله على: «ما يُدريكِ أنه شهيدٌ ؟! لعلَّه قد كان يـتكلَّمُ بما لا يعنيه، أو يبخلُ بما لا ينفعُه» (٢).

٣٤٨ - حدثني أبو علي الحُلُواني، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن دينار، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن دينار، قال: حدثنا بقيَّة، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على، قال: قال رسول الله على «من حُسنِ إسلامِ السمَرعِ تركُه ما لا يعنيه» (٣).

٣٤٩ - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا عبدالله بن عمر العُمري، عن الزهري، عن على بن الحُسين، عن أبيه،

<sup>(</sup>١) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٣/ ٤٢٤)، وقال: عصام بن طليق مجهول بالنقل .. وقال يحيى: ليس بشيء. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى في «مسنده» (٦٦٤٦). في إسناده عصام بن طليق وهو ضعيف كها تقدم.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٢٣١٨)، والترمذي (٢٣١٧)، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرف من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة ، عن النبي إلا من هذا الوجه.

وممن رجَّح إرساله كذلك: أحمد، وابن معين، والبخاري، والعُقيلي، والدارقطني رَجَهُمُ اللهُ.

قال: قال رسول الله علي الله عليه الله عنيه (١).

-٣٥٠ - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت عبدالله بن عُمر، ومالكًا وغيرهم يُحدِّثون: عن ابن شهاب، عن علي بن حُسين: أن رسول الله عليه قال: «من حُسنِ إسلام المرّءِ تركُه ما لا يعنيه» (١٠).

٣٥١- حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سفيان بن عبينة، عن هِشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة الله قال: حدثنا سفيان بن عبينة، عن هِشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي هريرة الله خلق قال رسول الله على الله على الله الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله ؟ فإذا وجد أحدُكم ذلك فليقُل: آمنت بالله » (٣).

٣٥٧- حدثنا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن حبيب العطّار، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمير، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، [عن عتبة بن ما سلم (ألا) عن أبي سلمة، عن أبي هريرة هم قال: قال رسول الله على: « [لا يـزال] الناسُ يتساءلون بينهم حتى يقولوا: هذا خلقُ الله، فمن خلقَ الله؟ [فإذا فعلوا] ذلك فقولوا: ﴿ اللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]، حتى تختموا السورة، ثم ليتعوّذ من [الشيطان]، فإنه لا يضرُه» (6).

٣٥٣ - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا يحيى بن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٧٣٧)، والصحيح أنه مرسل كها تقدم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٣٢)، ومالك في «الموطأ» (١٦٠٤)، ومعمر في «جامعه» (٢٠٦١٧).

<sup>(</sup>T) رواه مسلم (۱۳٤).

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل، وفي المختصر: (عن عقبة)، وهو تصحيف، وكل ما بين [] فهـو مـن مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٥) رواه أبو داود (٤٧٢٢)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٤٢٢)، وهو حديث صحيح.

عبد الله بن بُكير، وأبو صالح [عبدالله بـ] بن صالح، قالا: حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، قال [حدثنا] عروة بن الزبير، أن أبا هريرة على قال: قال رسول الله عليه: «يأتي العبد الشيطان، فيقول: من خلق كذا وكذا ؟ من خلق ربَّك ؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله، ولينته» (١).

٣٥٤ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه، قال: حدثنا المعتمر، عن أبيه، قال: حدثنا أبو عثمان: أن رجلًا كان من بني يربوع يقال له: صَبيغ، سأل عمر بن الخطاب الخطاب عن (الذاريات)، و (النازعات)، و (المرسلات)، – أو عن إحداهن –، فقال له عمر: ضع عن رأسك. فوضع عن رأسه؛ فإذا له وفيرة، فقال: لو وجدتك محلوقًا لضربتُ الذي فيه عيناك.

قال: ثم كتب إلى أهل البصرة: أن لا تُـجالسوه، - أو قال -: كتب إلينا: أن لا تُحالسوه. قال: فلو جلس إلينا ونحن مائة لتفرَّ قنا عنه.

700- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا الحسن بن محمد، وأبو حفص الصيرفي، وعبيدالله بن سعد الزهري، قالوا: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: أي عمر ابن الخطاب في فقيل: يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلًا يسألُ عن تأويل القرآن. فقال عمر: اللهم مَكِنِّي منه. فبينا عمر ذات يوم جالس يُغدِّي الناس إذ جاءه عليه ثيابٌ [وعهامة]، فتغدَّى حتى إذا فرغ، قال: يا أمير المؤمنين، ﴿ وَالذَربَاتِ ذَرَوًا ﴿ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَالذَربَاتِ اللهُ مَنْ اللهُ وَالذَربَاتِ اللهُ وَالذَربَاتِ اللهُ منين، ﴿ وَالذَربَاتِ اللَّهُ منين، ﴿ وَالذَربَاتِ اللهُ منين اللهُ منين، ﴿ وَالذَربَاتِ اللَّهُ منين، ﴿ وَالذَربَاتِ اللَّهُ مَالَاتُ اللَّهُ منين، ﴿ وَالذَربَاتِ اللَّهُ منين، ﴿ وَالذَربَاتِ مَالِهُ اللَّالِيلُهُ اللَّهُ منين، ﴿ وَالذَربَاتِ اللَّهُ منين، ﴿ وَالذَربَاتِ مَالَاتُ اللَّاسِ اللَّهُ منين، ﴿ وَالذَربَاتِ اللَّهُ منينَ اللَّهُ منين، ﴿ وَالذَربَاتِ اللَّالِيلُونُ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ منين، ﴿ وَالدَّالِيلُونُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ اللَّهُ منينَ اللَّهُ منينَ اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّالِيلُهُ اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّالَّالِيلُونُ اللَّالْهُ مَا مِنْ اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّالِيلُولُ اللَّهُ منا اللَّهُ منا اللَّهُ اللَّهُ منا اللَّهُ اللَّهُ منا اللَّهُ اللَّهُ منا اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳۲۷٦)، ومسلم (۲۱٤).

فقال عمر: أنت هو ؟ فقام إليه، وحسر عن ذِراعيه، فلم يزل يجلده، حتى سقطت عهامته، فقال: والذي نفس عمر بيده، لو وجدتُك محلوقًا لضربت رأسك، ألبسوه ثيابه، واحملوه على قتب (١)، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم، ثم ليقم خطيبًا، ثم ليقل: إن صبيغًا [ابتغى العلم] فأخطأه، فلم يزل وضيعًا في قومه حتى هلك، وكان سيد [قومه].

قال أبو حاتم: ولم يقل أبو حفص في حديثه: ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلادكم.

# ٣٥٦ - قال الشيخ:

وعسى الضعيف القلب، القليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر، وما فيه من صنيع عمر الله أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج عنه، فيكبر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل كَلَنْهُ فيقول: كان جزاء من سأل عن معاني آياتٍ من كتاب الله الله الحب أن يعلم تأويلها أن يُوجع ضربًا، ويُنفى، ويُهجر، ويُشهّر ؟!

وليس الأمر كما يظُنُّ من لا علم عنده؛ ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه الذاهب؛ وذلك أن الناس كانوا يُهاجرون إلى النبي عَنَيْ في حياته، ويفدون إلى خلفائه من بعد وفاته رحمة الله عليهم ليتفقه وا في دينهم، ويزدادوا بصيرة في إيانهم، ويتعلَّموا علم الفرائض التي فرضها الله عليهم، فلما بلغ عمر حَمَلَتْهُ قدوم هذا الرجل المدينة، وعرف أنه سأل عن مُتشابه القرآن، وعن غير ما يلزمه طلبه مما لا يَضرُّه جهله، ولا يعود عليه نفعه، وإنها كان الواجب عليه حين وفد على إمامه أن يشتغل بعلم عليه نفعه، وإنها كان الواجب عليه حين وفد على إمامه أن يشتغل بعلم

<sup>(</sup>١) القَتَب: رحلٌ صغير على قدر سنام البعير. «الصحاح» (١٩٨/١).

الفرائض، والواجبات، والتفقه في الدين من الحلال والحرام، فلما بلغ عمر وَ الله أن مسائله غير هذا، عَلِمَ من قبل أن يلقاه أنه رجل بطّال القلب، خالي الهمة عما افترضه الله عليه، مصروف العناية إلى ما لا ينفعه، فلم يأمن عليه أن يشتغل بمتشابه القرآن، والتّنقِير عما لا يهتدي عقله إلى فهمه؛ فيزيغ قلبه فيهلك، فأراد عمر وَ لَكَلَمْهُ أن يكسره عن ذلك، وينذله، ويشغله عن المعاودة إلى مثل ذلك.

٣٥٧ - فإن قلتَ: فإنه قال: لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك! فمن حلق رأسه يحب عليه ضرب العُنق؟! (١).

# فإني أقول لك:

من مثل هذا أتى الزائغون، وبمثل هذا بلي المُنقِّرون الذين قصرت هممهم، وضاقت أعطانهم عن فَهم أفعال الأئمة المهديين، والخلفاء الراشدين، فلم يَحسُّوا بموضع العجز من أنفسهم، فنسبوا النقص والتقصير إلى غيرهم.

وذلك أن عمر شه قد كان سمع النبي على يقول: «يخرج قومٌ أحداث الأسنان، سُفهاء الأحلام، يقولون من خير قول الناس، يقرؤون القرآن، لا يُحووز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرُقُ السَّهمُ من الرَّمِية، من لقيهم فليقتلهم، فإن قتلهم أجرٌ عند الله».

وقال في حديث آخر: «طُوبي لـمن قتلهم، وطوبي لـمن قتلوه». قيل: يا رسول الله، ما علامتهم ؟

<sup>(</sup>١) من هذه الفقرة إلى فقرة رقم (٣٨١) سقطت من الأصل، فأكملتها من المختصر.

قال: «سيماهم التحليق» (١).

فلما سَمِعَ عمرُ عمرُ مسائله فيما لا يعنيه؛ كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة التي قالها رسول الله على والصّفة التي وصفها، فلما لم يجدها؛ أحسن أدبه لئلا يتغالى به في المسائل إلى ما يضيق صدره عن فهمه، فيصير من أهل العلامة الذين أمر النبي على [بقتلهم] (٢)، فحقن دمه، وحفظ دينه بأدبه رحمة الله عليه ورضوانه.

ولقد نَفعَ الله صبيغًا بتأديب عمر الله في بقية عُمره ، فلم خرجت الحرورية، قالوا لصبيغ: إنه قد خرج قوم يقولون كذا وكذا.

فقال: هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح.

وكان عمر الشخربه حتى سالت الدماء على رجليه، أو على عقبيه، ولقد صار صَبيغ لمن بعده مثلًا وردعة (٢) لمن نقر، وألحف في السؤال.

٣٥٨- حدثنا الصفّار، قال: ثنا الرمادي، قال: ثنا عبدالرزاق، قال: أنبا معمر، عن الزهري، عن القاسم بن محمد: أن رجلًا جاء إلى ابن عباس، فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس رَجَّتُ: كان الرجل ينفل الفرس وسرجه، فأعاد عليه، فقال مثل ذلك، فقال ابن عباس: عليه، فقال مثل ذلك، ثم أعاد عليه، فقال مثل ذلك، فقال ابن عباس: تدرون ما مثل هذا ؟ هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر الله أما لو عاش عمر لها سأل أحدٌ عها لا يعنيه.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٩٣٠و ٢٥٦٢)، ومسلم (١٠٦١ و ١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين [] يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) في المختصر: (بردعة)، ولعل الصواب ما أثبته، ففي «مقاييس اللغة» (٢/ ٢٠٥): (ردع)
 يدل على منع وصرع، يقال: ردعته عن هذا الأمر فارتدع.

#### \*قال الشيخ:

ولقد أنكر الإمام الهادي المهدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عنه ووبَّخه.

٣٥٩- حدثنا أبو العباس عبدالله بن عبدالرحمن البزار، قال: ثنا أحمد بن الوليد الفحّام، قال: ثنا عبدالوهاب بن عطاء، عن عمران بن حُدير، عن رفيع أبي كثير، قال: قال علي بن أبي طالب الله يومًا: سلوني عما شئتم.

فقال ابن الكوا (١): ما السَّواد الذي في القمر؟

قال: قاتلك الله! ألا سألت عما ينفعك في دُنياك وآخرتك، ذاك محمو الليل.

وفيه زيادة من طريق أُخرى: قال: أخبرنا عن قوله: ﴿ فَٱلْحَيِلَتِ وِقْرَا ﴿ الذاريات:٢] قال: ثكلتك أُمُّك، سل تَفَقُّهَا، ولا تسل تعنَّتًا عما لا يعنيك، ودع ما لا يعنيك ...، وذكر الحديث.

### \* قال الشيخ:

وهكذا كان العلماء والعقلاء إذا سُئلوا عما لا ينفع السائل علمه، ولا يضرُّه جهله.

ورُبما كان الجواب أيضًا مما لا يضبطه السائل، ولا يبلغه فهمه؛ منعوه الجواب، ورُبَّما زجروه وعنَّفوه.

-٣٦٠ قال ابن شُبرمة: من الـمسائل مسائل لا يـجوز للسائل أن يسأل عنها، ولا للمسئول أن يُـجيب عنها.

<sup>(</sup>١) في المختصر: (ابن الكرما)، وهو تصحيف.

٣٦١ - وقال ابن مسعود رها: من أفتى الناس في كلِّ ما يستفتونه فهو مجنون.

٣٦٢- وقال ابن مسعود الله - أيضًا -: إذا أراد الله بعبد خيرًا سدده، وجعل سؤاله عما يعنيه، وعلَّمه فيما ينفعه.

٣٦٣ - وقال: إياكم والتنطع، والتَّعمُّق، وعليكم بالعتيق.

٣٦٤ - وقال أبو يوسف: العلمُ بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم.

970- وقال زيد بن علي لابنه: يا بُني، اطلب ما يعنيك بترك ما لا يعنيك، فإن في تركك ما لا يعنيك، دركًا لما يعنيك، واعلم أنك تقدم على ما قدمت، ولست تقدم على ما أخرت، فآثر ما تلقاه غدًا على ما لا تراه أبدًا.

٣٦٦- وقال يحيى بن معاذ الرازي: إن ربنا تعالى أبدى شيئًا، وأخفى أشياء، وإن المحفوظين بولاية الإيمان حفظوا ما أبدى، وتركوا ما أخفى، وذهب آخرون يطلبون علم ما أخفى، فهتكوا، فهلكوا، فأدَّاهم الـترك لأمره إلى حدود الضلال، فكانوا زائغين.

٣٦٨- وقال طاووس: إني لأرحم الذين يسألون عما لم يكن مما أسمع منهم. ٣٦٩- وقال الشعبي: لو أدرك هؤلاء الأرائيون النبي على لنزل القرآن كله: يسألونك، يسألونك.

#### ٣٧٠ قال الشيخ:

فالعجب يا إخواني - رحمكم الله - لقوم حيارى تاهت عقولهم عن

طرقات الهدى، فذهبت تند محاضره في أودية الرَّدى، تركوا ما قدبينه الله على خلقه، وتعبَّدهم بطلبه، وأمرهم بالنظر، والعمل به، وأقبلوا على ما لم يجدوه في كتاب ناطق، ولا تقدَّمهم فيه سلف سابق، فشغلوا به، وفرغوا له آراءهم، وجعلوه دينًا يدعون إليه، ويعادون من خالفهم عليه.

أما علم الزاتغون [أن] مفاتيح أبواب الكفر، ومتصالم أسباب الشِّرك، التكلف لما لم تحط الخلائق به علمًا (١)، ولم يأت القرآن بتأويله، ولا أباحت السُّنة النظر فيه، فتزيد الناقص الحقير، والأحمق الصغير بقوَّته الضعيفة، وعقله القصير أن يهجُمَ على سرِّ الله المحجوب، ويتناول علمه بالغيوب التي خزنها لنفسه، وطوى علمها (٢) دون خلقه، فلن يُحيطوا من علمها إلَّا بما شاء، ولا يعلمون منها إلَّا ما يُريد، فكل ما لم ينزل الوحي بذكره، ولم تأتِ السُّنة بشرحه من مكنون علم الله، ومخزون غيبه، وخفى أقداره، فليس للعباد أن يتكلُّفوا من علمه ما لا يعلمون، ولا يتحملوا من نقله ما لا يطيقون، فإنه لن يعدو رجل كَلُّف ذلك نظره، وقَلَّب فيه فكره؛ أن يكون كالناظرين في عين الشمس ليعرف قدرها، أو كالمرتمين في ظُلمات البحور ليُدرك قعرها، فليس يزداد على المُضيِّ في ذلك إلَّا بُعـدًا، ولا على دوام النظر في ذلك إلَّا تَحيُّرًا، فليقبل الـمؤمن العاقل ما يعود عليه نفعه، ويترك إشغال نظره، وإعمال فكره في محاولة الإحاطة بما لم

<sup>(</sup>١) قوله: (متصالم) كذا رسمها ولم أتبينها. وفي الأصل: (به علما به)، فحذفت الثانية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (وطوى عليها علمها)، وما أثبته هو الأقرب.

يُكلَّفُه، ومرام الظَّفَر بما لم يطوقه، فيسلك سبيل العافية، ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم الحُجَّة الواضحة، والجادة السابلة، والطريق الآنسة، فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بما أمر به (۱)، والمُخالفة إلى ما ينهى عنه؛ يقع والله في بحور المُنازعة، وأمواج المُجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه، والمُخالفة لأمره، والتعدِّي لحدوده.

والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين، فإذا هو خصيم مُبين، كيف لا يُفكِّر في عجزه عن معرفة خلقه، أما تعلمون أن الله على قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب أن لا تقولوا على الله إلَّا الحق، فسبحان الله أنى تؤفكون.

٣٧١- حدثني ابن الصوَّاف، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت بعض العلماء يقول: لو كلَّفَ الله هؤلاء ما كَلَّفوه أنفسهم من البحثِ والتنقيرِ؛ لكان من أعظم ما افترضه عليهم.

## \* قال الشيخ:

فالزموا - رحمكم الله - الطريق الأقصد، والسبيل الأرشد، والمنهاج الأعظم من معالم دينكم، وشرائع توحيدكم التي اجتمع عليها المختلفون، واعتدل فيها المعترفون ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا اَلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ عِلَيها المختلفون، واعتدل فيها المعترفون ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا اَلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ عَلَيها المعترفون ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا اَلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ عَلَيها المعترفون ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا اَلسُّبُلَ وَصَلَكُم بِهِ لَعَلَقَكُم تَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وترك الدخول في الضيق الذي لم يخلق له.

<sup>(</sup>١) أي احتقره واستصغره، فهو جمع سيئتين: الأولى: احتقار ما أمر به واستصغاره. والأخرى: المخالفة إلى ما نهي عنه بحيث تعاطى أسبابه حتى ولج فيه، فكانت عاقبة أمره ما ذكره المصنف وَحَالَتُهُ.

٣٧٧- حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: ثنا الحسن بن عليل العنزي، قال: حدثني مسعود بن بشر، قال: حدثني أبو اليقظان، قال: خرج رجلٌ من أسلاف المسلمين يطلب علم السماء، ومبتدأ الأشياء، ومجاري القضاء، وموقع القدر المجلوب (١)، وما قد احتجبه الله على من علم الغيوب التي لم ينزل الكتاب بها، ولم تتسع العقول لها، وما طلبه حتى انتهى إلى بحر العلوم، ومعدن الفقه، وينبوع الحكمة: عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب وَحَلَاثَهُ، فلما انتهى بالأمر الذي ارتحله إليه، وأقدمه عليه، قال له: اقرأ آية الكرسي، فلما بلغ: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] قال: أمسك يا ابن أخي، فقد بلغت ما تريد، فقد أنبأك الله أنه لا يُحاط بشيءٍ من علمه.

قال له الرجل: يرحمك الله، إن الله قد استثنى، فقال: ﴿ إِلَّا بِمَا شَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

فقال عبدالله: صدقت؛ ولكن أخبرني عن الأمر الذي استثناه من علمه، وشاء أن يظهره لخلقه، أين يوجد ؟ ومن أين يُعلم ؟

قال: لا يوجد إلَّا في وحي، ولا يعلم إلَّا من نبيٍّ.

قال: فأخبرني عن الذي لا يوجد في حديثٍ مأثور، ولا كتابٍ مسطور، أليس هو الذي شاء الله لا يدركه عقل، ولا يُحيط به علم ؟ قال: بلي.

[قال]: فإن الذي تسأل عنه ليس محفوظًا في الكتب، ولا محفوظًا

<sup>(</sup>١) كذا في المختصر، ولعل الصواب: (المحجوب)، من الحجب وهـ و الـ ستر والتغطية، وما بعده يدل عليه، والله أعلم.

عن الرُّسل.

فقام الرجل، وهو يقول: لقد جمع الله لي علم الدنيا والآخرة، فانصرف شاكرًا.

٣٧٣ - وحدثني - أيضًا - أبو صالح، قال: ثنا الحسن بن عليل العنزي، قال: حدثني مسعود بن بشر، قال: حدثني أبو اليقظان: أن رجلًا من المسلمين أتى عبدالله بن العباس - رحمة الله عليه - بابن له، فقال: لقد حيَّرت الخصومة عقله، وأذهبت المنازعة قلبه، وذهبت به الكلفة عن ربه.

فقال عبد الله: امدد بصرك يا ابن أخي، ما السَّواد الذي ترى ؟ قال: فلان.

قال: صدقت.

قال: فما الخيال المُشرف من خلفه ؟

قال: لا أدري.

قال عبدالله: يا ابن أخي، فكما جعل الله لإبصار العيون حدًّا محدودًا من دونها حَجابًا مستورًا، فكذلك جعل الله لإبـصار القلـوب غايـة لا يـجاوزها، وحدودًا لا يتعداها.

قال: فردَّ الله عليه غارب عقله، وانتهى عن المسألة عما لا يعنيه، والنظر فيما لا ينفعه، والفكر فيما يحيره.

### \* قال الشيخ:

فاتقوا الله يا معشر المسلمين، وانتهوا عن السؤال، والتنقير، والبحث عما يشكك اليقين، وليس هو من فرائض الدين، ولا من

شريعة المسلمين، ولا تقتدوا بالزائغين، ولا تتى (1) نفوسكم إلى استهاع كلام المتنطعين الذين اتهموا أئمة المسلمين، وردُّوا ما جاءوا به عن ربِّ العالمين، وحكَّموا آراءهم، وأهواءهم في دين الله، ودعوا الناس إلى ما استحسنوه دون كتاب الله وسُنة رسوله على.

٣٧٥ - وسئل عطاء عن شيء، فقال: لا أدري.

فقيل له: قل فيها برأيك.

قال: إني الأستحي من الله أن يُدان في أرضه برأيي.

٣٧٦- وعن ابن سيرين أنه سُئل عن شيء، فقال: أكره أن أقول برأيي، ثم يَبدو لي بعد ذلك رأيٌ آخر، فأطلبك فلا أجدك.

٣٧٧- وسئل - أيضًا - ابن سيرين عن شيء فقيل له: ألا تقول فيه برأيك ؟ فقال: إني أكره أن أُجرِّبَ السُّمَّ على نفسى.

٣٧٨- وقال الأعمش: إنها مثل أصحاب هذا الرأي مثل رجل خرج بليل فرأى سوادًا، فظنَّ أنها تمرة، فإن أخطأه يكون عقربًا، أو يكون جرو كلب (٣).

<sup>(</sup>١) من تاق إليه يتوق توقًا .. اشتاق ونزعت نفسه إليه. «تاج العروس» (٢٥/ ١١٧).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم، وقد تقدم تخریجه (۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي السنة لحرب الكرماني (٥٣٢)، و(جرو الكلب): هـو الـصغير مـن ولدها كيا في «مقاييس اللغة» (١/٤٤٧)، ولا يستقيم فيها يظهر لي معنى هـذا الأثـر بهـذا الضبط، ولعل الصواب: (خرء)، أو (خرو) والله أعلم.

#### ٣٧٩ - قال الشيخ:

الله الله إخواني يا أهل القرآن، ويا حملة الحديث لا تنظروا فيها لا سبيل لعقولكم إليه، ولا تسألوا عما لم يتقدمكم السلف الصالح من علمائكم إليه، ولا تُكلِّفوا أنفسكم ما لا قوة بأبدانكم الضعيفة عليه، ولا تنقروا، ولا تبحثوا عن مصون الغيب، ومكنون العلوم، فإن الله جعل للعقول غاية تنتهي إليها، ونهاية تقصر عندها، فما نطق به الكتاب، وجاء به الأثر فقولوه، وما أُشِكل عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا تَخبِطُوا الأمور بخبطِ العشوا حَنادِسَ الظلماء (۱) بلا دليلِ هاد، ولا قائد بصير.

أتراكم أرجح أحلامًا، وأوفر عقولًا من الملائكة المُقرَّبين حين قالوا: ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمْتَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

إخواني: فمن كان بالله مؤمنًا فليردد إلى الله العلم بغيوبه، وليجعل الحكم إليه في أمره، فيسلك العافية، ويأخذ بالمندوحة الواسعة، ويلزم المحجَّة الواضحة، والجادة السابلة، والطريق الآنسة، فمن خالف ذلك وتجاوزه إلى الغمط بها أمر به، والمخالفة إلى ما نهي عنه، يقع والله في بحور المنازعة، وأمواج المجادلة، ويفتح على نفسه أبواب الكفر بربه، والمخالفة لأمره، والتعدِّي لحدوده.

والعجب لمن خلق من نطفة من ماء مهين، فإذا هو خصيم مُبين، كيف لا يُفكِّر في عجزه عن معرفة خلقه ؟

أما تعلمون أن الله على قد أخذ عليكم ميثاق الكتاب، أن لا تقولوا

<sup>(</sup>١) تقدم معناها تحت فقرة (١٠٤).

على الله إلَّا الحق؟ فسُبحان الله أنى تؤفكون.

- ٣٨٠ حدثني ابن الصوَّاف، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت بعض العلاء على الله عل

# \* قال الشيخ:

فالزموا - رحمكم الله - الطريق الأقصد، والسَّبيل الأرشد، والمنهاج الأعظم من معالم دينكم، وشرائع توحيدكم التي اجتمع عليها المختلفون، واعتدل فيها المعترفون ﴿ وَلَا تَنَيِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ وَلَا تَنَيعُوا ٱلسُّبُلُ فَا عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَ

وهب الله لنا ولكم السلامة والاستقامة والعافية من موجبات الندامة.

<sup>(</sup>١) قد تقدم نحوه قريبًا ! لكنه هكذا هو في المختصر فأثبته كها هو.

#### ۹ - باب

# التحذير من صُحبت قوم يمرضون القلوب، ويُفسِد ون الإيمان

### ٣٨١ - [قال الشيخ]:

قد أعلمتُك - يا أخي عصمني الله وإياك من جميع الفتن، ووقانا وإياك جميع الموحن - أن الذي أورد القلوب حِمَامها، وأورثها السَّكَ بعد إيقانها:

هو البحث والتنقير، وكثرة السُّؤال عما لا تؤمن فتنته، وقد كفي العقلاء مؤنته.

وأن الذي أمرضها بعد صِحتها، وسلبها أثواب عافيتها، إنها هو: من صُحبةِ مَن تَغُرُّ في الدنيا أُلفته، وتُورِدُ النارَ في القيامةِ صُحبته.

فأما البحث والسُّؤال؛ فقد شرحت لك ما إن أصغيت إليه - مع توفيق الله - عصمك، ولك فيه مقنع وكفاية.

وأما الصَّحبة؛ فسأتلو عليك من نبأ حالها، ما إن تمسَّكت به نفعك، وإن أردت الله الكريم به رفعك.

قال الله ﷺ فيما أوصى به نبيه ﷺ وحنَّره منه: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيَطَانُ فَلَا نَقَعُدُ بَعْدَ الذِّكَرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٦٨]. ثم أذكره ما حذَّره، وأعاد له ذكر ما أنـذره، فقـال تعـالى: ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِنْكِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَنتِ اللّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُمْزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَقَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي حَقَى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمُ ۚ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَنفِرِينَ فِي جَهَنَمَ جَمِيعًا الله ﴾ [النساء: ١٤٠].

٣٨٢ - حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصَّفَّار، قال: ثنا العباس بن محمد الدُّوري، قال: ثنا أبو عاصم الضَّحَّاك بن مخلد النبيل، قال: ثنا عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ يَخُوضُونَ فِي ٓ اَيْنِنَا ﴾ يستهزئون، نُهي محمدٌ عَنَا أن يَفسى، فإذا ذكرَ فليقُم، وذلك قوله: ﴿ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ الذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلْقَلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

٣٨٣- حدثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر الكَفِّي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك الغزَّال، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: ﴿ فَأَعْرِضٌ عَنْهُمٌ حَتَى يَغُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيِّهِ ﴾ [الأنعام: ٦٨]، قال: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله، يكذبون بها، وإن نسي؛ فلا يقعد بعد الذّكرى مع القوم الظالمين.

٣٨٤ حدثنا إسماعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا سعدان بن نصر البزَّاز، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن ابن عون، قال: كان محمدٌ (١) يسرى أن أسرع الناس رِدَّةً أهل الأهواء ، وكان يرى أن هذه الآية أنزلت فيهم: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَٰئِنَا فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

٣٨٥ - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان الكَفِّي، قال: حدثنا علي بن حرب الطائي، قال: حدثنا أبو عامر عبدالملك بن عمرو العَقَدي، قال: حدثنا زُهير

<sup>(</sup>١) يعنى: ابن سيرين كَمْلَلْلهُ.

ابن محمد، قال: حدثنا موسى بن وردان، عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْةِ قال: «المَرءُ على دينِ خَليلهِ، فلينظُرُ أحدُكم من يُـخالِل» (١).

٣٨٦- حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: حدثنا أبن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن أبي هريرة الله عن النبي على قال: «دينُ المرءِ على دينِ خليلهِ، فلينظُرُ أحدُكم من يُخالل».

٣٨٧- حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد النيسابوري، قال: حدثنا أبو أُمَّية الطرسوسي، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا زُهير بن محمد، قال: حدثنا موسى بن وردان، عن أبي هريرة الله عن قال: قال رسول الله عليه: «المَرءُ على دينِ خليله، فلينظُر أحدُكم من يُخالل».

٣٨٨ - أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصّبَاني، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال، قال: حدثنا محمد بن الحجاج الضّبِّي الكوفي، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن بنت الأعمش، عن صفوان بن سُليم، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة على أن النبي عَلَيْ قال: «المَرءُ على دِينِ خَليله، فلينظر أحدكم من يُخالل».

- ٣٨٩ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر بن حفص بن الخليل، قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا شهل بن محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا سهل بن حُسام - وهو ابن مِصَكِ -، عن إياس بن دغفل، عن عطاء، قال: أوحى الله على موسى عليه: لا تُحالس أهل الأهواء؛ فإنهم يُحدِثون في قلبك ما لم يكن فيه.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸۰۲۸)، وأبو داود (٤٨٣٣)، والترمـذي (٢٣٧٨)، وهــو حــديث صــحيح. وانظر: «الإبانة الصُّغرى» (١٧٤).

- ٣٩٠ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: أخبرنا أبو حاتم، قال: أخبرنا عبدالله بن حسين، فيما كتب إليَّ، حدثنا يوسف بن أسباط، عن سفيان، عن خُصيف، قال: أوحى الله على الله الله الله واء، فيدخل في قلبك شيء فيرُديك؛ فتدخل النار.
- ٣٩١- أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القَصَبَاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا حرب بن إسهاعيل الكرماني، قال: حدثنا عَمرو بن عثمان، قال: حدثنا الوليد، عن طلحة، قال: سمعت خُصيفًا الجَزَري، قال: أشهدُ أن في التوراة مكتوبًا: يا موسى، لا تُجالس أصحاب الأهواء؛ فيُمرضوا عليك قلبك بما يُرديك، فيُدخِلُك النار.
- 79۲ حدثني أبو حفص عمر بن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا العباس بن عبدالله التَّرقُفي، قال: حدثنا خلف بن تميم، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن النضر الحارثي، قال: بلغنا أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى بن عمران على أن كُن يقظانًا، مُرتادًا لنفسك أخدانًا، فكل خِدنٍ لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه؛ فإنه لك عدوٌ، وهو يقسى قلبك.
- ٣٩٣- حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا ابن أبي الطيّب، قال: حدثنا ابن داود، عن إياس بن دغفل القيسي، قال: سمعت عطاء، يقول: بلغني أن فيها أنزل الله على موسى: لا تُحالس أهل الأهواء، فيُحدِثوا في قلبك ما لم يكن.
- ٣٩٤ حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا ماد بن زيد، عن أيوب،

قال: قال أبو قِلابة: لا تُحالسوا أهل الأهواء، ولا تُحادلوهم، فإني لا آمنُ أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما تعرفون.

٣٩٥ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا المُعلَّى، قال: حدثنا وهب، عن أبي قِلابة.

قال أبو حاتم: وحدثنا أبو يزيد الخرَّاز، قال: حدثنا ابن عُليَّة، عن أيوب، عن أبي قِلابة، قال: لا تُحالسوا أصحاب الأهواء، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون.

797-حدثنا أبو بكر أحمد بن سُليهان العبَّاداني، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك الدَقِيقي، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد أبو عبدالرحن المقرئ، عن سعيد - يعني: ابن أبي أيوب -، عن عطاء بن دينار، عن حكيم بن شريك، عن يحيى بن ميمون، عن ربيعة الجُرشي، عن أبي هريرة على عن عمر بن الخطاب على قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تُجالسوا أهل القدر، ولا تُفاتحوهم» (1).

٣٩٧- حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السَّرِي التميمي بن أبي دارم الكوفي، قال: حدثنا ابن أبي غِيَاث، قال: حدثنا أبو سعيد، قال: حدثنا أبو خالد، عن عَمرو بن قيس، قال: كان يقال: لا تُحالس صاحب زيغ؛ فيزيغ قلبك.

٣٩٨ - حدثنا أبو أحمد حمزة بن محمد الدهقان، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق، عن يونس، قال: قال أبو قِلابة: لا تُحالسوا أهل الأهواء، فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه؛ لبَّسوا عليكم ما تعرفون.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰۱)، وأبو داود (۲۷۱۰)، وعبدالله في «السُّنة» (۳۳۹). وفي إسناده: حكيم بن شريك. قال في «الميزان» (۱/ ٥٨٦): قوّاه ابن حبان، وقال أبو حاتم: مجهول. اهـ

- ٣٩٩ حدثنا أبو أحمد حزة، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أبو قلابة يقول: لا تُحالسوا أهل الأهواء، ولا تُحادلوهم؛ فإني لا آمن أن يَغمِسوكم في ضلالتهم، أو يلبسوا عليكم ما تعرفون.
- 200- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي تَعَلَّلْهُ، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أبيوب، عن أبي قِلابة، قال: قال أبو الدرداء شي: من فقه المَرء ممشاه، ومدخله، ومخرجه، ومجلسه، ثم قال أبو قِلابة: قاتل الله الشاعر! قال:

# عن المرء لا تسأل، وأبصر قرينه

- 201 حدثتنا أم الضَّحَّاك عاتكة بنت أحمد بن عَمرو بن الضَّحَّاك أي عاصم النبيل، قالت: حدثنا أبي أحمد ابن عمرو، قال: حدثنا عبدالوهاب بن الضَّحَّاك، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن جهضم بن زُرعة، عن شريح بن عبيد، عن عُقبة ابن عامر (۱) على قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الرَّجل إذا رَضِيَ هَديَ الرجل وعملَه، فإنه مثله» (۲).
- 2.5- أخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا جعفر بن محمد أبو بكر الفريابي، قال: حدثنا أبو بقي هشام بن عبدالملك الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن أبي سلمة سُليمان بن سليم، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن ابن عباس سَلَيْنَ، قال: لا تُحالس أهل الأهواء؛ فإن مُحالستهم مُمرضةٌ للقلوب.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عاصم) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته كما في "السُّنة" لابن أبي عاصم (١١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (١١)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٣٣٣/ ٩٢١). وفي إسناده: عبدالوهاب بـن الـضحاك وهـو مـتروك الحـديث كـما في «تهـذيب الكـمال» (١٨/ ٤٥٩). ورواه ابن أبي عاصم من طريق آخر (١٢) فيه انقطاع.

- 2.5- حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: أخبرنا عِصمة، قال: حدثنا أبو عبدالله المُلائي قال: لا تُجالِسوا أصحاب الأهواء؛ فإنهم يُمرضون القلوب.
- 2.5- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حُدِّثتُ عن بقية ابن الوليد، قال: حدثني سُليمان بن سليم، عن حبيب، عن أبي الزَّرقاء، عن الحسن قال: لا تُحالسوا أهل الأهواء؛ فإن مُجالستهم مُمرضةٌ للقلوب.
- 2.0 حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سُليهان بن خلّد أبو خلّد، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا محمد بن طلحة، عن الهجيئع يعني: ابن قيس -، عن إبراهيم قال: لا تُحالسوا أصحاب الأهواء؛ فإني أخاف أن ترتد قلوبكم.
- 2.3- حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا مُحاضر، عن الأعمش، قال: قال إبراهيم: لا تُجالسوا أهل الأهواء؛ فإن مُجالستهم: تَذهبُ بنور الإيهان من القلوب، وتَسلبُ محاسنَ الوجوه، وتُورثُ البغضةَ في قلوبِ المؤمنين.
- 2.٧٠ أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القَصَبَاني، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا أبو زياد ربيعة بن الحارث الخولاني الحمصي، قال: حدثنا جعفر بن عبدالله السالسي الأشجعي، قال: حدثنا يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، قال: قال عبدالله بن مسعود الله عن اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المَرء لا يُخادن إلا من يُعجبُه.
- حدثنا أبو عقيل أنس بن سالم، قال: حدثنا مُعلَّل بن نُفيل، قال: حدثنا عبيدالله

ابن عَمرو، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي الدرداء الله قال: من فقه الرجل: ممشاه، ومدخله، ومخرجه.

ثم قال أبو قِلابة: قاتل الله الشاعر حين يقول:

عن المَرء لا تسألُ وأبصرُ قرينَه فإن القرينَ بالمُقارِنِ مُقتدي

2.9 حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب المتَّوثي - بالبصرة -، قال: حدثنا أبو بكر البلقي، قال: حدثنا أبو حاتم سهل بن محمد، قال: حدثنا الأصمعي، قال: لم أربيتًا قطُّ أشبه بالسُّنة من قول عَدي:

# عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرينَ بالمُقارنِ مُقتدي

- 13- أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد، قال: حدثنا أبو بكر [أحمد بن] محمد بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو المعتئد ابن خال ابن عيينة، قال: سمعت ابن المبارك، يذكر عن محمد بن النضر الحارثي قال: أوحى الله الله الله موسى عيسه: كُن يقظانًا، وارتد لنفسك أخدانًا، وكل خدنٍ لا يواتيك على مسرتي فلا تصحبه، فإنه لك عدوً، وهو يقسى قلبك.
- 211- حدثنا على بن سهل المحمد الحسن بن على بن زيد العسكري، قال: حدثنا على بن سهل الرملي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن خُليد بن دعلج، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ يَنَا هَلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَعَلَ اُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١].
  - قال: لا تَبتدعوا، ولا تُحالسوا مُبتدعًا.
- 21۲ حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا إسحاق بن الجرَّاح بِأَذَنة -، قال: حدثنا سعيد ابن المغيرة، قال: حدثنا عيسى بن يونس، عن خُليد بن دعلج، عن قتادة قال: المؤمنُ وإن رأى الرأي؛ يَعْرفُ من يصحب.

217- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا إسحاق ابن منصور، قال: حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا طلحة بن عمرو، قال: أخبرني قيس بن سعد، قال: سمعت مجاهدًا، يقول: لا تُحالسوا أهل الأهواء؛ فإن لهم عُرَّةً كَعُرَّة الجرب (١).

٤١٤ - حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قالا: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ليث، عن أبي جعفر محمد بن علي، قال: لا تُحالسوا أصحاب الخصومات؛ فإنهم الذين يخوضون في آيات الله.

210- حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا السحاق، قال: حدثنا حفص بن غِياث، عن ليث بن أبي سليم، عن منذر الثوري، عن محمد بن علي ابن الحنفيَّة قال: لا تُحالسوا أصحاب الخصومات؛ فإنهم الذين يخوضون في آيات الله.

213 - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا سفيان بن دينار التمار، قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: لا تُحالس مفتونًا؛ فإنه لن يُخطئك منه إحدى اثنتين:

أ- إما أن يفتنك فتتابعه.

ب- وإما أن يؤذيك قبل أن تُفارقه.

21٧- حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثني أحمد بن إبراهيم

<sup>(</sup>۱) العرة: داء يصِيب الإبل فتكوى الصِّحاح منها لئلًا تعديها المراض. «جمهرة اللغة» (۱/ ۱۲۳). قال أبو عبيدة: العُرَّة الذي يجني على أهله وإخوانه ويلحقهم الجناية والأذى مثل ما يلحق العَرُّ صاحبه. والعر: الجرب. «الزاهر في معاني كلمات الناس» (١/ ١٤٨).

الموصلي، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قال يونس: احفظوا عني ثلاثًا: إن مُتُّ أو عِشتُ:

أ- لا يدخل أحدُكم على ذي سُلطانٍ يَعِظه ويُعلِّمُه القرآن.

ب- ولا يَخلون بامرأة شابّة وإن أقرأها القرآن.

ج- ولا يُمكِّن سمعه من ذِي هوًى.

ثم قال قال محمد: لو أعلم أن أحدَكم يقوم كما قعدَ لم أُبالِ.

21۸ - حدثنا أبو محمد عبيدالله بن عبدالرحمن بن محمد بن عيسى السُّكري، قال: حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى بن خلاد المنقِّري، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا حدثنا محاد بن زيد، قال: قال لنا يونس بن عُبيد: أوصيكم بثلاث، فخذوها عني حَبيتُ أو مُتُّ:

أ- لا تُمكِّن سمعك من صاحبِ هوًى.

ب- ولا تَخلُ بامرأة ليست لك بمحرم، ولو أن تقرأ عليها القرآن.
 ج- ولا تدخُلنَ على أمير، ولو أن تَعِظَه.

219-حدثنا أبو محمد السُّكري، قال: حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: قال يُونس بن عُبيدٍ: لا تُحالس سلطانًا، ولا صاحب بدعةٍ، ولا تَحلُ بامرأة ليست لك بمحرم.

27- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا الخليل بن زياد المُحاربي، قال: حدثني المُحاربي عن طلحة، عن مجاهد قال: لا تُحالسوا أهل الأهواء، فإن لهم عُرَّةً كعُرَّة الجرب.

- 27۱- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا أبو خالد، عن عَمرو بن قيس المُلائي، قال: كان يُقال: لا تُحالس صاحبَ زيغ فيُزيغُ قلبُك.
- 27۲ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدالرحمن ابن يحيى بن إسماعيل، قال: حدثنا الهيثم بن عمران، قال: سمعت إسماعيل بن عبيدالله يقول: لا تُحالس ذا بدعة؛ فيمُرِض قلبَك، ولا تُحالِس مفتوناً؛ فإنه مُلقَّنٌ حُجَّته.
- 277- حدثنا القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا المبارك بن سعيد، عن بُكير بن شهاب، عن صالح بن مسهار، قال: حدثنا المبارك بن سعيد، عن بُكير بن شهاب، عن صالح بن مسهار، قال: خرجت من البصرة على عهد عُبيدالله بن زياد، قال: فسمعت الدمشيخة الأولى وهم يتعوَّذون بالله من الفاجر العليم اللِّسان.
- 272- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا ابن المبارك، عن سفيان بن دينار، قال: سمعت مصعب ابن سعد قال: لا تُحالس مفتونًا، فإنك منه على إحدى اثنتين:
  - أ- إما أن يَفتنك فتتبعُه.
  - ب- وإما أن يُؤذِيك قبل أن تُفارِقه.
- 270 حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا نوفل بن مُطهّر، عن مُفضَّل بن مُهلهَ ل قال: لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه رماك ببدعته حذرتَه، وفررتَ منه؛ ولكنَّه يُحدِّثُك بأحاديثَ السُّنةِ في بدوِ مجلسه، ثم يُدخلُ عليك بدعته، فلعلَّها تلزمُ قلبك، فمتى تخرجُ من القلب.

273- حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: أخبرنا زائدة، عن هشام، قال: كان الحسن ومحمد يقولان: لا تُجالسوا أصحابَ الأهواء، ولا تُجادلوهم، ولا تسمعوا منهم.

27۷- حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم الشّبّي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبّاد الدبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن مُرَّة، سمع الحسن يقول: أدنيك من صاحبِ هوّى؛ فيُمرِضُ قلبَك.

ب- ولا تُجيبنَّ أميرًا وإن دعاكَ لتقرأ عنده سورةً من القرآن؛ فإنك لا تخرج من عنده إلَّا بشرِّ مما دخلت.

27۸ - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عِصمة بن سُليان الخزاز، قال: أخبرنا محمد بن عمرو الأنصاري، عن أيوب السختياني، قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعًا:

أ- لا تقُل في القرآنِ برأيك.

ب- وإياك والقدر.

ج- وإذا ذُكِرَ أصحاب محمد على فأمسك.

د- ولا تُمكِّن أصحابَ الأهواءِ مِن سمعك؛ فينبذُوا فيه ما شاءوا.

279 حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد بن حفص العطّار، قال: أملا علينا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: سمعت جدتي أسماء تُحدّث، قالت: دخل رجلان على محمد بن سيرين من أهل الأهواء فقالا: يا أبا بكر، نُحدِّثُك بحديث ؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آيةً من كتاب الله ؟ قال: لا. لتقومان عنى، أو لأقومنّه.

27٠- حدثنا إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا عبدالله بن أيوب الـمُخَرِّمي، قال: حدثنا عبدالرحيم بن هارون، قال: حدثنا هشام بن حسَّان، قال: قال رجلٌ لابن سيرين: إن فلانًا يُريد أن يأتيك ولا يتكلَّمُ بشيءٍ.

قال: قل لفلانٍ: لا يأتيني، فإن قلب ابن آدم ضعيفٌ، وإني أخافُ أن أسمعَ منه كلمةً، فلا يرجعُ قلبي إلى ما كان.

271- حدثنا إسهاعيل بن محمد أبو علي الصفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، قال: كان ابن طاووس جالسًا، فجاء رجل من المعتزلة، فجعل يتكلَّم، قال: فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أُذنيه، قال: وقال لابنه: أي بُنيَّ، أدخل إصبعيك في أُذنيك، واشدد، ولا تسمع من كلامه شيئًا. قال معمر: يعني: أن القلب ضعيف.

277- حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى: أرى المُعتزلة عندكم كثيرًا!

قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم.

قال: أفلا تدخل معي هذا الحانوت (١) حتى أُكلِّمك ؟

قلت: لا. قال: لم ؟

قلت: لأن القلب ضعيفٌ، والدين ليس لمن غلب.

277- أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، قال: حدثني سعيد بن عامر، قال: حدثنا سلّام بن أبي مُطيع، أن رجلًا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكر،

<sup>(</sup>١) الحانوت: دُكَّان البائع. «المصباح المنير» (ص ١٥٨).

كتاب الإبانة الكبرى

أسألك عن كلمةٍ. قال: فولّى أيوب، وجعل يُشير بإصبعه: ولا نِصفُ كلمةٍ، ولا نِصفُ كلمة.

272- حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: أخبرنا أحمد بن محمد الزُرَقي، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن خُثيم: أن طاووسًا، كان جالسًا هو وطلق بن حبيب (١)، فجاءهما رجلٌ من أهل الأهواء، فقال: أتأذن لي أن أجلس، فقال له طاووس: إن جلست قُمنا.

فقال: يغفر الله لك أبا عبدالرحمن.

فقال: هو ذاك، إن جلست والله قَمنا. فانصرف الرجل.

270- حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سلّام بن أبي مطيع، قال: كنا جلوسًا في المسجد الحرام، ومعنا أيوب، فأقبل أبو حنيفة، فلما رآه أيوب، قال: قوموا، فتفرَّقوا لا يَعُرُّنا بجربه، قال: فقُمنا، فتفرَّقنا.

277- حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن الحكم، قال: قال أبو جعفر: لا تُحالسوا أهل الخصومات، فإنهم يخوضون في آيات الله.

27۷ - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زُهير، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: إيَّاكم وهذه الزعانِف (۲)، الذين رغبوا عن السُّنة، وخالفوا الجماعة.

<sup>(</sup>١) طلق بن حبيب من المرجئة، وقد كانوا يجالسونه قبل أن يُحدث ويدخل في الإرجاء، فلما وقع في البدعة، هجروه، وحذروا من مجالسته، كما سيأتي في أثر رقم (٤٤٥) و(١٣١٩).

 <sup>(</sup>٢) الزَّعنِفةُ: القطعة من القبيلةِ، تشِذُّ وتنفرد .. وقال ابنُ الأعرابيُّ: هـو مـا تخرَّقَ مـن أسـفلِ
 القميص، يُشبَّه به رُذُلُ الناس. «تاج العروس» (٣٨٨/٢٣).

- كَلَّهُ عَدَّتُنَا القَافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مُجاهد: ﴿ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا ﴾ قال: يُكَذِّبون بآياتنا.
- 279 حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح بن سيَّار الأزدي، قال: حدثنا أحمد بن سنان القطان، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا علي بن مسعدة، قال: حدثنا عبدالله الرُّومي، قال: جاء رجل إلى أنس بن مالك شه، وأنا عنده، فقال: يا أبا حمزة، لقيت قومًا يُكذِّبون بالشَّفاعة، وبعذاب القبر. فقال: أولئك الكذَّابون، فلا تُحالسهم.
- 22- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن هاشم الرملي، قال: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، قال: قال لي عَقيل بن طلحة، وكانت لطلحة صُحبة -: هل لقيت عَمرو بن عُبيد ؟ فقلت له: لا.
  - قال: فلا تلقه؛ لست آمنه عليك.
  - وكان عَمرو بن عُبيديري رأي الاعتزال.
- 221- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين، قال: حدثنا مُحِلِّ، قال: دخلت على إبراهيم أنا والمغيرة، ومعنا رجلٌ آخر، فذكرنا له من قولهم، فقال: لا تكلموهم، ولا تجالسوهم.
  - وقال: لأعرفن إذا قمت من عندي فلا ترجعن إلىَّ.
- 22۲ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا مروان يعني: الطاطري -، قال: حدثنا ابن عياش، قال: حدثني أبو بكر بن أبي مريم، عن يزيد بن شريح، أن أبا إدريس الخولاني، قال:

- ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تُجالسوه.
- 227- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سلمة بن شبيب، قال: حدثنا مروان (١) بن محمد، قال: حدثنا سُليهان بن عُتبة، قال: حدثني يبونس بن حَلبس، عن أبي إدريس الخولاني، أنه رأى رجلًا يتكلَّم في القدر، فقام إليه فوطئ بطنه، ثم قال: إن فلانًا لا يبؤمن بالقدر؛ فلا تُجالسوه. فخرج الرَّجل من دمشق إلى حمص.
- 222- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي، قال: حدثنا إسهاعيل ابن عُليَّة، قال: قال لي سعيد بن جبير غير سائله، ولا ذاكرًا ذاك له: لا تُحالسوا طلقًا. يعنى: لأنه مُرجئ -.
- 220 حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا على بن عبدالحميد المَغنِي، قال: حدثنا سُئِل الشعبي عن مسألة. قال: حدثنا سُئيل الشعبي عن مسألة. فقال: لا تُحالس أصحاب القياس؛ فتُحِلَّ حرامًا، أو تُحرِّمَ حلالًا.
- 227- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن أبي شيبة، ومحمد بن أبان، واللفظ لعبدالله قال: حدثنا عبدة بن سُليهان، عن الزَّبرقان، قال: نهاني أبو وائل أن أُجالسَ أصحاب: أرأيت أرأيت.
- 22۷ حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا الخليل بن زياد، قال: حدثنا علي بن هاشم، عن الزَّبرقان السرَّاج، قال: قال لي شقيق: لا تُجالس أصحاب أرأيت أرأيت.
- 22۸-حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدالأعلى بن حماد، قال: حدثنا و كذب أبو القاسم، قال: لا تُحالس بني فلان فإنهم كذَّابون.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فرويّ)، والصواب ما أثبته كما سيأتي هاهنا برقم (٢١١٧).

- 229-حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني، قال: أخبرني أبي، عن خاله فروة بن يحيى، أنه كان يُجالس عبدالكريم خُصيفًا، فقدِمَ عليهم سالم الأفطس من العراق، فتكلَّم بشيءٍ من الإرجاء، فقاموا عن مجلسهم، قال: ورُبما رأيته جالسًا وحده لا يجلس إليه أحدٌ.
- 20- أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القَصَبَاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن طالب الأنطاكي، قال: حدثنا محمد بن سهم، قال: سمعت عطاء بن مسلم الخفاف يذكر عن الأعمش، قال: كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث: ممشاه، ومدخله، وإلفه من الناس.
- 201- أخبرني أبو القاسم عمر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا يحيى ابن طالب، قال: حدثنا محمد بن سهم، قال: سمعت بقية، قال: كان الأوزاعي يقول: من سَترَ عنَّا بدعتَه، لـم تَخفَ علينا أُلفتُه.
- 207- أخبرني أبو القاسم عمر، قال: حدثنا أحمد بن محمد، قال: حدثنا أبو بكر المَرُّوذي، قال: حدثنا أبو بكر بن خلَّاد الباهلي، قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان، يقول: لحما قدِمَ سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع يعني: ابن صبيح -، وقدرِه عند الناس، سأل: أي شيءٍ مذهبه ؟

قالوا: ما مذهبُه إلَّا السُّنة.

قال: من بطانتُه ؟

قالوا: أهلُ القدر.

قال: هو قدريٌّ.

#### \* قال الشيخ:

رحمةُ الله على سُفيان الثوري، لقد نطقَ بالحكمة فصدق، وقال بعلم

فوافق الكتاب والسُّنة وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرف أهل البصيرة والبيان، قال الله عَلَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللهِ عَلَىٰ مَامَنُوا لَا تَنَخِذُوا بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُوا مَا عَنِيُّمْ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

20٣- حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشَّار النحوي، قال: حدثنا أحمد بن محمد الأسدي، قال: حدثنا الأصمعي، الأسدي، قال: حدثنا الأصمعي، قال: سمعت بعض فُقهاءِ المدينة يقول: إذا تلاحمت بالقلوبِ النِّسبة، تواصلت بالأبدان الصُّحبة.

\* قال الشيخ: وبهذا جاءت السُّنة.

202- حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله على الأرواحُ جنودٌ مُجنَّدةٌ، فها تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف» (۱).

200- وحدثنا الله على بن حرب، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا هارون بن عمران، عن جعفر بن بُرقان، عن يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة هم، قال: قال رسول الله على: «الأرواحُ جُنودٌ مُحتندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف».

207- حدثنا القاضي المَحَامِلِ، قال: حدثنا أحمد بن إسهاعيل السَّهمي، قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد، عن سهيل بن أبي صالح.

وحدثنا أبو على محمد بن يوسف البَيِّع، قال: حدثنا أبو رويق عبدالرحمن بن خلف الضبي، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٣٨). ورواه البخاري (٣٣٣٦) من حديث عائشة رهياً.

سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رها عن النبي عَلَي الله عن النبي عَلَي الله عن مثله.

٤٥٧ - حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، قال: حدثنا إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبدالله عبدالله

20۸- حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن مِنهال، حدثنا حاد بن سلمة، عن ثابت، أن ابن مسعود الله قال: لو أن الناس جُمِعوا في صَعيدٍ واحدٍ كلُّهم مؤمنٌ، وفيهم كافرانِ تألَّف أحدُهما إلى صاحبه، ولو أن الناس جُمِعوا إلى صعيدٍ واحدٍ كلُّهم كافرٌ، وفيهم مؤمنانِ، تألَّف أحدُهما إلى صاحبه.

209- حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا عبدالعزيز بن سليم، قال: حدثنا إبراهيم المَجْري، عن أبي الأحوص، عن عبدالله بن مسعود هم قال: الأرواح جنود محبق تلتقي تتشام كما تتشام الخيل، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، ولو أن مؤمنًا دخل مسجدًا فيه مائة ليس فيهم إلّا مؤمن واحدٌ؛ لجاء حتى يجلس إليه، ولو أن منافقًا دخل مسجدًا فيه مائة ليس فيهم إلّا منافقٌ واحدٌ؛ لجاء حتى يجلسَ إليه.

# \* قال الشيخ:

وكذا قالت شُعراء الجاهلية.

# ٤٦٠- قال طَرَفَةُ:

تَعارفُ أرواحُ الرِّجالِ إذا التقوا فَمِنهم عَـدوٌّ يُتـقَّى و خَـليـلُ

27۱- حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله الدَّقاق، قال: حدثنا جعفر بن محمد الخيَّاط، قال: حدثنا عبدالصمد بن يزيد الصائغ مردويه، قال: سمعت الفُضيل ابن عياض يقول: الأرواحُ جنودٌ مُحندةٌ، فما تعارفَ منها ائتلف، وما تناكرَ منها اختلف، ولا يُمكنُ أن يكونَ صاحبُ سُنَّةٍ يُمالئُ صاحبَ بدعةٍ إلَّا مِن النِّفاق.

\* قال الشيخ: صدق الفُضيل رحمة الله عليه، فإنا نرى ذلك عيانًا.

27۲- أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القَصَبَاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر المرُّوذي، قال: حدثنا زياد بن أيوب الطوسي، قال: حدثنا مُبشرُ بن إسماعيل الحُبلي، قال: قيل للأوزاعي: إن رجلًا يقول: أنا أجالسُ أهلَ البدع.

فقال الأوزاعيُّ: هذا رجلٌ يُريدُ أن يُساوي بين الحقِّ والباطل.

\* قال الشيخ: صدق الأوزاعي، أقول: إن هذا رجلٌ لا يعرف الحقَّ من الباطل، ولا الكفرَ من الإيهان، وفي مثل هذا نزل القرآن، ووردت السُّنة عن الـمُصطفى ﷺ، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواالَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا الله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواالله الله تعالى الله ت

273 - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الزئبقي، قال: حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا يعلى بن عُبيد، عن عُبيدالله، عن نافع.

وحدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالله بن نُمير.

وحدثنا الصفَّار، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا ابن نُمير،

# \* قال الشيخ:

كثرَ هذا الضَّربُ مِن الناس في زماننا هذا لا كثَّرهم الله، وسلَّمنا وإياكم من شرِّ المنافقين، وكيد الباغين، ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين بالدِّين، ولا مِن الذين استهوتهم الشياطين، فارتدَّوا ناكصين، وجاروا حائرين.

272 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البَيِّع، قال: حدثنا أبو علي هشام بن علي بن هشام السِيرافي، قال: حدثنا بكَّار بن محمد بن عبدالله بن محمد بن سيرين، قال: حدثنا بابن عونٍ، عن محمد: أن رجلًا أتاه فسأله عن القدرِ، فقال محمد: ﴿ إِنَّ اللهَ يَا أَمُرُ بِالْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِى ٱلْفَرِّيَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِ يَا الْمَحْدِ وَالْمَعْيُ يَعِظُكُمْ لَمَلَكُمُ مَنَدًكُرُونَ ﴾ [النحل: ٩٠]، فأعاد عليه الكلام، فوضع محمدٌ يديه في أذنيه، قال: ليخرجنَّ عني، أو لأخرُجنَّ عنه.

قال: فخرج الرجل، فقال محمد: إن قلبي ليس بيدي، وإني لا آمن من أن يبعث في قلبي شيئًا لا أقدر أن أُخرجَه منه، وكان أَحبُّ إليَّ أن لا أسمع كلامه.

273 - حدثنا أبو الحسن أحمد بن مُطرِّف بن سوَّار القاضي، قال: حدثنا أحمد بن محمد الجَنَدي، قال: حدثنا سفيان الجَنَدي، قال: حدثنا سفيان

<sup>(</sup>١) شاة عائرة: مترددة بين قطيعين لا تدرِي أيهما تتبع. «القاموس المحيط» (٢/ ٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٩٨٨)، ومسلم (٢٧٨٤).

- يعني: ابن زياد -، قال: سمعت مُصعب بن سعدٍ، يقول: لا تُجالس مفتونًا؛ فإنه لن يُخطئكَ إحدى اثنتين:

أ- إما أن يَفتِنكَ فتتابعه.

ب- وإما أن يؤذِيكَ قبل أن تُفارِقَه.

273- حدثنا أحمد بن مُطرِّفِ القاضي، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن المسيب الأرغِياني، قال: حدثنا ابن خُبيق، قال: حدثنا يوسف، عن محمد بن النضر الحارثي قال: من أصغى بسمعه إلى صاحبِ بدعةٍ؛ نُزعت منه العِصمة، ووكِل (1) إلى نفسه.

27۷- وحدثنا ابن مُطرِّف (۲)، قال: حدثنا محمد بن الـمُسيَّب، قال: حدثنا ابن خُبيق، قال: حدثنا أجد بن يوسف بن أسباط، قال: سمعت أبي يقول: ما أُبالي سألتُ صاحبَ بدعةٍ عن ديني أو زنيت.

278 حدثنا أبو بكر بن أبي دارم، قال: حدثنا أبو جعفر الحضرمي، قال: حدثنا مسروق بن المرزبان، قال: حدثنا أبو إسهاعيل الفارسي، قال: سمعت محمد بن القاسم الأشعبي، يسأل حماد بن زيد، فحدَّثه عن محمد بن واسع، قال: قال مسلم ابن يسار: لا تُمكِّن أُذُنيك من صاحبِ بدعةٍ؛ فيصبُّ فيها ما لا تقدر أن تُخر جَه من قلبك.

279- حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن إسحاق البزاز، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن نصر الصايغ، قال: قال الفضيل: صدر الصايغ، قال: قال الفضيل: صاحبُ بدعةٍ لا تأمنه على دينك، ولا تُشاوِره في أمرك، ولا تجلس إليه،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأُكل)، وما أثبته كما في أثر رقم (٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حدثنا ابن مطرف، قال: حدثنا مُطرِّف)، وما أثبته من المختصر.

ومن جلسَ إلى صاحبِ بدعةٍ؛ أورثه الله العمى. - يعني: في قلبه -.

1/279 قال: وقال الفُضيل: إن لله ملائكة يطلبون حِلَقِ الذِّكر، فانظر مع من يكُن مجلسُك، لا يكُن مع صاحبِ بدعةٍ، فإن الله لا ينظر إليهم، وعلامة النِّفاق أن يقومَ الرجلُ ويقعد مع صاحب بدعة.

٤٦٩/ب-قال: وقال الفُضيل: من جلسَ مع صاحب بدعةٍ؛ لم يُعطَ الحكمة.

273/ج- قال: وقال الفُضيلُ: من أحبَّ صاحبَ بدعةٍ؛ أحبطَ اللهُ عمله، وأخرجَ نورَ الإسلام مِن قلبه.

3/279-قال: وقال الفضيل: لا تَجلس مع صاحبِ بدعةٍ؛ فإني أخافُ أن تنزلَ عليك اللعنة.

• 27- حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، وأبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قالا: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي، قال: حدثنا أبو محمد الأنطاكي، قال: سمعت يوسف بن أسباط، يقول: سمعت محمد ابن النضر الحارثي يقول: من أصغى بسمعه إلى صاحبِ بدعةٍ؛ نُرِعت منه العصمة، ووكِلَ (١) إلى نفسه.

271- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا عمد بن عبادة بن البختري، قال: حدثنا عبادة بن كُليب أبو غسَّان الليشي، عن محمد بن النضر الحارثي قال: من أصغَى بسمعه إلى صاحبِ بدعةٍ وهو يعلمُ أنه صاحب بدعةٍ ؛ أُكِلَ إلى نفسه، وخرج من عصمة الله.

٤٧٢ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا قطنُ بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأُكل)، وما أثبته كها في أثر رقم (٤٧٢).

إبراهيم النيسابوري، قال: حدثنا الحسن بن الربيع، قال: حدثنا يحيى بن عمر الثقفي، أنه سمع سفيان الثوري يقول: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة؛ خرج من عِصمة الله، وَوُكِل إلى نفسه.

2۷۳ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: قال لنا يونس بن عُبيدٍ: لا يُمكِّن أحدكم سمعَه من ذي هوًى.

وقال محمد: لو أني أعلمُ أن أحدكم يقوم من عندهم كما جلس لم أُبالِ.

272 - حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي، قال: حدثني أبو عُبيدة، قال: حدثني عبدالرحمن بن مهدي، عن حماد بن زيد، قال: سمعت ابن عون يقول: لا يُمكِّن أحدٌ منكم أُذنيه من هوَّى أبدًا.

٤٧٥ - حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عمر بن محمد بن الحسن ابن الزبير الأسدي، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت سفيان الثوري يقول: ما مِن ضلالةٍ إلَّا ولها زينةٌ، فلا تُعرِّض دينك إلى من يُبغِّضُه إليك.

273- حدثنا المتوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن سُليهان الأنباري، قال: حدثنا عبادة بن كليب، قال: قال محمد بن النَّضر الحارثي: إن أصحابَ الأهواء قد أخذوا في تأسيسِ الضَّلالةِ، وطمسِ الهُدى؛ فاحذروهم.

2۷۷- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: وحُدِّثتُ عن أبي بكر بن عياش، قال: قال مغيرة: قال محمد بن السَّائب: قوموا بنا إلى المُرجئة نسمعُ كلامهم! قال: فما رجع حتى عَلِقَه.

٤٧٨ - حدثني أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عمران بن موسى [الطرسوسي]، قال: حدثنا عبدالصمد - خادم الفُضيل -، قال: سمعت

الفُضيلَ بن عياض، يقول: من تواضع لله رفعَه، ومن كان مجلسه مع المُضيلَ بن عياض، ولا تَجلس المساكين نفعَه، وإياك أن تجلس مع من يُفسد عليك قلبك، ولا تَجلس مع صاحب هوًى؛ فإني أخاف عليك مقتَ الله.

- 274 حدثنا أبو علي محمد بن إسحاق الصوَّاف، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن نصر، قال: حدثنا عبد الصمد بن يزيد الصائغ، قال: سمعت إسهاعيل الطوسي، قال: قال إبن المُبارك: يكونُ مجلسُك مع المساكين، وإياك أن تَجلسَ مع صاحبِ بدعة.
- ٤٨٠ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا هارون بن إسحاق، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن عبدالعزيز بن أبي عثمان، قال: سمعت عثمان بن زائدة، قال: أوصاني سُفيان قال: لا تُـخالِط صاحبَ بدعة.
- 2**٨١- حدثنا** أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا يحيى بن عثمان الحمصي، قال: حدثنا الفريابي، قال: كان سُفيان الثوري ينهاني عن مُجالسةِ فلانِ. يعني: رجلًا من أهل البدع -.
- 2۸۲ حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا الحكم بن سُليهان أبو الهذيل الكِندي، قال: سمعت الأوزاعي سُئل عن القدرية ؟ فقال: لا تُحالسوهم.
- 2۸۳ حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا مُقاتل بن محمد، قال: قال لي عبدالرحمن بن مهدي: يا أبا الحسن، لا تُجالس هؤلاء أصحاب البدع، إن هؤلاء يُفتون فيما تعجَزُ عنه الملائكة.
- ٤٨٤ حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا يحيى بن المُهلَّب، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا يحيى بن المُهلَّب، قال: حدثنا

قال: قلت لمحمد بن سيرين: إني رأيتُ في المنام مُصابًا يعدو في أثري، وأنا هاربٌ منه فأدركني، فشقَّ قميصي.

قال: بئس الرُّؤيا وأخبثها شقُّ القميص، هذا صاحب هوَى يدعوك إلى بدعته يُريدُك على أن تتبعَه. ثم قال: أما إنه جنون، بل هو شرُّ من الجنون.

2**٨٥- حدثنا** [القافلائي]، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة، عن هشام، قال: كان محمد والحسن يقولان: لا تُحالسوا أصحاب الأهواء، ولا تُحادلوهم، ولا تسمعوا منهم.

٢٨٦- حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبي عـن أبي قِلابـة، قال: حدثنا أبوب، عـن أبي قِلابـة، قال أبو الدرداء ﷺ: من فقهِ الرجلِ: تَمشاه، ومَدخله، وتَجلِسه.

حدثنا أبو العباس عبدالله بن عبدالرحمن العسكري، قال: حدثنا أحمد بن مُلاعب، قال: حدثنا أحمد بن أبي مُلاعب، قال: حدثنا عمد بن مصعب، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال سُليهان بن داود عَيْنَا: لا تَحكموا على أحدٍ بشيءٍ حتى تنظروا من يُخادِن.

٤٨٨- أنشدنا أبو بكر بن الأنباري، قال: أنشدني أبي لأبي العتاهية:

من ذا الذي يَخفى علي كإذا نَظرتَ إلى قَرِينه وعلى الفتى بطباعِهِ سِمَةٌ تَلوحُ على جَبِينه

2۸۹ - حدثنا أبو محمد عبيد الله بن عبدالرحمن بن عيسى السُّكري، قال: حدثنا أبو يعلى السَّاجي، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا سلمة بن بلال، قال: حدثنا السُّجالد، عن الشعبي قال: قال عليُّ بن أبي طالب عيسي لرجل رآه يصحب

## رجلًا كرهه له:

ولا تصحب أخا الجهلِ فكم من جاهلٍ أردى فكم من جاهلٍ أردى يُقاسُ المرء بالمرء وللشيء وللشيء وللشيء وللسرُّوح على السَّيء وذو الحزم إذا أبصودو وذو الغَفلة مغرورٌ ومن يعرف صروف الده هذا آخر رواية السُّكرى.

وإيَّاك وإيَّاهاه حليماً حيان آخاه إذا ما هو ماشاه مَقَابِيس وأشبَاه دليال حين يَلقاه حرما يَخَشى توقَّاه ورَيبُ الدَّهر يدهاه حر لا يبطره نعماه

ورأيت في [غير هذه الرواية، قال: ثم قال له]:

## إذا أنت لم تَسْقم، وصاحبتَ مُسْقمًا وكنتَ له خِدْنًا فأنتَ سَقِيمُ

•29- حدثني أبو الحسن على بن أحمد بن نصر البصري - بالبصرة في جامعها -، قال: حدثنا عمد بن صالح القُوهَسْتاني، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: سمعت الشافعي يقول: صُحبة من لا يخشى العار؛ عارٌ في القيامة.

291- حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي خطيب جامع المنصور، قال: حدثنا حدثنا حدثنا بن إسحاق، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب، عن أبيه، قال: قال عون بن عبدالله: لا تُحالسوا أهل القدر، ولا تُخاصموهم؛ فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض.

297 - حدثنا أبو بكر أحمد بن سُليهان العبَّاداني، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك الدَّقِيقي، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا حرب بن ميمون، عن خُوْيل - خَتَن شعبة

ابن الحجاج -، قال: كنت عند يونس بن عُبيد، فجاء رجل فقال: يا أبا عبدالله، تنهانا عن مُجالسةِ عَمرو بن عُبيد، وقد دخل عليه ابنك ؟!

قال (۱): ابني ؟ قال: نعم. فتغيَّظ يونس، فلم أبرح حتى جاء ابنه، فقال: يا بُني، قد عرفتَ رأي عَمرو بن عبيد، ثم تدخل إليه ؟!

فجعل يعتذر، فقال: كان معي فلان، فقال يونس: أنهى عن الزنا، والسَّرقة، وشرب الخمر، ولئن تلقى الله ﷺ بهذا أحب من أن تلقاه برأي عَمرو بن عُبيدٍ، وأصحاب عمرو. - يعني: القدرية -،

قال سعيد بن عامر: ما رأينا رجلًا قطُّ كان أفضل منه. يعني: يونس.

29٣- حدثنا أبو جعفر محمد بن عُبيدالله الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا حاد بن زيد، قال: سمعت أيوب يقول: ما عددتُ عَمرو بن عُبيدِ عاقلًا قطُّ.

292- حدثنا أبو بكر محمد بن سُليهان العبَّاداني، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك الدَّقِيقي، قال: حدثنا سُليهان بن حرب، عن حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك، قال: قال أبو الجوزاء: لأن تجاوِرني القردة والخنازير جيراني في دارِ (٢) أحبُّ إليَّ من أن يُجاوِرني رجلٌ من أهل الأهواء، ولقد دخلوا في هذه الآيسة: ﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوا عَضُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ قُلْ مُوتُوا يَعَيْظُكُمُ إِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوا عَصُوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيْظِ قُلْ مُوتُوا يَعَيْظُكُمُ إِذَا لَعَوَى اللهِ عَمِران: ١١٩].

290- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو الربيع

<sup>(</sup>١) في الأصل: (قيل: قال: ابني ؟)، وما أثبته من المختصر.

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصل، وفي «الطبقات الكبرى» (٧/ ٢٢٤): والذي نفسي بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير جيراني معي في داري أحب ..).

الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا عَمرو بن مالك، عن أبي البجوزاء، قال: والذي نفسي بيده لئن تمتلئ داري قردة و خنازير، أحبَّ إليَّ من أن يُحاورني أحدٌ من أهل الأهواء، قال: ولقد دخلوا في هنده الآية: ﴿ هَا اَنتُم أَوْلاَء يُحَبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْكِلَابِكُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَا وَإِذَا خَلُوا عَضُوا عَلَيَكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيَظِ قُلْ مُوتُوا بِفَيْظِكُمْ أَنْ اللهَ عَلِيمُ إِذَا تَعَمُّوا عَلَيَكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيَظِ قُلْ مُوتُوا بِفَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمُ إِذَا حَمُوا عَلَيكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيَظِ قُلْ مُوتُوا بِفَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَلَيمُ إِذَا حَمُوا عَلَيكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْفَيَظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللهَ عَمِوان : ١٩٩].

- 297- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عارم بن الفضل، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك، عن أبي البجوزاء قال: ذكر عنده أصحاب الأهواء، فقال: والذي نفسي بيده لئن تمتلئ داري قردة وخنازير معي أحبُّ إليَّ من أن يُجاورَني رجلٌ منهم.
- 29۷ حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثني أبو شهاب، عن ليث، عن رجل، عن أبي موسى قال: لئن أجاور يهوديًّا، ونصر انيًّا، وقردةً وخنازير، أحبُّ إليَّ من أن يُجاورني صاحبُ هوًى يُمرضُ قلبى.
- 29۸ حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن نصر بن منصور الصائغ، قال: سمعت الفضيل منصور الصائغ، قال: سمعت الفضيل يقول: أُحِبُّ أن يكونَ بيني وبين المُبتدع حِصنٌ من حديد.
- 299 حدثنا أحد بن يونس، قال: حدثنا الصَّاعاني، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب، عن ليث، عن رجلٍ قد سيَّاه، عن أبي موسى قال: لئن يُحاورني أهل بيتٍ من يهودٍ ونصارى، وقردةٍ وخنازيرَ، أحبُّ إليَّ من أن يُحاورني صاحبُ هوَّى يُمرِضُ قلبي.

- ٥٠٠ حدثنا أبو القاسم جعفر بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدالله بن سعيد بن الأشج، قال: حدثنا يحيى بن يسار، قال: سمعت شريكًا يقول: لئن يكون في كلِّ قبيلةٍ خـمَّارٌ، أحـبُّ إليَّ مِـن أن يكون فيها رجلٌ من أصحاب أبي فلان. رجلٌ كان مُبتدعًا.
- ^0٠٠ أ- وقال أبو حاتم: سمعت أحمد بن سنان يقول: لئن يُحجاورني صاحب طنبورِ طنبورِ (١)، أحبُّ إليَّ من أن يُجاورني صاحبُ بدعةٍ؛ لأن صاحب الطنبورِ أنهاه، وأكسرُ الطنبور، والمُبتدعُ يُفسدُ الناسَ، والجيرانَ، والأحداث.
- ٥٠٠/ ب- قال أبو حاتم: وسمعت أحمد بن سنان يقول: إذا جاور الرجلُ صاحبَ بدعةٍ أرى له أن يبيع دارَه إن أمكنه، وليتحوَّل وإلَّا أهلكَ ولده، وجيرانه.

فنزع ابن سنان بحديثِ رسول الله على قال: «مِن سمع منكم بالدَّجَّال، فليناً عنه - قالها ثلاثًا - فإن الرجلَ يأتيه، وهو يرى أنه كاذبٌ، فيتبعه لما يرى من الشُّبهات».

- حدثنا القاضي الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلِى، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، وسَلْم بن جنادة، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن حميد بن هلال، عن أبي الدهماء، عن عِمران على قال: قال رسول الله على: «من سَمِعَ منكم بخروج الدَّجَال فلينا عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يَحسبُ أنه مؤمنٌ، فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشُّبهات»(٢).

<sup>(</sup>١) آلة من آلات الغناء والملاهي. «معجم اللغة العربية المعاصرة» (٢/ ١٤١٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٩٨٧٥)، وأبو داود (٤٣١٩)، وهو حديث صحيح.

## ٥٠٢ - قال الشيخ:

هذا قول الرسول عليه وهو الصادق المصدوق.

فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدًا منكم حسن ظنه بنفسه، وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المُخاطرة بدينه في مُجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول: أداخله لأناظره، أو لأستخرجَ منه مذهبه؛ فإنهم أشدُّ فتنة من الدَّجَّال، وكلامهم ألصق من الجرب، وأحرقُ للقلوب من اللَّهبِ.

ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم، ويسبُّونهم، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المُباسطة وخَفِيُّ المَكْرِ، ودَقِيقُ الكفرِ حتى صَبَوا إليهم.

٥٠٣- حدثنا المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو بكر، عن مغيرة، قال: خرج محمد بن السَّائب وما كان له هوًى، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، فما رجع حتى أخذَ بها، وعلقت قلبَه.

202 حدثنا السَمتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا يحيى بن الفضيل، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا معتمر، عن البتّي، قال: كان عمران بن حِطّان من أهل السُّنة، فقدم غلام من أهل عُهان مثل النَّصل (١)، فقلبه في مقعد.

000- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: قال لي عبدالله بن السَّري - وكان من الخاشعين، ما رأيت قطُّ أخشع منه -: ليس السُّنة عندنا أن تردَّ على أهل الأهواء؛ ولكن

- السُّنة عندنا أن لا تُكلِّم أحدًا منهم.
- 0.٦ حدثنا القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا زهير بن محمد، قال: أخبرنا منصور، عن سفيان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب أنه قال: لستُ برادِّ عليهم بشيءٍ أشدَّ من السُّكوت.
- ٥٠٧- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حُدِّثتُ عن أبي بكر ابن عياش، قال: قال مغيرة: قال محمد بن السَّائب: قوموا بنا إلى المُرجئة نسمعُ كلامهم. قال: فما رجعَ حتى عَلِقَه.
- ٥٠٨- حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الحسن على بن غيسى بن الوليد العكبري، قال: حدثني أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل، قال: كتب رجل إلى أبي عبدالله وَعَلَلْتُهُ كتابًا يستأذنه فيه أن يضع كتابًا يشرحُ فيه الردَّ على أهل البدع، وأن يحضُرَ مع أهل الكلام فيُناظرهم، ويحتجّ عليهم. فكتب إليه أبو عبد الله:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

أحسنَ اللهُ عاقبتك، ودفعَ عنك كلَّ مكروه ومحذور.

الذي كنا نسمعُ، وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم: أنهم كانوا يكرهون الكلام، والجلوسَ مع أهل الزيغ، وإنها الأمر في التّسليم، والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله، أو سُنّة رسول الله على، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترده عليهم، فإنهم يُلبّسون عليك، وهم لا يرجعون.

فالسَّلامة - إن شاء الله - في تركِّ مُجالستهم، والخوضِ معهم في

بدعتهم وضلالتهم.

فليتقِ الله امرؤ، وليَصِر إلى ما يعودُ عليه نفعُه غدًا من عملٍ صالح يُقدِّمُه لنفسِه، ولا يكن ممن يُحدثُ أمرًا، فإذا هو خرجَ منه أراد الحُجَّة، فيحملُ نفسه على المحالِ (١) فيه، وطلبِ الحُجَّة لما خرجَ منه بحقِّ أو بباطل، ليُزيِّنَ به بدعته وما أحدث.

وأشدُّ من ذلك أن يكون قد وضعه في كتابٍ قد حُمِلَ عنه، فهو يُريدُ أن يُزيِّن ذلك بالحقِّ والباطلِ، وإن وضح له الحَقُّ في غيره.

ونسأل الله التوفيق لنا ولك. والسَّلام عليك.

0.9 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدالحميد ابن عصام، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سلّام بن أبي مطيع، أن رجلًا من أهل البدع قال لأيوب: يا أبا بكر، أسألُك عن كلمةٍ.

قال: فرأيته يُشيرُ بيده، ويقول: ولا نِصْفُ كلمةٍ، ولا نِصْفُ كلمةٍ.

- 10- أخبرني أبو القاسم القَصَبَاني، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا حدثني علي بن الحسن بن هارون، قال: حدثني محمد بن هارون، قال: حدثنا سويد، قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي، وذكر الصُّوفية فقال: لا تُحالسوهم، ولا أصحاب الكلام، عليكم بأصحاب القماطر (٢)، فإنها هم بمنزلة أصحاب المعادن، مثل الغَوَّاص هذا يخرج دُرَّةً، وهذا يُحرج قطعة ذهب (٣).

<sup>(</sup>١) الـمحال: المكيدة. «العين» (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) القمطرُ والقِمَطرة: ما يُصان فيه الكتب. «الصحاح» (٢/ ٧٩٧).

 <sup>(</sup>٣) فهم يجمعون كتب الحديث والآثار ويستخرجون منها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وما

- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا الوليد بن الزبير الحضرمي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا أبو سلمة سُليهان بن سليم، قال: حدثنا حبيب بن أبي الزبرقان، عن محمد بن سيرين، أنه كان إذا سَمِعَ كلمةً من صاحب بدعةٍ، وضع إصبعيه في أُذُنيه، ثم قال: لا يَحلُّ لي أن أُكلِّمَه حتى يقومَ من مجلسِه.
- 01۲ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سعيد بن سُليهان، قال: حدثنا صالح الـمُرِّي، قال: دخل عـلى ابـن سـيرين فـلانٌ يعني: رجلًا مُبتدعًا –، وأنا شاهد، ففتح بابًا من أبواب القدر، فـتكلَّمَ فيه، فقال له ابن سيرين: أُحبُّ لك أن تقوم، وإما أن نقوم.
- 217 حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطّار، قال: حدثنا محمد بن الحسين الـمُرِّي، قال: حدثني أحمد بن منصور الكِندي، عن شُعيب بن حرب، قال: قال ابن عون: من يُحالسُ أهلَ البدع أشدَّ علينا من أهلِ البدع.
- 012 حدثنا يعقوب بن يوسف بن دين المراهيم الخلواني، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن دينار، قال: حدثنا أحمد بن داود الحداد، قال: حدثني جعفر بن سليان النُسبَعي، قال: سمعت عُتبة الغلام، يقول: من لم يكن معنا فهو علينا.
- 010 حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح

يكون حُجَّة لهم لا عليهم، فليست العبرة بكثرة الكتب والأجزاء والإجازات ولا بجمعها وكثرتها، فكم عمن قد جمعها فلم ينتفع بها بل كانت حُجَّة عليه، نسأل الله العافية والسلامة. قال البربهاري تَعَلَّنَهُ: اعلم أن العلمَ ليس بكثرةِ الرَّوايةِ والكتبِ؛ ولكن العالم: مَن اتبع الكتابَ والسُّنة، وإن كان قليل العلمِ والكُتبِ، ومن خالفَ الكتابَ والسُّنة فهو صاحبُ بدعةٍ وإن كان كثيرَ الرِّوايةِ والكتب. اهـ «طبقات الحنابلة» (٢/ ٣٠).

وفي «الحلية» (٦/ ٣١٩) قال مالك يَحَلَّنهُ: العلم نور يجعله الله حيث يشاء ليس بكثرة الرواية.

ابن ذَريح، قال: حدثنا هارون بن عبدالله البزَّار، قال: حدثنا سيَّار، قـال: حـدثنا رياح القيسي، قال: قال لي عُتبة الغلام: من لـم يكن معنا فهو علينا.

- ٥١٦ حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: حدثنا الفَضْل بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: حدثنا أبو بكر، عن عاصم، قال: كان أبو عبدالرحمن يقول: لا يُجالسني رجلٌ جَالسَ شقيقًا الضَّبِّيَ. قال أبو عبدالله: كان يُخاصم.

21۷ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سُليهان العبَّاداني، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك الدَّقِيقي، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحن، قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري، يذكر عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، قال: إذا لقيتَ صاحبَ بدعة قد أخذ في طريق، فخُذ في طريق آخر.

٥١٨- حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، وأبو بكر محمد بن أيوب البزار، وأبو على على محمد بن أحمد بن إسحاق الصوَّاف، قالوا: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، عن الأوزاعي.

وحدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا معاوية ابن عَمرو، عن أبي كثير قال: إذا لقيتَ صاحبَ بدعةٍ في طريق، فخُذ في طريق أخرى.

019- وأخبرني محمد بن الحسين، وأبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قالا حدثنا الفِرْيابي جعفر بن محمد.

واخبرني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قالا: حدثنا، - وقال الفريابي: أخبرنا أبو الأصبغ عبدالعزيز بن يحيى الحرَّاني، قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق، فخُذ في طريق غيره.

- ٥٢٠ وحدثنا أبو على محمد بن أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن النضر، قال: حدثنا عبدالصمد بن يزيد الصائغ مردويه، قال: سمعت الفضيل ابن عياض يقول: إذا رأيتَ مُبتدعًا في طريقٍ، فخُذ في طريقٍ آخر.
- ٥٢١- حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافُلائي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، قال: سألت أبا عبدالله عن رجلٍ مُبتدعٍ داعيةٍ يدعو إلى بدعته يُحالس؟
  - قال أبو عبدالله: لا يُحجالس، ولا يُكلُّم لعلُّه يتوب.
- ٥٢٢- حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة، قال: حدثنا حنبل ابن إسحاق، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: أهل البدع ما ينبغي لأحدٍ أن يُحالسهم، ولا يُحالطهم، ولا يأنس بهم.
- ٥٢٣- أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القَصَبَاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا منصور بن الوليد النيسابوري، قال: حدثنا علي بن سعيد، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: قَدِمَ ثورٌ المدينة، فقيل لمالك: ألا تأتيه؟ فقال: لا نجتمعُ عند رجلٍ مُبتدع في مسجدِ رسول الله على .
- ٥٧٤ حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي القطيعي، قال: حدثنا أبو علي ابن الخلال، قال: حدثنا محمد بن موسى بن مُشيش، قال: قال أبو عبدالله وقد ذكر قِصَّة ثور -: بلغني أنه قدِمَ المدينة، فقيل لمالك: قد قَدِمَ ثورٌ. فقال: لا تأتوه (١٠).

<sup>(</sup>۱) عند اللالكائي (۱۳۳۷): قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه أنه قال: كان ثور بن يزيد الكلاعي يرى القدر، وكان من أهل حمص، أخرجوه ونفوه؛ لأنه كان يرى القدر، قال: =

القصباني، قال: حدثنا محمد بن محمد القصباني، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا محمد بن ياسين بن بشر بن أبي طاهر، قال: حدثنا أحمد بن الحسن، قال: حدثنا محلد بن الحسين، عن هشام، عن أبوب السختياني، أنه دُعيَ الحسن، قال: حدثنا مخدج مع القوم، فلم كشف عن وجه الميتِ عرفه، فقال: أقبلوا قِبَلَ صاحبكم! فلست أُغسِّلَه، رأيتُه يُماشي صاحبَ بدعةٍ.

- ٥٢٦ - حدثني أبو محمد بن أيوب، قال: حدثنا إسهاعيل بن إسحاق القاضي، قال: حدثنا سُليهان بن حرب، قال: حدثنا شعبة عن [أبي] إسحاق عن هُبيرة، عن عبدالله عبدالله الله قال: إنها يُماشي الرجلُ ويصاحبُ من يُحبُّ، ومن هو مثله.

٥٢٧ - حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عَمرو بن مرزوق، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة، عن عبدالله ، قال: اعتبروا الرجل بمن يصاحب، فإنما يُصاحبُ الرجل من هو مثله.

قال شُعبة: وجدته مكتوبًا عندي: فإنها يُصاحبُ الرجلُ من يُحبُّ.

٥٢٨- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدالله بن مسلم، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة، قال: قال عبدالله بن مسعود الله عبدالله الناس بأخدانهم، فإن الرجل لا يُخادن إلا مَن يُعجبُه نحوه (١).

وبلغني.. فذكر نحوه.

وروى أيضًا (١٣٣٨) عن عبد الله بن سالم، قال: أدركت أهل حمص وقد أخرجوا ثور بن يزيد وأحرقوا داره لكلامه في القدر.

وروى أيضًا (١١٧٤) عن ابن أبي روَّاد: قد جاءكم ثور، اتقوا لا ينطحنكم بقرنيه - يعني: ثور بن يزيد. قال اللالكائي: وكان قدريًّا.

<sup>(</sup>١) أي: تعجبه جهته وطريقته ومسلكه.

٥٢٩- حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن الدورقي، قال: حدثنا حُميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، قال: سمعت من رجل قد سبًاه، عن أبي إسحاق، عن هُبيرة، قال: قال عبدالله ﷺ: اعتبروا الناس بأخدانهم، المسلم يَتبعُ المسلم، والفاجرُ يَتبعُ الفاجر.

- ٥٣٠ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو حاتم، قالا: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال: حدثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله على قال: اعتبروا الأرض بأسمائها، واعتبروا الصّاحب بالصّاحب.

٥٣١- حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: وجدت في كتاب أبي: حدثنا أبو معاوية الغَلابي، قال: قال سُفيان: ليس شيءٌ أبلغُ في فساد رجل وصلاحِه من صاحبِ.

٥٣٢ - حدثنا ابن الأنباري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أحمد بن عبيد، عن المدائني، قال: قيل للبيدِ بعد ما أسلم: ما لك لا تقول الشّعر ؟

فقال: إن في البقرة وآل عمرانَ شُغلًا عن الشِّعر، إلَّا أني قد قلتُ بيتًا واحدًا:

ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يُصلحه الجليس الصالح ٥٣٥ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: أخبرنا مصعب، عن سفيان، عن جعفر بن بُرقان، عن ميمون بن مِهران، قال: لقي سَلمانُ رجلًا، فقال: أتعرفُني ؟ قال: لا؛ ولكن عَرَفَ رُوحي روحك.

٥٣٤ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثنا حفص، قال: حدثنا أبو حاتم، قالا: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس،

قال: حدثنا أبو بكر - يعني: ابن عياش -، عن أبي يحيى القتَّات، عن مجاهد، قال: نظر ابن عباس رَالِيُّ إلى رجل، فقال: إن ذاك ليُحبني.

قال: قيل له: يا أبا عباس، وما يُدريك ؟

قال: لأني أُحبُّه، إن الأرواح جُنودٌ مُجندةٌ، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف.

0٣٥- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو زُفر القرشي، عن بعض العلماء، عن الأوزاعي، قال: مَن سَترَ علينا بدعته، لم تَخفَ علينا أُلفته.

- ٥٣٦ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، قال: سمعت معاذ بن معاذ، يقول: قلت ليحيى بن سعيد: يا أبا سعيد، الرجلُ وإن كتمَ رأيه لم يخفَ ذاك في ابنه، ولا صديقه، ولا في جليسه.

٥٣٧- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا محمد بن على بن الحسين بن حسان الهاشمي، قال: سمعت محمد بن عبيدالله الغَلَّابي، يقول: كان يُقال: يتكاتمُ أهل الأهواء كلَّ شيءٍ إلَّا التألَّف والصُّحبة.

٥٣٨- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن السَّكن، قال: حدثنا يوسف بن عطية، قال: قال قتادة: إنا والله ما رأينا الرجل يُصاحبُ من الناس إلَّا مثله وشكله، فصاحبوا الصالحين من عباد الله لعلكم أن تكونوا معهم أو مثلهم.

**٥٣٩ - حدثنا** أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا موسى بن حمدون، قال: حدثنا هارون بن عبدالله.

وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا مُؤمَّل ابن إهاب الرَّبعي، قالا: حدثنا سيَّارٌ، عن جعفر، قال: سمعت مالك بن دينار، يقول: الناس أجناسٌ كأجناسِ الطير، الحمام مع الحمام، والغُراب مع الغُراب، والبطِّ مع البطِّ، والصَّعوُ مع الصَّعوِ، وكل إنسان مع شكله.

قال: وسمعت مالك بن دينار، يقول: مَن خَلَّطٍ خُلِّط له، ومن صَفَّى صُفِّيَ له، وأُقسِمُ لكم لئن صَفَّيتم ليُصَفَّينَّ لكم.

٥٣٩ / أ- قال أبو حاتم: حُدِّثتُ عن أبي مُسْهِر، قال: قال الأوزاعي: يُعرف الرجل في ثلاثةِ مواطن: بأُلفتِه، ويُعرفُ في مَجلسه، ويُعرفُ في منطقه.

٥٣٩ ب- قال أبو حاتم: وقدم موسى بن عُقبة الصُّوري بغداد، فُذِكر لأحمد بن حنبل، فقال: انظروا على من نزلَ، وإلى من يأوي.

#### \* قال الشيخ:

فقد فاض البحرُ العميقُ فاستُغْنِيَ عن هذا التَّمييز، والنظرِ الدقيق، وفُقِدَت تِلكَ الأعيان، وصارت الزندقةُ يتَفَكَّه بها الأحداثُ والشَّبان، ظاهرةٌ في السُوقَةِ والعوام، وصار التَّعريضُ تصريحًا، والتَّمريضُ تصحيحًا، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

مسَّكنا الله وإياكم بعُروته الوثقى، وأعاذنا وإياكم من مُضلَّات الهوى، ولا جعلنا وإياكم ممن باعَ آخرته بالدنيا، إنه سميعٌ قريب.

• ٥٤ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا ابن الطَّبَّاع،

وأحمد بن الدَورقي، قالا: حدثنا ابن إدريس، عن العلاء بن المنهال، عن هشام ابن عُروة، أن عمر بن عبدالعزيز أخذ قومًا على شراب، ومعهم رجلٌ صائمٌ، فضربه معهم، فقيل له: إن هذا صائمٌ!

فق\_\_\_ال: ﴿ فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٠]

٥٤١ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عمران بن موسى الطرسُوسي، قال: حدثنا أبو يزيد الفَيض، قال: قال الفُضيل: ليس للمؤمن أن يقعد مع كلِّ من شاء؛ لأن الله رَجِّك يقول: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضْ عَنَّهُمْ حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

٥٤٢ - حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثني أبو عُمير الرَّملي، قال أيوب بن سويد: سمعته يقول: عن ابن شَوذبِ: من نعمة الله على الشَّابِ والأعجمي إذا نَسَكا أن يُوقَّا لصاحبِ سُنَةٍ يَحمِلُهما عليها؛ لأن الأعجمي يأخذ فيه ما يسبقُ إليه.

25٣ حدثنا أبو هتام، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو هتام، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت عَمرو بن قيس المُلائي يقول: إذا رأيت الشابَّ أول ما ينشأ مع أهل السُّنةِ والجهاعة فارجُه، فإذا رأيته مع أهل البدعِ فايأس منه؛ فإن الشابَّ على أوَّل نشويُه.

قال: وسمعت عَمرو بن قيس يقول: إن الشابَّ لينشأ، فإن آثر أن يُجالسَ أهل العلم كاد أن يعطَبَ (١).

<sup>(</sup>١) (يعطب): عَطِبَ الشيءُ يعطَبُ عطبًا أي: هلك. «العين» (٢٠/٢).

#### \* قال الشيخ:

فرَحِمَ الله أَتمتنا السابقين، وشيوخنا العابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين، وجَمَعنا وإيَّاهم مع النبيين والصديقين والشُّهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، ولا جعلنا من الأئمة المُضلِّين، ولا ممن خَلَفَ محمدًا على أُمَّته بمُخالفته، وجاهره بمحاربته، والطعن على سُنتَه، وشتم صحابته، ودعا الناس بالغشِّ لهم إلى الضَّلال، وسوء المقال.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وأكثر من ترجم له يذكر أنه: (السيباني) وهو يحيى بن أبي عمرو وهو ثقة. انظر: «تهذيب الكيال» (٣١/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>٢) في إسناده: عبد الله بن ناشرة، ويقال: ناشر. ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ٢١٤)، وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٤/ ٢٦) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وأيوب بن سويد الرملي ضعفه غير واحد. «تهذيب الكمال» (٣/ ٤٧٧).

وروي نحوه من حديث أنس الله قال الدارقطني كما في «أطراف الغرائب والأفراد» (٢/ ٢٣٣): غريب من حديثه عن أنس الله تفرّد به ابن المنكدر، ولم يروه عنه غير موسى بن محمد بن عطاء. اهـ

قلت: وموسى هذا قد قال عنه الدارقطني في «العلل» (١/ ١٧٩): متروك الحديث.

#### ۱۰ - باب

# ذم المراء والخصومات في الدين والتحذير من أهل الجدال والكلام

٥٤٥ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا الحسّاني، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة رَافِي، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن أبغضَ الرّجالِ إلى الله الألدُّ الخصِم» (١).

٥٤٦ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد بن حفص العطار، وأبو محمد عبدالله بن سُليان الفامي، قالا: حدثنا أحمد بن عيسى البِرْقيُّ القاضي.

وحدثنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا إسحاق بن الحسن الحربي .

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص القاضي، قالوا: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود المِنْقرى، قال: حدثنا سفيان الثورى.

وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة مَنْ قالت: قال رسول الله عَنْ (إن أبغضَ الرِّجَالِ إلى الله الألدُّ الخَصِم».

٥٤٧ - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني .

وحدثنا أبو الحسين محمد بن عثمان الأدّمي، قال: حدثنا العباس بن محمد

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤٥٧)، ومسلم (۲٦٦٨).

<sup>(</sup>الألد): شديد الخصومة، و(الخصم): هو المجادل، والمراد بالحديث: (هو الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق). «تاج العروس» (٩/ ١٣٨).

الدوري، قال (1): حدثنا علي بن بَحر بن بَرّي، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مَرَّكُ عن النبي عَلَيْ قال: «إن الله كَاللهُ يُبغض الألدُّ الخصِم».

٥٤٨ - حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رَافِي قالت: كان أبغض الرجال إلى رسول الله علي الألدُّ الخصم.

**029 - حدثنا** أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا رجلٌ من أصحابنا، عن الحسن: ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤]، قال: كاذبُ القول.

-00- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، وأبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، قالا: حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المِصَّيْضِي، قال: حدثنا صَلْتُ بن مسعود الجَحْدَري، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أُمامة على قال: قال رسول الله عليه: «ما ابتدع قومٌ بدعةً إلَّا أُعطوا الجدل» (٢).

- 20۱ - حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا حميد بن عياش الرَّملي بالرَّملة، قال: حدثنا مُؤمَّل بن إسماعيل، قال: حدثنا حاد بن زيد، قال: حدثنا أبو مخزوم، عن القاسم أبي عبدالرحمن الشامي، عن أبي أُمامة الله الله عنها الله كان أول لا أدري رفعه أم لا ؟ – قال: ما ضلَّت أُمَّة بعد نبيها إلَّا كان أول

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (قالا).

<sup>(</sup>٢) في إسناده جعفر بن الزبير، قال البخاري: تركوه. «تهذيب الكهال» (٥/ ٣٦). وسيأتي بألفاظ أُخرى صحيحة.

ضلالتها التكذيب بالقدر، وما ضلَّت أُمَّة بعد نبيها إلَّا أعطوا الجدل، ثم قرأ: ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا مَلَ مُرْقَومً خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨].

قال ابن صاعد: أبو مخزوم: اسمه حماد، ما روى عن القاسم غير هذا الحديث.

حدثنا أبو محمد، قال: حدثنا زياد بن أيوب أبو هاشم الطوسي، قال: حدثنا عبدالله ابن بكر السَّهمي، قال: حدثنا جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أُمامة الله على أصحابه وهم يتنازعون في القرآن، فغضِبَ غضبًا شديدًا، حتى كأنما يُصَبُ على وجهه الخَلُّ، فقال: «لا تنضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه ما يضلُّ قومٌ قطُّ إلَّا أو توا الجدل»، ثم تلا هذه الآية: ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَا جَدَلًا أَبْلُ هُمْ قَومٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨] (١).

200- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد، قال: حدثنا زهير بن محمد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن المبارك، قال: حدثنا سويد أبو حاتم - صاحب الطعام -، عن القاسم أبي عبدالرحمن، عن أبي أُمامة هم، قال: بينا نحن نتذاكر عند رسول الله على القرآن، ينزعُ هذا بآية، وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله يه كأنما صب على وجهه الخلّ، فقال: «يا هؤلاء! لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه يوقع الشّكَ في قلوبكم، فإنه لن تضلّ أُمّة إلّا أوتوا الجدل» (٢٠).

202- حدثنا أبو محمد الحسن بن على بن زيد، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الحجاج بن دينار، عن أبي غالب، عن أبي أُمامة الله على بن عبيد، قال رسول الله على: «ما ضلَّ قومٌ بعد هُدًى كانوا عليه إلَّا أوتوا

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في «تفسيره» (٨٥ / ٨٨)، وفي إسناده جعفر بن الزبير، وهو متروك كها تقدم.

<sup>(</sup>٢) في إسناده سويد بن إبراهيم، قال ابن عدي في «الكامل» (٤/ ٤٨٩): هو إلى الضعف أقرب.

الجدل» (۱).

- 000 حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم الهاشمي - خطيب جامع المنصور -، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن دينار، قال: حدثنا أبو غالب، عن أبي أُمامة الله عليه قال: قال رسول الله عليه: «ما ضلَّ قومٌ بعد هُدًى كانوا عليه إلَّا أوتوا الجدل».

ثم قرأ: ﴿ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨].

- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبدالله بن إسحاق، قال: حدثنا سعيد ابن محمد الجرمي، قال: حدثنا كثير بن مروان الشامي، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد الدمشقي الذي كان بالباب، قال: حدثني أبو الدرداء، وأبو أُمامة الباهلي، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع ، قالوا: خرج علينا رسول الله عليه، فقال: «إن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا، فطوبي للغُرباء».

قالوا: يا رسول الله، ومن الغُرباء؟

قال: «الذين يَصلحون إذا فسدَ الناس، لا يُمـارون في ديـنِ الله، ولا يُكَفِّرون أهل القبلةَ بذنب» (٢).

20۷- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبدالكريم بن الهيثم، قال: حدثنا سعيد بن شبيب أبو عثمان، قال: حدثنا كثير بن مروان، عن عبدالله بن يزيد الدمشقي، عن أبي أُمامة، وأنس بن مالك، وواثِلة بن الأسقع الله قالوا: خرج

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۱٦٤)، والترمذي (۳۲۵۳)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، إنها نعرفه من حديث حجاج بن دينار، وحجاج ثقة مقارب الحديث، وأبو غالب اسمه: حزور. اهـ

<sup>(</sup>٢) في إسناده عبدالله بن يزيد، قال أحمد: أحاديثه موضوعة. «المغني في الضعفاء» (٣٤٢٥). وكثير بن مروان لا يحتج به. وانظر الحديث الذي بعده. وقد تقدم شاهد لأوله في الأثر رقم (٣٤).

علينا رسول الله ﷺ ونحن نتمارى في شيء من الدِّين، فغضِبَ غضبًا شديدًا لـم يغضب مثله، ثم انتهرنا، فقال: «مه يا أُمَّة محمد! لا تُهيِّجوا على أنفسكم وَهْجَ النار (۱)»، ثم قال: «أبهذا أُمرتُكم ؟! أوَليس عن هذا نهيتُكم ؟! أوَليس إنما هلك من قبلكم بهذا ؟!».

ثم قال: «ذروا المراء لِقلَّة خيره، ذروا المراء فإن المراء لا تُؤمنُ فتنته، ذروا الموراء فإن الموراء يُورثُ الشَّكَّ ويُحبط العمل، ذروا المراء فإن المؤمن لا يُماري، ذروا المراء فإن المماري قد تسمَّت خسارتُه، ذروا الموراء فكفاك إثمًا أنك لا تزال مُماريًا، ذروا المراء فإن المُمَاري لا أشفعُ له يوم القيامة، ذروا المراء فأنا زعيمٌ بثلاثة أبياتٍ في الجنة: رباضها، ووسطها، وأعلاها لمن ترك المراء وهو مادق، ذروا الموراء فإنه أول ما نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان، وشربِ الخمور، ذروا الموراء فإن إبليسَ قد يئس أن يُعبد، ولكنه قد رضي منكم بالتحريشِ في الدِّين، ذروا الموراء فإن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وإن أُمَّتي ستفترق على ثلاثةٍ إلّا السوادُ الأعظم».

قالوا: يا رسول الله: من السَّوادُ الأعظمُ ؟

قال: «ما أنا عليه اليومَ وأصحابي، من لم يُمارِ في دين الله».

ثم قال: «إن الإسلام بدأ غريبًا، وسيعود غريبًا، فطُوبي للغُرباء».

قالوا: يا رسول الله، من الغُرباء؟

<sup>(</sup>١) (وهج النار): أي شدة حرِّها وتوقدها. «مجمل اللغة» لابن فارس (١/ ٩٣٩).

قال: «الذين يَصلُحون إذا فسد الناسُ، ولا يُهارون في دينِ الله ﷺ ''. محمد، قال: حدثنا عمد بن عبدالملك الدَّقِيقي، قال: حدثنا سُليهان بن زياد الواسطي، قال: حدثنا عاصم بن رجاء بن حَيوة، قال: حدثنا القاسم بن عبدالرحن، عن أبي أُمامة ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «أنا زعيمٌ لمن ترك المِراءَ وهو مُحتُّ: ببيتٍ في ربضِ الجنة (<sup>۲)</sup>، وبيتٍ

في وَسُط الجنة، وبيتٍ في أعلى الجنة» (٣).

- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن يوسف السُلمي، قال: حدثنا سُليهان بن عبدالرحن الدمشقي، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني عُتبة بن مُحيد الضَّبِّي، عن القاسم، عن أبي أمامة الباهلي عياش، عن رسول الله علي قال: «ما ضلَّ قومٌ قطُّ إلَّا أوتوا الجدال»، قال: ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَلَمَا شُرِبَ ابنُ مُرْيَعَ مَثَلًا ﴾ الآية [الزخرف: ٥٧]، والتي بعدها إلى قوله: ﴿ بَلَ مُرْ قَرَةً خَصِمُونَ ﴾ [الزخرف: ٥٨].

- ٥٦٠ - حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا زياد بن أيوب، ومحمد بن عبدالملك الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن مُطرِّف، عن حسَّان بن عطية، عن أبي أُمامة عن النبي عليه قال: «الحياءُ والعِيُّ شُعبتانِ من

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (۷/ ۲۰۷)، والآجري في «الشريعة» (۱۱۱)، وهو حديث لا يصح، في إسناده عبدالله بن يزيد، قال أحمد: أحاديثه موضوعة. كما تقدم قريبًا. وكثير بن مروان، قال ابن معين: ضعيف. وقال مرَّة: ليس بشيء.

وفي «المجروحين» (٢/ ٢٢٥): وهو صاحب حديث المراء منكر الحديث جدًّا.. اهـ

<sup>(</sup>٢) (الربض): سور المدينة وما حولها. (تاج العروس) (١٨/ ٣٣٠).

 <sup>(</sup>٣) رواه الروياني في «مسنده» (١٢٠٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٨/ ١٨٦/ ٧٧٧٠)،
 وابن البناء في «الرد على المبتدعة» (٢١)، وهو حديث حسن. انظر تحقيقي «للرد على المبتدعة».

الإيمان، والبذاءُ والبيانُ شُعبتان من النفاق» (١).

٥٦١- حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي، قال: حدثنا أبو عبدالله عمد بن إسماعيل الواسطي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة مَشَيَّ ، قالت: قال رسول الله ﷺ: "إن أبغض الرِّجالِ إلى الله الألدُّ الخَصِمُ» (٢٠).

077- حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ورجلٌ من أصحابنا، عن الحسن: ﴿ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴾ [البقرة: ٢٠٤]، قال: كَاذِبُ القول.

077 حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البَيِّع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف.

وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قالا: حدثنا حجاج ابن منهال الأنهاطي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن مطر الورَّاق، وحُميد، وعامر الأحول، وداود، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جدِّه: أن رسول الله على خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزعُ آيةً، وهذا ينزعُ آيةً، وهذا ينزعُ آيةً، وهذا ينزعُ آيةً، فكأنما فُقِئ في وجهِه حَبُّ الرُّمان، فقال: «أبهذا أُمرتم ؟! أبهذا وكلتم ؟! تضربون كتاب الله بعضَه ببعض، انظروا إلى ما أُمرتم به

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۳۱۲)، والترمذي (۲۰۲۷)، وابن أبي شيبة في «الإيهان» (۱۱۸)، وإسناده منقطع، حسَّان لم يسمع من أبي أُمامة . ولكن له شواهده كثيرة يصحح بها. قال الترمذي تَحَلَّتُهُ في «السُّنن»: (والعي): قِلَّة الكلام، و(البذاء): هو الفحش في الكلام، و(البيان): هو كثرة الكلام، مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون فيوسعون في الكلام، ويتفصَّحون فيه من مدح الناس فيها لا يرضى الله. اهـ

<sup>(</sup>٢) متفق عليه. وقد تقدم تخريجه برقم (٥٤٥).

فاتبعوه، وإلى ما نُهيتم عنه فاجتنبوه» (١).

272-حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن توبة، قال: حدثنا أبو إبراهيم إسهاعيل بن إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا أبو بشر صالح ابن بشير المُرِّي، عن هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة على، قال: خرج علينا رسول الله على ونحن نتنازع في القدر، فغضب حتى احمر، حتى كأنها فُقِئ في وجهِه حَبُّ الرُّمّان، ثم أقبل علينا، فقال: «أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمتُ عليكم ألَّا تنازعوا فيه».

- حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد، وأبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قالا: حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل الواسطي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية قال: آيتان في كتاب الله ما أشدَّهما على الدين يُجادلون في القرآن: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَاينتِ اللهِ إِلَّا الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ على الدين يُجادلون في القرآن: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَاينتِ اللهِ إِلَّا الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ١٧٦]

- 377 حدثنا أبو جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاعاني، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، قال: حدثنا الربيع بن أنس، عن أبي العالية قال: آيتانِ في كتاب الله ما أشدَّهما على الذين يُجادلون في القرآن: ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي مَا يَنتِ اللّهِ إِلّا الّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [غافر: ٤].

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَنِ لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴾ [البقرة: ١٧٦]

٥٦٧-حلثنا الْقافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاعَاني، قال: حدثنا أحمد بن يونس. [و]حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أحمد بن يونس.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٦٦٨ و ١٨٥٥)، وهو حديث حسن. انظر تحقيقي «للسُّنة» لعبدالله (٩٠).

وحدثنا حفص بن عمر الأَرْدَبِيلِ، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو غَسَّان، وأحمد بن يونس، قالا: حدثنا إسرائيل، عن جابر، قال: قال لي محمد ابن علي: يا جابر، لا تُخاصم؛ فإن الخُصومَةَ تُكذِّب القرآن.

07A - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني.

وحدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قالا: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا فضيل بن عياض، عن ليث، عن أبي جعفر قال: لا تُحالسوا أصحابَ الخُصوماتِ، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله.

979 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: حدثنا أبو شهاب، عن ليث، عن الحكم، عن أبي جعفر، قوله: ﴿ الَّذِينَ يَمُوضُونَ فِي َايَلِنَا ﴾ [الأنعام: ٦٨]، قال: أصحاب الخصومات.

• ٥٧٠ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا محمد بن أبي حازم، قال: حدثنا قريش بن أنس، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد، في هذه الآية: ﴿ وَإِنَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَلَيْنَا فَأَعْرِضْ عَنَّهُم ﴾ [الأنعام: ٦٨]، قال: كُنّا نَعُدُّهم أصحاب الأهواء.

٥٧١- حدثنا أبو القاسم، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمر الزهري، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عون، قال: كان محمد يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَغُوضُونَ فِيٓ ءَايَلِنَا فَأَعَرِضُ عَنَهُم ﴾ [الأنعام: محمد]. - يعنى: أهل الأهواء -.

٥٧٢- حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الكاتب، وأبو بكر أحمد بن محمد الأَدَمِي، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن محمد ابن واسع، قال: قال مسلم بن يسار: إياكم والمراء؛ فإنها ساعة

جهلِ العالم، وفيها يلتمسُ الشيطانُ زَلَّته.

٥٧٣- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا إبراهيم ابن مهدي، وأبو الربيع الزهراني، - والسياق لإبراهيم -، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن محمد بن واسع، قال: سمعت مسلم بن يسار، يقول: إياكم والموراء، فإنها ساعة جهل العالم، وفيها يبتغي الشيطان زَلَّته.

وقال أبو الربيع في حديثه: وبها يتبعُ الشيطانُ زلته. ثم قال: هذا الجدل. قال إبراهيم في حديثه: قال حماد: يقول لنا محمد: هذا الجدل، هذا الجدل.

202- حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا محمد بن واسع، أن مسلم بن يسار كان يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلَّتَه.

قال حماد: ثم أقبل علينا محمد بن واسع، فقال: هكذا هذا الجدل، وحرَّكَ حمادٌ يده.

٥٧٥ - حدثنا أبو عبدالله ابن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، قال: حدثنا الهيثم بن جميل، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن محمد بن واسع، قال: قال مسلم ابن يسار: إياكم والجدل، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطانُ زَلَّته. قال ابنُ واسع: هذا الجدل.

٥٧٦-حلثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع. وحدثنا أبو بكر وحدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصَّاغاني، قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد: ﴿ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا ﴾ [الأنعام: ٦٨]: يُكذِّبون بآياتنا.

٥٧٧ - حدثنا إسماعيل الصفَّار، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا معاذ بن معاذ،

قال: حدثنا ابن عون، قال: قال محمد: إن أسرعَ الناسِ رِدَّةً أهل الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَئِنَا فَأَعْرِضَ عَنَهُمْ حَقَّ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٦٨].

٥٧٨ - حدثنا القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث بن أبي سليم، عن مُنذر الثوري، عن محمد ابن علي ابن الحنفية، قال: لا تُحالسوا أصحابَ الخصومات؛ فإنهم الذين يُخوضون في آيات الله.

- حدثنا أبو علي محمد بن أحمد الصوَّاف، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن الأعمش، عن صالح بن خبَّاب، عن عبدالله شه قال: أكثر الناسِ خطايا يومَ القيامةِ؛ أكثرهم خوضًا في الباطل.

• ٥٨٠ حدثنا أبو بكر أحمد بن سليهان العبَّاداني، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك الدَّقِيقي، قال: حدثنا طلحة بن عُبيد الطنافسي، قال: حدثنا طلحة بن خُصيفٍ، قال: أشهد أن في التوراة: يا موسى، لا تُحاصم أهل الأهواء؛ فيقع في قلبك شيءٌ فيُدخلك النار.

- حدثنا القاضي المَحَامِلِ، قال: حدثنا زهير بن محمد، قال: حدثنا موسى بن أيوب الأنطاكيُّ، قال: حدثنا عتَّاب (٢) بن بَشير، عن خُصيفٍ، قال: مكتوبٌ في التوراة: يا موسى لا تُخاصم أهل الأهواء، يا موسى لا تُحاصم أهل الأهواء، فيقعُ في قلبك شيءٌ فيرُدِيك فيدُخلُك النار.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حصن بن عفيَّة)، وهو تصحيف. انظر: «تهذيب الكمال» (٦/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (غِياث)، وهو تصحيف. انظر: (تهذيب الكمال) (١٩/ ٢٨٦).

- ٥٨٢ حدثنا القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا زهير بن محمد، قال: أخبرنا أبو خالد، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو بن قيس، قال: قلت للحكم: ما اضطرَّ الناسُ إلى الأهواء ؟ قال: الخُصُومات.
- ٥٨٣- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا روح بن عبد الواحد، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن سفيان، عن عَمرو بن قيس، قال: قلت للحكم بن عُتيبة: ما اضطرّهم إلى الأهواء ؟ قال: الخُصُومات.
- ٥٨٤- حدثنا رضوان بن أحمد الصيدلاني أبو الحسن بن جالينوس، قال: حدثنا محمد ابن عبدالملك الدقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: قال العوام بن حوشب: سمعت إبراهيم النخعي يقول في قوله ﷺ: ﴿ فَأَغَرِيّنَا بَيْنَهُمُ الْمَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾ [المائدة: ١٤]، قال: أغرى بعضهم ببعضٍ في الخصومات والجدال في الدِّين.
- ٥٨٥ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم ، قال: حدثنا شريج بن يونس، قال: حدثنا محمد بن يزيد، قال: حدثنا العوَّام بن حوشب، عن إبراهيم في قوله: ﴿ فَنَشُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِدِ، فَأَغَرَبُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾ [المائدة: ١٤] قال: أغرى بعضهم ببعضٍ في الخصومات والجدال. يعني: في الدين -.
- ٥٨٦ حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا الحسن بن عُليل العَنزي، قال: حدثنا عباس بن عبدالعظيم العنبري، قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل، عن حماد بن زيد، عن أيوب يقول: لا أعلمُ اليوم أحدًا من أهل الأهواء يُخاصِمُ إلَّا بالمُتشابه.
- ٥٨٧- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عيسى بن يونس الرملي، قال: حدثنا مؤمل، عن حماد بن زيد، قال: سمعت أيوب يقول: لا أعلمُ أحدًا من أهل الأهواء يُخاصم إلَّا بالمُتشابه.

- ٥٨٨ حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عصمة بن سُليمان الخرَّاز، قال: حدثنا هشيم، عن العوام بن حوشب، عن مُعاوية بن قُرَّة قال: الخُصُومات في الدِّينِ تُحبطُ الأعمال.
- ٥٨٩ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا العوام، عن معاوية بن قُرَّة قال: كان يُقال: الخصومات في الدِّينِ تُحبطُ الأعمال.
  - 09 حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن إسحاق.

وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قالا: حدثنا عمر بن أيوب السقطي، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم بن بشير، عن العوام بن حوشب، عن معاوية بن قُرَّة قال: الخُصُومات في الدِّين تَمحَقُ الأعمال.

- 09۱ حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: أخبرنا إسحاق بن إسحاق، قال: أخبرنا حمد بن عبدالعزيز قال: أخبرنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: قال عمر بن عبدالعزيز تحمَّلُنهُ: من جعلَ دينَه غرضًا للخُصُوماتِ؛ أكثرَ التَّنقُّل.
  - 09۲ حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم.

وحدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، وأبو الربيع الزهراني، - واللفظ لمسلم - قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: قال عمر بن عبدالعزيز: من أكثرَ الخُصُوماتِ؛ أكثرَ التَّنقُّل.

298-حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أحمد بن منصور زاج، قال: حدثني أبو وهب محمد ابن مُزاحم، قال: قال لي أخي سهل بن مُزاحم: مثل الذي يتنازعُ في الدين مثل الذي يشتدُّ على شَرَفِ (١) المدينة؛ إن سقطَ هَلَكَ، وإن نَجَا لم يُحمد.

<sup>(</sup>١) الشرف: المكان العالي والمرتفع. ومَشارفُ الأرض: أعالِيها. «تهذيب اللغة» (١١/ ٢٣٤).

٥٩٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود.

وحدثنا مسدَّد، قال: حدثنا أبو حاتم، قالا: حدثنا مُسدَّد، قال: حدثنا مُسدَّد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضًا للخُصُومات؛ أكثرَ التَّنقُّل.

090- حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال حدثنا محمد بن زيد، وأبو عوانه، عن يحيى بن سعيد، قال: قال عمر بن عبدالعزيز: من جعل دِينَه غرضًا للخُصُومات؛ أكثرَ التَّنقُل.

- 297 حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي، قال: حدثنا مصعب - يعني: ابن ماهان -، عن سفيان، عن رجلٍ، عن عُمر بن عبدالعزيز أنه قال:

أ - من عمل بغير علم؛ كان ما يُفسِدُ أكثرَ مما يُصلحُ.
 ب - ومن لم يَعُدّ كلامه من عمله؛ كثرت خطاياه.

ج- ومن كثُرت خُصوماته؛ لـم يزل يتنقل من دينٍ إلى دين.

99۷ - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا يعلى بن عُبيد، قال: حدثنا إسهاعيل - يعني: ابن أبي خالد -، عن خالد بن سعد (۱)، عن أبي مسعود الأنصاري، أنه قال لحذيفة ﴿ أوصني. قال: إن الضَّلالةَ حقَّ الضلالةَ : أن تعرفَ ما كنت تُنكرُ، وتُنكرُ ما كنتَ تعرفُ، وإياك والتلوُّن.

٥٩٨ - حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا إسهاعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم بن بشير، عن خالد مولى أبي مسعود،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سعيد)، والصواب: (سعد) كها في أثر (٩٩٥)، وانظر: «تهذيب الكهال» (٨/ ٧٩).

قال: قال حذيفة لأبي مسعود رَا النَّهُ إِن الضلالةَ حقَّ الضلالةَ: أن تعرفَ ما كنتَ تُنكرُ، وتُنكرُ ما كنت تعرفُ، وإياك والتلوُّن في دينِ الله، فإن دينَ الله واحد.

999- حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسهاعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم بن بشير، عن خالد بن سعد مولى أبي مسعود، قال: دخل أبو مسعود على حذيفة راشي وهو مريض، فأسنده إليه، فقال أبو مسعود: أوصنا.

فقال حذيفة: إن الضَّلالة حتَّ الضَّلالة؛ أن تعرفَ ما كنت تُنكرُ، وتُنكر ما كنت تعرفُ، وإياك والتلوُّن في الدِّين.

- ٦٠٠ حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا عُبيدالله بن عمر، قال: حدثني عِصمة بن عروة الهمذاني، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: كانوا يكرهون التلوُّن في الدِّين.
- 7.۱- حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل الواسطي، قال: حدثنا عمرو بن عون، قال: حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يرون التلوُّن في الدين من شكِّ القلوب في الله.
- 7.۲ حدثنا الصفَّار، قال: حدثنا الرمادي، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: قال مالك: (الداءُ العُضالُ): التنقُّلُ في الدِّين.
  - قال: وقال مالكٌ: قال رجلٌ: ما كنت لاعبًا به فلا تَلعبنَّ بدينك.
- 7.۳ حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسهاعيل، عن يونس قال: نُبِّنتُ أن عمر بن عبدالعزيز

- قال: من جعلَ دينَه غرضًا للخُصُوماتِ أكثرَ التنقُّل.
- 7.5 حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عصمة، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حصمة، قال: حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: كتب عُمر بن عبدالعزيز: من جعلَ دينَه غرضًا للخُصُومات أكثرَ تنقُّله.
- 7.0- حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا الوليد، عن مالك بن أبي الرِّجَال (١)، قال: كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز بالمدينة:
  - أ- من جعل دينه غرضًا للخُصُومات؛ كثرَ تنقُلُه من دينٍ إلى دينٍ.
     ب ومن عَمِلَ على غيرِ علمٍ؛ كان ما يُفسدُ أكثرَ مما يُصلحُ.
     ج ومن عدَّ كلامَه من عمَلِه؛ قلَّ كلامُه إلَّا فيما يعنيه.
- 7.7- أخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، قال: قال عمر بن عبدالعزيز وَحَدَلَتُهُ: من جعلَ دينَه غرضًا للخُصُوماتِ؛ أكثرَ التنقُّل.
- 7.٧- حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السَّري الدارمي بالكوفة، قال: حدثنا محمد بن على بن أحمد الرَّقي، قال: حدثنا إبراهيم بن القاسم، قال: حدثنا حجَّاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: السَّاقطُ يوالي مَن شاء.
  - ٦٠٨ حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى.

وحدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي عتاب الأعين، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، قال: كان مالك بن أنس

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «مسند السراج» (٢٢٠): (عن مالك، عن أبي الرجال).

يعيبُ الجدالَ في الدِّين، ويقول: كلما جاءنا رجلٌ أجدل من رجلٍ أرادنا أن نرُدَّ ما جاء به جبريل إلى النبي على - وهذا لفظ القافُلائي -.

7.4 - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، وأخبرني محمد بن الحسين، قالا: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا معن بن عيسى قال: الفريابي، قال: حدثنا معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يومًا من المسجد، وهو مُتكئ على يدي، قال: فلحقه رجلٌ يقال له: أبو الجويرية، كان يُتَّهمُ بالإرجاء، فقال: يا أبا عبدالله، اسمع منى شيئًا أكلمُكَ به، وأحاجُك، وأُخبرُك برأيى.

قال: فإن غلبتني ؟

قال: إن غلبتُك اتبعتني.

قال: فإن جاء رجلٌ آخرُ فكلَّمَنَا فغلبنا ؟

قال: نتبعُه.

فقال مالكُ: يا عبدالله، بعث الله محمدًا على بدينِ واحدٍ، وأراك تنتقلُ من دينِ إلى دين، قال عمر بن عبدالعزيز: من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثرَ التنقُّل.

- 71- حدثنا إبراهيم بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزُبيدي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت مالك بن أنس، وقال له رجلٌ: يا أبا عبدالله، وما عليك أن أكلِّمك ؟

قال: فإن كلَّمتك فرأيت الحقَّ فيها كلَّمتك، قال: تتبعُني ؟

قال: نعم.

قال: فإنك خرجت من عندي على الذي فارقتني عليه، فأقمت سَنَّةً

تقول به، ثم لقيت رجلًا من أصحابك فكلَّمته، فقال لك: إن أخطأ مالك، أترجع إلى قوله ؟

قال: نعم.

قال: فإنك أقمت سنةً بقولِ تقوله، ثم رجعت إليَّ، فقلتَ لي: لقيت فلانًا فيها كلَّمتُك به، فقال لي: كيت وكيت، فرأيتُ أن الحقَّ في قول ه فاتبعته، فقلت لك أنا: أخطأ فلانٌ الأمر في كذا وكذا، فعرفت أن قولي أحسن من قوله تتبعني ؟

قال: نعم.

قال: فهكذا المسلم مرَّةً كذا، ومرَّةً كذا ؟!

711 - حدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي، قال: حدثنا سيَّار، قال: حدثنا جعفر، عن أبي كعب الأزدي، قال: سمعت الحسن يقول: رأسُ مالِ السمؤمنِ دينُه، حيثما زال زالَ دينُه معه، لا يُخلِّفُه في الرِّحَال، ولا يأتَمنُ عليه الرِّجال.

#### \* قال الشيخ:

فإنا لله وإنا إليه راجعون، فلقد عشنا إلى زمان نُشاهِدُ فيه أقوامًا يُقلِّدُ أحدهم دينه، ويأتمنُ على إيمانه من يتَّهِمه في كلمةٍ يحكيها، ولا يأمنه على التافِه الحقير مِن دُنياه.

71۲ - أخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثني مخلد بن الحسين، عن هشام بن حسان قال: جاء رجلٌ إلى الحسن، فقال: يا أبا سعيد، تعالَ حتى أُخاصِمُك في الدِّين.

فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرتُ ديني، فإن كنت أضللتَ دينك فالتمسه.

71٣ - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: أخبرني أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني ابن وهب، قال: سمعت مالكًا يقول: كان ذلك الرَّجُل إذا جاءه بعض هؤلاء أصحابِ الأهواء، قال: أما أنا فعلى بيِّنةٍ من ربي، وأما أنت فشَاكُ، فاذهب إلى شاكٌ مثلِك، فخاصمه.

قال مالك: وقال ذلك الرَّجل: يُلبسون على أنفسهم، ثم يطلبون من يعرِّفهم.

712 - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: أخبرني أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني ابن وهب، قال: سمعت مالكًا، يقول: قال رجلٌ: لقد دخلت في هذه الأديانِ كلِّها، فلم أرَ شيئًا مُستقيمًا!

فقال رجلٌ من المدينة من المتكلِّمين: فأنا أخبرك لم ذلك؛ لأنك لا تتقي الله، فلو كنت تتقي الله جعلَ لك من أمركَ مخرجًا.

- حدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى المروروذي، قال: حدثنا أبو يعقوب يوسف بن موسى المروروذي، قال: حدثنا أبو إبراهيم، قال: حدثنا أبو إبراهيم، قال: سمعت معروفًا، يقول: إن الله على إذا أراد بعبد خيرًا؛ فتح له باب عمل، وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرًّا؛ فتح عليه باب العمل. الجدل، وأغلق عنه باب العمل.

- 717 حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قـال: سـمعت مالكًا، يقول: القرآن هو الإمامُ، فأمَّا هذا الـمِراء فلا أدري ما هو؟!
- 71٧ حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد القاضي، قال: حدثنا أبو نصر فتح بن شخرف، قال: أخبرني أب،

قال: حدثنا الأوزاعي، قال: سمعت بلال بن سعد يقول: إذا رأيتَ الرجلَ للجوجًا مُعاريًا مُعجَبًا برأيه؛ فقد تمت خَسارتُه.

71۸ - حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا إدريس بن يحيى الخولاني، قال: حدثنا رجاء بن أبي عطاء، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: إذا كَثُرَ مِراءُ القارئ؛ فقد أحكم الخسارة.

719 - حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا أبو نصر فتح بن شخرف، قال: أخبرني أبو الحسن المروزي، قال: حدثنا إبراهيم بن الأشعث، عن فُضيل، قال: كان سفيان إذا رأى إنسانًا يُجادلُ ويُماري يقول: أبو حنيفة وربِّ الكعبة.

- ۱۲۰ - أخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني - بطرسوس سنة ثلاث وثلاثين ومائتين -، قال: سمعت مُطرِّف بن عبدالله يقول: سمعت مالك بن أنس إذا ذُكِرَ عنده أبو حنيفة والزائغون في الدِّين، يقول: قال عمر بن عبدالعزيز تَحَدِّنهُ: سَنَّ رسول الله ﷺ وولاة الأمر من بعده سُننًا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله، واستكال لطاعة الله، وقوَّة على دين الله، ليس لأحدِ من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها، من اهتدى بها فهو مُهتدٍ، ومن استنصر بها فهو منصورٌ، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولَّى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا.

7۲۱- حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: أخبرنا عبيدالله بن عمر، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا محمد بن واسع، قال: رأيت صفوان بن محمد بن واسع، قال: رأيت صفوان بن مُحرز المازني، ورأى شَبيبةً يتجادلون قريبًا منه في المسجد الجامع، قال حماد: وأشار بيده محمد بن واسع في ناحية بني سُليم، قال: فرأيته

- قام ينفُضُ ثيابه، ويقول: إنما أنتم جَرَبٌ، إنما أنتم جَرَبٌ.
- 7۲۲ حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثني حماد بن زيد، قال: حدثنا محمد بن واسع، قال: رأيت صفوان بن مُحْرِز رأى قومًا يتجادلون قريبًا منه، فقام ينفُضُ ثيابه ويقول: إنما أنتم جَرَبٌ. مرتين.
- 7۲۳ حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن يونس، وأحمد ابن عبدة، وأبو الربيع الزهراني والسياق له -، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا محمد بن واسع، قال: رأيت صفوان بن مُحرِز وأوماً بيده إلى مُقدَّم المسجد، وإلى جنبه فتيةٌ يتجادلون، فقام فنفض ثيابه، وهو يقول: إنما أنتم جَرَتٌ.
- حدثنا بسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا محمد بن زيد، قال: حدثنا محمد بن واسع، قال: رأيت صفوان بن مُحرِز، وأشار بيده إلى ناحيةٍ من المسجد، وشبيبةٌ قريبًا منه يتجادلون، فرأيته ينفُضُ ثوبه، وقال: إنما أنتم جَرَبٌ، إنما أنتم جَرَبٌ.
- 7۲۵ حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا أحمد بن أبي الطيب، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، ومحمد بن حرب، عن أبي بكر بن أبي مريم، عن يزيد ابن شريح، عن أبي إدريس الخولاني، قال: لئن أرى في المسجد نارًا تضطرم أحبُّ إليَّ من أن أرى فيه بدعةً لا تُغيَّرُ.
- 777 حدثنا أبو بكر (١) محمد التمار بالبصرة -، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن أبي صفوان، قال: حدثنا أبو قتيبة، قال: حدثنا يحيى بن أيوب البجلي، عن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبو بكر بن محمد)، والصواب ما أثبته، وقد تقدم مرارًا.

يونس، قال: قال لي الشعبي: ما مجلسٌ أجلسُه أحبّ إليَّ من المسجد، إذ كنا نجلسُ فيه إلى أبيك، ثم نتحوَّلُ إلى الربيع بن خُثيم، فيُقرينا القرآن، حتى نشأ هؤلاء الصَّعافِقة، والله لئن أجلس على كُناسة (١) أحبّ إليَّ من أن أجلسَ معهم.

77٧ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالله بن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان، عن يونس - يعني ابن أبي إسحاق -، قال: سمعت الشَّعبي يحلفُ بالله ما كان مجلسٌ أحبَّ إليَّ من المسجد، ثم قال: والله لئن أجلسَ في سُباطةٍ (٢) أحبَّ إليَّ مِن أن أجلس فيه.

7۲۸ - حدثنا أبو بكر عمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عمد بن الصباح ابن سفيان، قال: أخبرنا - قال: أبو داود: وحدثنا أبو توبة - وهذا حديثه، عن مبارك بن سعيد، عن صالح بن مسلم، قال: كنت مع الشَّعبي، فلها حاذينا المسجد، قال: لقد بغَّضَ إليَّ هؤلاء الآرائيون هذا المسجد، حتى صار أبغض إليَّ من كُناسةِ داري.

زاد ابن الصَّباح في حديثه: ومن في المسجد يومئذٍ ؟ قال: قومٌ نُبلاء؛ الحكم بن عُتيبة (٣) وأصحابه.

<sup>(</sup>١) (الكُناسة): القُمامة وموضِع إلقائها. «المعجم الوسيط» (٢/ ٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) (السُّباطة): الكُناسة والموضع الذي ترمى فيه الكناسة. «المعجم الوسيط» (١/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) أبو محمد الفقيه توفي سنة: (١٥٠هـ) كَالله ، قال أحمد بن عبدالله العجلي في «الثقات» (٣٣٧): كان الحكم ثقة ثبتًا، وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي، وكان صاحب سُنةٍ واتباع. اهـ

قلت: فإذا كان هذا قول الشعبي سَحَلَتُهُ في الحكم بن عتيبة لما أدخل شيئًا من الرأي في السنة، فكيف يكون قوله في أهل الرأي الذين نقضوا السُّنن وردوا الآثار ؟!

7۲۹- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن مسعود، قال: حدثنا محمد بن مسعود، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن صالح بن مسلم، قال: قال لي السَّعبي: إنها هلكتم حين تركتم الآثار، وأخذتم بالقياس، لقد بغَّضَ إليَّ هذا المسجد، بل هو أبغضُ إليَّ من كُناسة داري، معشرُ الصَّعافِقة.

والصَّعافِقةُ: هم الذين يغدون إلى الأسواق في زيِّ التُّجَّارِ، ليس لهم رؤوس أموالٍ، إنما رأسُ مالِ أحدِهم الكلام، والعامَّةُ تُسمِّي من كان هذا: مُهلِّسٌ (١).

- ٦٣٠ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، قال: حدثنا عبدة، عن (٢) الزِّبر قان، قال: نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب: أرأيت، أرأيت.

771 - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا الأشجعي عبيدالله بن عبيدالرحمن، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: ما مِن كلمةٍ أبغض إليَّ من: أرأيتَ، أرأيتَ.

77۲ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا هُدبة بن خالد، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: سمعت غيلان بن جرير، قال: جعل رجلٌ يقول لابن عمر: أرأيت، أرأيت.

فقال ابن عمر رفظ: اجعل أرأيت عند الثُّريّا.

77٣ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن العلاء، عن ابن إدريس، عن مالك بن مغول، قال: لقيتُ الشعبي فقال: ما حدَّ ثوك عن

<sup>(</sup>١) (الهلس): الدقة والضمور في الجسم. «تاج العروس» (١٧/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (عبدة بن الزبرقان)، والتصويب من أثر رقم (٤٤٧).

أصحاب محمد ﷺ فخُذ، وما حدَّثوك سوى ذلك؛ فألقه في الحُشِّ (١).

٦٣٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هارون بن زيد (٢٠)، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سفيان، عن مالك بن مغول، عن الشعبيّ، قال: ما حدَّثوك عن أصحاب محمد على فأقبِل عليه، وما حدَّثوك عن رأيم فألقِه في الحُشِّ.

7٣٥ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود.

وحدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قالوا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ذكوان، قال: كان الحسن ينهى عن الخُصُوماتِ في الدِّين، وقال: إنما يُخاصمُ الشَّاكُ في دينه.

777- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو الربيع الزُّهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة قال: لا تُحالِسوا أهل الأهواء، ولا تُحادِلوهم، فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالتهم، أو يلبِّسوا عليكم ما كنتم تعرفون.

قال: وكان والله من الفُقهاء ذوي الألباب.

77٧- حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قالا: حدثنا أبو غسان مالك ابن إسهاعيل النهدي، قال: حدثنا ابن عيينة، قال: سمعت رجلًا من أهل

<sup>(</sup>١) (الحُش): مكان قضاء الحاجة. «غريب الحديث» لأبي عبيد (١٠/٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بن يزيد)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وسيأتي على الصواب عند أثر (١٩٢٩)، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٨٤).

البصرة يذكر عن الحسن قال: ما أدركت فقيهًا قطُّ يُماري، ولا يُداري، ينشر حكمة الله، فإن قُبِلت حَمِدَ الله، وإن رُدَّت حَمِدَ الله.

77۸ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن السَّائب بن عبدالله قال: جيء بي إلى النبي على - جاء بي عثمان بن عفان، وزُهير بن أبي أُميَّة -، فاستأذنوا على النبي على، فأثنوا عليّ، فقال رسول الله على: «لا تُعلماني به، فقد كان شريكي في الجاهلية».

قال: قلت: صدقت يا رسول الله، كنت شريكي فنِعم الشريك، كنتَ لا تُصاري، ولا تُداري (١).

فقال النبي ﷺ: "يا سائب، انظر الأخلاق التي كنت تصنعها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، وأحسن إلى اليتيم، وأقر الضيف، وأكرم الحار» (٢).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٥٠٠) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٦٩٢).

وقد وقع في هذا الحديث اضطراب كثير في تحديد شريك النبي الله ذكر ذلك الخلاف ابن عبد البرق «الاستيعاب» (٢/ ٥٧٢) في ترجمة السائب بن أبي السائب، فقال بعد ذكر الخلاف في إسلامه: وهذا اضطراب لا يثبت به شيء، ولا تقوم به حجة، والسائب بن أبي السائب من جملة المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه منهم. اهـ

وقال ابن أبي حاتم في «العلل» (٣٥٠) قلت لأبي: فحديث الشركة ما الصحيح منها ؟ قال أبي: عبدالله بن السائب ليس بالقديم، وكان على عهد النبي عصص حدثًا، والشركة بأبيه أشبه، والله أعلم. اهـ قلت: وقد ذكر قبل ذلك الاختلاف الوارد في اسمه.

779 - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا حاجب بن سُليان، قال: حدثنا وكيع.

وحدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن داود بن سوار، عن عطاء، عن ابن عباس رَفِّ قال: ما اجتمع رجلان يختصمان فافترقا حتى يفتريا على الله عَلَى الله الله

- 72- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، قال: حدثنا ابن أبي غنيَّة، قال: حدثنا أبي، عن الحارث العُكلي قال: أيما رجلين جلسا يختصمان فليعلما أنهما في بدعةٍ حتى يفترقا.
- 721 حدثنا أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلّال، قال: حدثنا إسماعيل بن يوسف الخلّال، قال: حدثنا شريح، قال: حدثنا ابن أبي غنيَّة، عن أبيه، عن الحارث العُكلي قال: إذا جلس الرجلان يختصمان في الدِّينِ فليعلما أنهما في أمرِ بدعةٍ حتى يفترقا.
- 72۲ حدثنا القافلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا معن عمد بن عبدالله الأسدي، قال: حدثنا سفيان، عن رجلٍ، عن محمد ابن الحنفيَّة، قال: لا تقوم الساعةُ حتى تكون خُصومة الناس في ربِّهم.
- 72٣ حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، قال: حدثنا سفيان، عن رجل، عن أبي يعلى، عن محمد ابن الحنفية، قال: لا تذهب الدنيا حتى تكون تُخصومة الناس في ربِّهم.
- 722 حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن جنّاب، قال: سمعت عيسى بن يونس، وسأله رجل عن الحور العين، فغضب غضبًا شديدًا، وقال: ما لكم ومُجالسة أصحاب الكلام

- والخُصُومات، لقد شهدت من رجل قد سهاه مجلسًا، وألجأه قوم إلى الكلام إلى أن قال: ما خلق الله جنةً ولا نارًا ؟ وودتُ أني ما شهدتُه.
- 720- أخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن أبي سلمة سُليمان بن سُليم، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن ابن عباس رَا الله عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن ابن عباس رَا الله واء؛ فإن مُحالستهم مُحرضةٌ للقلوب.
- 727 حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا عِصمة، قال: أخبرنا أبو عبدالله المُلائي قال: لا تُجالسوا أصحاب الأهواء؛ فإنهم يُمرضون القلوب.
- 72٧ حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: أخبرنا سَبَلَان، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا العوام، قال: سمعت معاوية بن قُرَّة يقول: إياكم والخُصومات في الدِّين، فإنَّها تُحِبطُ الأعمال.
- **٦٤٨ حدثنا** القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن عبدالله بن أسهاء، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: سمعت محمد بن سيرين وماراه رجلٌ ففطن له، فقال: إني أعلم بما تريدُ، إني لو أردتُ أن أُماريك كنتُ عالمًا بأبواب المراء.
- **٦٤٨ حدثني** أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، قال: سمعت محمد بن سيرين، وماراه رجلٌ في شيء، فقال له محمد: إني قد أعلم ما تُريد، وأنا أعلم بالمراء منك؛ ولكنى لا أُماريك.
- 759 حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حُدِّثتُ عن بشر ابن الـمُفضّل، عن سلمة بن علقمة، قال: كان محمد بن سيرين ينهـ عـن

الكلام، ومُجالسةِ أهل الأهواء.

-10٠ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يعقوب بن عبدالرحمن، عن أبيه، قال: قال عون بن عبدالله: لا تُفاتح أصحاب الأهواء في شيء؛ فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض.

قال يعقوب: ويقال: ما فتح على قومٍ باب ضلالة إلَّا فتح الله عليهم فيه باب جدل.

701- حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، قال: حدثنا مالك، قال: كان سُليهان بن يسار إذا سَمِعَ في مجلسٍ مِراءً؛ قامَ وتركهم.

70۲- حدثنا يحيى بن صالح الوحاتم، قال: حدثنا يحيى بن صالح الوحّاظي، قال: حدثنا سعيد بن سنان، عن أبي الزاهرية، عن جُبير بن نُفير أنه كان يقول: إن التكذيبَ بالقدرِ شركٌ فُتِحَ على أهل الضّلالة، فلا تُجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم.

70٣ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو جعفر الحسن بن علي بن الوليد ابن النعمان الفسوي، قال: حدثنا خلف بن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن أبي الحسناء السرخسي، قال: حدثنا أبو الصباح عبدالغفور بن سعيد الواسطي الأنصاري، عن أبي هاشم الرُّماني (۱)، عن عكرمة، عن ابن عباس سَنَّ قال: لا تُحادلوا المُكذِّبين بالقدر؛ فيجري شركهم على أيديكم.

70٤- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عمر بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الزماني)، وما أثبته هو الصواب. انظر: «تهذيب الكمال» (٣٦٢/٣٤).

كثير بن دينارِ الحمصي، قال: حدثنا عقبة بن علقمة، والوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، قال: سمعت بلال بن سعد، يقول: إذا رأيت الرجل [لجوجًا] مُعجبًا برأيه، فقد تمَّت خَسارتُه.

700 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا دُحيم، قال: حدثنا دُحيم، قال: حدثنا مروان بن معاوية، قال: حدثنا أبو ظِلَال (۱) القَسْمَلي، قال: سألت أنس بن مالك شهد: هل كان أصحاب رسول الله على يذكرون القدر ؟ قال: إنه لم يكُ شيء أكره إليهم من الخصومات، وكانوا إذا ذُكِرَ لهم شيءٌ من ذلك نفضوا أرديتهم وتفرَّقوا.

707 - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سعيد بن سُليهان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا سفيان، عن الحسن بن عَمرو، عن إبراهيم، قال: ما خاصمتُ قطُّ.

70٧-حلثنا أبو علي بن الصوَّاف، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، عن أبي إسحاق، عن سفيان، قال: قال إبر اهيم: السؤال بدعة، وما أنا بشَاكِّ. قال: وقال إبر اهيم: ما خاصمتُ قطُّ.

70٨ - حدثنا جعفر بن محمد القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: أخبرنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا مروان بن شجاع، قال: سمعت عبدالكريم الجزري يقول: ما خاصمتُ قطُّ.

709- حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا ابن الطبَّاع، قال: حدثنا مروان بن شجاع، عن عبدالكريم، قال: ما خاصَمَ وَرعٌ قطُّ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بلال)، وما أثبته من كتب التراجم. «تهذيب الكمال» (٣٠/ ٣٥٠).

- -77- حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثني عنبسة القاصُّ، قال: سمعت جعفر بن محمد شه يقول: إياكم والخُصومة في الدِّين؛ فإنها تُشغِلُ القلبَ، وتُورِثُ النفاق.
- 771- أخبرني أبو القاسم عمر بن أحمد القصباني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا عنبسة، عن جعفر بن محمد، قال: إياكم والخُصومة في الدِّين؛ فإنها تُورِثُ النِّفاق.
- 777- حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن حماد، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا حماد بن مسعدة، قال: كان عمران القصير يقول: إياكم والمُنازعة والخُصومة، وإياكم وهؤلاء الذين يقولون: أرأيت، أرأيت.
- 777 حدثنا الحسين بن إسهاعيل أبو عبدالله القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا زُهير بن محمد، قال: حدثنا أبو حذيفة الصنعاني، قال: حدثني عبدالصمد بن معقل، قال: سمعت وهبًا، يقول: دع المراء، فإنك لا تعجز أحَدَ رجلين:
- أ-رجلٌ هو أعلم منكَ، فكيف تُماري وتُجادلُ من هو أعلمُ منك؟! - ورجلٌ أنت أعلمُ منه، فكيف تُماري وتُحادل من أنت أعلمُ منه، ولا يطيعُكَ؟! فاقطع ذلك عنك.
- 772 حدثنا القاضي المَحَامِلِي، قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثنا أبي، قال: قال جعفر بن محمد: اتقوا جدالَ كلِّ مفتونٍ، فإن المَفتون يُلقَّنُ حُجَّته.
- 770-حدثنا أبو ذر ابن الباغندي، قال: حدثنا أبو عثمان الـمُقدَّمي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حمد بن زيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا أبي، حدثنا أبي، عماد بن زيد، قال: حدثنا أبي، عماد بن أبي، عماد

يقول: قَدِمَ الأحنف بن قيس على عُمر و مُشه فسرَّح الوفد، واحتبسَ الأحنف حولًا، ثم قال له: تدري لـم حبستُك ؟ إن رسول الله عليه حذَّرنا كلَّ مُنافق عليم، ولست منهم إن شاء الله، فالحقْ بأهلك.

777- حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن الفرج الأنباري - بالبصرة في مسجد أهل القياقم -، قال: حدثنا أبو محمد الحارث بن محمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن زياد بن حُدير، قال: قال عمر ابن الخطاب شهد: إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة:

أ- جدال المنافق بالقرآن، لا يخطئ واوًا ولا ألِفًا، يُجادلُ الناسَ أنه أجدل منهم ليُضلَّهم عن الهدى.

ب- وزلَّةُ عالم.

ج- وأئمة الـمُضلِّين.

777 - حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي، قال: حدثنا محمد بن عوف، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، قال: حدثنا عبدالرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه جبير بن نُفير، قال: قال رسول الله عليه: «لا تُعدادلوا في الدينِ أحدًا، ولا تضربوا كتابَ الله بعضه ببعض، فوالله إن المئؤمنَ ليُجادلُ به لِيَغْلِب، وإن المُنافقَ ليُجادلُ به فيَعَلِبُه» (۱).

<sup>(</sup>١) رواه الهروي في «ذم الكلام» (١٩٢) هو حديث مرسل.

وذكر إسناده الذهبي في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٣٤٨)، من طريق أبي نعيم عن الطبراني، وقال: هذا أورده الحافظ أبو موسى المديني في ترجمة ابن أبي عاصم.

77۸ - حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال: حدثنا المُجالد بن سعيد، عن عامر، عن زياد بن حُدير، قال: قال عمر تَحَلَّتُهُ: ثلاثٌ بهن يُهدمُ الزمان:

أ - إمامٌ ضالٌّ.

ب- وزلَّةُ عالم.

ج - وجِدالُ الـمُنافقِ بالقرآن.

779 - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا عمرو بن مهاجر، أن عمر بن عبدالعزيز، كان يقول: إذا سمعت المراء فأقصر.

• ٦٧٠ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا الحسن بن عليل العَنزي، قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا حبيب، عن ميمون أبي عُمر، قال: لا يُصيبُ عبدٌ حقيقة الإيمان حتى يدع المِراءَ وإن كان مُحِقًّا.

7۷۱ - حدثنا حباب غلد، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن محمد بن واسع، قال: رأيت صفوان بن مُحرِز يومًا [و]هو قريبٌ من قوم يتجادلون، فقام، فجعل ينفضُ ثيابَه ويقول: ما أنتم إلَّا جَرَبٌ، ما أنتم إلَّا جَرَب.

7**٧٢- حدثني** أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا الفَضل بن دُكين، قال: حدثنا بشير بن سَلمان، عن يجيى بن عبدالرحن التيمي، عن الضَّحَّاك بن

وقال أبو نعيم: حدثنا به أبو الشيخ، حدثنا ابن أبي عاصم، حدثنا محمد بن خلف. قلت: هذا غريب جدًّا مع قوَّة إسناده. اهـ مُزاحِم، قال: كان أوَّلوكم يتعلَّمون الوَرع، أما إنه سيأتي زمانٌ يتعلَّمون فيه الكلام!

- 7۷۳ حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: قال أبي: قال عبدالرحمن بن مهدي: أدركت الناس وهم على الجملة (١).
   يعني: لا يتكلَّمون، ولا يُـخاصمون -.
- 7٧٣/أ-قال عبدالله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، عن شبل، عن ابن أبي نَجيح، عن مُجاهد، قال: ﴿ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ﴾ [الشورى: ١٥]، قال: لا خُصومة بيننا وبينكم.
- **٦٧٤ حدثنا** أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حاد بن زيد، قال: حدثنا ابن عون، قال: سمعت محمد بن سيرين ينهى عن الحِدالِ إلَّا رجلًا إن كلَّمته يرجِع.
- 7۷۵ حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن المثنَّى، قال: سمعت أبا نصر بشر بن الحارث يقول: الخُصُوماتُ تُحبِطُ الأعمال.
- 7**٧٦** حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا الحسن (٢) بن عبد الوهاب، قال: حدثنا إسهاعيل بن يوسف الديلمي، قال: حدثنا داود، قال: حدثنا إسهاعيل بن عياش، قال: حدثنا عَمرو بـن مُهـاجر: أن عُمر بن عبد العزيز كان يقول: إذا سمعتَ الـمِراءَ فأقصِر.
- 7۷۷ حدثني أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا الحسن بن عبد الوهاب، قال: سمعت السَّيَّاري يقول: رأيت الأصمعي

<sup>(</sup>١) وفي «العلل ومعرفة الرجال» (١٤٤٧): (على الجمل).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الحسين)، والتصويب من أثر الذي بعده. وانظر: «تاريخ بغداد» (٨/ ٣١٣).

يذهبُ إلى أن الجُدَّال زنادقة.

**٦٧٨ - حدثني** أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا سَليهان بن داود، قال: حدثنا ابن وهب، قال: سمعت مالك بن أنس، يقول: الممراءُ في العلم: يُقسى القلب، ويُورثُ الضَّغَن (١).

7٧٩ - حدثنا القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع، قال: حدثنا هُشيم، عن العوَّام، عن الحكم، قال: ما انسلخت أُمَّة قطُّ إِلَّا خَلفَ بِعَقِبِها المَنَانيَّة (٢).

- ٦٨٠ - حدثنا أبو محمد عبيدالله بن عبدالرحمن السُّكري، قال: حدثنا أبو يعلى زكريا بن يحيى المنقري، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا سفيان، قال: قال عبدالله بن الحسين (٣): المراء يُفسدُ الصَّداقة القديمة، ويَحلُّ العُقدة الوثيقة، وأقلُّ ما فيه: أن تكون المُغالبة، والمُغالبة أمتن أسباب القطيعة.

7**٨١- حدثنا** أبو محمد، قال: حدثنا أبو يعلى، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا شفيان، قال: قيل لعبدالله بن حسن: ما لك لا تُهاري إذا جلست ؟ فقال: ما تصنع بأمر إن بالغتَ فيه أَثِمتَ، وإن قَصَّرت فيه خُصِمتَ.

7۸۲ - حدثنا أبو محمد السُّكري، قال: حدثنا أبو يعلى المنقري، قال: سمعت الأصمعي، قال: سمعت أعرابيًّا، يقول: مَن الاحسى (٤) الرِّجالَ وماراهم: قلَّت مُروءتُه، وهانت كرامتُه، ومَن أكثر مِن شيءٍ عُرف به.

<sup>(</sup>١) الضَّغْنُ والضَّغينة: الحقد. «العين» (٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم التعريف بهم عند أثر رقم (٢٩٦ / ب).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وعند من خرجه: (الحسن)، وهو الصواب كما سيأتي في الأثر الذي بعده.

<sup>(</sup>٤) في «تهذيب اللغة» (٥/ ١٥٤): يقال: لاحي فلان فلانًا ملاحاة ولحاء إذا استقصى عليهم.

#### ٦٨٣ - قال الشيخ:

فاعلم - يا أخي - أني لم أرّ الجدال والمُناقضة، والخلاف والمساحلة، والأهواء المُختلفة، والآراء المُخترعة من شرائع النبلاء، ولا من أخلاق العُقلاء، ولا من مذاهب أهل المُروءة، ولا النبلاء، ولا من أخلى العقلاء، ولا من سير السلف، ولا من معا حُكي لنا عن صالحي هذه الأُمَّة، ولا من سير السلف، ولا من سجيّة المرضيين من الخلف، وإنما هو لهوٌ يُتعلَّم، ودرايةٌ يُتفَّكه بها، ولذَّةٌ يستراحُ إليها، ومُهارشة العقول، وتذريب اللسان بمحق الأديان، وضراوة على التَّغالب، واستمتاع بظهور حُجَّة المُخاصم، وتحدد إلى قهر المُناظر، والمغالطة في القياس، وبهت في المقاولة، وتكذيب الآثار، وتسفية لأحلام الأبرار، ومُكابرةٌ لنصّ التنزيل، وتهاونٌ بها قاله الرسول، ونقضٌ لعقدة الإجماع، وتشتيت الأُلفة، وتفريقٌ لأهل الملّةِ، وشكوكٌ يدخُلُ على الأُمَّة، [وسبب] في ضراوة وتفريقٌ لأهل الملّةِ، وشكوكٌ يدخُلُ على الأُمَّة، [وسبب] في ضراوة السّلاطة (۱)، وتوغيرٌ للقلوب، وتوليدٌ للشحناء في النفوس.

عصمنا الله وإياكم من ذلك، وأعاذنا من مُحالسة أهله.

7۸٤ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبد الله الأويسي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزِّناد، قال: أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أوّليّة الناس يعيبون أهل الجدل والتنقير والتنقيب والأخذ بالرأي أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم

<sup>(</sup>۱) (الضراوة): ما اعتاده حتى لا يكاد يصبر عنه. انظر: "مقاييس اللغة" (٣/ ٣٩٧). (السَّلاطة): مصدر السَّليطِ من الرجال، والسَّليطةِ من النِّساء، والفِعلُ سَلُطَت إذا طالَ لسائها واشتَدَ صخبُها. "العين" (٧/ ٢١٣).

ومُجالستهم، ويُحذِّرونا مقاربتهم أشدَّ التحذير، ويُخبرونا أنهم على ضلالٍ وتحريفٍ لتأويل كتاب الله وسُنن رسوله ﷺ.

وما تُوفِي رسول الله ﷺ حتى كَرِهَ المسائل وناحيتها (١) والتنقيب عن الأمور، وزجر عن ذلك، وحذَّرَه المسلمين في غير موضع، حتى كان من قوله ﷺ في كراهية ذلك أن قال: «ذروني ما تركتُكم، فإنها هلك الذين من قبلكم بسؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه، فإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم» (٢).

فأيُّ امرئِ أكفَّ على التنقيب لم يعقل من هذا، ولم يبلغ الناس يوم قيل لهم هذا القول من الكشف على الأمور جزءًا من مائة جزء مما بلغوا اليوم.

فهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحقّ إلّا بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم، فهم كلّ يوم على دينِ ضلالةٍ، وشبهة جديدة، لا يقيمون على دينٍ، وإن أعجبهم إلّا نقلهم الجدل والتفكير إلى دين سواه، ولو لزموا الشّنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل؛ لقطعوا عنهم السّك، وأخذوا بالأثر الذي (٣) حضّهم عليه رسول الله على ورضيه لهم، ولكنهم تكلّفوا ما قد كفوا مؤنتة، وحملوا على عقولهم من النظر في أمر الله ما قصرت عنه عقولهم، وحق لها أن تقصر عنه وتحسر دونه، فهنالك تورّطوا.

وأين ما أعطى الله العباد من العلم في قلته وزهادته (١) ما ينالون به ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وناحيت) ولعل ما أثبته هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، وقد تقدم تخريجه تحت الأثر رقم (٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) اللوحة التي فيها تتمة هذا الأثر سقطت من الأصل فأتممتها من المختصر.

<sup>(</sup>٤) في المختصر: (وزدهادته)، وما أثبته من «الحجة في بيان المحجة» (١٨٧).

قَ الله عَلَىٰ : ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِ مِنَ المُوحِ مِنْ أَصْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِ مِنَ المُوحِ مِنْ أَصْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِ مِنَ الْمُعْلِقِ لِللهِ عَلَيْهِ لَا الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقد قصَّ الله عَلَى ما عبَّر به موسى عَلَى من أمر الرجل الذي لقيه فقسال: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنَا عِلْمًا فقسال: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِن عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْ الغلام، وبنيانه الكهف:٢٥]، فكان منه في خرقه السفينة، وقتله الغلام، وبنيانه الجدار، ما قال، فأنكر موسى عَلَيْ ذلك، وجاء ذلك في ظاهر الأمر منكرًا لا تعرفه العقول، ولا يهتدي إليه التفكير، حتى كشف الله ذلك لموسى فعرفه.

وكذلك ما جاء من سُنن الإسلام، وشرائع الدين التي لا توافق الرأي، ولا تهتدي لها العقول، ولو كشف للناس عن أصولها لجاءت واضحة بينة غير مشكلة على ما جاء عليه أمر السفينة وأمر الغلام، وأمر الجدار، فإن ما جاء به محمد على كالذي جاء به موسى عليه، يعتبر بعضه بعض ويشبه بعضه بعضًا.

# الجزء الرابع من كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

## ناليف

أبى عبد الله عيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطته

رواية الشيخ أبى القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسرى بالإجازة عنه رواية الإمام أبى الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن الزاغونى همنا الله وإياه بالعلم وجميع المسلمين

#### فيه أربعة أبواب:

- ١ باب التحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام، ومحو شرائعه فيكنون
   عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين، وعيبهم بالاختلاف.
  - ١٢ باب إعلام النبي على الأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك
  - ۱۳ باب إعلام النبي على أمته أمر الفتن الجارية، وأمره لهم بلزوم البيوت، وفضل القعود، ولزوم العقلاء بيوتهم، وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى، وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم.
    - ١٠- باب تحذير النبي على الأمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن، وما يجب على
       الناس من الحذر منهم.

# بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيدالله بن نصر بن عبيدالله بن الزاغوني، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسري البندار وذلك في صفر سنة اثنتين وسبعين وأربعائة بمنزله بباب المراتب من مدينة السلام، قال: أخبرنا أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان ابن بطة العكبري إجازة، قال:

7۸۵ - أخبرنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو صالح كاتب الليث، قال: أملى على عبد العزيز بن الماجشون قال:

احذروا الجدل، فإنه يقرِّبُكم إلى كلِّ مُوبقة، ولا يسلمكم إلى ثقة، ليس له أجلُّ يُنتهى إليه، وهو يدخل في كلِّ شيء، فاتخذوا الكفَّ عنه طريقًا، فإنه القصد والهدى، وإن الجدل والتعمُّق هو جور السَّبيل، وصراط الخطأ، فلا تحسبنَّ التعمُّقَ في الدِّين رَسْخًا، فإن الراسخين في العلم هم الذين وقفوا حيث تناهى علمهم.

فاحذرهم أن يُجادلوك بتأويل القرآن، واختلاف الأحاديث عن رسول الله على وتجادلهم فتزلَّ كما زلُّوا، وتَضلَّ كما ضلُّوا، فقد كفتك السِّيرة - يعني: سِيرة السَّلف - مؤونتها، وأقامت لك منها ما لم تكن لتعدله برأيك، فلا تتكلَّفنَّ صفة الدِّين لمن يطعن في الدِّين، ولا تمكن همن نفسك، ولا تعرضهم دينك، فإنها يريدون أن يعنتوك، أو يأتوك بشُبهة فيعنتوك، ولا تقعد معهم.

قال الله رَجَّكَ: ﴿ فَلَا نُقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨]

ولعمري إن صفة الدين لبيّنة، وإن سُبُله لواضحة، وإن مأخذه لقريب لمن أراد الله هداه، ولم تكن الخصومة والجدل هواه، ولولا أن يأخذ الأمر من غير مأخذه أو تتبع فيه غير سبيل أهله، فإن عوراتهم لمكشوفة، وإن حُجَّتهم لداحضةٌ.

و.. دانوا الله بغير دين واحد بأديان شتّى، يُمسون على دين، ويُصبحون به كافرين.

7**٨٦ - حدثنا** الربيع بن سُليمان الربيع بن سُليمان الربيع بن سُليمان السُمُرادي، قال: جاء رجلٌ يُناظر الشافعي في شيءٍ، فقال: دع هذا، فإن هذا طريق الكلام.

قال: وسَمِعَ الشافعي رجلين يتكلَّمان في الكلام.

فقال: إما أن تجاورانا بخير، وإما أن تقوما عنا.

7۸۷ - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعي، يقول: والله لقد اطلعت من أهل الكلام على شيءٍ ما ظننته قطُّ، ولئن يُبتلى المَرءُ بكلِّ ما نهى الله عنه ماعدا الشِّركَ به؛ خيرٌ له من النظر في الكلام.

7۸۸ - حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال لي الشّافعي محمد بن إدريس: يا أبا موسى، لقد اطلعت من أصحاب الكلام في شيء ما لو رأيت رجلًا ارتكب كل ما نهى الله عنه خلا الشّرك كان أحبَّ إليَّ من أن أراه صاحبَ كلام.

قال: قلت يا أبا عبدالله، وتدري ما يقول صاحبنا، أظنه قال: الليث ابن سعد ؟

قال: كان يقول: لو رأيت صاحب الكلام يمشي على الماء لا تـأمننً ناحيته.

قال: قال لي: قد قصَّر؛ ولكن لو رأيت صاحب الكلامِ يمشي في الهواء، فلا تأمنزَّ ناحيته.

7۸۹ - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثني بعض أصحاب الشافعي، قال: سمعت الشافعي ، يقول: كلمتني أُم بعض أصحاب الكلام على أن أُكلِّمَ ابنها ليكُفَّ عن الخوضِ في الكلام.

قال: فكلمتُه ليكُفَّ عن الكلام، فدعاني إلى الكلام.

7۸۹/أ- قال أبو حاتم: وقال أبو ثور إبراهيم بن خالد: سمعت الشافعي، يقول: ما ارتدى أحدٌ الكلام فأفلح.

• 74- حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحلواني، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أبا ثور قال: قال لي الشافعي: يا أبا ثور، ما رأيتُ أحدًا ارتدى شيئًا من الكلام فأفلح.

791 - حدثنا أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر عبدالعزيز الجروي، قال: قال: حدثنا الحسن بن عبدالعزيز الجروي، قال: أخبرني رجلٌ أثقُ به، قال: قلت لعبدالملك الماجشون: أوصني.

قال: إياك والكلام، فإن لآخرِهِ أول سَوءٍ.

79۲ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا بشر بن الوليد الكندي، قال: سمعت أبا يوسف، يقول: العلم بالكلام جهلٌ، والجهل بالكلام هو العلم.

79٣ - حدثنا حفص بن عمر، قال: سمعت أبا حاتم الرازي، يقول: قيل لهشام بن عبيدالله حين أُدخِلَ على المأمون: كلِّم بشرًا المريسي.

فقال: أصلح الله الخليفة، لا أُحسِنُ كلامه، والعالم بكلامه عندنا جاهل.

792 - حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي، قال: حدثني أبي، عن أبي على المأمون، عن أبي على المأمون، وعنده بشر المريسي، فقال المأمون: ناظر بشرًا في الرأي.

فقال العتّابي: يا أمير المؤمنين، الإيناس قبل الإبساس (1)، فإنه لا يُحمد المَرءُ في أول وهلة على صوابه، ولا يُذمُّ على خطأه؛ لأنه بين حالين: من كلام قد هيّأه، أو حصرٍ يَقناؤه (٢)، ولكنه يُبسط بالمُؤانسة، ويبحث بالمُثاقبة.

فقال له: ناظر بشرًا في الرَّأي.

فقال العتَّابي: يا أمير المؤمنين، إن لأهل الرَّأي أغاليطَ وأغاليقَ (٣)، واختلافًا في آرائهم، وأنا واصف لأمير المؤمنين ما أعتقده من ذلك لعلَّ صفتى تأتي على ما يحاول.

<sup>(</sup>۱) (الإيناس قبل الإبساس) مثل يضُرب في المداراة عند الطّلب. «المعجم الوسيط» (۱/٥٦). والإبساس عند الحلب: أن يقال للناقة: بَسْ بَسْ. وهو صوَيْتٌ للراعي يسكِّن به الناقة عند الحلب. وناقة بسوس، إذا كانت لا تدرُّ إلَّا على الإبساس. «الصحاح» (٣/ ٩٠٨).

<sup>(</sup>٢) من معاني القني: التخليط، والتزيين، والتصنع. «تهذيب اللغة» (٩/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) (المَغالِط): الكَلِم التي يُغالط بها، الواحدة: مَغلَطَة وأُغلوطة، وجميعها: أغاليط وأغالط. (الغلق) مَا أشكل من الكلام. «جمهرة اللغة» (٢/ ٩١٨)، و«المعجم الوسيط» (٢/ ٢٥٩).

يا أمير المؤمنين إن أمر الدِّيانة أمران:

١- أحدهما: لا يردُّ إلَّا جحدًا؛ لأنه القرآن، وهو الأصل المعروض عليه كل حُجَّة، وعلم كل حادثٍ لا ترد سبيل من انتحله حُجَّة؛ فها وضحت فيه:

أ- آية من كتاب الله مجمعٌ على تأويلها.

ب- أو سُنة من رسول الله على لا اختلاف فيها.

ج- أو إجماع من العلماء.

د- أو مُستنبطٌ تعرفُ العقول عدله:

لزمهم الديانة به، والقيام عليه.

 ٢ - وما لم يصح فيه: آية من كتاب الله مُجمعٌ على تأويلها، ولا سُنَةٌ تلزمهم الديانة بها، ولا القيام عليه:

كان عليهم العهد والميثاق في الوقوف عنده.

كذلك أقول في التوحيد فها دونه، وفي أرْشِ (١) الحَدْشِ فما فوقه؛ فما أضاء لى نوره: اصطفيته.

وما عمي عنِّي نورُه : نفيته. وبالله التوفيق.

فقال المأمون: اكتبوا هذا الكلام، وخلدوه ببيت الحكمة.

790 - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا بشر بن الوليد الكندي، قال: سمعت أبا يوسف يقول: لا تطلب ثلاثًا إلَّا بثلاث:

<sup>(</sup>١) الأرش: دِيَة الجراحَة. (تهذيب اللغة) (١١/ ٢٧٩).

أ- لا تطلب العلم بالكلام؛ فإنه من طلبَ العلمَ بالكلام تزندق.

· - و لا تطلب غريب الحديث؛ فإنه من طلب غريب الحديث كُذِّب (١).

ج- و لا تطلب الغِني بالكيمياء؛ فإنه من طلب الغِني بالكيمياء افتقر (٢).

797 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أحمد بن سنان، قال: جاء أبو بكر الأصم إلى عبدالرحمن بن مهدي، فقال: جئت أناظرك في الدِّين. فقال: إن شككتَ في شيءٍ من أمرٍ دينك، فقف حتى أخرج إلى الصَّلاة، وإلَّا فاذهب إلى عملك. فمضى ولم يثبُت.

79۷ - وحدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوي، قال: حدثنا أبو بكر بن صدقة، قال: حدثنا أحمد بن بشر، قال: سمعت هلال بن حدثنا أحمد بن بشر، قال: سمعت هلال بن يحيى، يقول: سمعت أبا يوسف، يقول: العلم بالكلام يدعو إلى الزندقة.

79۸ - حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم، قال: حدثنا أبو بكر بن صدقة، قال: حدثنا أمد بن الأسود الحنفي، قال: قال أبو يزيد السرَّاج: قال لي أبو عمر الضَّرير: العلم بالكلام بمنزلة التخنيث (٢)، كلما كان صاحبه أزيد علمًا، كان

<sup>(</sup>١) في «الجامع لأخلاق الراوي» (٢/ ١٦٠): والغرائب التي كره العلماء الاشتغال بها..: إنها هي ما حكم أهل المعرفة ببطلانه لكون رواته ممن يضع الحديث، أو يدَّعي السماع، فأما ما استغرب لتفرُّد راويه به، وهو من أهل الصدق والأمانة؛ فذلك يلزم كتبه ويجب سماعه وحفظه. اهـ

<sup>(</sup>٢) الكيمياء: هو علم يُعرف به طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية، وجلب خاصية جديدة إليها، وإفادتها خواصًا لم تكن لها .. إلخ. انظر: «أبجد العلوم» (٢/ ٤٥٦). وقد سئل ابن تيمية سَمَلَة عنه، فأطال في بيان تحريمه، وبيَّن أن ما يصنعونه من الذهب والفضة ويدَّعون أنها مماثلة لما خلقه الله تعالى كل ذلك كَذِبٌ ومُحرَّمٌ وباطل في العقل والدين. انظر: «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) وفي «بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (٥/ ٤٤٥): (بمنزلة العلم بالتخنث ..).

أشد لفساده.

799 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي، قال: حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت أبا عبد الله كَمْلَنْهُ يقول:

من تعاطى الكلام لم يُفلح، ومن تعاطى الكلام لم يخلُ من أن يتجهَّم.

وسمعت أبا عبدالله يقول: لست أتكلم إلا ما كان في كتاب الله، أو سُنة رسول الله على الله عن أصحابه، أو عن التابعين، فأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود.

قال: وكرو أبو عبدالله كل شيء من جنس الكلام.

- ٧٠٠- وحدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر عصمة، قال: حدثنا حنبل، قال: سمعت أبا عبدالله، يقول: من أحبَّ الكلام لم يُفلح، لا يؤول أمرهم إلى خير.
- ٧٠١- وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو الحارث الصايغ، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: من أحبَّ الكلام لم الخارث الصايغ، ولا ترى صاحب كلام يُفلح.
- ٧٠٧- وحدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون، قال: حدثني عبيدالله بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: سمعت أبا عبدالله، يقول: عليكم بالسُّنة والحديث، وما ينفعُكم الله به، وإياكم والخوض والجدال والمراء، فإنه لا يُفلح من أحبَّ الكلام، وكل من أحدث كلامًا لم يكن آخر أمره إلَّا إلى بدعة؛ لأن الكلام لا يدعو إلى خير، ولا أحبُّ الكلام، ولا أحبُّ الكلام، ولا الخوض، ولا الجدال، وعليكم بالسُّنن والآثار والفقه الذي تنتفعون به، ودَعوا الجدال، وكلام أهل الزيغ والحراء،

أدركنا الناس ولا يعرفون هذا، ويُجانبون أهل الكلام، وعاقبة الكلام لا تؤول إلى خير.

أعاذنا الله وإياكم من الفتن، وسلَّمنا وإياكم من كلِّ هلكة.

٧٠٣ - حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا محمد بن داود، قال: حدثنا أبو الحارث، قال: سمعت أبا عبد الله، يقول: قال أيوب: إذا مَرَقَ أحدٌ لـم يعد أبدًا.

٧٠٤- حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو الحارث، قال: سألت أبا عبدالله، فقلت: إن هاهنا رجلًا يناظر الجهمية، ويُبيِّن خطأهم، ويُدقِّق عليهم المسائل فما ترى ؟

قال: لست أرى الكلام في شيءٍ من هذه الأهواء، ولا أرى لأحدٍ أن يناظرهم، أليس قال معاوية بن قُرَّة: الخصومة تُحبطُ الأعمال.

والكلام الرَّديء لا يدعو إلى خير، لا يُفلح صاحب كلام، تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسُّنن، وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام، والخوض مع أهل البدع، والجلوس معهم، وإنما السَّلامة في ترك هذا، لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة، فإنه سلامة له منه.

١٠٠٤ قال: وسمعت أبا عبدالله، يقول: صاحب كلام لا يخرج حبُّ الكلام من قلبه، إنه لا يُفلح، كلما تكلَّمَ بمحدَثةٍ حمل نفسه على الذبِّ عنها.

٧٠٤/ب - قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: إذا رأيت الرجلَ يُحبُّ الكلام فاحذره.

٧٠٤/ج - وأُخبرت عن أبي عمران الأصبهاني، قال: سمعت أحمد بن حنبل

يقول: لا تُجالس صاحب كلامٍ، وإن ذبَّ عن السُّنة؛ فإنه لا يـؤول أمره إلى خير.

## ٧٠٥ [قال الشيخ]:

## فإن قال قائل:

قد حذَّرتنا الخصومة، والمراء، والجدال، والمناظرة، وقد علمنا أن هذا هو الحق، وإن هذه سبيل العلماء، وطريق الصحابة أو والعقلاء من المؤمنين والعلماء المُستبصرين، فإن جاءني رجلٌ يسألني عن شيء من هذه الأهواء التي قد ظهرت، والمذاهب القبيحة التي قد انتشرت، ويُخاطبني منها بأشياء يلتمسُ مني الجواب عليها، وأنا ممن قد وهب الله الكريم لي علمًا بها، وبصرًا نافذًا في كشفها، أفأتركه يتكلم بها يريد ولا أُجيبه، وأُخليه وهواه وبدعته، ولا أردُّ عليه قبيح مقالته ؟

## فإني أقول له:

اعلم - يا أخي رحمك الله - أن الذي تُبلى به من أهل هذا الشَّأن لن يحلو أن يكون واحدًا من ثلاثة:

1- إما رجلًا قد عرفت حسن طريقته، وجميل مذهبه، ومحبته للسَّلامة، وقصده طريق الاستقامة، وإنها قد طرق سمعه من كلام هؤلاء الذين قد سكنت الشياطين قلوبهم، فهي تنطق بأنواع الكفر على ألسنتهم، وليس يعرف وجه المخرج مما قد بلي به، فسؤاله سؤال مُسترشد متثبت يَلتمسُ المخرج مما بلي به، والشِّفاء مما أوذي، ظمآنٌ إلى علمك حاجته إليك حاجة الصادي إلى الماء الزُّلال، وأنت فقد

استشعرت طاعته، وأمنت مخالفته: فهذا الذي قد افترِضَ عليك توقيفه، وإرشاده، وكشف الشُّبهة عن قلبه، وإزالة الريب الذي خامر سرَّه حتى تخلِّصه من شبكةِ المملحدين، وتنقله من حبائل كيد الشياطين.

وليكن ما ترشدُه به، وتوقفه عليه من:

١ - الكتاب.

٢- والسُّنة.

٣- والآثار الصحيحة عن علماء الأمة من الصحابة الشهو التابعين.
 وكلُّ ذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.

وإياك والتكلُّف لما لا تعرفه، وتمحّل الرأي، والغوص على دقيق الكلام: فإن ذلك من فعلك بدعة، وإن كنت تريد به السُّنة، فإن إرادتك للحقِّ من غير طريق الحقِّ باطل، وكلامك على السُّنة من غير السُّنة بدعة.

فلا تلتمس لصاحبك الشفاء بسقم نفسك، ولا تطلب صلاحه بفسادك، فإنه لا ينصح الناس من غش نفسه، ومن لا خير فيه لنفسه، لا خير فيه لغيره.

فمن أراد الله : وفَّقه وسدده، ومن اتقى الله : أعانه ونصره.

٧٠٦- سمعت جعفرًا القافلائي، يقول: سمعت المروذي، يقول: سمعت أبا بكر ابن مسلم الزاهد كَلَّلَهُ يقول، وقد ذكر يومًا المخالفين، وأهل البدع،

فقال: قليلُ التقوى يهزمُ العساكر والـجيوش.

٧٠٧- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا ابن عون، قال: سمعت محمد ابن سيرين ينهى عن الجِدالِ إلَّا رجلًا إن كلمته طمِعتَ في رجوعه.

٧٠٨ - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السَّري الكوفي، قال: حدثنا عبدالله بن غنَّام، قال: حدثنا أبو عمران موسى بن عيسى الخياط، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، قال: حدثني بعض أصحابنا، عن محمد بن النضر الحارثي، قال: قلت للأوزاعي: آمر بالمعروف ؟ قال: من يَقبل منك ؟!

### قال الشيخ:

٧٠٩ صَدَقَ الأوزاعيُّ كَتَلَقَهُ، فهكذا قال عليُّ بن أبي طالب عَلَيْكِمُ: لا إمرة للمن لا يُطاع (١).

فإذا كان السَّائل لك هذه أوصافه، وجوابك له على النحو الذي قد شرحته، فشأنك به، ولا تألُ فيه جهدًا، فهذه سبيل العلماء، وطريقة المؤمنين والعقلاء، ومذاهب الأئمة العلماء الماضين الذين جعلهم الله أعلامًا في هذا الدين، فهذا أحد الثلاثة.

<sup>(</sup>۱) بيَّن المصنف تَعَلَنه المراد بقول على على (لا إمرة لمن لا يطاع) أي أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر من لا يطيعك على ذلك، وليس في الأثر حُجَّة للخوارج في الاستدلال به على ترك السمع والطاعة للأمراء إذا خالفوا الشرع والسُّنة في أنفسهم ولم يأمروا الناس بذلك. قال الإمام أحمد تَعَلَنه: أصولُ السُّنة عندنا: .. والسَّمعُ والطاعةُ للأئمةِ وأميرِ المؤمنين البرِّ والفاجرِ، ومن ولي الجِلافة، واجتمع الناسُ عليه، ورضوا به، ومَن غلبهم بالسَّيفِ حتى صارَ خليفة، وسُمِّي أميرَ المؤمنين. اهـ [«الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة» (ص٣٥٣)]. وسيأتي زيادة بيان في الكلام عن هذه المسألة تحت أثر (٧٩٢).

ا- ورجلٌ آخر يحضرُ في مجلسٍ أنت فيه حاضرٌ، تأمن فيه على نفسك، ويكثر ناصر وك ومعينوك، فيتكلم بكلامٍ فيه فتنةٌ وبليَّة على قلوب مستمعيه ليوقع الشَّكَّ في القلوب؛ لأنه هو ممن في قلبه زيغٌ يتبع المُتشابه ابتغاء الفتنة والبدعة، وقد حضر معك من إخوانك وأهل مذهبك من يسمع كلامه، إلَّا أنه لا حُجَّة عندهم على مقالته، ولا علمَ لهم بقبيح ما يأتي به، فإن سكتَّ عنه لم تأمن فتنته، وأن يُفسد بها قلوب المُستمعين، وإدخال الشَّكِّ على المُستبصرين.

فهذا أيضًا ممن تردّ عليه بدعته، وخبيث مقالته، وتنشر ما علّمك الله من العلم والحكمة.

ولا يكن قصدُك في الكلام خصومته ولا مناظرته، وليكن قصدك بكلامك خلاص إخوانك من شبكته، فإن خبثاء الملاحدة إنها يبسطون شباك الشياطين ليصيدوا بها المؤمنين، فليكن إقبالك بكلامك، ونشر علمك وحكمتك، وبشر وجهك، وفصيح منطقك على إخوانك، ومن قد حضر معك لا عليه، حتى تقطع أولئك عنه، وتحول بينهم وبين استهاع كلامه، بل إن قدرت أن تقطع عليه كلامه بنوع من العلم تحوِّل به وجوه الناس عنه، فافعل.

• ٧١٠ حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا محمد بن داود أبو جعفر البَصروي، قال: حدثنا مثنى بن جامع، قال: سمعت بشر بن الحارث، سُئِل عن الرجلِ يكون مع هؤلاء أهل الأهواء في موضع جنازةٍ أو مَقبرةٍ فيتكلَّمون ويُعرِّضون، فترى لنا أن نُجيبهم ؟

فقال: إن كان معك من لا يعلم: فردوا عليه لئلا يرى أولئك أن القول كما يقولون.

وإن كنتم أنتم وهم: فلا تُكلموهم، ولا تُحيبوهم.

فهذان رجُلان قد عرَّفتُك حالها، ولخَّصتُ لك وجه الكلام لهما.

"- وثالثٌ مشؤوم، قد زاغ قلبه، وزلت عن سبيل الرَّشاد قدمه، فعشيت بصيرته، واستحكمت للبدعة نصرته، فجهده أن يُشكِّكَ في اليقين، ويُفسد عليك صحيح الدين.

فجميع الذي رويناه، وكل ما حكيناه في هذا الباب لأجله وبسببه، فإنك لن تأتي في باب خُصُومته، ووجيع مكيدته أبلغ من الإمساك عن جوابه، والإعراض عن خطابه؛ لأن غرضه من مُناظرتك:

أ- أن يفتنك؛ فتتبعه فتهلك.

ب- أو ييأس منك؛ فيشفي غيظه بأن يُسمعك في دينك ما تكرهه.
 فأخسئه بالإمساك عنه، وأذلِله بالقطيعة له (١).

٧١١ - أليس قد أخبرتُك بقول الحسن رَحَلَتْهُ حين قال له القائل: يا أبا

<sup>(</sup>١) وقال المصنف كَنَانَهُ في «الإبانة الصُّغرى» (٣٣١): وإياك والمِراءَ والجِدالَ في الدِّينِ؛ فإن ذلك يورثُ الغِلَّ، ويُحرِجُ صاحِبَه - وإن كان سُنيًّا - إلى البدعةِ؛ لأن أوَّلَ ما يَدخلُ على السُّنيُّ مِن النقصِ في دينِه إذا خاصَمَ المبتدع:

١ - مُجالستُه للمبتدع، ومناظرتُه إيَّاه.

٢- ثم لا تأمنُ أن يُدَخِلَ عليه من دقيقِ الكلامِ، وخبيثِ القولِ ما يَفتنُه.

٣- أو لا يفتِنُه؛ فيحتاجُ أن يَتكلَّفَ له مِن رأيه ما يرُدُّ عليه قولَه ما ليس له أصلٌ في التأويلِ،
 ولا بيانٌ في التنزيل، ولا أثرٌ مِن أخبارِ الرسول ﷺ. اهــ

سعيد، تعالَ حتى أُخاصمُك في الدين.

فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرتُ ديني، فإن كنت قد أضللت دينك، فالتمسه.

٧١٢ وأخبرتك بقول مالك حين جاءه بعض أهل الأهواء، فقال له: أما أنا فعلى بينة من ربي، وأما أنت فشاكً، فاذهب إلى شاكً مثلك فخاصمه.

فهل يأتي في جواب المخالف من جميع الحُجج حُجَّة هي أسخن لعينه، ولا أغيظ لقلبه من مثل هذه الحُجَّة والجواب ؟

٧١٣- أما سمعت قول مصعب بن سعد: لا تُـجالس مفتونًا، فإنه لن يُخطئك إحدى اثنتين:

أ- إما أن يُفتنك فتتبعه.

ب- وإما أن يؤذيك قبل أن تُفارقه.

٧١٤ - وأيوب السختياني حين قال له الرجل: أكلمك بكلمة، فولَّى عنه، وأشار بإصبعه، وقال: ولا نصف كلمة.

٧١٦ حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد الفزاري، قال: حدثنا عبدالله بن خُبيق، قال:
 حدثنا عبدالله بن داود، قال: قال الأعمش: السُّكوت جواب.

٧١٧- حدثنا ابن دُريد، قال: حدثنا الرياشي، قال: حدثنا الأصمعي، قال: سمعت شبيب بن شيبة يقول: من صبر على كلمةٍ: حسمها، ومن أجاب عنها:

استدرَّها (۱).

فإن كنت عمن يريد الاستقامة، ويؤثر طريق السَّلامة، فهذه طريق العلماء، وسبيل العقلاء، ولك فيها انتهى إليك من علمهم وفعلهم كفاية وهداية.

وإن كنت ممن قد زاغ قلبه، وزلَّت قدمه، وأنت متحيزٌ إلى فئة الضلالة، وحزب الشيطان، قد أنست بها استوحش منه العقلاء، ورغبت فيها زَهِدَ فيه العلهاء، قد جعلت القوم بطانتك وخزانتك، قد استبشرت جوارحك بلقائهم، وأنس قلبك بحديثهم، فقد جعلت ذريعتك إلى مجالستهم، وطريقك إلى محادثتهم، أنك تريد بذلك مناظرتهم، وإقامة الحُجَّة عليهم، وردّ بالهم إليهم، فإن تكُ بَهرجَتُك خفيت على أهل الغفلة من الآدميين، فلن يخفى ذلك على من يعلم خائنة الأعين، وما تخفى الصدور.

٧١٨- حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن الراجيان، قال: حدثنا أبو نصر فتح بن شخرف، قال: حدثنا عبدالله بن خُبَيق، قال: بلغنا أن الله رضي ألى موسى: يا موسى، قل للمُبَهْرِجِ عليَّ دِينَه: ميعادُ ما بيني وبينك الكُوْر، والسّبّاكُ مَلكُ (٢).

<sup>(</sup>١) قال أبو عُبيد تَعَلَّلَهُ في اغريب الحديث، (٢/ ٢٥٧): (الحسم): أصله القطع، ومنه قبل: حسمت هذا الأمر عن فلان أي قطعته. اهـ

وقوله: (استدرها): أي كثرها، ومنه قولهم: استدرَّ اللبن والدمع: أي كثر. «تاج العروس» (١١/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) (المبهرج): البهرج: الباطل والردئ من الشيء، يقال: درهم بهرج. «الصحاح» =

٧١٩- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن الفضل، قال: سمعت مُصعب بن عبد الله الزبيري ينشد:

وكان الموتُ أقربَ ما يليني وأجعلُ دِينَهُ عَرَضًا لِدينِي وأجعلُ دِينَهُ عَرَضًا لِدينِي وليسَ الرَّايُ كالعِلمِ اليَقِينِ يلُحْنَ بِكُلِّ فَجِّ أو أحينِ (') تفرّقَ فِي الشِّمالِ وفي اليَمينِ بمنهاجِ السِّرَ آمِنةَ الأمينِ

القعد بعدما رَجَفَتْ عِظَامِي أَناظِرُ كُلَّ مُبتَدِع خَصِيمٍ أَناظِرُ كُلَّ مُبتَدِع خَصِيمٍ فَاتركُ ما عَلِمتُ لِرَأي غَيرِي وقد سُنَّتْ لنَا سُننٌ قِدامٌ وما أنا والخُصُومَة وهي لبسٌ ومَا عوضٌ لها مِنهاجُ جَهمٍ

٧٢٠ أملى عليَّ أبو عمر النحوي، وقرأته عليه، قال: حدثنا المُبَرَّد، قال: أنشدني
 الرِّياشي لـمحمد بن بشير يعيب الـمُتكلِّمين:

وعن صُنوفِ الأهواءِ والبدعِ فما يقودُ الكلامُ ذو وَرَع

يا سائلي عن مقالةِ الشِيع دع من يقودُ الكلامَ ناحيةً

و(الكور): مجمرة الحداد المبنية من الطين التي توقد فيها النار. «تاج العروس» (١٤/ ٧٤). (والسبّاك): هو الذي يسبك المعادن من الذهب والفضة فيسبكها ويعرف الصالح منها. والذي يظهر: أنه شبه الناريوم القيامة بكير الحداد، فيوم القيامة سيظهر المزيف والرديء من الناس الذي كان يظهر الإيهان والصلاح ويبطن الكفر والنفاق، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) (الفجُّ): الطَّريق الواسِعُ في قُبُل جَبَلِ ونحوه، ويُحجمع: فجاجًا. «العين» (٦/ ٢٤). وقوله: (أحين) كذا في الأصل، وفي «جامع بيان العلم وفضله» (١٧٨٥)، واللالكائي (٣٠٨): (أو وجين)، والوجين: الأرض الغليظة الصلبة.

وفي «تاريخ بغداد» (٣/ ٣٧٦)، و «تاريخ حلب» (٢/ ١٢٨٢): (أو وضين).

# كَل أُناسِ بَديُّهُم (' حسنٌ ثم يَصيرون بعدُ للشّيعِ اكثرُ ما فيه أن يُقالَ له لمْ يَكُ في قولهِ بمُنقطع

٧٢١- حدثنا عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: قال الحسن بن عبدالعزيز الجرويُّ، كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء، ويقول أحدهم: إذا خالفه صاحبه قال: كفرت، والعلم إنما يقال فيه: أخطأت.

٧٢٧- حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: أخبرني حرملة، قال: سمعت الشافعي يقول: لم أرّ أحدًا من أصحاب الأهواء أبهت في الدعوى ولا أشهد بالزُّور من الرافضة.

#### ٧٢٣ قال الشيخ:

#### فإن قال قائل:

فهذا النهي والتحذير عن الجدل في الأهواء، والمُمَاراة لأهل البدع قد فهمناه، ونرجو أن تكون لنا فيه عِظة ومنفعة.

فما نصنع بالجدلِ والحِجَاجِ فيها يعرض من مسائل الأحكام في الفقه، فإنا نرى الفقهاء وأهل العلم يتناظرون على ذلك كثيرًا في الجوامع والمساجد، ولهم بذلك حلقٌ ومجالس ؟

#### فإني أقول له:

هذا لست أمنعُكَ منه؛ ولكني أذكر لك الأصل الذي بني المسلمون

<sup>(</sup>١) أي أول أمرهم. وفي المختصر: (بربهم).

أمرهم عليه في هذا المعنى، كيف أسَّسوه ووضعوه، فمن كان ذلك الأصل أصله، وهو قصده ومُعَوَّله، فالجِجاج والمُناظرة له مباحة، وهو مأجور، ثم أنت أمين الله على نفسك، فهو المُطَّلع على سرِّك.

فاعلم - رحمك الله - أن أصل الدين: النصيحة، وليس المسلمون إلى شيء من وجوه النصيحة أفقر ولا أحوج ولا هي لبعضهم على بعضٍ أفرض ولا ألزم من النصيحة في تعليم العلم الذي هو قوام الدين وبه أُدِّيت الفرائض إلى رب العالمين.

فالذي يلزم المسلمين في مجالسهم ومناظراتهم في أبواب الفقه والأحكام: أ- تصحيح النية بالنَّصيحة.

ب- واستعمال الإنصاف والعدل.

ج- ومراد الحق الذي به قامت السموات والأرض.

فمن النصيحة: أن تكون تُحبُّ صواب مناظِرك، ويسوؤك خَطَوْه، كما تحبُّ الصواب من نفسِك، ويسوؤك الخطأ منها.

فإنك إن لم تكن هكذا كنت غاشًا لأخيك، ولجماعة المسلمين، وكنت مُحبًّا أن يُخطأ في دين الله، وأن يُكذَبَ عليه، ولا يُصاب الحقُّ في الدين ولا يُصدَّق.

فإذا كانت نِيَّتُك أن يسرّك صواب مناظرِك، ويسوءك خطؤه، فأصاب وأخطأت لم يسؤك الصواب، ولم تدفع ما أنت تُحبُّه، بل سرَّك ذلك، وتتلقَّاه بالقبول والسرور، والشُّكر لله رَّك حين وفَق صاحبك لما كنت تُحبُّ أن تسمعه منه.

فإن أخطأ ساءك ذاك، وجعلت همّتك التلطّف لتزيله عنه؛ لأنك رجلٌ من أهل العلم، يلزمك النصيحة للمسلمين بقول الحقّ، فإن كان عندك بذلته، وأحببت قبوله، وإن كان عند غيرك قبلته، ومن دلّك عليه شكرت له.

فإذا كان هذا أصلك، وهذه دعواك، فأين تذهب عما أنت له طالب، وعلى جمعه حريص، ولكنك والله - يا أخي - تأبى الحق، وتنكره إذا سبقك مُناظرك إليه، وتحتال لإفساد صوابه، وتصويب خطئك، وتغتاله، وتُلقي عليه التغاليط، وتظهر التشنيع، ولا سيما إن كان في عينك وعند أهل مجلسك أنه أقل عِلمًا منك، فذاك الذي تجحد صوابه، وتُكذّب حَقّه.

ولعل الأنفة تحملك إذا هو احتج عليك بشيء خالف قولك، فقال لك: قال رسول الله عليه، قلت: لم يقله رسول الله، فجحدت الحق الذي تعلمه، ورددت السُّنة.

فإن كان مما لا يمكنك إنكاره أدخلت على قول رسول الله عَلَيْ عِلَّة تُغيِّر بها معناه، وصر فت الحديث إلى غير وجهه.

فإرادتك أن يُخطأ صاحبك : خطأٌ منك.

واغتمامك بصوابه: غشٌّ فيك، وسوء نيَّةٍ في الـمسلمين.

فاعلم - يا أخي - أن من كَرِه الصواب من غيره، ونصر الخطأ من نفسه: لم يؤمن عليه أن يَسلُبه الله ما علّمه، ويُنسيه ما ذكّره، بل يُخاف عليه أن يَسلُبه الله إيهانه؛ لأن الحق رسولٌ من الله إليك افترض

عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له: فهو من المُتكبِّرين على الله، ومن نصر الخطأ: فهو من حزب الشيطان.

فإن قلتَ أنت الصواب، وأنكره خصمك، وردَّه عليك: كان ذلك أعظم لأنفتك، وأشد لغيظك وحَنَقِك وتشنيعك وإذاعتك، وكل ذلك مخالف للعلم، ولا موافق للحقِّ.

٧٧٤- بلغني عن الحسن بن عبدالعزيز الجروي المصري، أنه قال: سمعت الشافعي، يقول: ما ناظرتُ أحدًا قطّ، فأحببت أن يُخطأ، وما في قلبي علم إلَّا وددتُ أنه عند كل أحدٍ، ولا يُنسب إليَّ.

٧٢٥- وبلغني عن حرملة بن يحيى، قال: سمعت الشافعي يقول: ودِدت أن كل علم أعلمه يعلمه الناس، أؤجر عليه، ولا يحمدونني.

٧٢٦- وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: سمعت حسنًا الزعفراني، يقول: سمعت الشافعي يحلف وهو يقول: ما ناظرت أحدًا قطّ إلّا على النصيحة، وما ناظرت أحدًا فأحببت أن يُخطئ.

أفهكذا أنت - يا أخي - بالله عليك ؟! إن ادعيت ذلك، فقد زعمت أنك حَبْرٌ من الأحبار، وبَدَلٌ من الأبدال.

والذي يظهر من أهل وقتنا أنهم يناظرون مغالبة لا مُناظرة، ومكايدة لا مناصحة، ولربها ظهر من أفعالهم ما قد كَثُرَ وانتشر في كثير من البلدان.

فمها يظهر من قبيح أفعالهم وما يبلغ بهم حب الغلبة ونصرة الخطأ:

أن تحمرً وجوههم، وتَدُرَّ عروقهم، وتنتفخ أوداجهم، ويسيل لعابُهم، ويزحف بعضهم إلى بعض، حتى ربا لعن بعضهم بعضًا، ورُبا بزق بعضهم على بعض، ورُبا مدَّ أحدهم يده إلى لحية صاحبه.

ولقد شهدت حَلقة بعض الـمُتصدِّرين في جامع الـمنصور، فتناظر أهل مـجلسه بحضرته، فأخرجهم غَيظُ الـمُناظرة، وحميَّةُ المُخالفة إلى أن قذفَ بعضهم زوجة صاحبه ووالدته!

فحسبُك بهذه الحال بشاعةً وشناعةً على سفلِ الناس وجهّالهم، فكيف بمن تسمّى بالعلم، وترشّح للإمامة والفُتيا!

ولقد رأيت المناظرين في قديم الزمان وحديثه: فما رأيت ولا حُدِّثتُ، ولا بلغني أن نُحتلفين تناظرا في شيء ففلجت حُجَّة أحدهما وظهر صوابه، وأخطأ الآخر وظهر خطأه، فرجع المُخطئ عن خطئه، ولا صباً إلى صواب صاحبه، ولا افترقا إلَّا على الاختلاف والمباينة، وكل واحدٍ منهما مُتمسِّكٌ بها كان عليه، ولرُبما علم أنه على الخطأ، فاجتهد في نُصرته.

وهذه أخلاق كلها تُخالف الكتاب والسُّنة، وما كان عليه السَّلف الصالح من علماء الأُمَّة.

٧٢٧- سمعت بعض شيوخنا كِلَاللهُ يقول: الـمُجالسة للمُناصحةِ فـتحُ بـاب الفائدة، والـمُجالسة للمُناظرةِ غلقُ باب الفائدة.

حسبك بهذه الكلمة أصلًا ترجع إليه، وتَحمل أمورك كلها عليه، وبما حكيته لك من أفعال الـمُناظرين، وسوء مذاهبهم عارًا تأنف

منه، وتنأى عنه.

٧٢٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري، قال: حدثني أبي، عن أبي على محمد ابن سعد بن الحسن، عن الأسود البوشجاني، قال: قال مساور الورّاق:

كنا من العلم قبل اليوم في سَعَة حتى ابتُلينا بأصحاب المقاييس قوم إذا ناظروا ضَجُّوا كأنهُم ثعالب صوَّت بين النواويس (١) أمّا العُريبُ فقوم لا عطاء لهم وفي الموالي علاماتُ المفاليس قاموا عن السُّوق إذ قلت مكاسبهم وأحدثوا الرأي والإقتار والبوس

قال أبو بكر: العُريبُ: تصغيرُ العرب.

<sup>(</sup>۱) (نواويس): مقبرة النَّصاري. «المعجم الوسيط» (۲/ ۹۶۲).

#### ۱۱ - باب

# التحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام، ومحو شرائعه فيكنون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين وعيبهم بالاختلاف

#### ٧٢٩ [قال الشيخ]:

#### فإن قال قائل:

قد ذكرت نهي النبي على عن الفُرقة، وتحذيره أُمَّتَه ذلك، وحضّه إياهم على الجماعة والتمسُّكِ بالسُّنة، وقلت: إن ذلك هو أصلُ المسلمين، ودعامة الدين، وأن الفرقة الناجية هي واحدة، والفرق المذمومة نيف وسبعون فرقة.

ونحن نرى هذه الفرقة الناجية أيضًا فيها اختلاف كثير، وتباينٌ في المذاهب، ونرى فقهاء المسلمين مُختلفين، فلكلِّ واحدٍ منهم قولٌ يقوله، ومذهبٌ يذهبُ إليه وينصره، ويعيبُ من خالفه عليه؛ فمالك بن أنس يَخلَشهُ إمامٌ، وله أصحابٌ يقولون بقوله، ويعيبون من خالفهم، وكذلك الشافعي يَخلَشه، وكذلك سفيان الثوري يَخلَشه، وطائفة من فقهاء العراق، وكذلك أحمد بن حنبل يَخلَشه كلَّ واحدٍ مِن هؤلاء له مذهبٌ يُخالفُ فيه غيره.

ونرى قومًا من المعتزلة والرافضة، وأهل الأهواء يعيبوننا بهذا الاختلاف، ويقولون لنا: الحقُّ واحدٌ، فكيف يكون في وجهين مُختلفين ؟!

### فإني أقول له في جواب هذا السؤال:

أما ما تحكيه عن أهل البدع مما يعيبون به أهل التوحيد والإثبات من الاختلاف، فإني قد تدبَّرتُ كلامَهم في هذا المعنى، فإذا هم ليس الاختلاف يعيبون، ولا له يقصدون، وإنها هم قومٌ علموا أن أهل اللِلَةِ وأهل الذِّمَةِ والملوك والسُّوقة والخاصة والعامة وأهل الدنيا كافَّة إلى الفقهاء يرجعون، ولأمرهم يُطيعون، وبحكمهم يقضون في كلِّ ما أشكل عليهم، وفي كلِّ ما يتنازعون فيه، فعلى فقهاء المسلمين يعوِّلون.

وفي رجوع الناس إلى فقهائهم وطاعتهم لعلمائهم ثبات للدين، وإضاءة للسبيل، وظهور لسُنَّة الرسول عَنْ وكلُّ ذلك ففيه غيظٌ لأهلِ الأهواء، واضمحلالٌ للبدع، فهم يوهون أمر الفقهاء، ويُضعِفون أصولهم، ويطعنون عليهم بالاختلاف لتخرج الرعيَّةُ عن طاعتهم، والانقيادُ لأحكامهم، فيفسدُ الدِّين، وتُترك الصلواتُ والجماعاتُ، وتُبطلُ الزكوات والصدقات والحج والجهاد، ويُستحلُّ الرِّبا والزِّنا والخمور والفجور، وما قد ظهر عما لاخفاء به على العقلاء.

فأما أهل البدع - يا أخي رحمك الله - فإنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون ما يأتون، ويجحدون ما يعلمون، ويبصرون القذى في عيونِ غيرهم، وعيونهم تَطرِفُ على الأجذال (١)، ويتهمون أهل العدالة والأمانة في النقل، ولا يتهمون آراءهم وأهواءهم على الظن، وهم أكثر الناس اختلافًا، وأشدهم تنافيًا وتباينًا، لا يتّفقُ اثنان من رؤسائهم على قول، ولا يجتمع رجلانِ من أئمتهم على مذهب.

<sup>(</sup>١) الجِذْلُ: واحد الأَجْذالِ، وهي أصول الحطب العظام. «الصحاح» (١٦٤٥/).

فأبو الهُذيل يُخالف النَّظام، وحسينٌ النجار يخالفها، وهسام الفُوطي يُخالفهم، وثُمامة بن أشرس يُخالف الكُلّ، وهاشمٌ الأوقص وصالح قُبَّة يُخالفانهم، وكلُّ واحدٍ منهم قد انتحل لنفسِه دينًا ينصره، وربًّا يعبده، وله على ذلك أصحابٌ يتبعونه، وكلُّ واحدٍ منهم يُكفِّرُ من خالفه، ويلعنُ من لا يتبعه، وهم في اختلافهم وتباينهم كاختلاف اليهود والنصارى، كما قال الله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ [البقرة: ١١٣].

ف اختلافهم ك اختلاف اليه و و النصارى؛ لأن اختلافهم في التوحيد، وفي صفات الله، وفي الكيفية، وفي قدرة الله، وفي عظمته، وفي نعيم الجنة، وفي عذاب النار، وفي البرزخ، وفي اللوح المحفوظ، وفي الرَّق المنشور، وفي علم الله، وفي القرآن، وفي غير ذلك من الأُمور التي لا يعلمها نبي مرسلٌ إلَّا بوحي من الله، وليس يَعدَم من رد العلم في هذه الأشياء إلى رأيه وهواه وقياسه ونظره واختياره من الاختلاف العظيم، والتباين الشديد.

وأما (الرافضة) فأشدُّ الناس اختلافًا وتُباينًا وتضاغنًا، فكلُّ واحدٍ منهم يختار مذهبًا لنفسه يلعنُ من خالفه عليه، ويُكفِّر من لم يتَبعه، وكلهم يقول: إنه لا صلاة، ولا صيام، ولا حج، ولا جهاد، ولا جمعة، ولا عيدين، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا بيع، ولا شِراء إلَّا بإمامٍ، وإنه من لا إمام له فلا دين له، ومن لم يعرف إمامه فلا دين له.

ثم يختلفون في الأئمة؛ ف (الإمامية) لها إمامٌ تُسوِّده، وتلعن من قال: إن الإمام غيره، وتُكفِّره.

وكذلك (الزيدية) لها إمامٌ غير إمام (الإمامية)، وكذلك (الإسماعيلية)، وكذلك (الكيسانية) و(البترية).

وكلُّ طائفة تنتحلُ مذهبًا وإمامًا، وتلعنُ من خالفها عليه، وتكفِّره.

ولولا ما نُؤثره من صِيانةِ العلم الذي أعلى الله أمره، وشرَّف قدره، ولولا ما نُؤثره من صِيانةِ العلم الذيغِ وقبيح أقوالهم ومذاهبهم ونُنزِّهُه أن يخلط به نجاساتِ أهل الزيغِ وقبيح أقوالهم ومذاهبهم التي تقشعِرُّ الجلود من ذكرها، وتجزعُ النفوسُ من استهاعها، ويُنزِّه العقلاء ألفاظهم وأسهاعهم عن لفظها؛ لذكرتُ من ذلك ما فيه عِبرة للمعتبرين؛ ولكنه قد رُوي:

٧٣٠ عن طلحة بن مُصرِّف يَحَلَّلُهُ قال: لولا أني على طهارةٍ لأخبرتُكم بما تقوله الرَّوافض.

٧٣١- وقال ابن المبارك كَلَّهُ: إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصاري، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.

ولولا أنك قلت إن أهل الزيغ يطعنون على أثمَّتنا، وعلمائنا باختلافهم، فأحببت أن أُعلمك أن الذي أنكروه هم ابتدعوه، وأن الذي عابوه هم استحسنوه، وأن اختلافهم في أصولهم وعقودهم وأئمتهم ودياناتهم لما دنَّسنا ألفاظنا بذكر حالهم.

#### ٧٣٢ - [قال الشيخ]:

فأما الاختلاف فهو ينقسمُ على وجهين:

۱- أحدهما: اختلاف الإقراربه إيان ورحمة وصواب، وهو (الاختلاف المحمود) الذي نطق به الكتاب، ومضت به السُّنة،

ورضيت به الأُمة، وذلك في: الفروع والأحكام التي أصولها ترجع إلى الإجماع والائتلاف.

٢- واختلافٌ هو كفرٌ وفُرقةٌ وسخطةٌ وعـذابٌ يـؤول بأهله إلى الشتات والتضاغُن، والتباين والعداوة، واستحلال الدم والمال: وهـو اختلاف أهل الزيغ في الأصولِ والاعتقادِ والديانة (١).

(۱) كلام المصنف تَخَلَنْهُ هذا صريح في تقسيم أحكام الشريعة إلى أصول وفروع، وهو أمر متفق عليه بين أئمة السُّنة، وكثير ما يصرحون به في كلامهم ومصنفاتهم وعقائدهم، وهذا ظاهر في معاملاتهم وأحكامهم مع المخالفين لهم في أصول الدين وفروعه كها سيأتي.

والأصل في هذا التقسيم قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاتُهُ ﴾ [النساء: ٤٨]، وقوله ﷺ: «الإيهان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق»، متفق عليه. فليست كلمة التوحيد مثل إماطة الأذى.

قال الإمام الدارمي كَثَلَثَهُ في «النقض» (ص٣٨٣) بعد أن سرد جملة من الأحاديث في فضل العلم: وهي هذه الآثار، وهي أصول الدين وفروعه بعد القرآن. اهـ

وقال في «الردعلى الجهمية» (ص٩٧): وقد علمتم يقينًا أنا لم نخترع هذه الروايات، ولم نفتعلها، بل رويناها عن الأثمة الهادية الذين نقلوا أصول الدين وفروعه إلى الأنام، وكانت مستفيضة في أيديهم يتنافسون فيها، ويتزينون بروايتها، ويحتجون بها على من خالفها. اهقلت: وتتبع كلام الأثمة في هذه المسألة يطول، ومن ينفي هذا التقسيم وينكره يحتج ببعض كلام ابن تيمية تبيَّن له أنه إنها كان ينكر على بعض أهل البدع إدخالهم تحت كل قسم من تلك الأقسام أمورًا لا تتوافق مع نصوص الكتاب والسُّنة، لا أنه ينكر أصل التقسيم، فإنه كثيرًا ما يصرح به في كتبه ورسائله ويقرره بلا نكير، ومن ذلك:

قوله في «درء التعارض» (١/ ٢٣٣): .. ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم إلى ما لم يُبيّنه الله ورسوله لم يكن الله قد أكمل للأمة دينهم، ولا أتم عليهم نعمته، فنحن نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لا بُدَّ أن يكون مما بينه الرسول إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلَّا بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول أصول الدين التي لا يتم الإيهان إلَّا بها لا =

\_\_\_ ۲۰۰ \_\_\_\_

\* فأما اختلافُ أهل الزيغ، فقد بيَّنتُ لك كيف هو، وفيها اختلفوا فيه.

\* وأما اختلاف أهل الشريعة الذي يؤول بأهله إلى الإجماع والألفة والتواصل والتراحم:

فإن أهل الإثبات من أهل السُّنة مُجمعون على:

١- الإقرار بالتوحيد وبالرِّسالة.

٧- وبأن الإيهان قول وعمل ونية.

٣- وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق.

٤- ومُجمعون على أن ما شاء الله كان، وما لـم يشأ لا يكون.

٥- وعلى أن الله خالق الخير والشرَّ ومقدرهما.

٦- وعلى أن الله يُرى في القيامة.

٧- وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله.

٨- وأن الله على عرشه بائنٌ من خلقه، وعلمه محيط بالأشياء.

٩- وأن الله قديمٌ (١) لا بداية له، ولا نهاية، ولا غاية، بصفاته التامة لم يزل عالمًا، ناطقًا، سميعًا، بصيرًا، حيًّا، حليمًا، قد عَلِمَ ما يكون

يبينها للناس، ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقًا أو اعتقادًا زعم أن الإيهان لا يتم إلَّا به مع العلم بأن الرسول ﷺ لـم يذكره .. اهـ

وتتبع كلامه في تقرير هذا التقسيم يطول، انظر: «مجموع الفتاوي» (١٩/ ١٣٤)، (٣/٣٠٣).

<sup>(</sup>۱) (القديم) ليس من أسهاء الله تعالى، وإنها أطلقه بعض المتأخرون من أهل السُّنة على الله تعالى من باب الإخبار عنه بذلك، فباب الإخبار أوسع من باب الأسهاء، وسيأتي زيادة بيان تحت فقرة رقم (٢١٤٤).

قبل أن يكون، وأنه قدَّر المقادير قبل خلق الأشياء.

١٠- ومُجمعون على إمامة: أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلى عليه.

١١- وعلى تقديم الشيخين.

١٢- وعلى أن العشرة في الجنة جزمًا وحتمًا لا شكَّ فيه.

١٣- ومجمعون على التَّرَحَمِ على جميع أصحاب رسول الله على والاستغفار لهم، ولأزواجه، وأولاده، وأهل بيته، والكف عن ذكرهم إلَّا بخير، والإمساك وترك النظر فيها شجر بينهم.

فهذا وأشباهه مما يطول شرحه لم يزل الناس مذُ بعث الله نبيه على الموتنا هذا مجمعون عليه في شرق الأرض وغربها، وبرها وبحرها، وسهلها وجبلها، يرويه العلماء رواة الآثار، وأصحاب الأخبار، ويعرفه الأدباء والعقلاء، ويجمع على الإقرار به الرّجال والنّسوان، والسّيب والشّبان، والأحداث والصّبيان في الحاضرة والبادية، والعرب والعجم، لا يخالف ذلك ولا ينكره ولا يشذّ عن الإجماع مع الناس فيه: إلّا رجلٌ خبيثٌ، زائعٌ، مبتدعٌ، محقورٌ، مهجورٌ، مدحورٌ، يهجرُه العلماء، ويقطعه العقلاء، إن مرض لم يعودوه، وإن مات لم يشهدوه.

ثم أهل الجهاعة مجمعون بعد ذلك على: أن الصلاة خمس، وعلى أن الطهارة والغسل من الجنابة فرضٌ، وعلى الصيام، والزكاة، والحج، والجهاد، وعلى تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، والخمر، والرِّبا، والزِّنا، وقتل النفس المؤمنة بغير حقِّ، وتحريم شهادة الزور، وأكل مال اليتيم، وما يطول الكتاب بشرحه.

كتاب الإبانة الكبرى

\* ثم اختلفوا بعد إجماعهم على أصل الدين واتفاقهم على شريعة اختلافًا لم يَصِر بهم إلى فُرقة ولا شتات، ولا معاداة ولا تقاطع وتباغض، فاختلفوا في فروع الأحكام والنوافل التابعة للفرائض، فكان لهم وللمسلمين فيه مندوحة ونَفَسٌ وفُسحة ورحمة، ولم يَعِب بعضهم على بعض ذلك، ولا أكفره، ولا سبّه، ولا لعنه.

ولقد اختلف أصحاب رسول الله على في الأحكام اختلافًا ظاهرًا عَلِمه بعضهم من بعض، وهم القدوة والأئمة والحُجَّة.

فكان أبو بكر الصديق الله يقول: إن الجدّ يرثُ ما يرثه الأب، ويحَجِبُ من يحجبُه الأب، فخالفه على ذلك زيد بن ثابت الله، وخالفهم ابن مسعود الله وخالفه ابن مسعود الله على من الفرائض.

وكذلك اختلفوا في أبواب من: العِدَّةِ، والطلاقِ، وفي الرهون، والديون، والوديعة، والعارية، وفي الـمسائل التي:

١- المُصيب فيها محمود مأجور.

٢- والـمُجتهدُ فيها برأيه الـمُعتمد للحقِّ (١) إذا أخطأ فمأجورٌ أيضًا غير مذموم؛ ولأن خطأه لا يُخرجه من الـمِلَّةِ، ولا يوجب لـه النار، وبذلك جاءت السُّنة عن الـمُصطفى على (١).

<sup>(</sup>١) وهذا قيدٌ مهم فيمن يُعذر في الخطأ في مسائل الفروع بأنه يقصد الحق ويسلك طريق أهله في الوصول إليه، أما غير ذلك فإنه لا يعذر بل ينكر عليه كها فعل أثمة السلف مع أهل الرأي، فقد أجمعوا على الإنكار عليهم، وصنفوا المصنفات الكثيرة في الرد عليهم والتحذير منهم.

<sup>(</sup>٢) أهل السنة يُفرِّقون بين المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد والمسائل التي لا اجتهاد فيها كما =

هو ظاهر في كلام المصنف كَلَنْهُ، فقد ذكر أولًا أنه لا اجتهاد البتة في أصول السُّنة التي أجمع عليها أهل السنة، وأن المجتهد المخالف لهم فيها: (رجلٌ خبيثٌ، زائغٌ، مبتدعٌ، محقورٌ، مهجورٌ ..)، وأما المجتهد في الفروع المخطئ فيها فهو مأجور غير مذموم إن كان اجتهاده على أصل صحيح.

وعلى ذلك اتفى أهل السنة كما قال ابن أبي زيد القيرواني يَخَلَثهُ: ومِن قول أهل السُّنة: أنه لا يُعذر من أدّاه اجتهاده إلى بدعة؛ لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يُعذروا، إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة، فسهاهم عليه الصَّلاة والسَّلام: (مَارِقينَ مِن الدِّين)، وجَعلَ المجتهد في الأحكام مَأجورًا وإن أخطأ. اهـ «كتاب الجامع» (ص١٢١).

وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحن آل الشيخ رَجَهُ الله في «منهاج التأسيس والتقديس» (ص١٨): المسائل التي يسقط الذَّمّ عن المخطئ فيها إذا اجتهد واتقّى الله ما استطاع هيي: المسائل الاجتهادية؛ أي التي يسوغ الاجتهاد فيها، أو ما يخفى دليله في نفسِه، ولا يعرفه إلَّا الآحاد؛ بخلاف ما عُلِمَ بالضَّرورة من دين الإسلام: كمعرفة الله بصفاتِه، وأسمائِه، وأفعالِه، وربوبيِّتِه، ومعرفَةِ أُلوهيته، وكتوحيدِه بأفعالِ العبدِ، وعباداتِه، فأيّ اجتهادٍ يسوغ هنا! وأي خفاءٍ ولبسِ فيه ؟ .. وجميع الكفار - إلَّا من عاند منهم - قد أخطأوا في هذا الباب، واشتبه عليهم، أفيُّقَال بُعذرِهم وعَدم تأثيمهم، أو أجرهم؟ سُبحان الله! ما أقبح الجهل وما أبشعه. اهـ وقال الشيخ سُليهان بن سَحَان تَعَلَّنهُ في ﴿إِجِمَاعُ أَهِلَ السُّنة النبوية على تكفير المعطلة الجهمية» (ص١٤٨ - ١٤٩): فالشخص المُعيّن إذا صَدَرَ مِنه مَا يُوجِب كفره من الأمور التي هي معلومةٌ بالضّرورة، مثل: عبادة غير الله سبحانه، ومثل: جحد علوّ الله على خلقِه، ونفي صفات كهالِه، ونعوت جلاله الذاتية والفعلية، ومسألة علمه بالحوادِثِ، والكائنات قبل كونها، فإن المنع من التكفير والتأثيم بالخطأ والجهل في هذا كلَّه ردٌّ على من كفَّرَ مُعطِّلة الذَّاتِ، ومُعطَّلة الرُّبوبية، ومُعطَّلة الأسهاء والصَّفات، ومُعطَّلة إفراده تعالى بالإلهية .. وهل أوقع الاتحادية والحلولية فيها هم عليه من الكفر البواح والشِّرك العظيم، والتعطيل لحقيقة وجود رَبِّ العالمين إلَّا خطأهم في هذا الباب الذي اجتهدوا فيه فَضلُّوا وأضلوا عن سَـواء السَّبيل ! .. فليس كلُّ اجتهادٍ وخطأٍ وجهل مغفورًا لا يُكفِّر ولا يؤثم فاعله، هذا على سَبيل التَّنبيهِ، وإلَّا فالمقامُ يحتمل بسطًّا أكثر مِن هذا. اهـ

قلت: وقد بسطت الكلام في هذه المسألة الكبيرة في كتابي «الاحتجاج بالآثار السلفية =

٧٣٤-وحدثنا أبو العباس عبدالله بن عبدالرحن، - خَتَن زكريا العسكري-، قال: حدثنا الحسن بن سلّام، قال: حدثنا أبو عبدالرحن المقرئ، قال: حدثنا حَيْوة، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن بسر بن سعيد، عن أبي قيس مولى عمروبن العاص، عن عَمرو بن العاص والله عليه يقول: «إذا حكم الحاكم عن عَمرو بن العاص وإن اجتهد فأخطأ؛ فله أجرٌ واحد» (١٠). فاجتهد ثم أصاب؛ فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ؛ فله أجرٌ واحد» قال: هكذا قال: فحدَّثتُ بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم، فقال: هكذا حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة هيه.

#### ٧٣٥ - قال الشيخ:

وكذلك اختلف الفقهاء من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين في فروع الأحكام [و] أجمعوا على أصولها، تركت الاستقصاء على شرحها لطولها.

فكلٌّ احتج بآيةٍ من الكتاب تأوَّل باطنها، واحتج من خالفه بظاهرها، أو بسُنَّةٍ عن الرسول ﷺ، كان صواب المُصيب منهم رحمة ورضوانًا،

على إثبات الصفات الإلهية" (ص١٣٥) (المبحث السابع) (لا اجتهاد في مسائل الاعتقاد).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۱٦).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٣٥٢)، ومسلم (١٧١٦).

وخطأه عفوًا وغفرانًا؛ لأن الذي اختاره كلُّ واحدٍ منهم ليس بشريعة شرعها، ولا سُنَّة سنَّها، وإنها هو فرعٌ اتفق هو ومن خالفه فيه على الأصل:

أ- كإجماعهم على: وجوبٍ غسل أعضاء الوضوء في الطهارة كما
 سماها الله في القرآن، واختلافهم في: المضمضة والاستنشاق؛ فبعضهم
 ألحقها بالفروض، وألحقها الآخرون بالسُّنة.

ب- وكإجماعهم على: المسح على الخفين، واختلافهم في: كيفيته؛
 فقال بعضهم: أعلاه وأسفله، وقال آخرون: أعلاه دون أسفله.

ونظائر لهذا كشيرة: كاختلافهم في ترجيع الأذان، واختلافهم في التشهد، وافتتاح الصلاة وتقديم أعضاء الطهور، وأشباه لذلك كثيرة، المصيب فيها مأجور، والمخطئ غير مأزور، وما فيهم مخطئ إن شاء الله.

ولقد أخبر الله على في كتابه عن نَبيَّين من أنبيائه بقضية قبضيا جميعًا فيها بقضاءين مُختلفين، فأثنى على المُصيب، وعذر المجتهد، ثم جمعها في الثناء عليها، ووصف جميل صنعه بها، فقال على: ﴿ وَدَارُدَ وَسُلَئِمَنَ إِذْ يَعَكُمَ الْفَوْرِ وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ وَسُلَئِمَنَ إِذْ يَعَكُمُ الْفَوْرِ وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ( الأنبياء: ٧٨ - ٧٩].

فأخبرنا الذي فهم عين الإصابة من القضية أحدهما، ثم أثنى عليها.

٧٣٦- حدثني أبو حفص عمر بن الحسين بن خلف بن البختري، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا سعدان بن يزيد، قال: حدثنا

إساعيل بن إبراهيم، عن بسطام بن مسلم، عن عامر الأحول، عن الحسن، قال: والله لو لا ما ذكر الله رها من هذين الرجلين لرأيت أن القُضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه، وعذر هذا باجتهاده.

#### فإن قال قائل:

فاذكر لنا القضية كيف كانت، فإنا نُحبُّ أن نعرفها.

٧٣٧- فقد حدثني أبو محمد عبدالله بن جعفر الكفي، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك بن زنجويه، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن مُرَّة، عن مسروق في قول هَاكَا: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمُ الْفَوْدِ فَ الْحُرُثِ إِذْ نَفَسَتُ فِي غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾ [الأنبياء: ٧٨].

قال: كان حرثهم عنبًا، فنفشت فيه الغنم ليلًا، فقضى داود بالغنم لهم، فمروا على سُليان، فأخبروه الخبر، فقال: أو غير ذلك، فردهم إلى داود، فقال: ما قضيت بين هؤلاء ؟ فأخبره، فقال سُليان: لا؛ ولكني أقضي بينهم أن يأخذ أصحاب الحرث غنمهم، فيكون لهم لبنها وصوفها ومنفعتها، ويقوم هؤلاء على حرثهم، حتى إذا عاد كما كان ردوا عليهم غنمهم، وأخذ هؤلاء حرثهم، فذلك قوله: ﴿ فَنَهَمَنْهَا سُلَيْكُنَ ﴾ [الأنبياء: ٢٩].

فهذا قضاءُ داود وسُليهان بِهِينَ، واختلافهها قد أنبأك الله عنهها، فقال: ﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾، ولسم يقل: وأخطأ داود، ولا كفر داود؛ ولكنه قال: ﴿ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمًا ﴾ [الأنبياء: ٧٩].

ولقد جاءت السُّنة عن رسول الله ﷺ بمثل اختلافهما في نحو هـذه القضمة أبضًا.

٧٣٨- حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن سَلْم الـمُخَرِّمي، قال: حدثنا الحسن بن عمد بن الصباح الزعفراني، قال: حدثنا شَبَابة بن سَوَّار.

وحدثنا إساعيل بن العباس الورَّاق، قال: حدثنا عباس الدوري - وهذا لفظه - قال: حدثنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا ورقاء بن عمر، عن أي الزناد، عن الأعرج، عن أي هريرة هم، عن النبي على قال: «بينها امرأتان معهها الأعرج، عن أي هريرة هم، عن النبي على قال: «بينها امرأتان معهها ابناهما، إذ جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت كل واحدة لصاحبتها: إنها ذهب بابنك، فتحاكها إلى داود على فقضى به للكُبرى، فمرّتا على سُليهان بن داود، فقصّتا عليه القصّة، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهها، فقالت الصّغرى: يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصّغرى».

قال أبو هريرة الله أن الله ما سمعت بالسِّكين إلَّا يومئذ، كنا نسميه المُديّة (١)

#### \* قال الشيخ:

فهذا - رحمك الله - اختلاف الأنبياء المَثِيُّ في الأحكام نطقَ به الكتاب، وجاءت به السُّنة، فماذا عسى أن يقوله أهل البدع في اختلافهم ؟!

## \* وأما الخلف بين الصَّحابة والتابعين:

٧٣٩- فقد حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثنا أبو على الحسين بن صفوان البرذعي، قال: حدثنا أبو إسهاعيل محمد بن إسهاعيل السُّلمي، قالا: حدثنا نُعيم بن حماد، قال: حدثني عبدالرحيم بن زيد العَمِّي، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، عن عمر بن الخطاب على، عن النبي على قال: «سألت ربي على فيه أصحابي من بعدي، قال:

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٦٧٦٩)، ومسلم (١٧٢٠).

فقال لي: يا محمد، إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم من السهاء بعضها أضوأ من بعض، فمن أخذ بشيء عما هم عليه من اختلافهم، فهو عندى على هدى (١).

• ٧٤- وحدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا عمرو الناقد، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبو شهاب، عن حزة الجزري، عن نافع، عن ابن عمر مَشَّنَا، قال: قال رسول الله عَلَيْ: "إنما أصحابي مثل النجوم، فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم» (٢).

٧٤١- وحدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، الساجي، قال: حدثنا أبو شهاب، عن حمزة بن أبي حمزة، عن عَمرو بن دينار، عن ابن

وسئل الإمام أحمد تعرّقة عن هذا الحديث فقال: لا يصح. «المنتخب من العلل» (٦٩) وفي «المدخل للسنن الكبرى» (١٥١): (هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد)، وقال في كتاب «الاعتقاد» (ص٣١٨): أثنى رسول الله وعلى آله عليهم، وشبههم بالنجوم، ونبّة بذلك أمته إلى الاقتداء بهم في أمور دينهم كما يهتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر في مصالحهم .. فقال: «النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» [رواه مسلم]. وروي عنه في حديث موصول بإسناد آخر غير قوي، وفي حديث منقطع أنه قال: «إن مثل أصحابي كمثل النجوم في السماء؛ من أخذ بنجم منها اهتدى»، والذي رويناه هاهنا من الحديث الصحيح يؤدي بعض معناه. اهـ

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٠٠)، وقال: وهذا منكر المتن يعرف بعبدالرحيم بن زيد، عن أبيه. اهـ قلت: عبدالرحيم وأبوه ضعيفان. وسعيد لم يسمع من عمر الله عن أبيه. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه عبد بن حميد (٧٨٣)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٣٧٦).

عباس رَمُنْ الله عَلَى عباس رَمُنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْم الله على الله الله على الله الله على الله

٧٤٢- حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا معاذ بن هشام، قال: حدثنا أبي، عن قتادة، أن عمر بن عبدالعزيز، كان يقول: ما يُسرُّني لو أن أصحاب رسول الله على لله الله على لله الله على الله عنه الله على الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

٧٤٣- حدثنا أبو حفص بن رجاء، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عمرو، قال: حدثنا أبو همام، قال: حدثنا ضمرة، عن رجاء بن حميد الأيلي، قال: اجتمع عمر ابن عبدالعزيز، والقاسم بن محمد، فجعلا يتذاكران العلم، قال: فجعل عُمر رُبَّما جاء بالشيء يُخالف به القاسم، قال: فجعل ذلك يشتُّ على القاسم، قال: فتبيَّن ذلك لعمر، فقال له عمر: لا تفعل، فها أحبُّ أن لي باختلافهم مُمر النَّعم.

٧٤٤- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقيَّة، عن أرطاة، قال: حدثني المُعلَّى بن إسماعيل، قال: ربها اختلف الفقهاء، وكلا الفريقين مُصيبٌ في مقالته.

٧٤٥- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقيَّة، عن أرطاة، قال: حدثني أبو عون، قال: رُبَّما اختلف الناسُ في الأمر، وكلاهما الحقُّ.

#### ٧٤٦ قال الشيخ:

فاختلاف الفقهاء - يا أخي رحمك الله - في فروع الأحكام، وفضائل

السُّنن رحمة من الله بعباده، والموقَّق منهم مأجورٌ، والـمُجتهدُ في طلب الحقِّ إن أخطأه غير مأزورٌ، وهو يُحسن نيّته، وكونه في جملة الجماعة في أصل الاعتقاد والشريعة مأجورٌ.

قال النبي عَلِيْةِ: «بُعثتُ بالحنيفيةِ السَّمحة» (١).

فإن تأوَّل متأوِّلٌ من الفقهاء مذهبًا في مسألة من الأحكام خالف فيها الإجماع، وقعد عنه فيها الاتباع، كان مُنتهى القول بالعتبِ عليه: (أخطأت)، لا يقال له: (كفرت)، ولا (جَحدَّت)، ولا (ألحدَّت)؛ لأن أصله موافق للشريعة، وغيرَ خارج عن الجهاعة في الديانة.

٧٤٧- حدثنا حفص بن عمر الأردبيلي، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا حسن بن عبد العزيز الجروي، قال: كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء، ويقول: أحدُهم إذا خالفه صاحبه، قال: (كفرت)! إنها يقال فيه: (أخطأت).

#### ٧٤٨ قال الشيخ:

فأهل الأهواء في تكفير بعضهم لبعضٍ مُصيبون؛ لأن اختلافهم في شرائع شَرَعتها أهواؤهم ، ودياناتِ استحسنتها آراؤهم، فتفرَّقت بهم الأهواء، وتشتَّت بهم الآراء، وحلَّ بهم البلاء، وحُرِموا البصيرة والتوفيق، فزلَّت أقدامهم عن مَحجَّة الطريق، فالمخطئ منهم زنديق، والمُصيب على غير أصل ولا تحقيق.

٧٤٩- حدثنا ابن مخلد، حدثنا الرمادي، حدثنا يزيد بن حكيم، حدثنا سفيان، عن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٤٨٥٥) من حديث عائشة ﴿ وَلَفَظُهُ: ﴿ إِنِّ أَرْسَلْتُ بِحَنْيُفِيةٌ سَمَحَةُ ۗ .

إساعيل، عن عوف، عن عمر بن عبدالعزيز قال: ما أحبُّ أن لي باختلافِ أصحابِ محمدٍ حُمر النَّعم.

٧٥٠ حدثنا ابن غلد، حدثنا الرمادي، حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن موسى الجهني، قال: لا تقولوا:
 الجهني، قال: كان إذا ذُكِرَ عند طلحة الاختلاف قال: لا تقولوا:
 الاختلاف، ولكن قولوا: السَّعة (١).

(۱) قال ابن تيمية رَحَدُلَنهُ في "مجموع الفتاوى" (١٤/ ١٥٩): والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء الحكم، ولهذا صنف رجل كتابًا سهاه: (كتاب الاختلاف)، فقال أحمد سمه: (كتاب السَّعة)، وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى: ﴿ لاَ تَسْتَلُواعَنَ أَشَياءَ إِن بُنَد لَكُمْ تَسُوّكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١]، وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوبًا فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلاً لا إثم عليه فيه بحال، بخلاف ما إذا علم، فخفاء العلم بها يوجب الشدة قد يكون مرحة، كما أن خفاء العلم بها يوجب الرخصة قد يكون عقوبة.. إلخ

وقال أيضًا (٣٠/ ٧٩): ولهذا لما استشار الرشيد مالكًا أن يحمل الناس على «موطئه» في مثل هذه المسائل منعه من ذلك، وقال: إن أصحاب رسول الله من تفرقوا في الأمصار، وقد أخذ كل قوم من العلم ما بلغهم. وصنف رجل كتابًا في الاختلاف فقال أحمد: لا تسمه (كتاب الاختلاف) .. ولهذا كان بعض العلماء يقول: إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. وكان عمر بن عبدالعزيز يقول: ما يسرني أن أصحاب رسول الله لله مي يختلفوا؛ لأنهم إذا اجتمعوا على قولي فخالفهم رجل كان ضالًا، وإذا اختلفوا فأخذ رجل بقول هذا ورجل بقول هذا كان في الأمر سعة. وكذلك قال غير مالك من الأئمة: ليس بقول هذا كان في ما هذه. اهـ

وقال في «مختصر الفتاوى المصرية» (١/ ١١٩): وأما أن يقول قائل: إنه يجب على الأمة تقليد فلان أو فلان، فهذا لا يقوله مسلم، ومن كان مواليًا للأئمة، محبًّا لهم، يقلِّد كل واحد منهم فيها يظهر له أنه موافق للسنة، فهو محسن في ذلك، بل هو أحسن حالًا من غيره، فالأئمة اجتهاعهم حُجَّة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. اهـ

٧٥١- حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلَهان، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا المسيب ابن عبدالملك الجشّاش، قال: حدثنا مسلم بن سالم (۱)، عن زيد بن رُفيع، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رَسِّنَ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من عمل لله في الجماعة فأصاب تقبّل الله منه، وإن أخطأ غفر الله له، ومن عَمِلَ لله في الفُرقة فأصاب لم يقبل الله منه، وإن أخطأ فليتبوّأ مقعده من النار» (۲).

#### \* قال الشيخ:

فالإصابة في الجماعةِ : توفيقٌ ورِضوان.

والخطأ في الاجتهاد: عفوٌ وغفران.

وأهل الأهلواء اختلفوا في الله، وفي الكيفية، وفي الأينيَّة، وفي الصِّفات، وفي الأسماء، وفي القرآن، وفي قُدرة الله، وفي عظمةِ الله، وفي علم الله، تعالى الله عما يقول الملحدون علوَّا كبيرًا.

٧٥٢- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا المُسيَّبُ بن واضح، قال: قال لي يوسف بن أسباط: ألا أحدُّثُك بحديثٍ لعلَّ الله أن ينفعُك به ؟

قلت: بلى يرحمك الله.

قال: أسلم رجلٌ على عهد عمرو بن مُرَّة، فدخل مسجد الكوفة، فجعل يجلسُ إلى أصحاب هذه الأهواء فكلُّ يدعو إلى هواه، فجاء إلى عمرو بن مُرَّة، فقال: إني كنت رجلًا كافرًا، وإني دخلت في هذا الدين رجاء

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. ولعل الصواب: (سلم بن سالم البلخي)، كما تقدم في أثر رقم: (١٤٠).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۱٤٠).

بركته، وإني دخلت مسجد الكوفة، فجعلت أجلسُ إلى قومٍ أصحاب أهواء، فكلُّ يدعو إلى هواه، وقد اختلفوا عليَّ، فها أدري بأيها أتمسَّكُ ؟ فقال له عمرو: اختلفوا عليك في الله على أنه ربهم ؟ قال: لا.

قال: فاختلفوا عليك في محمد ﷺ أنه نبيهم ؟

قال: لا.

قال: فاختلفوا عليك في الكعبة أنها قبلتهم ؟

قال: لا.

قال: فاختلفوا عليك في شهر رمضان أنه صومهم ؟

قال: لا.

قال: فاختلفوا عليك في الصلاة الخمس، والغسل من الجنابة ؟ قال: لا.

قال: فانظر هذا الذي اجتمعوا عليه فهو دينُك ودينُهم، فتمسَّك به، وانظر تلك الفرقِ التي اختلفوا عليك فيها فاتركهم، فليست من دينهم في شيء.

#### ۱۲- باب

# إعلام النبي ﷺ لأمته ركوب طريق الأمم قبلهم، وتحذيره إياهم ذلك

٧٥٣- حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا علي بن الجعد، قال: حدثنا عبدالحميد بن بهرام، قال: حدثنا شهر بن حوشب، قال: حدثنا عبدالرحن بن غُنم، أن شدَّاد بن أوس على محدَّثه عن رسول الله على قال: «ليحمِلنَّ شِرار هذه الأُمَّة على سُنن الذين خلوا من قبلهم حذو القُذّة بالقُذّة» (١).

٧٥٤- حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان الشَّبِيَّ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الدَّبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سنان بن أبي سنان الديلي<sup>(٢)</sup>، عن أبي واقد الليثي هذا قال: خرجنا مع رسول الله على قبل حُنينٍ، فمررنا بالسِّدرة، فقلت: أي رسول الله، اجعل لنا هذه ذات أنواط، كما للكفار ذات أنواط، وكان الكفار يَنوطون (٢) سلاحهم بسدرة، ويَعكُفون حولها، فقال النبي عَيْهُ: «الله أكبر، هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى: ﴿ آجَعَل لَنا إلَهَا كَمَا لَمُمُ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷۱۳۵)، والطيالسي (۱۲۱۷)، والبغوي في «الجعديات» (۳٤٥٩)، وفي إسناده: شهر بن حوشب فيه خلاف. ولكن يشهد لمتنه كثير من النصوص تقدم بعضها. و(القذَذُ): ريش السهم. «الصحاح» (۲/۸۲۵).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الديلمي)، والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب الكمال» (١٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٣) أي يعلقون فيها أسلحتهم. «الصحاح» (٣/ ١١٦٥).

ءَالِهَةً ﴾ [الأعراف: ١٣٨]، إنكم تركبون سَنن الذين من قبلكم» (١).

٧٥٥- حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، عن رجل، عن أبي سعيد الخدري شه، قال: قال رسول الله ﷺ: «لتتبعُنَّ سُنن بني إسرائيل شِبرًا بشبر، وذِراعًا بذراع، حتى لو كان دخل رجلٌ من بني إسرائيل جُحر ضبُّ لتبعتموه» (٢).

٧٥٦- حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا أبو حيد المصيصي، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد، عن محمد بن زيد (٣) بن المهاجر، عن أبي سعيد المَقبُري، عن أبي هريرة هم، عن النبي على قال: «لتَتَبِعُن سُنن الذين من قبلكم شِبرًا بشِبر، وذِراعًا بذِراع، وباعًا بباع، حتى لو دخلوا جُحر ضبِّ لدخلتموه» (١٠).

٧٥٧- حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم، قال: حدثنا أحمد ابن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة هم، قال: قال رسول الله ﷺ: «لتأخُذنَّ أُمتي بأخذ الأُمم والقرون قبلها شبرًا بشبر، وذراعًا بذراع».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢١٨٩٧)، والترمذي (٢١٨٠): وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه عبدالرزاق (۲۰۷٦٤)، وأحمد (۱۱۸۹۷). ورواه البخاري (۳٤٥٦)، ومسلم (۲٦٦٩) من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الله.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (زياد)، والصواب ما أثبته، ترجمته في «تهذيب الكمال» (٢٥/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٨٣٤٠) وهو حديث صحيح.

قيل: يا رسول الله، كما فعلت فارس والروم ؟ قال رسول الله على: «ومَنِ الناسُ إلَّا أُولئك» (١).

٧٥٨- حدثنا أبو بكر أحمد بن عمد بن إسماعيل السمقرئ، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا المُحارب، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبدالله بن عمر و رَافِينَا، قال: قال رسول الله على: «سيأتي على أُمَّتي ما أتى على بني إسرائيل مِثلًا بمِثل، حذو النعل بالنعل».

٧٥٩ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان المصري، قال: حدثنا إسحاق بن عباد الدبري، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أن حذيفة على الدبري، قال: لتَركبُنَّ سَنن بني إسرائيل حَذو القُذة بالقُذة، وحذو الشَّبر بالشَّبر، حتى لو فعل رجل من بني إسرائيل كذا وكذا فعله رجل من هذه الأُمَّة.

فقال له رجل: قد كان في بني إسرائيل قِردةً وخنازير.

قال: وهذه الأُمَّة سيكون فيها قردة وخنازير.

- ٧٦٠ - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبدالملك بن عمرو، قال: حدثنا عكرمة، عن أبي عبدالله الفلسطيني، قال: حدثني عبدالعزيز، أخو حذيفة، عن حذيفة ابن اليهان على، قال: أول ما تفقِدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقِدون من دينكم الحشوع، وليُتقضن تفقِدون من دينكم الصَّلاة، وليُصلِّين النساء وهنَّ حُيَض، وليُنقضن الإسلام عروة عروة، ولتركبُن طريق من كان قبلكم حذو النعل بالنعل، وحذو القذة بالقذة، لا تخطئون طريقهم، ولا يُخطأ بكم.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۸۳۰۸).

#### ٧٦١- قال الشيخ:

فلو أن رجلًا عاقلًا أمعن النظر اليوم في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس تمضي كلها على سنن أهل الكتابين وطريقتهم، وعلى سننة كرسرى وقيصر، وعلى ما كانت عليه الجاهلية، فيا طبقة من الناس وما صنف منهم إلَّا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرائع الإسلام، وسننة الرسول على مضاهون فيها يفعل أهل الكتابين والجاهلية قبلهم، فإن صرف بصره إلى السلطنة وأهلها وحاشيتها، ومن لاذ بها من حكامهم وعماهم وجد الأمر كله فيهم بالضدِّ مما أمروا به، ونصبوا له في أفعالم وأحكامهم وزيم ولباسهم، وكذلك في سائر الناس بعدهم من التجار والسوقة، وأبناء الدنيا وطالبيها من النرَّرّاع، والصنّاع، والأجراء، والفقراء والقرَّاء، والعلماء إلَّا من عصمه الله.

ومتى فكَّرت في ذلك وجدت الأمر كما أخبرتك من المصائب والأفراح، وفي الزَّي واللباس، والآنية والأبنية، والمساكن والخدام، والمراكب والولائم والأعراس، والمجالس والفرش، والمآكل والمشارب، وكل ذلك فيجري خلاف الكتاب والسُّنة بالضِّدِّ عما أُمر به المسلمون، ونُدب إليه المؤمنون، وكذلك من باع واشترى، وملك واقتنى، واستأجر وزرع وزارع.

فمن طلب السَّلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس: عَـدِمَها، ومـن أحبَّ أن يلتمس معيشة على حكم الكتاب والسُّنة: فقدها؛ وكثُرَ خصماؤه، وأعداؤه، ومخالفوه، ومبغضوه فيها. الله الـمُستعان.

فيا أشد تعذر السَّلامة في الدين في هذا الزمان، فطرقات الحقِّ خالية

مُقفرة موحشة قد عُدِم سالكوها، واندفنت محاجُّها، وتهدمت صواياها (۱) وأعلامها، وفُقِد أُدِلَاؤها وهُداتُها، قد وقفت شياطين الإنس والجن على فجاجها وسبلها تتخطَّف الناس عنها. الله الـمُستعان.

فليس يعرف هذا الأمر ويَهُمُّه إلَّا رجلٌ عاقل مُميز، قد أدَّب العلم، وشرح الله صدره بالإيمان.

٧٦٧- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا صفوان بن عمرو، قال: حدثني يزيد بن خُمير الرّحبي، قال: سألت عبدالله بن بُسر - شه صاحب النبي على التي حالنا من حال من كان قبلنا ؟ قال: سبحان الله ! لو نُشِروا من القبور ما عرفوكم ولا أن يجدوكم قيامًا تُصلُّون.

٧٦٣-حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن توبة العُكبري، قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن المعلَّى ابن زياد، عن ثابت، عن أنس شه، قال: ما من شيء كنت أعرفه على عهد رسول الله على الأ أني أرى شهادتكم هذه ثابتة.

قال: فقيل: يا أبا حمزة، فالصلاة ؟!

قال: قد فُعل فيها ما رأيتم.

٧٦٤- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا بكر بن خلف، قال: حدثنا محمد بن بكر البرساني، قال: أخبرنا عثمان بن أبي روَّاد، قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، قلت: ما يُككك ؟

<sup>(</sup>١) الصُّوى: الأعلام من الحجارة، الواحدة صُوَّةٌ. «الصحاح» (٣/ ١١٦٥).

قال: ما أعرفُ شيئًا مما كنَّا عليه إلَّا هذه الصَّلاة؛ وقد ضُيِّعت.

٧٦٥- حدثنا أبو الحسين الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أمِّ أَي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن أُمِّ الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء شهوهو غضبان، قلت له: ما أغضبك؟ قال: والله ما أعرف فيهم من أمرِ محمد عليه إلَّا أنهم يُصلُّون جميعًا.

٧٦٦- حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي، قال: حدثنا أحمد بن مسروق الطوسي، قال: حدثنا محمد بن حميد، عن جرير.

وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري الكوفي، قال: حدثنا إسحاق بن محمد السَّماكي، قال: حدثنا جرير، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس سَلِّ أنه كان يتمثَّلُ بهذا البيت:

فَمَا النَّاسُ بِالنَّاسِ الذين عهدتهم ولا الدَّارُ بِالدَّارِ التي كُنتَ تَعرِفُ ٧٦٧-[قال الشيخ]:

هذا يا إخواني - رحمنا الله وإياكم - قول أصحاب رسول الله عليه عبدالله بن بُسرٍ، وأنس بن مالك، وأبي الدرداء، وابن عباس ، ومن تركت أكثر ممن ذكرت.

فيا ليت شعري كيف حال المؤمن في هذا الزمان ؟! وأيُّ عيش له مع أهله، وهو لو عادَ عليلًا لعاين عنده وفي منزله وما أعدَّه هو وأهله للعلة والمرض من صنوف البدع، ومخالفة السُّنن، والمضاهاة للفرس والروم وأهل الجاهلية ما لا يجوز له معه عيادة المرضى.

وكذلك إن شَهِدَ جنازة، وكذلك إن شَهِدَ إملاك رجل مسلم،

وكذلك إن شَهِدَ له وليمة، وكذلك إن خرج يريدُ الحجَّ عاين في هذه المواطن ما يُنكره ويُكربه ويسوؤه في نفسه وفي المسلمين ويغمّه.

فإذا كانت مَطالِب الحقِّ قد صارت بواطل، ومحاسن المسلمين قد صارت مقابح، فهاذا عسى أن تكون أفعالهم في الأمور التي نطوي عن ذكرها ؟!

إنا لله وإنا إليه راجعون، ما أعظم مصائب المسلمين في الدِّين، وأقلَّ في ذلك الـمُفكِّرين.

٧٦٨- أنشدني شيخٌ من أهل العلم بالبصرة في جامعها (١):

الطُّرْقُ شَتَّى وطُرْقُ الحَقِّ مُفْرَدَةٌ والسَّالكُونَ طَرِيقَ الحَقِّ آحادُ لا يُطلبون و لا تُبْغَى مَآثرهم فهم على مَهلٍ يمشون قُصَّادُ والنَّاسُ في غَفْلةٍ عمَّا يُرادُ بِهم فَكُلّهُم عَنْ طريقِ الحَقِّ حُوّادُ

عمَّ الناسَ يا إخواني البلاءُ، وانغلقت طرق السَّلامة والنجاء، ومات العلماء والنُّصحاء، وفُقِدَ الأُمناء، وصار الناس داءٌ ليس يبرئه الدواء (٢).

<sup>(</sup>١) قال الآجري كَنَلَنْهُ في «الغرباء» (١٢):قال: أنشدني إبراهيم بن محمد لبعض الحكماء في معنى سير الغريب إلى الله عَلَى وحده ... ثم ذكره.

<sup>(</sup>٢) روى ابن وضاح تَعَلَشُهُ في «البدع» (٩٧) بإسناده عند عبد الله بن المبارك (١٨١هـ) تَعَلَشُهُ قال: اعلم - أي أخي - أن الموت اليوم كرامةٌ لكلِّ مسلم لقي الله على السُّنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا، وذهاب الإخوان، وقِلَّة الأعوانِ، وظهور البدع، وإلى الله نشكو عظيم ما حَلَّ بهذه الأُمَّة من ذهابِ العلماء وأهل السُّنة، وظُهور البدع.

وكتب سفيان الثوري (١٦١هـ) تَعَلَّمْهُ رسالة إلى عباد بن عباد تَعَلَمْهُ، قال فيها:

أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإن اتقيت الله ﷺ كفاك الناس، وإن اتقيت الناس لم يغنوا =

نسأل الله التوفيق للرَّشاد، والعِصمة والسَّداد.

٧٦٩ حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا عبدالجبار بن العلاء، قال: حدثنا سفيان، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق - أو غير مسروق -، قال: قال عبدالله ﷺ: يأتي على الناس زمانٌ يمتلئ فيه جوف كل امرئ شرًا، حتى يحري الشرَّ ولا يجد مفصلًا ولا يجدُ جوفًا يلج فيه.

لا جعلنا الله وإياكم من أهل الشرِّ، ولا جعل لأهل الشَّرِّ علينا سبيلًا.

٧٧٠ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قال أبو الدرداء شه: لو أن رجلًا، كان يَعلم الإسلام وأهمَّه، ثم تفقَّده اليوم ما عرف منه شيئًا.

عنك من الله شيئًا، سألت أن اكتب إليك كتابًا أصفُ لك فيه خِلالًا تصحب بها أهل زمانك، وتؤدِّي إليهم ما يحقّ لهم عليك، وتسأل الله ﷺ الذي لك، وقد سألت عن أمر جسيم، الناظرون فيه اليوم المقيمون به قليل، بل لا أعلم مكان أحدٍ، وكيف يستطاع ذلك ؟ وقد كدر هذا الزمان، أنه ليشتبه الحق والباطل، ولا ينجو من شرّه إلَّا من دعا بدعاء الغريق. فهل تعلم مكان أحدٍ هكذا ؟ وكان يقال: يوشك أن يأتي على الناس زمانٌ لا تقرّ فيه عين حكيم. فعليك بتقوى الله ﷺ والنزم العُزلة، واشتغل بنفسك، واستأنس بكتاب الله ﷺ، واحذر الأمراء، وعليك بالفقراء، والمساكين، والدنو منهم، فإن استطعت أن تأمر بخيرٍ في رفق فإن وأمناك منك حمدت الله ﷺ، وإن رُدَّ عليك أقبلت على نفسك، فان لك فيها شغلًا .. وبلغني أن أصحاب محمد ﷺ كانوا يتعوَّذون أن يدركوا هذا الزمان، وكان لهم من العلم ما ليس لنا، أصحاب محمد ﷺ كانوا يتعوَّذون أن يدركوا هذا الزمان، وقلة أعوان على الخير، مع كدر من الزمان، وفساد من الناس، وعليك بالأمر الأول، والتمسك به، وعليك بالخمول، فإن هذا الزمان خول، وعليك بالعزلة، وقلَّة مُخالطة الناس ... إلخ.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (١/ ٨٧).

وقد نقلتها بتهامها في كتابي «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر» (ص ١٢٦).

#### ۱۳ - باب

إعلام النبي على أمته أمر الفتن الجاريب، وأمره لهم بلزوم البيوت، وفضل القعود، ولزوم العقلاء بيوتهم، وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى، وصيانتهم لألسنتهم وأديانهم

الأعراب، قال: حدثنا عمد بن الحمد بن مخلد العطّار، قال: حدثنا محمد بن الحسين الأعراب، قال: حدثنا أبو عاصم ابن بنت مالك بن مغول، قال: حدثنا يحيى بن اليهان، عن سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي بُردة ابن أبي موسى، قال: لما قُتِلَ عثمان عثمان عثمان عمد بن مسلمة الأنصاري الله إلى البريّة، فضرب بها خِباء، وقال: لا يشتمل عليّ مِصرٌ من أمصارهم حتى تجلّى بها تجلّت.

٧٧٢ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عَمرو بن البختري، قال: حدثنا يحيى بن جعفر بن الزبرقان، قال: حدثنا إسحاق بن سُليهان الرازي، عن موسى بن عُبيدة الربذي، عن هُرير بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج، عن ابن محمد بن مسلمة، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنها ستكون فتنةٌ فإن أدركت شيئًا منها، فأتِ بسيفك عُرْض الحرَّة، فاضربها به، ثم الحق بالرَّبَذة (١)، وكُن ربَّ مُعيزةٍ حتى تقتلك يدٌ خاطئة، أو ميتةٌ قاضية» (٢).

٧٧٣- حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي بردة على مررت بالرَّبَذة، فإذا فُسطاطٌ، فقلت: لـمن هذا ؟

<sup>(</sup>١) في «معجم البلدان» (٣/ ٢٤): (الرَّبَذة): من قرى المدينة، على ثلاثة أيام، قريبة من ذات عرق.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبران في «المعجم الكبير» (١٩/ ٢٣٦/ ٥٢٤)، ويشهد له ما بعده.

قيل: لـمحمد بن مسلمة رضيه فلاخلت عليه، فقلت: رحمك الله، إنك من هذا الأمر بمكان، فلو خرجتَ إلى الناس فأمرت ونهيت.

فقال: إن رسول الله ﷺ قال لي: «ستكون في أُمَّتي فتنةٌ وفُرقةٌ واختلافٌ، فإذا كان ذلك، فأتِ سيفك أُحُدًا فاضرب عُرضه، وكسِّر نبلك، واقطع وترك، واجلس حتى تلقاني»، فقد كان ذلك، وفعلت ما أمرني به رسول الله ﷺ.

وإذا سيفٌ مُعلَّقٌ بجانب الفُسطاط، فاستله ثم امتضاه، فإذا سيفٌ من خشب، فقد فعلت ما أمرني به رسول الله ﷺ، وأخذت هذا أهيب به الناس (١٠).

٧٧٤- حدثنا أبو بكر محمد بن محمود، قال: حدثنا زياد بن أبوب، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن حذيفة الله على قال: ما أحدٌ تدركه الفتنة، إلَّا وأنا أخافها عليه إلَّا محمد بن مسلمة (٢)،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۲۰۲۹)، وابن أبي شيبة (۳۸۳۵۳)، وابن ماجه (۳۹۶۲)، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان فيه مقال. ويشهد له ما سيأتي.

وقال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٣/ ١٣٧٧): الأنصاري الحارثي، يكنى أبا عبد الرحمن .. وكانت وفاته [بالمدينة] في صفر سنة ثلاث وأربعين .. واعتزل الفتنة، واتخذ سيفًا من خشب .. ولم يشهد الجمل ولا صفين، وأقام بالربذة. و.. الذين قعدوا في الفتنة: سعد ابن أبي وقاص، وعبد الله بن عمر، ومحمد بن مسلمة، وأسامة بن زيد الله الله .. اهـ

فإني سمعت رسول الله عِنْ يَقول: «إن الفتنة لا تضرُّك» (١).

٧٧٥- حدثنا القاضي أبو عبدالله الحسين بن إسهاعيل، قال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث، قال: سمعت أبا بردة يُحدِّثُ عن ضُبيعة بن ثعلبة، قال: سمعت حذيفة الله يقول: إني لأعرف رَجلًا لا تضرُّه الفتنة: محمد بن مسلمة.

قال: فخرجنا من الكوفة، فإذا فسطاط خارجًا منها، وإذا فيه محمد ابن مسلمة ، فأتيناه فسألناه عن ذلك، فقال: ما أُريد أن يشتمل عليًّ شيءٌ من أمصارهم، حتى تنجلي عما انجلت (٢).

٧٧٦- حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري الكوفي، قال: حدثنا أبو حصين محمد ابن الحسين الهمداني القاضي، قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحِيَّاني، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري، عن سالم بن صالح بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمود بن لبيد، عن محمد بن مسلمة شه قال: قلت: يا رسول الله، كيف أصنع إذا اختلف المُضِلُّون ؟ (٣).

قال: «تخرج بسيفكَ إلى الحرَّةِ تضربها به، ثم تدخل بيتك، حتى

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٦٦٣)، وإسناده صحيح إلى ابن سيرين إلَّا أنه لم يسمع من حذيفة ﷺ، ومراسيل ابن سيرين من أقوى المراسيل.

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (٨/ ١ °٣): أجمع أهل العلم بالحديث أن ابن سيرين أصح التابعين مراسيل، وأنه كان لا يروي ولا يأخذ إلّا عن ثقة، وأن مراسيله صحاح كلها ليس كالحسن وعطاء في ذلك، والله أعلم. اهـ

وكذا قال ابن تيمية نحوه في «منهاج السُّنة» (٦/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٤٦٦٤ و٤٦٦٥)، وابن سعد في «الطبقات» (٣/ ٤٤٤ – ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وعند من خرجه: (المصلون).

تأتيك مِيتةٌ قاضية، أو يد خاطئة» (١).

٧٧٧- حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا الهقل بن زياد، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن حذيفة الله قال: ما من أحدٍ إلّا أنا أخاف عليه الفتنة إلّا ما كان من محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله عليه يقول: «لا تَضرُّه الفتنة».

٧٧٨ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد الورَّاق، قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم العبدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن العبدي، قال: حدثني عبدالرحن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن عبر عباية بن رَفاعة، قال: بعث عمر عبد مسلمة إلى سعد رَافِينَهُ وكان يقال: إنه من أنهك أصحاب رسول الله علية. - يعني: ابن مسلمة عبد -. (أنهك) يعنى: أفضل.

٧٧٩ حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، والحسين بن إسماعيل القاضي المَحَامِلي، وأبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قالوا: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا معتمر بن سُليمان، قال: حدثنا معلَّى بن جابر، قال: حدثتني عُديسة بنت أُهبان بن صيفي، قالت: أتى أباها عليَّ ابن أبي طالب عَلِيَّ بالبصرة، فقال: ألا تخرج إلينا يا فلان، فأنت أحق من قام في هذا الأمر ؟

فقال: لا أخرج إليك، فإني سمعت خليلي وابن عمك رسول الله على عمل مثل ما أنتم فيه، فاتخذ سيفًا من خشب».

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الكبير» (۱۹/ ۲۳۰/ ۱۳)، والحاكم (۱/ ۱۱۷)، وفي إسناده: سالم بسن صالح، قال أبو حاتم: لا يعرف. «الجرح والتعديل» (٤/ ۱۸۳). ويحيى الحماني ضعفه أحمد والنسائي وغيرهما. انظر: «تهذيب الكمال» (۳۱/ ۲۱۹).

قالت: فها زال سيفه من خشب، وأوصى أن يُكفَّن في ثوبين. فكفَّنوه في قميص وثوبين.

قالت: فأصبح قميصه على المِشجب (١)، فارتابوا، فلما رآه الخياط، قال: هذا والله قميصه (٢).

• ٧٨٠ حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص القاضي، قال: حدثنا ابن بُكير، قال: حدثني الليث بن سعد، عن عياش بن عباس، عن بُكير بن الأشج، أن بُسر بن سعيد، حدَّثه عن عبدالرحمن بن حسين الأشجعي، عن سعد ابن أبي وقاص الله عند فتنة عثمان الله عند أنه قال عند فتنة عثمان الله عنه أنه قال عند فتنة القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والماشي، والماشي خيرٌ من الساعي».

قال: أفرأيت إن دُخِلَ عليَّ بيتي، أو بسط إليَّ يده ليقتلني ؟ قال: «كُن كابن آدم» (٣).

٧٨١- حدثنا أبو العباس عبدالله بن عبدالرحمن العسكري، قال: حدثنا الحسن بن سلام السَّوَّاق، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) (المِشْجِبُ): الخشبة التي تُلقى عليها الثياب. «الصحاح» (١٥٢/١).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٧٢٠٠ و ٢٧٢٠١)، وابن أبي شيبة (٣٨٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٦٠٩ و ١٦٠٩)، والترمذي (٢١٩٤)، وليس عندهم: عبدالرحمن الأسجعي بين بسر وسعد . قال الترمذي كَنَهُ: وفي الباب عن أبي هريرة، وخبَّاب بن الأرت، وأبي بكرة، وابن مسعود، وأبي واقد، وأبي موسى، وخرشة ، وهذا حديث حسن. وروى بعضهم هذا الحديث عن الليث بن سعد، وزاد في الإسناد رجلًا، وقد روي هذا الحديث عن سعد عن النبي من غير هذا الوجه. اهـ
ف الأصل: «كن كابني آدم»، وما أثبته ممن خرجه.

مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه (١) عن رسول الله على قال: «إنها ستكون فتن، ثم تكون فتنة، ألا فالماشي فيها خيرٌ من الساعي إليها، ألا والقاعد فيها خيرٌ من القائم فيها، ألا والمضطجع فيها خيرٌ من القاعد فيها، ألا فإذا نزلت فمن كان له غنمٌ فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرضٌ فليلحق بأرضه، ومن كانت له إبلٌ فليلحق بإبله».

فقال له رجل من القوم: يا نبي الله، جعلني الله فـداك، أرأيـت مـن ليس له غنمٌ، ولا أرضٌ، ولا إبل، كيف يصنع ؟

قال: «فليأخذ سيفه، ثم ليعمد إلى صخرةٍ، ثم ليدقَّ على حدِّه بحجرٍ، ثم لينجُ إن استطاع النجاة، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت».

إذ قال: يا رسول الله، جعلني الله فداك، أرأيت إن أُخذ بيدي مُكرهًا حتى ينطلق بي إلى أحدِ الصَّفين - أو أحد الفئتين، عثمان يشكُّ -، فيحذفني رجل بسيفه فيقتُلني، ماذا يكون من شأني ؟

قال: «يبوء بإثمكَ وإثمه، فيكون من أصحاب النار» (٢).

٧٨٧ - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري الكوفي، قال: حدثنا محمد بن الحسين الهمداني، أبو حصين القاضي، قال: حدثنا يحيى بن عبدالحميد الحِماني، قال: حدثنا ابن المبارك.

وحدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني، قال: كتب إلى محمد ابن عبدالعزيز الدينوري في كتابه: حدثنا معاذ بن أسد، ويحيى الحان، قالا:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عن أبيه، عن أبي بكرة)، والصواب ما أثبته كها هو عند من رواه.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٠٤١٢)، ومسلم (٢٨٨٧).

حدثنا ابن المبارك.

قال أبو العباس بن مسعدة: وحدثنا محمد بن أبي سهل الأصبهاني، قال: أخبرنا معمر، عن إسحاق بن راشد، عن عمرو بن وابصة الأسدي، عن أبيه، قال: إني لفي داري بالكوفة، إذ سمعت على باب الدَّار: السلام عليكم، ألحُ ؟

قلت: وعليكم السلام، فلِجْ.

فدخل، فإذا هو عبدالله بن مسعود ، فقلت: يا أبا عبدالرحمن، أيّتُ ساعة زيارة هذه في نحر الظهيرة ؟!

فقال: إنه قد طالَ على النهار، فذكرت من أتحدَّثُ إليه.

فجعل يُحدِّثني عن رسول الله عَن وأحدِّثه، قال: سمعت رسول الله عَن يقول: «تكون فتنة النائم فيها خيرٌ من المضطجع، والمضطجع فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من الراكب، والراكب خيرٌ من الممجري، قتلاها كلُّها في النار».

فقلت: يا رسول الله، فمتى ذلك فينا ؟

قال: «أيام الهرج».

قلت: وما أيام الهرج؟

قال: «حين لا يأمن الرجل جليسه».

قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك ؟

قال: «اكفُف يدك ونفسك، وادخل دارك».

قلت: أرأيت إن دُخل عليَّ داري ؟

قال: «فادخل بيتك».

قلت: أرأيت إن دُخل علي بيتي ؟

قال: «فادخل مسجدك، واصنع هكذا» - وقبض بيمينه على الكوع - «وقل: ربي الله، حتى تُقتلَ على ذلك» (١).

٧٨٣- حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفّي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا شعبة، عن سيّار أبي الحكم، عن سعيد بن أبي فاطمة، عن زيد بن وهب، قال: أتينا أبا موسى الأشعري شه، فذكر الفتنة، فقال: القاعد فيها خيرٌ من القائم، والقائم فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من السّاعي. فتركناه، وأتينا حذيفة شه، فقال: أتتكم الفتنة السُّوداء المُظلمة، – أو قال: المُطبقة –، ما أبالي في أيتها رأيتك، وربها قال: عرفت وجهك –، قتلاهم قتلي الجاهلية.

٧٨٤ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر الكَفِّي، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه، قال: حدثنا أبو معمر.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٤٢٨٦). و(الـهرج): القتل والاختلاط. (تاج العروس) (٦/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) القسي: جمع لكلمة القوس. «تهذيب اللغة» (٩/ ١٧٧).

أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دُخِل على أحدٍ منكم، فليكن كخير ابنى آدم» (١).

٧٨٥ حدثنا إساعيل بن العباس الوراق، قال: حدثنا ابن زنجويه، قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبدالوارث بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن جُحادة، عن عبدالرحمن بن ثروان، عن هُزيل بن شرحبيل، عن أبي موسى ، قال: قال رسول الله عليه .. فذكر مثله سواء.

٧٨٦- حدثنا أبو عبدالله بن مخلد العطار، وأبو ذر بن الباغندي، قالا: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي كبشة، عن أبي موسى عن النبي قلي قال: «إن بين أيديكم فِتنا كقطع الليل المُظلم، يُصبح الرجلُ مؤمنًا ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا ويُصبح كافرًا، القاعدُ فيها خيرٌ من القائم، والماشي، والماشي فيها خيرٌ من الساعي».

قالوا: فما تأمرُنا ؟

قال: «كونوا أحلاس بيوتكم» (٢).

بيوتكم في الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة. اهـ

٧٨٧- حدثنا أبو عيسى الفسطاطي، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹۷۳۰)، وأبو داود (٤٢٥٩)، وابن ماجه (٣٩٦١)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۹٦٦٢)، وأبو داود (۲۲۲۶)، وهو حديث صحيح. ورواه ابن أبي شيبة موقوفًا (۳۸۲۷٥) عن أبي موسى شن، قال الدارقطني في «العلل» (۷/ ۲۶۸): فإن كان عبد الواحد بن زياد حفظه مرفوعًا، فالحديث له، لأنه ثقة. اهوفي «الترغيب والترهيب» (۳/ ۲۹۸): رواه أبو داود، وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها. و(الحِلس): هو الكساء الذي يلي ظهر البعير تحت القتب، يعنى: الزموا

حدثنا عفان، قال: حدثنا عبدالواحد بن زياد، قال: حدثنا عاصم الأحول، عن أبي كبشة، عن أبي موسى الله قال: قال رسول الله على: «إن بين أيديكم فتنًا كقطع الليل المُظلم، يُصبحُ الرجلُ مؤمنًا، ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا ويُصبح كافرًا».

٧٨٨- حدثنا أبو ذر بن الباغندي، قال: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة، قال: حدثنا على بن سهل بن المغيرة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عملي بن زيد، عن الحسن، أن الضّحّاك بن قيس كتب إلى قيس بن الهيثم:

سلامٌ عليك، أما بعد؛ فإني سمعت رسول الله على يقول: «إن بين يدي السّاعة فتنًا كقطع الليل المُظلم، فتنًا كقطع اللّذخان، يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يُصبح الرجل مؤمنًا ويُمسي كافرًا، ويُمسي مؤمنًا ويُصبح كافرًا، ويُمسي مؤمنًا ويُصبح كافرًا، يبيعُ أقوامٌ خلاقهم ودينهم بعرَضٍ من الدنيا» (١).

٧٨٩ حدثنا أبو جعفر محمد بن سليان النعماني الباهلي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله المُخَرِّمي، قال: حدثنا حُجيرٌ، قال: حدثنا الليث، عن معاوية بن صالح، عن عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن المقداد بن الأسود على سمعت رسول الله عبد الرحمن بن جُبير بن نُفير، عن المقداد بن الأسود على سمعت رسول الله عبد الوحمن القلبُ ابن آدم أسرع انقلابًا من القِدْرِ إذا استجمعت عَليًا».
وقال: «إن السَّعيدَ لـمن جُنِّبَ الفتن». يُردِّدها ثلاثًا (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۰۷۰۳)، وزاد فيه: كتب إلى قيس بن الهيثم حين مات يزيد بن معاوية .. وزاد في آخره: وإن يزيد بن معاوية قد مات، وأنتم إخواننا وأشقاؤنا فلا تسبقونا حتى نختار الأنفسنا. قال في «مجمع الزوائد» (۷/ ۳۰۸): رواه أحمد والطبراني من طرق فيها علي بن زيد، وهو سيئ الحفظ، وقد وثق، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. اه

<sup>(</sup>٢) رواه البزار (٢١١٢)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٧٠/ ٢٥٢/ ٥٩٨). قال البزار: وهذا الكلام لا نحفظه إلَّا عن المقداد عن النبي ﷺ إلَّا رجل قلبه فجعله عن =

• ٧٩- حدثنا القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، وإبراهيم ابن هانئ النيسابوري، قالا: حدثنا عبدالله بن صالح.

وحدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني، قال: حدثنا إبراهيم ابن الحسين الكسائي، قال: حدثنا عبدالله بن صالح.

وحدثني أبو القاسم على بن يعقوب بن أبي العَقِب - بدمشق -، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، أبو زُرعة عبدالرحمن بن عمرو النصري الدمشقي، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح، أن عبدالرحمن بن جبير بن نفير، حدَّثه عن أبيه، عن المقداد بن الأسود الكِندي ، قال: جاءنا المقداد لحاجة، فقلنا: اجلس عافاك الله حتى نطلب لك حاجتك. قال: فجلس، فقال: العجبُ من قوم مررت بهم آنفًا يتمنون الفتنة، يزعمون ليبلينهم الله فيها ما أبلى رسوله وأصحابه، والله لقد سمعت رسول الله على يقول: "إن السَّعيد لمن جُنِّبَ الفتن، إن السَّعيد لمن بُنِّل فصبر فَواهًا».

وايمُ الله لا أشهد على أحدِ أنه من أهل الجنة، حتى أعلم بها يموت عليه؛ لحديث سمعته من رسول الله ﷺ: «لقلبُ ابن آدمَ أسرعُ انقلابًا من القِدْر إذا استجمعت غَليًا».

٧٩١- حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي، قال: حدثنا يونس، عن الحسن، أن عبدالله بن عمرو ربي قال: قال في رسول الله علي «كيف أنت إذا

المقدام، والصواب عندنا هو المقداد، وإسناده إسناد حسن. اهـ

وروى أبو داود (٤٢٦٣) منه قوله ﷺ: «إن السعيد لمن جُنِّب الفتن، إن السعيد لمن جُنِّب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلى فصبر فواهًا». وإسناده صحيح.

بقيت في حُثالةٍ من الناس (١) ؟».

قال: قلت: يا رسول الله، كيف ذاك؟

قال: «مَرَجتْ عُهودهم وأماناتهم، واختلطوا فكانوا هكذا»، وشَبَّكَ يونس بين أصابعه يصفُ ذاك.

قال: فقلت: فما أصنعُ عند ذاك يا رسول الله ؟

قال: فقال: «اتق الله، وخُذما تعرف، ودع ما تُنكر، وعليك خاصَّتك، وإياك وعوامَّهم» (٢).

٧٩٢ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، وحدثنا أبو الربيع الزهراني، وحدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالله بن المبارك.

وحدثنا القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي.

وحدثنا أبو الحسين محمد بن عثمان الأدمي، قال: حدثنا محمد بن ماهان السمسار زنبقة، قالا: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا ابن المبارك، عن عتبة بن أبي حكيم، قال: حدثني عمر بن جارية اللخمي، قال: أخبرني أبو أُميَّة الشعباني، قال:

<sup>(</sup>١) في «تهذيب اللغة» (٤/ ٢٧٧): أراد بحُثالةِ الناسِ: رُذالهم وشِرارهم، وأصلُه مِن حُثالة التمرِ وحُفالتِه، وهو أرَدَوْه وما لا خيرَ فيه مما يبقي في أسفل العجلة. اهـ

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۰۰۸)، وأبو داود (٤٣٤٣)، والنسائي في «الكبرى» (۱۰۰۳۳). وفي «الترغيب والترهيب» (۳/ ۲۹۸): رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن.

رَّمُ اللهِ مَا أَي فسدت. والظاهر أن معنى قوله: (خفَّت أماناتهم): أي قلَّت، من قولهم: خفَّ القوم، أي قلُّوا. والله أعلم. اهـ

وروى البخاري (٤٨٠) قوله ﷺ: «يا عبدالله بن عمرو، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا».

أتيت أبا ثعلبة الخشني الله فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ مَّ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ١٠٥]

قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرًا، سألت عنها رسول الله على فقال: «بلِ ائتمروا بالمعروف، وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شُحًا مُطاعًا، وهوًى مُتبعًا، ودُنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك نفسك، ودع أمر العوام، فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهنَّ مثل قبض على الجَمرِ، للعامل فيهنَّ مثل أجر خمسين رجلًا يعملون مثل عمله». وزاد غيره، قال: يا رسول الله خمسين منهم ؟ قال: «منكم» (۱).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (٤٣٤١)، والترمذي (٣٠٥٨)، وقال: هذا حديث حسن غريب. وصححه ابن حبان في «صحيحه» (٣٨٥)، والحاكم (٤/ ٣٢٢). ويشهد له كذلك الحديث الذي قبله. وكذا حديث أبي هريرة الله عند ابن حبان في «صحيحه» (٥٩٥٠).

٧٩٣- حدثنا أبو الفضل محمد القافُلائي، قال: حدثنا علي بن داود القنطري، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن خالد بن أبي عمران، أن الحكم بن مسعود البحراني، حدَّثه أن أنس بن [أبي] مرثد الأنصاري على حدَّثه، أن رسول الله على قال: «ستكونُ فتنةٌ بكماء صَمَّاءُ عَمياءُ، المُضطجع فيها خيرٌ من القاعد، والقاعدُ خيرٌ من القائم، والقائم، والقائم خيرٌ من الماشي، والماشي خيرٌ من السَّاعي، ومن أبى فليمدّ عُنقه» (١).

٧٩٤- حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبن أبي السري العسقلاني، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا الوليد بن سلم، قال: حدثنا الوليد بن سلمان بن أبي السائب، عن علي بن يزيد (٢)، عن القاسم، عن أبي أُمامة عن النبي عليه قال: «ستكون فتن يُصبحُ الرجلُ فيها مؤمنًا ويُمسي كافرًا، إلا من أحياه الله بالعلم» (٣).

٧٩٥- أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحُلواني، قال: حدثنا سعيد بن سُليان، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله على «تكون فتنةٌ، القاعدُ فيها خيرٌ من

وبإزائها الثلاث المنجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغني، وكلمة الحق في الغضب والرِّضا.. إلخ كلامهم فانظره ففيه زيادة بيان.

<sup>(</sup>١) رواه الآجري في «الشريعة» (٧٧)، وما بين [] منه.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (بن زيد)، والصواب ما أثبته كها عند من خرجه كها سيأتي.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن ماجه (٣٩٥٤)، والدارمي (٣٣٨)، وفي إسناده على بن يزيد ضعيف الحديث، قال يحيى بن مَعِين: أحاديث على بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أُمامة الله مرفوعة ضعيفة. انظر: «تهذيب الكيال» (٢١/ ١٧٨).

الماشي، والماشي فيها خيرٌ من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأً أو معاذًا فليَعُذ به» (١).

٧٩٦ حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله الدِّيناري، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا هارون بن عمران، قال: حدثنا جعفر بن بُرقان، قال: حدثني بعض أصحابنا، أن رجلًا من حِمير كان يتعلَّم القرآن عند ابن مسعود شها فقال له نفرٌ من قريش: لو أنك لم تعلَّم القرآن حتى تُعْرِب.

قال الجِميري: وليأتينَّ علينا زمانٌ يكون فيه الهوى قائدًا للعمل ؟! قال ابن مسعود الله : نعم.

قال: فمتى ذلك الزمان؟

قال: إذا أُميتت الصلاة، وشُيَّد البُنيان، وظهرت الأيمان، واستُخِّفَ بالأمانة، وقبلت الرُّشا، فالنجا النجا.

قال: فأفعل ماذا ؟

قال: تكفُّ لسانك، وتكون حِلسًا من أحلاسِ بيتك.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٠٨١)، ومسلم (٢٨٨٦)، والآجري في «الشريعة» (٧٣).

قال: فإن لم أُتْرَك؟

قال: تُسأل دينك ومالك؛ فاحرز دينك، وابذل مالك.

قال: فإن لم أُترك؟

قال: تُسأل دينك ودمك؛ فاحرز دينك، وابذل دمك.

قال: قتلتني يا ابن مسعود!

قال: هو القتل أو النار.

قال: فمن خيرُ الناس في ذلك الزمان ؟

قال: غنيٌّ مستخفى.

قال: فمن شرُّ الناس في ذلك الزمان ؟

قال: الرَّاكبُ المُوضِعُ المِسْتِقَعُ، أو قال: المِسْقَع(١).

٧٩٧- حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا الحسين بن عبدالعزيز، قال: حدثنا سعدان بن يزيد، قال: حدثنا سُنيد بن داود، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج: أن رجُلًا من أهل اليمن أتى ابن مسعود شهر، فقال: علمني القرآن، فأمره أن يرجع إليه، فمرَّ بقوم سمعوا كلامه، فقالوا: لو أن هذا تعلَّم الكلام!

فذكر ذلك لابن مسعود، فقال ابن مسعود ﷺ: إنك في زمانٍ كثير فقهاؤه، قليلٌ خُطباؤه، كثيرٌ مُعطوه، قليلٌ سؤَّاله، العمل فيه قائد للهوى، ويوشكُ أن يأتي عليك زمانٌ كثيرٌ خطباؤه، قليلٌ فقهاؤه، قليلٌ مُعطوه، كثيرٌ سؤَّاله، الهوى فيه قائدٌ للعمل، فإذا رأيتهم شرفوا

<sup>(</sup>١) (الراكب الموضع): أي المسرع فيها. و(خطيب مِصْقعٌ): بليغٌ، وبالسِّين أحسن. وفي هامش الأصل: الخطيب الملغة» (٣/ ١٢٤٤).

البناء(١)، وجاروا في الحُكم، وقبلوا الرُّشا، فالنجا النجا.

قال: فماذا يُنجيني يا ابن مسعود ؟

قال: تأخذ حِلسًا من أحْلاس بيتك فتلبسه، وتكفُّ لسانك ويدك.

قال: فإن لم أُترك؟

قال: وما أُراك تُترك! فإن طلبوا دمك ودينك؛ فابذل دمك، واحرِز دينك.

قال اليمامي(٢): قُتِلتُ وربِّ الكعبة.

قال ابن مسعود راها: هي هي أو النار، هي هي أو النار.

٧٩٨- حدثنا أبو عيسى موسى بن محمد الفِسطاطي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يونس القرشي، قال: حدثنا شعبة، عن علي بن مُدْرِك، عن عبدالله أبي روَّاع، قال: ذكرت الفتنة عند عبدالله بن مسعود مُدْرِك، عن عبدالله أبي روَّاع، قال: ذكرت الفتنة عند عبدالله بن مسعود على فقال: أما أنا فإذا وقعت دخلت بيتي، فإن دُخِلَ عليَّ كنت كالبعير الثقال الذي لا ينبعث إلَّا كارِهًا، ولا يمشى إلَّا كارِهًا.

٧٩٩- حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذُكين، قال: حدثنا المسعودي، عن علي بن مدرك، عن أبي الرَّوَّاع، أنه قال: يا أبا عبدالرحمن – يعني: ابن مسعود ﷺ –، إنا نرى أمورًا نخاف أن تكون لنا سببًا، فإن كان ذلك فكيف نصنع ؟ فقال له عبد الله ﷺ: تدخل دارك.

<sup>(</sup>١) الشرف: المكان العالي والمرتفع. ومَشارفُ الأرض: أعالِيها. وقد تقدم برقم (٩٣).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل! ولعل الصواب: (اليماني).

قال: فإن دُخِل عليَّ داري ؟

قال: تدخل بيتك.

قال: فإن دُخِل عليَّ بيتي ؟

قال: لا أحسبه إلَّا قال: ادخل مخدَعك (١)، فإن دُخِل عليك فكُن كالجمل الأورق الثِّقال الذي لا ينبعث إلَّا كُرْهًا.

## \* قال الشيخ:

و (الجمل الأورق) ليس بمحمود في عمله، وهو الضعيف، و (الثّقال): الثّقيل البطيء، وإنها خصَّ عبدالله الأورق من بين الإبل: لما يعلم من ضعفه عن العمل، ثم اشترط (الثّقال)، فزاده إبطاءً وثِقلًا، فقال: (كن في الفتنة مثل هذا)؛ وهذا إذا دُخِل عليك، وجُررت إلى الفتنة، فقال عبدالله عليه أي كن بهذا التثبيط، وهذا الضعف، وقلّة الحركة في الفتنة هكذا، والله أعلم.

-۸۰۰ حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ثور، عن سُليم بن عامر، عن أبي الدرداء الله قال: نعم صومعة الرجل بيته؛ يكف فيها بصره ولسانه، وإياكم والسُّوق؛ فإنها تُلغي وتُلهي.

٨٠١ حدثنا أبو الحسين الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سريج، - يعني: ابن النعمان -، قال: حدثنا مهدي، عن غيلان، قال: قال

<sup>(</sup>۱) نَحْدَع غِنْدَع: حُجرة للنَّوم، أو بيت صغير داخل البيت الكبير. «اللغة العربية المعاصرة» (۱/ ۲۰۰).

مُطرِّف: إن الفتنة لا تجيء تهدي الناس؛ ولكن لتُقارِعَ المؤمنَ عن دينه (١).

۸۰۲ حدثنا إساعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عارة بن عبد، عن حذيفة قال: إياكم والفتن، فلا يشخص لها أحدٌ، فوالله ما يشخص فيها أحدٌ إلّا نسفته كما ينسف السَّيل الدمن (۲)، إنها مُشْبِهةٌ مُقبلةٌ، حتى يقول الجاهل: هذه سُنَّة، وتَتبيَّن مُدبرة، فإذا رأيتموها فاجثموا (۳) في بيوتكم، وكسروا سيوفكم، وقطعوا أوتاركم.

٩٠٣- حدثنا إسهاعيل الصفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن غير واحد منهم، عن الحسن، أن النبي على قال لعبدالله بن عمرو مَوْفَى: «يا عبدالله بن عَمرو، كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس، مَرِجت عهودهم وأماناتهم، واختلفوا، فكانوا هكذا»، وشبَّك بين أصابعه ؟

قال: قلت: فبما تأمرني يا رسول الله ؟

قال: «عليك بما تعرف، ودع ما تُنكر، وعليك وخاصّتك، وإياك وعوامهم» (1).

٨٠٤ حدثنا إسماعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور.

وحدثنا أحمد بن القاسم المصري، قال: حدثنا المدبري، قالا: حدثنا

<sup>(</sup>١) أي لتصرفه وتبعده عن دينه. يقال: أقرعَ إلى الحقّ، أي رجع وذلّ. «الصحاح» (٣/ ١٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) الدمنَّةُ: آثار الناس وما سوَّدوا، والجمع: الدِمَن. «الصحاح» (٥/ ٢١١٤).

<sup>(</sup>٣) جَثِمَ يَجِثِمُ جثومًا أي: لزم مكانًا لا يَبرَح. «العين» (٦/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (٧٩١).

عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود هم، قال: كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصَّغير، ويهرم فيها الكبير، وتُتخذ سُنة، فإن غيرت يومًا قيل: هذا منكر.

قالوا: ومتى ذاك يا أبا عبدالرحمن؟

قال: ذاك إذا قَلَّت أمناؤكم، وكثُرت أمراؤكم، وقلَّ فقهاؤكم، وكثر قراؤكم، وتُفقِّه لغير الدِّين، والتُمِست الدنيا بعمل الآخرة.

- حدثنا الدَّبري، قال: حدثنا الدَّبري، قال: حدثنا الدَّبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن خُثيم، عن نافع بن سرجس، عن أبي هريرة الله قال: يا أيها الناس أظلَّتكم فتن كأنها قطع الليل المُظلم، أنجا الناس منها – أو قال: فيها – صاحب شاء يأكل من رسل (۱) غنمه، أو رجل من وراء الدرب آخذ بعنان فرسه يأكل من سيفه (۲).

٨٠٦ حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو سعيد، مولى بني هاشم، قال: حدثنا أبو عقيل، قال: قلت لأبي العلاء: ما كان مُطرِّف يصنع إذا هاج هيجٌ (٣) ؟

قال: كان لا يقرب لها صفًّا ولا جماعة حتى تنجلي عما انجلت.

٨٠٧- حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن عبدالله الدَّقَاق، قال حدثنا جعفر بن محمد الخياط، قال: سمعت الفُضيل بن

<sup>(</sup>١) الرِّسْل: اللبن .. لأنه يترَسَّلُ من الضَّرع. «مقاييس اللغة» (٣٦٢/٢).

<sup>(</sup>٢) وفي مصنف ابن أبي شيبة (٣٦٥٦١) وغيره: (يأكل من فيء سيفه).

<sup>(</sup>٣) (هاج): أي ثار. والهيج: الفتنة. «تهذيب اللغة» (٦/ ١٨٥ -١٨٦).

عياض، يقول: الزموا في آخر الزمان الصَّوامع، - يعني: البيوت -، فإنه ليس ينجو من شرِّ ذلك الزمان إلَّا صفوته من خلقه.

قال: وسمعت الفضيل يقول:

حتى متى لا نَرى عدلاً نُسرُّبه ولا نَرى لدُعاةِ الحقِّ أعوانا قال: ثم بكى الفضيل، وقال: اللهم أصلح الرَّاعي والرَّعية.

۸۰۸-حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: لما وقعت فتنة عثمان شه قال لأهله: قيدوني فإني مجنون.

فلما قُتِلَ عثمان ، قال: خَلُّوا عني القيد، الحمد لله الذي عافاني من الجنون، وأنجاني من فتنة عثمان .

٨٠٩ حدثنا موسى بن داود،
 عال: حدثنا ابن لهيعة، عن سيَّار بن عبدالرحمن، قال: قال لي بُكير بن عبدالله بن الأشج: ما فعل عمك ؟

قلت: لَزِمَ البيت منذ كذا وكذا.

## ٨١٠ قال الشيخ:

فالفتن على وجوه كثيرة، وضروب شتَّى قد مضى منها في صدرِ هذه الأُمَّة فتن عظيمة، نجا منها خلقٌ كثيرٌ عصمهم الله فيها بالتقوى.

وجميع الفتن الـمُضلَّة الـمُهلكة الـمُضرِّة بالدين والدنيا فقد حلَّت بأهـل

عصرنا، واجتمع عليهم مع الفتن التي هم فيها التي أضرموا نارها، وتقلَّدوا عارها الفتن الماضية والسابقة في القرون السالفة، فقد هلك أكثر من ترى بفتن سالفة، وفتن آنفة، اتبعوا فيها الهوى، آثروا فيها الدنيا.

فعلامة من أراد الله به خيرًا، وكان ممن سبقت له من مولاه الكريم عناية: أن يُفتح له باب الدعاء، باللجاء، والافتقار إلى الله على بالسّلامة والنجا، ويهب له الصّمت إلَّا بها لله فيه رضى، ولدينه فيه صلاح، وأن يكون حافظًا للسانه، عارفًا بأهل زمانه، مُقبلًا على شأنه، قد ترك الخوض والكلام فيها لا يعنيه، والمسألة والإخبار بها لعله أن يكون فيه هلاكه، لا يُحبُّ إلَّا لله، ولا يُبغضُ إلَّا له، فإن هذه الفتن والأهواء قد فضحت خلقًا كثيرًا، وكشفت أستارهم عن أحوال قبيحة، فإن أصون الناس لنفسه أحفظهم للسانه، وأشغلهم بدينه، وأتركهم لما لا يعنيه.

٨١١- حدثنا أبو حفص بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر بن أبي عصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سفيان، قال: لما قُتِلَ الفضل بن يزيد كان بالكوفة رجلٌ كان يكون بالشام، وأصله كوفي سديد عقله، فقال لخلف بن حوشب لما وقعت الفتنة: اصنع طعامًا واجمع بقية من بقي، فجمعهم، قال سُليهان - يعني: الأعمش -: أنا لكم النذير، كفَّ رجل يده، وملك لسانه، وعالج قلبه (١).

٨١٢ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبدالله الديناري، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن بن بديل الأيامي، قال: حدثنا مِسْعَر، عن مَعْن بن

<sup>(</sup>١) وفي كتاب «الصمت وآداب اللسان» لابن أبي الدنيا (٦٢٢) قال سفيان: كنا عند الأعمش فذكروا قتل زيد بن على، فقال: أنا لكم النذير العريان، كفَّ رجل يده .. فذكره.

عبدالرحمن، عن عون بن عبدالله، قال: بينا رجلٌ في بستان بمصر في فتنة آل الزبير، جالسٌ مكتئب ينكت بشيء معه في الأرض، إذ رفع رأسه فإذا صاحب مسحاة قد مُثَل له، فقال له: ما لي أراك مهمومًا حزينًا

أ- أبالدنيا! فإن الدنيا: عرضٌ حاضر، يأكل منه البر والفاجر.

ب- أم بالآخرة ؟! فإن الآخرة: أجلٌ صادقٌ، يحكم فيها ملكٌ قادر، يفصل بين الحق والباطل، حتى ذكر أن لها مفاصل كمفاصل اللحم، من أخطأ منها شيئًا أخطأ الحق.

فأُعجِب بذلك من قوله، فقال: لا؛ ولكن اهتهامًا بها فيه المسلمون.

قال: فإن الله سينجيك بشفقتك على المسلمين، واسأل، فمن ذا الذي يسأل الله فلم يُعطه ؟ أو دعا الله فلم يُحبه ؟ وتوكّل على الله فلم يَكفه ؟ أو وثق به فلم يُحبه ؟

قال: فطفقت أقول: اللهم سلِّمني وسلِّم مني.

قال: فتجلَّت ولـم أُصب منها بشيء.

قال مِسْعَر: يرون أنه الخضر !! <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>۱) القول بحياة الخضر على غير صحيح، والصواب أنه قد مات، وقد صنف غير واحد في بيان هذه المسألة، وقد سُئل ابن تيمية كَلَّتُهُ في «مجموع الفتاوى» (٤/ ٣٣٧) عن الخضر وإلياس هل هما مُعمَّران ؟ فأجاب: إنها ليسا في الأحياء ولا معمران، وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد ابن حنبل كَلَّتُهُ عن تعمير الخضر وإلياس وأنها باقيان يُريان ويروى عنها ؟ فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلَّا شيطان.

وسئل البخاري تَعَلَّشُهُ عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء ؟ فقال: كيف يكون هـذا ؟! وقد قال النبي: «لا يبقى على رأس مائة سَنةٍ ممن هو على وجه الأرض أحد». اهـ

٨١٣- حدثنا أبو ذر بن الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شبة النُّمَيري، قال: حدثنا يجيى ابن سعيد القطان، قال: حدثنا ابن جريج، عن سُليهان بن عتيق، قال: كما وقعت الفتنة، قال طَلْق بن حبيب: اتقوها بالتقوى.

قالوا: وما التقوى ؟

قال: أن تعمل بطاعة الله، على نـورٍ مـن نـور الله، رجـاءَ ثـواب الله، والتقوى: ترك معاصي الله، على نورٍ من الله، خوفَ عقاب الله.

٨١٤- حدثنا القاضي الـمَحَامِلي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي.

وحدثنا محمد بن يوسف البيع، قال: حدثنا أبو رويق الضبي، قالا: حدثنا حجاج ابن المينهال، قال: أخبرنا حماد، قال: أخبرنا الليث، عن طاووس، عن زياد بن سيمين بن جَوْس<sup>(۱)</sup>، عن عبدالله بن عَمرو رضي عن النبي علي قال: «تكون فتن تستنظف (۲) العرب، اللسان فيها أشد من وقع السيف» (۳).

٨١٥ حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال:
 حدثنى الليث، عن يحيى بن سعيد، عن خالد بن أبي عمران، عن عبدالرحمن بن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «المسند»: (سِيهَاكُوشَ). وقد اختلف في ضبط اسمه، انظر ذكر هذا الخلاف في ترجمته في «تهذيب التهذيب» (٣/ ٣١٩)، وقد ذكرته في تحقيق «السنة» لحرب (٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) و قوله: (استنظف الشيء): إذا أخذَه كلَّه، ومنه الحديث: «تكونُ فتنَةٌ تستنظِفُ العربَ». أي: تستوعِبهم هَلاكًا. «تاج العروس» (٢٤/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٦٩٨٠)، وأبو داود (٤٢٦٥)، والترمذي (٢١٧٨)، ولفظهم: «تكون فتنة تستنظفُ العربَ، قتلاها في النار .. ». قال الترمذي: هذا حديث غريب، سمعت محمد بن إسهاعيل، يقول: لا يعرف لزياد بن سيمين كوش غير هذا الحديث. رواه حماد بن سلمة، عن ليث فرفعه. ورواه حماد بن زيد عن ليث فأوقفه. اهـ

وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢٥٦) عن رواية الموقوف: وهو أصح. قلت: روى ابن أبي شيبة (٣٨٢٧٤) هذا الأثر موقوفًا عن عبدالله بن عمرو سَخَــ.

٨١٦- حدثنا أبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء، قال: حدثنا عبدالوهاب بن الحكم الوراق، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الوراق، قال: حدثنا سفيان، عن أبي سنان (٢) الشيباني، عن سعيد بن جبير، قال: قال لي راهب: يا سعيد، في الفتنة يتبيَّن لك من يعبدُ الله عمن يعبدُ الطاغوت.

۸۱۷ - حدثنا أبو بكر محمد بن محمود الأطروشي، قال: حدثنا أبو الأشعث العجلي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن المُعلَّى بن زياد، عن معاوية بن قُرَّة، عن مَعقِل بن يَسار هُ قال: قال رسول الله عَنَيْ : «العبادة في الهَرْج كالهجرة إليَّ » (٣).

٨١٨- حدثنا عبدالله بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني سفيان بن وكيع، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة، عن عبدالله بن عَمرو رَافِي، قال: قال رسول الله ﷺ: «أحبُّ شيءٍ إلى الله ﷺ الغُرباء».

قيل: يا رسول الله، ومن الغُرباء؟

قال: «الفرَّارون بدينهم، يبعثهم الله يوم القيامة مع عيسى ابن مريم»(٤).

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٢٦٤)، والطبراني في «الأوسط» (٨٧١٧)، وفي إسناده ضعف.

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (أبو شيبان)، والصواب ما أثبته كها في «المصنف» لابن أبي شيبة (۳۸۳۹۷)،
 و «الشريعة» (۸۱)، وانظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (۱۰/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٩٤٨). والهرج: القتل والاختلاط. (تاج العروس) (٦/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في «الزهد» (ص٩٤٩)، والآجري في «الغرباء» (٣٧). وفي إسناده سفيان بن =

قال عبدالله بن أحمد: سمعت سفيان بن وكيع يقول: إني لأرجو أن يكون أحمد بن حنبل كَلَاللهُ منهم.

## \* قال الشيخ:

فرَحِمَ الله عبدًا آثر السلامة، ولَنِمَ الاستقامة، وسلك الجادَّة الواضحة، والسَّواد الأعظم، ونبذ اللَّغَطَ والاستعلاء، وترك الخوض والمِراء والدُّحول فيما يضرُّ بدينه والدنيا، ولعله أيضًا مع هذا لا يسلم من فتنة الشَّهوة والهوى.

٨١٩- فقد حدثنا إسهاعيل الورَّاق، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا عبدالله بن عون، عن إبراهيم، قال: قال شُرَيح: ما أخبرتُ خَبرًا، ولا استُخبرت خبرًا منذ وقعت الفتنة، ولا أُصيب من مال رجل ولا من دينه.

فقال له رجل (١): لو كنت مثلك ما كنت أبالي لو متُّ الساعة.

فقال شُريحٌ: فكيف بقلبي وهواي ؟! مــا التقــت فئتـــان إلَّا وقلبــي يهوى أن تظفر إحداهما.

٨٢٠ حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر الخوارزمي، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد

وكيع، قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : سألت أبا زرعة عنه ... كان يتهم بالكذب ؟ قال: نعم. وقال البخاري: يتكلمون فيه لأشياء لقَّنوه. (تهذيب الكيال) (١١/ ٢٠٠).

ورواه الداني في «السنن الواردة في الفتن» (١٦٠) عن عبدالله بن عمرو ره موقوفًا: أحب شيء إلى الله ره الغرباء ؟

قال: الفرَّارون بدينهم، يحشرون مع عيسى ابن مريم يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فقال لرجل)، والصواب ما أثبته، انظر: «السُّنة لحرب» (٢٨١) بتحقيقي.

ابن إسماعيل الواسطي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا رُزِين بن (١) حبيب الجهني، عن أبي الرُقاد العبسي، عن حذيفة الله على الرجل لي الكلمة على عهد رسول الله على فيصير بها مُنافقًا، وإني لأسمعها اليوم من أحدكم عشر مرات.

٨٢١ حدثنا عيسى بن أبي المحمد بن سعيد الجهال، قال: حدثنا عيسى بن أبي حرب الصفّار، قال: حدثنا شريك، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، قال: قال عبدالله ﷺ: إن الرجل ليدخل على السّلطان ومعه دينه، فيخرج ما معه منه شيء.

قيل: لم يا أبا عبد الرحمن ؟!

قال: لأنه يرضيه بما يُسخطُ الله عليه.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (رز بن حبيب)، وما أثبته هو الصواب. انظر: «تهذيب الكمال» (٩/ ١٨٦).

## ۱۶ - باپ

# تحذير النبي على الأمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن وما يجب على الناس من الحذرمنهم

- ١٠٠٨ - حدثنا به هاشم عبدالغافر بن سلامة بن عبد الغافر الحمصي الحضرمي، قال: حدثنا به عنه بن عثمان بن كثير بن دينار، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا معاوية ابن يحيى، عن أيوب بن أبي تميمة، عن عبدالله بن أبي مُليكة، عن عائسة عن أنها قالت: يا رسول الله، ما قول الله على كتابه: ﴿ فَآمَا اللَّهِ بَنْ فَعُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَعُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَعُوبِهِمْ وَمَا يَسْلَمُ تَأْوِيلُهُ وَالْمَا اللَّهِ اللهُ الله عمران: وهم الذين عنى الله على الله على الله على القرآن، وهم الذين عنى الله على فاحذريهم يا عائشة».

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٥٤٧)، ومسلم (٦٨٦٩).

مَايَتُ مُحَكَنَةُ هُنَّ أَمُّ الْكِنْبِ وَأَخَرُ مُتَشَيِهَتُ فَامَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مَن مُعَنَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْغٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشْبَهُ مِنْهُ الْفِينَ فَقَالَ مِن اللهِ عَلَيْهُ: ﴿إِذَا رَأَيْتُم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين ذكر الله عَلَيْ، فاحذروهم ».

قلت: ثم قال رسول الله ﷺ: «قد حنَّركم الله، فإذا رأيتموهم فاحذروهم».

۸۲۷ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل، وسليمان بن حرب، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب.

قال أبو حاتم: وحدثنا مسدد، قال: حدثنا إسهاعيل ابن عُليَّة، قال: أخبرنا

<sup>(</sup>١) رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٦/ ٣٣٤).

أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة رَاشَكَ قالت: تلا رسول الله عَلَيْ: ﴿ هُوَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللللَّهُ عَلَيْهُ الللللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا الللَّهُ عَلَا الللَّهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَاهُ عَل

قال أيوب: ولا أعلم أحدًا من أهل الأهواء يُجادل إلَّا بالمتشابه. واللفظ لعارم، ولم يذكر ابن عُليَّة في حديثه كلام أيوب، ولا شكَّ فيه.

٨٧٨- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أبو صالح، عن علي بن أبي طلحة، أبو صالح، كاتب الليث، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رَاللَّ في قول الله رَاكِنَا: ﴿ هُو اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنَابَ مِنْهُ مَايَاتُ تُحْكَمَنَتُ مُعَالَى اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّهُ ا

ف (المُحكمات): ناسخه، وحلاله وحرامه، وحدوده وفرائضه، وما يؤمن به ويعمل به.

﴿ وَأُخَرُ مُتَشَيِهِكَ ﴾: فـ(الـمتشابهات): منسوخه، ومقدمه، ومؤخّره، وأُخَرُه، وما يؤمن به وما [لا] يعمل به (١).

﴿ نَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾: من أهل الشكّ، فيحملون المحكم على المُتشابه، والمُتشابه على المُحكم، ويُلبِّسون فلبَّس الله عليهم، فأما المومنون ﴿ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِدِء كُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾: محكمه ومُتشابهه.

٨٢٩ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سعيد بن

<sup>(</sup>١) ما بين [] من «تفسير ابن أبي حاتم» (٣١٧٤).

سُليهان، قال: حدثنا عبَّاد بن العوَّام، عن سفيان بن حسين، قال: سمعت الحسن و تلا هذه الآية: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَآ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ قال: ابتغاء الضَّلالة.

• ٨٣٠ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا جعفر بن محمد الواسطي، قال: حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم بن قطن، عن جده قطن بن كعب، عن أبي غالب، عن أبي أُمامة ﷺ، قال: (الـذين يتبعـون ما تـشابه منه)، قال: الخوارج وأهل البدع.

٨٣١- حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا عبّاد بن العوّام، عن سعيد، عن قتادة: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِ عَلَيْ مَنْ عُرَّا فَيَنَيْعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ قال: ابتغاء الضلالة، ﴿ وَمَا يَصْلُمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلاّ اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عُلٌ مِنْ كُلٌ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ يَصْلُمُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلاّ اللّهُ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَكُلٌ مِنْ كُلٌ مِنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ وآل عمران: ٧]، فكان قتادة يُحيل هذه الآية على : الخوارج، وأهل البدع.

٨٣٢ حدثنا إسماعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي.

وحد ثني أبو محمد عبدالله بن جعفر الكفّي، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك بن زنجويه.

وحدثنا القاضي المتحامِلي، قال: حدثنا ابن زنجويه، والحسن بن أبي الربيع الجرجراثي، قالوا: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: ﴿ فَأَمَّا الجُرجراثي، قالوا: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْخٌ ﴾، قال: إن لم تكن الحرورية والسّبائية فلا أدري من هم ؟ ولعمري لو كان أمر الخوارج هُدّى لاجتمع؛ ولكنه كان ضلالةً فتفرّق، وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافًا كثيرًا، فوالله إن الحرورية لبدعة، وإن السّبائية لبدعة ما أُنزل في كتاب

ولا سنَّهُن نبي <sup>(١)</sup>.

## \* قال الشيخ:

(الحرورية): الخوارج. و(السبائية): الرَّوافض أصحاب عبدالله بن سبأ، الذين حرَّقهم على ابن أبي طالب عَيْنِ بالنار، وبقي بعضهم.

- ۸۳۳ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عمرو بن رافع، قال: حدثنا سليهان بن عامر - يعني: المروزي -، عن الربيع بن أنس، في قوله: ﴿ فَاَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَكَبِّعُونَ مَا تَشَكَهَ مِنْهُ ﴾، قال: شَكُّ.

٨٣٤ حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا أببو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أببين عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ اَيَنَتُ مُحَكَمَنَ ﴾ [آل عمران: ٧] قال: ما فيه من الحلال والحرام، وما سوى ذلك من المتشابهات يصدِّق بعضه بعضًا، وهو مثل قوله: ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ اللَّا الْفَنْسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦] وهو مثل قوله: ﴿ وَمَا يُضِلُ بِهِ اللَّا الْفَنْسِقِينَ ﴾ [البقرة: ٢٦] وهو مثل قوله: ﴿ وَالَّذِينَ المَّدَوْلُ زَادَهُمْ هُدَى وَمَا لَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، ومثل قوله: ﴿ وَالَّذِينَ المَّدَوْلُ زَادَهُمْ هُدَى وَمَا لَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٢٥]، ﴿ وَاللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَتَّمِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ البِّعَاقَة الْفِتْنَةِ ﴾ [آل

<sup>(</sup>۱) وتتمة هذا الأثر في «تفسير عبدالرزاق» (۱/ ۳۸۲): .. اختلافًا كثيرًا، فقد ألاصوا هذا الأمر منذ زمان طويل، فهل أفلحوا فيه يومًا قط أو أنجحوا ؟ يا سبحان الله ! كيف لا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم ؟! إنهم لو كانوا على حتَّ أو هدّى قد أظهره الله وأفلجه ونصره؛ ولكنهم كانوا على باطل، فأكذبه الله تعالى وأدحضه، فهم كما رأيتم خرج منهم قرن أدحض الله حُجَّتهم، وأكذب أحدوثتهم، وأهراق دماءهم، وإن كتموه كان قرحًا في قلوبهم، وغيًا عليهم، وإن أظهروه أهراق الله دماءهم، ذاكم والله دين سوء، فاجتنبوه، فوالله إن اليهودية لبدعة، وإن النصرانية لبدعة، وإن الحرورية لبدعة، وإن السبئية لبدعة ما نزل بهن كتاب، ولا سنهن نبي. اهـ

عمران: ٧]. الشُّبهات: ما أهلكوا بـه، والرَّاسـخون في العلـم يعلمـون تأويله، ويقولون: آمنا به.

٨٣٥- حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا مُؤمّل، عن حماد بن زيد، قال: سمعت أيوب يقول: ما أعلم أحدًا من أهل الأهواء إلَّا يُخاصمُ بالمُتشابه.

- حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا سُليهان بن حرب، قال: حدثنا سُليهان بن عيم يقال له: قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سُليهان بن يسار: أن رجلًا من بني تميم يقال له: صبيغ بن عِسْل قدم المدينة، وكانت عنده كُتبُّ، فجعل يسأل عن مُتشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر المحمد أبعث إليه، وقد أعدَّ له عَراجين النخل، فلها دخل عليه جلس، فقال له: من أنت ؟

قال: أنا صبيغ.

فقال عمر: وأنا عبدالله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فها زال يضربه حتى شجّه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبُك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي (١)

٨٣٧- حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا ابن بُكير، قال: حدثنا الليث.

وحدثنا القافلائي، قال: حدثنا الصَّاغاني، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى الطبّاع، قال: حدثني ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبدالله بن الأشبح، قال: قال عمر بن الخطاب على: سيأتي أقوامٌ يُجادلونكم بشُبه القرآن، فجادلوهم بالسُّنن فإن أصحابَ السُّنن أعلم بكتاب الله عَلَى .

<sup>(</sup>١) تقدم تعليق المصنف على هذا الأثر عند فقرة (٣٥٦).

## 10 - باب

# النهي عن المراء في القرآن

- ٨٣٨- حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي، قال: حدثنا أبو عبدالله عمد بن إسماعيل بن البختري الواسطي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله عليه: «مِراءٌ في القرآن كفر» (١).
- ٩٣٩- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا أبو طاهر أحمد بن عمر و بن السرح، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني سُليهان بن بلال، عن محمد بن عمر و، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله على القرآن كفر».
- ٠٨٤- حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: نا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا ابن نُمير، قال: نا موسى بن عبيدة، قال: أنا عبدالله بن يزيد، عن عبدالرحمن بن ثوبان، عن عبدالله بن عَمرو رَافِي، قال: قال رسول الله عليه: «دعوا المراء في القرآن، فإن الأمم قبلكم لم يُلعنوا حتى اختلفوا في القرآن، وإن مِراءً في القرآن كفر» (٢).
- ٨٤١ حدثنا إسماعيل بن محمد الصفَّار، قال: نا أحمد بن منصور الرمادي، قال: نا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

(١) رواه أحمد (٧٨٤٨ و٧٨٤٩)، وأبو داود (٤٦٠٣)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه الآجري في «الشريعة» (١٤٤)، والهروي في «ذم الكلام» (٤٨)، وفي إسناده: موسى ابن عبيدة؛ ضعفه النسائي والترمذي وغير واحد. كما في «تهذيب الكمال» (٢٩/ ١١٢). والحديث يشهد له ما سيأتي من الأحاديث.

عبدالله بن عمرو رَاحِنَكَ قال: سمع النبي عَلَيْ قومًا يتدارءون في القرآن، فقال: «إنها هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعضٍ، وإنها نزل كتاب الله يُصدِّقُ بعضه بعضًا، فلا تُكذِّبوا بعضه ببعضٍ، فها علمتم منه فقولوا به، وما جهِلتُم فكلوه إلى عالمه» (١).

الحمداني أبو بكر أحمد بن عمد بن السري الكوفي، قال: نا عمد بن الحسين الحمداني أبو حصين القاضي، قال: نا يحيى بن عبدالحميد الحجاني، قال: نا حماد بن زيد، عن أبي عمران الجوني، قال: كتب إليَّ عبدالله بن رباح: أن عبدالله بن عمرو وسلامي قال: هجَّرتُ إلى رسول الله على فقعدنا بالباب، فسمع رجلين اختلفا في آية من كتاب الله على فارتفعت أصواتها، فخرج النبي على مغضبًا نعرف الغضب في وجهه، فقال: "إنها هلك من كان قبلكم في الكتاب» (٢).

مدتنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا زهير بن محمد، قال: نا عبدالرحمن بن المبارك، قال: نا سويد أبو حاتم صاحب الطعام، عن القاسم أبي عبدالرحمن، عن أبي أُمامة على قال: بينا نحن نتذاكر عند رسول الله على القرآن ينزع هذا بآية، وهذا بآية، فخرج علينا رسول الله على كأنها صب على وجهه الخلّ، فقال: «يا هؤلاء! لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه يوقع الشّكَ في قلوبكم، فإنه لن تضلّ أُمة إلّا أوتوا الجدل» (٣).

٨٤٤ حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي، قال: نا أبو الربيع

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٨٠١)، ومسلم (٢٦٦٦)، ولفظهما: «إنها هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب».

<sup>(</sup>٢) رواه عبدالرزاق (٢٠٣٦٧)، وأحمد (٦٧٤١)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه الآجري في «الشريعة» (١٤٥).

الزهراني، قال: نا الحارث بن عُبيد، عن أبي عِمران الجَوْني، عن جندب بن عبدالله البجلي الله على الما المتلفت عليه قلو بكم، فإن اختلفتم فيه فقو موا عنه (١).

٨٤٥- حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: نا بشر بن الوليد الكِندي، قال: نا سُهيل أخو حزم، عن أبي عمران الجوني، عن جندب الله على قال: قال رسول الله على: «من قال في القرآن برأيه فأصاب؛ فقد أخطأ» (٢).

٨٤٦ حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قال: نا محمد بن إشكاب، قال: نا عبيدالله بن موسى، قال: نا سفيان، عن عبدالأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رَفِي قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال في القرآن بغير علمٍ؛ فليتبوأ مقعده من النار» (٣٠).

## ٨٤٧ قال الشيخ:

فالمِراءُ في القرآن المكروه الذي نهى عنه رسول الله ﷺ، ويتخوَّف على صاحبه الكفر والمروق عن الدين ينصر ف على وجهين:

١- أحدهما: قد كان، وزال وكفي المؤمنين مؤونته، وذلك بفضل

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۸۸۱٦)، والبخاري (۵۰۲۰)، ومسلم (۲۲۲۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود (٣٦٥٢)، والترمذي (٢٩٥٠)، وقال: هذا حديث غريب، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم، وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي في وغيرهم أنهم شددوا في هذا في أن يفسر القرآن بغير علم، وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا القرآن، فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم أو من قبل أنفسهم. اهـ

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٠٦٩ و٢٤٢٩)، والترمذي (٢٩٥٠)، وقال: حديث حسن.

الله ورحمته، ثم بجمع عثمان بن عفان الله الناس كلهم على إمام واحدٍ باللغات المشهورة المعروفة، وذلك أن النبي على قد كان سأل الله على في القرآن، فقال له: «أقرئ أُمَّتك على سبعة أحرف، وكلها شافٍ»(١)، يعنى: على سبع لغاتٍ من لغات العرب، كلها صحيحة فصيحة، إن اختلف لفظها اتفقت معانيها، فكان يُقرئ كلُّ رجل من أصحابه بحرف يوافق لغته، وبلسان قومه الذي يعرفونه، فكان إذا التقي الرجلان فسمع أحدهما يقرأ بحرفٍ لا يعرفه، وقد قرأ هو ذلك الحرف بغير تلك اللغة أنكر على صاحبه، وربها قال له: حرفي خيرٌ من حرفك، ولغتى أفصحُ من لغتك، وقراءتي خيرٌ من قراءتك، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: ليقرأ كل واحدٍ منكم كما عُلّم، ولا تُماروا في القرآن، فيقول بعضكم: حرفي خيرٌ من حرفك، ولا قراءتي صوابٌ وقراءتك خطأ، فإن كلَّا صواب، وكلام الله فلا تنكروه، ولا يرد بعضكم على بعض، فيُكَذَّب بالحق، ويُرَدُّ الصواب الذي جاء عن الله ﷺ، فإن ردَّ كتاب الله والتكذيب بحرفٍ منه كُفر.

فهذا أحد الوجهين من المراء الذي هو كفرٌ قد ارتفع ذلك والحمد لله، وجَمع الله الكريم المسلمين على الإمام الذي أجمع المسلمون من الصّحابة والتابعين على صحته وفصاحة لغاته، وهو المصحف الذي جمع عثمان بن عفان الله المسلمين عليه وترك ما خالفه، وذلك باتفاق من المهاجرين والأنصار، وأهل بدر والحديبية الذين الذين رضي الله اعنه، وسأذكر الحُجَّة فيها قلتُ، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢١١٣٢) من حديث أبي بن كعب ١٠٠٠ وهو حديث صحيح.

٨٤٨ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البَختري الرزَّاز، قال: نا عبدالرحن بن محمد ابن منصور الحارثي، قال: نا يحيى بن سعيد القطان، قال: نا إسهاعيل بن أبي خالد، عن عبدالله بن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب فيه، قال: كنت في المسجد، فدخل رجل فقرأ قراءةً أنكرتها عليه، ثم دخل رجلٌ آخر، فقرأ خلاف قراءة صاحبه، فقمنا جميعًا، فدخلنا على رسول الله على، قال: قلت: يا رسول الله، إن هذا قرأ قراءةً أنكرتُها عليه، ثم دخل هذا فقرأ خلاف قراءة صاحبه! فقال لهم رسول الله علي: «اقرآ». فقرآ، فقال: «أصبتُما»، فلما قال لهما النبي علي قال: كَبُرَ علي، ولا إذ كنت في الجاهلية، فلما رأى النبي عَلَيْ الذي قد غَشِيني؛ ضرب في صدري ففضت عَرَقًا، كأني أنظر إلى الله عَلِكَ فَرَقًا، ثم قال: «يا أبي، إن ربي أرسل إليَّ، فقال: أن اقرأ على حرف، قال: فرددتُ أن هَوِّن على أُمَّتى، فأرسل إليَّ: أن اقرأ على حرفين، فرددت أن هَوِّن على أُمَّتى، فأرسل إليَّ: أن اقرأ على سبعةِ أحرفٍ، ولكلِّ ردَّةٍ مسألةٌ يسألُنيها، قال: قلت: اللهم اغفر لأُمَّتى - ثلاثًا -، وأخَّرت الثالثة ليوم يحتاج فيه الخلق حتى إبراهيم عَيْهُ اللهُ اللهُ .

٨٤٩ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال: نا العباس بن محمد الدوري.

وحدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن الباغندي، قال: نا أحمد بن يحيى السوسي، قالا: نا منصور بن سلمة الخزاعي.

وحدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: نا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي، قال: نا سُليمان بن

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱۱۷۱)، ومسلم (۸۲۰).

بلال، قال: حدثني يزيد بن خُصيفة، قال: أخبرني بُسرُ (١) بن سعيد، قال: أخبرني أبو جُهيم أن رجلين، اختلفا في آية من القرآن، فقال هذا: تلقّيتُها من رسول الله على وقال الآخر: تلقّيتُها من رسول الله على الله عنها فقال: "إن القرآن يُقرأُ على سبعةِ أحرُف، فلا تُماروا في القرآن، فإن مِراءٌ فيه كفر» (٢).

النا القطان، قال: نا أحد بن سان القطان، قال: نا أحمد بن سنان القطان، قال: نا يزيد بن هارون، قال: نا شريك، عن عاصم، عن زِرِّ، عن عبدالله بن مسعود الله على قال: أقر أني رسول الله على سورة فدخلت المسجد، فقلت: أفيكم من يقرأ ؟ فقال رجل من القوم: أنا. فقرأ السورة التي أقرأنيها رسول الله على فإذا هو يقرأ بخلاف ما أقرأني رسول الله على فانطلقنا إلى رسول الله على فقلنا: يا رسول الله، اختلفنا في قراءتنا، فتغير وجهه. فقال على بن أبي طالب الله المناه على بن كان قبلكم الاختلاف، فليقرأ كل امرئ منكم ما أقرئ (٣).

- حدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل المَحَامِلِي، قال: نا أبو هشام الرفاعي،
 قال: نا أبو بكر ابن عياش، قال: نا عاصم، عن زِرِّ، عن عبدالله بن مسعود

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بشر)، وما أثبته هو الصواب. انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٧٥٤٢)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٩٨١)، بإسناد حسن، ولفظه: فغضب، وتمعَّر وجهه، وقال: "إنها أهلك من كان قبلكم الاختلاف"، قال زِرِّ: وعنده رجل، قال: فقال الرجل: إن رسول الله ﷺ يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كها أقرئ، فإنها أهلك من كان قبلكم الاختلاف.

قال: قال عبدالله: فلا أدري أشيئًا أسرَّه إليه رسول الله ، أو علم ما في نفس رسول الله ، قال: والرجل هو على بن أبي طالب .

هُ قال: قلت لرجل: أقرئني من الأحقاف ثلاثين آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني رسول الله على وقلت لآخر: أقرئني من الأحقاف ثلاثين آية، فأقرأني خلاف ما أقرأني الأول، فأتيت بهم رسول الله على فغضب، وكان على بن أبي طالب على جالسًا، فقال علي : قال لهم: «اقرؤوا كما عُلِّمتم» (١).

#### ٨٥٢ قال الشيخ:

فهذا بيان المراء في القرآن الذي يخاف على صاحبه الكفر، وقد كُفِي المسلمون بحمد الله المِراء في هذا الوجه بإجماعهم على المصحف الذي من خالفه ندَّ وشرد وشذَّ، فلم يُلتفت إليه، ولم يعبأ الله بشذوذه، وقد بقى المراء الذي يجذره المؤمنون، ويتوقاه العاقلون:

٧- وهو المراء الذي بين أصحاب الأهواء وأهل المذاهب والبدع، وهم الذين يخوضون في آيات الله، ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله المذي لا يعلمه إلّا الله والراسخون في العلم، يتأولونه بأهوائهم، ويُفسِّرونه بأهوائهم، ويحملونه على ما تحمله عقولهم فيضلّون بذلك، ويُضلون من اتبعهم عليه.

مم - حدثنا أبو الفضل جعفر بن عمد القافلائي، قال: نا عمد بن إسحاق الصاغاني، قال: نا عمد بن أيوب، الصاغاني، قال: نا إسحاق بن عيسى الطبّاع، قال: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن عائشة سَرِّنَي، قالت: تلا رسول الله عليه: ﴿ هُو ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) رواه عبدالله بن أحمد في «زوائده على المسند» (٨٣٢)، ولفظه: فقال عليٌّ ﴿: إن رسـول الله ﷺ يأمركم أن تقرؤوا كها علمتم. وإسناد حسن.

أَزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَنَ تُحْكَمَنَ هُنَ أُمُ ٱلْكِنْبِ وَأُخُرُ مُتَشَيْهِا فَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِمْ ذَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَصْلَمُ تَأْوِيلَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ يقول: «إذا رأيتم الله عَلَيْ يقول: «إذا رأيتم الله عَلَيْ يقول: هاذا رأيتم الله عَلَيْ يقاول: هاذا رأيتم الله عَلَيْ فاحذروهم» (١).

٨٥٤- حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن محمود السرَّاج، قال: نا محمد بن إشكاب، قال: نا عبيدالله بن موسى ، قال: نا سفيان، عن عبدالأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مَشِيَّ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من قال في القرآن بغيرِ علم؛ فليتبوَّأ مقعده من النار» (٢).

• ٨٥٥ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: نا بشر بن الوليد الكندي، قال: نا سُهيل أخو حَزْم، عن أبي عمران الجَوْني، عن جندب هم، قال: قال رسول الله عليه: «من قال في القرآن برأيه فأصاب؛ فقد أخطأ» (٣).

٨٥٦- حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهيل الحربي، قال: نا أحمد بن مسروق الطوسي، قال: نا يجيى بن عبدالباقي، قال: نا أحمد بن محمد بن سنان الحمصي، قال: نا أبو حيوة، قال: نا موسى بن أعين، عن أبي رجاء، عن الحسن، قال: من فسَّر آيةً من القرآن برأيه فأصاب لم يُؤجر، وإن أخطأ مُحيَ نور تلك الآية من قلبه.

٨٥٧- حدثنا القافلائي، قال: نا محمد بن إسحاق المصاغاني، قال: أنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثني حفص بن غياث، عن ليث بن أبي سليم، عن منذر الثوري، عن محمد بن علي ابن الحنفية، قال: لا تُحالسوا أصحاب الخصومات؛

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۸۲۲).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۸٤٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (٨٤٥).

فإنهم الذين يخوضون في آيات الله.

٨٥٨ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: نا محمد بن إسهاعيل، قال: نا وكيع، قال: نا وكيع، قال: نا سفيان، عن منصور، عن مجُاهد: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَئِنَا ﴾ [الأنعام: ٦٨]، قال: يُكذِّبون بآياتنا.

- حدثنا إسماعيل بن محمد الصفّار، قال: نا سعدان بن نصر، قال: نا معاذ بن معاذ بن معاذ ، قال: نا ابن عون، قال: قال محمد: إن أسرع الناس رِدَّةً أهلُ الأهواء، وكان يرى أن هذه الآية نزلت فيهم: ﴿ وَإِذَا زَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنلِنَا فَيَهُم عَنهُم ﴾ [الأنعام: ٦٨].

#### \* قال الشيخ:

فالمراء في القرآن والخصومة فيه والتعاطي لتأويله بالآراء والأهـواء لإقامة دولة البدع، وابتغاء الفتنة بغير علم : كفرٌ وضلال.

نسأل الله العِصمة من سَيع المقال.

النا عبيدالله بن معاذ، قال: نا أبي، قال: نا أبو داود السجستاني، قال: نا عبيدالله بن معاذ، قال: نا أبي، قال: نا عبدالرحمن - يعني: ابن أبي الزناد -، قال: سمعت هشامًا يُحدِّث عن عبدالله بن الزبير عَلَيْكَ، قال: لقيني ناسٌ من أهل العراق فخاصموني في القرآن، فوالله ما استطعت بعض الردِّ عليهم، وهِبت المراجعة في القرآن، فشكوت ذلك إلى أبي الزبير، فقال الزبيرُ على إن القرآن قد قرأه كل قوم فتأوَّلوه على أهوائهم، وأخطئوا مواضعه، فإن رجعوا إليك فخاصمهم بسُننِ أبي بكر وعمر وَمَهُالله، فإنهم لا يجحدون أنها أعلم بالقرآن منهم، فرجعوا، فخاصمتهم بسُنن في فرجعوا، فخاصمتهم بسُنن

أبي بكر وعمر، فوالله ما قاموا معي ولا قعدوا.

٨٦١- حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: نا أبو الأحوص، قال: حدثني أبو سعيد الجعفي، قال: نا يونس بن بُكير، قال: نا أبو بكر الهذلي، عن عكرمة، عن ابن عباس مَرْفَيْكَ، أنه قال: إياكم والرأي، فإن الله عَلَى الرأي على الملائكة، وذلك أن الله تعالى قال للملائكة: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾.

فقالت الملائكة : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾ الى آخر الآية.

فقال: ﴿ إِنِّ آعُلُمُ مَا لَا نُعَلَّمُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ٣٠].

وقال للنبي على: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنَزَلَ ٱللهُ ﴾ [المائدة: ٤٩]، ولم يقل: احكم بينهم بها رأيت.

٨٦٢ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا نُعيم ابن حماد، قال: نا عيسى بن يونس، قال: نا حريز بن عثمان، عن عبد الرحمن بن جبير بن نُفير، عن أبيه، عن عوف بن مالك الأشجعي ، قال: قال رسول الله عليه: «تفترق أُمّتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أُمّتي : قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيُحلُّون الحرام، ويُحرِّمون الحلال» (١).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم (٢٨٨).

## كان فضلُّوا وأضلوا» (١).

# ترالجز الرابع والحمد تَسرب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم دائما أبدًا وحسبنا الله ونعم الوكيل

(١) في إسناده: جبارة بن الـمُغلِّس، كذَّبه غير واحد، وقال البخاري: حديثه مضطرب. انظر: «تهذيب الكيال» (٤/ ٤٨٩).

ورواه ابن ماجه (٥٦)، والبزار في «مسنده» (٢٤٢٤)، من حديث عبدالله بن عمرو سَظَا. ولا تخلو أسانيدهما من الضعف الشديد.

ورواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٢٠) مرسلًا بإسناد صحيح عن عُروة بـن الـزُّبير مرفوعًا.

ورواه ابن أبي شيبة (١٥/ ١٧٧) عن عبدالله بن عمرو ﴿ عَلَىٰ مُوقَوفًا.

ورواه الدارمي (١٢٠) وغيره بإسناد صحيح من قول عروة بن الزبير رَحِمُهُاللهُ.

وفي «جامع بيان العلم وفضله» (٢١٠٤) عن ابن عُيينة قال: لم ينزل أمر أهل الكوفة مُعتدلًا حتى نشأ فيهم أبو حنيفة.

قال موسى بن هارون: وهو من أبناء سبايا الأمم؛ أمّه سندية، وأبوه نبطي، والـذين ابتدعوا الرّأي ثلاثة، وكلهم من أبناء سبايا الأمم؛ وهمو ربيعة بالمدينة، وعُثهان البتّي بالبصرة، وأبو حنيفة بالكوفة. اهـ

وانظر: «أخبار الشيوخ» (٢٧٨) للمروذي.

وفي «الاعتصام» (٣/ ٢٠٢): ولعلك إذا استقريت أهل البدع من المتكلمين، أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم، وممن ليس له أصالة في اللسان العربي، فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه، كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. اهـ

#### الجزء الخامس من كتاب الإبانت

# عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

### وهو الأول من الإيمان

#### ناليف

أبي عبل الله عيل الله بن محمل بن محمل بن حمل ان بن بطت العكبري الله الله على بن المسرى البندار بالإجازة عنه تعدّننه

#### فيه ثمانية أبواب:

- ١٦ باب معرفة الإيهان، وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض، وأن
   الإيهان قول وعمل.
  - ١٧ باب معرفة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية.
    - ١٨ باب معرفة الإسلام وعلى كم بُني ؟
- ١٩ باب معرفة الإسلام والإيمان وسؤال جبريل النبي علي عن ذلك.
- ٠ ٢ باب فضائل الإيمان، وعلى كم شعبة هو ؟ وأخلاق المؤمنين وصفاتهم.
- ٢١ باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك.
  - ٢٢ باب ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق، وعلامات المنافقين.
    - ٢٣ باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان، فإن تاب راجعه.

### بسم الله الرحمن الرحيم ربيسر وأعن بعونك

الحمد لله ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين الذي هو ربنا وبه نستعين، وإياه نسأل أن يهدينا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم بِهُدى القرآن فاتبعوه واهتدوا، ومنَّ عليهم بمحمد وبسنته، فسلكوا سبيله واقتدوا متبعين غير مُبتدعين، ومذعنين غير طاعنين، وموقنين غير شاكِّين ولا مُرتابين، وهادين بدعوته غير ضالين ولا مُضلين، فسلِموا عاجلًا من السَّخط والشَّكُ والارتياب، واستحقوا آجلًا الرِّضا وجزيل الثواب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب.

وصلًى الله على من ختم به الرِّسالة، وأكمل به الحُجَّة، وأوضح به السمحجَّة، وأرسله إلى جميع عباده كافة على فترة من الرُّسل، ودروس من العلم، فأنقذ به من عباده من سبقت له الرحمة في كتابه، ففتح أبواب السهاء برحمته، وجعله الداعي إلى الحقّ، والهادي إلى الرشد، والقائم بالدين، ذاك – والله – محمدٌ المصطفى، ونبي الله المرتضى، خير خلقه نفسًا، وأكرمهم طبعًا، وأطهرهم قلبًا، وأصدقهم قولًا، وأكملهم عقلًا، وأشر فهم خُلُقًا، النبي الأمين الزكي المرضي، فدعا الناس إلى الإقرار بتوحيد الله ومعرفته، والبراءة من الأضداد والأنداد، وأن محمدًا رسوله الصادق، من اتبعه اهتدى فنجا، ومن خالفه هلك وغوى.

جعلنا الله وإياكم ممن سبقت له الحُسنى، فعُصم من مُتابعة الـهوى، وموافقة أهل الزيغ والرَّدى، ووقَّقنا وإياكم لاتباع الكتاب والسُّنة

اللذين الدِّين فيهما مشروع، والحكم فيهما مجموع، وخير العاجلة والآجلة فيهما موضوع، قد قطع بهما عذر كل مُعتلِّ، وسدَّ بهما فاقة كل مُحتلِّ، ليهلك من هلك عن بيِّنة، ويحيا من حيَّ عن بيِّنة، وإن الله لسميع عليم.

## أما بعد - وفقكم الله -

٨٦٤- فإني مُبيِّنٌ لكم شرائع الإيهان التي أكمل الله بها الدين، وسهاكم بها المؤمنين، وجعلكم إخوة عليها متعاونين، وميَّز المؤمنين بها من المُبتدعين المُرجئة الضَّالين، الذين زعموا أن الإيهان قولٌ بلا عملٍ، ومعرفة من غير حركة.

فإن الله على قد اكذبهم في كتابه، وسُنَّة نبيه على وإجماع العقلاء والعلماء من عباده، فتدبَّروا ذلك، وتفهَّموا ما فيه، وتبيَّنوا علله ومعانيه.

فاعلموا - رحمكم الله - أن الإيهان إنها هو: نظام اعتقادات صحيحة، بأقوال صادقة، وأعمال صالحة، بنيَّات خالصة، بسنن عادلة، وأخلاق فاضلة، جمع الله فيها لعباده مصالح دنياهم وآخرتهم، ومراشد عاجلهم وآجلهم.

وذلك أن الناس قد جُبِلوا في نُقصان عقولهم، وعجزها عن الإحاطة بحقائق الأشياء، والوفاء بالإدراك لكل ما فيه الفائدة والمصلحة، ومن استيلاء شهواتهم واحتكام أهوائهم بعدت عليهم سبل مراشدهم، واستغمضت عليهم مخارج هداياتهم، وذلك موضوع في جبلتهم، فلو وكل كلٌ منهم إلى نظره وتمييزه ورأيه وتدبيره واختياره فيما يؤثره من السير والمذاهب والشيم والخلائق لكان واجبًا لا محالة أن يظهر عجزه

عن كفاية نفسه حاجتها من أبواب الرشاد، وإعطائها حظها من دواعي الصلاح الذي فيه رضا خالقها، ونجاتها من هلكتها، ولما عَلِمَ الله تعالى ذلك منهم كفاهم برحمته ورأفته المؤونة، وأعظم لهم بلطفه وجوده المعونة، فأمدهم في كتبه وعلى ألسن رسله بوظائف من الأمر والنهي، بين لهم فيها ما يأتون وما يذرون، ووفقهم على ما يرتكبون ويجتنبون، ليكون كل أحدٍ من عباده المؤمنين قويت خبرته في النظر والاختيار أو ضعفت، وكملت آلته في المعرفة والتمييز أو نقصت مُعَرِّضًا لحظ يصل إليه من مراشده، ونصيب يتوفَّر عليه من منافعه، فيكون الجميع منهم في ضمن فضله ورحمته اللذين وسعا كل شيء.

كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ تَعَالَى بِـهُ مِـنَ ذَلَـكَ، فَقَـالَ: ﴿ وَلَوَلَا فَضَّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعَتُمُ ٱلشَّيْطُانَ إِلَّا قَلِيـلًا ﴾ [النساء: ٨٣].

ولتكون حُجَّته مع ذلك بالإرشاد والبيِّنة لازمة لكل مأمور ومنهي، وفرْضه مؤكِّدًا على كل مُيسَر مُكلِّف، والدين وإن كان قد انتظم في نفسه جميع ما وصفناه، فليس يقف الكل على موضع هذه الفضائل فيه من أحكامه وشرائعه وموضع هذه المصالح من مفروضه وأوامره؛ لكنهم يستبقون في ذلك، ويتفاضلون على حسب مراتب العقول، وتوفيق الباري جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه لهم.

#### ١٦- باب

# معرفة الإيمان، وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض، وأن الإيمان قولُ وعملُ

٨٦٥- حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطار، وأبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قالا: نا محمد بن إسحاق الصاغاني .

ونا أبو محمد عبدالله بن سليهان الفامي، قال: نا أحمد بن منصور الرمادي، قال: نا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ، قال: نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قالوا كلهم: نا عبدالله بن صالح أبو صالح، كاتب الليث، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس وصلح في قوله تعالى: ﴿ لِيَزْدَادُوَا إِيمَانَا مَعَ إِيمَنِيمَ ﴾ [الفتح: ٤]، قال: إن الله صلى بعث نبيه وسلى بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدَّقوا بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدَّقوا بها زادهم الزكاة، فلما صدَّقوا به زادهم الحج، فلما صدَّقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم، فقال تعالى: ﴿ الْبُومَ فَلَمَا صَدَّقُوا به زادهم المحافية وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائده: ٣].

قال ابن عباس ريان وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعًا، فلما نزلت براءة نفي المشركون عن البيت الحرام، وحج المسلمون لا يشاركهم في البيت الحرام أحد من المشركين، وكان ذلك من تهام النعمة، وكمال الدين، أنزل الله تعالى: ﴿ ٱلْمِرْمَ يَهِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِيكِمُمْ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ ٱلْمِرْمَ يَهِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِيكِمُمْ ﴾

٨٦٦ حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد، قال: نا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال:

نا عبدالله بن محمد بن داود بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف، قال: حدثني سعد بن عمران بن هند بن سعد بن سهل بن حُنيف، عن أبي بكر بن عبدالرحن بن عثمان ابن سهل بن حُنيف، عن أبيه، عن عثمان بن سهل بن حُنيف، أنه سمع عمه عثمان بن حُنيف، يقول: كان رسول الله على مقامه بمكة يدعو الناس إلى الإيهان بالله والتصديق به قولًا بلا عمل، والقبلة إلى البيت المقدس، فلما هاجر إلينا نزلت الفرائض، فنسخت المدينة مكة، والقول لها أمَّ القرى، ونسخ البيت الحرام بيت المقدس، فصار الإيهان قولًا وعملًا(۱).

٨٦٧- حدثنا أبو الحسن أحمد بن يزيد الزعفراني، قال: نا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ونا أبو عبدالله محمد بن خلد العطار، قال: نا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار، قالا جميعًا: نا محمد بن عبدالملك بن مسلم أبو عبدالله المِصِّيصي، قال: كنا عند سفيان بن عيينة، - قال ابن مخلد في حديثه: سنة سبعين ومائة. ولم يقل ذلك الزعفراني - فسأله رجل عن الإيهان، فقال: قول وعمل.

قال: يزيد وينقص ؟

قال: يزيد ما شاء الله، وينقص حتى لا يبقى منه، يعني مثـل هـذه، وأشار سفيان بيده.

قال الرجل: كيف نصنع بقوم عندنا يزعمون أن الإيهان قول بلا عمل ؟ فقال سفيان: كان القول قولهم قبل أن تنزل أحكام الإيهان وحدوده، إن الله على بعث محمدًا على إلى الناس كافة أن يقولوا: لا إله إلّا الله، وأن

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في «العلل» (١٩٦٥)، والطبراني في «الكبير» (٣٢/٩). قال أبو حاتم الرزي كَنَلَشُهُ: هذا حديث منكر، وسعد بن عمران مثـل الواقـدي في اللـين وكثرة عجائبه. «العلل» (١٩٦٥).

محمدًا رسول الله، فإذا قالوها حقنوا بها دماءهم وأموالهم إلَّا بحقها، وحسابهم على الله، فلما عَلِمَ صِدقَ ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالصلاة، فأمرهم ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالهجرة إلى المدينة، فأمرهم ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالرجوع إلى مكة، فيقتلوا آباءهم وأبناءهم، حتى يقولوا كقولهم، ويُصَلُّوا بـصلاتهم، ويهاجروا هجرتهم، فأمرهم ففعلوا، حتى أتى أحدهم برأس أبيه، فقال: يا رسول الله، هذا رأس الشيخ الكافر، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتهم، ولا مهاجرهم، فلما علم الله تعالى صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأمرهم بالطواف بالبيت تعبُّدًا، وأن يحلقوا رءوسهم تذللًا، ففعلوا، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتهم، ولا مهاجرهم، ولا قتلهم آباءهم، فلما علم الله صدق ذلك من قلوبهم أمره أن يأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فأمرهم، ففعلوا، حتى أتوا بها قليلها وكثيرها، والله لو لم يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول، ولا صلاتهم، ولا مهاجرهم، ولا قتلهم آباءهم، ولا طوافهم، فلما علم الله تعالى الصدق من قلوبهم فيها تتابع عليهم من شرائع الإيمان وحدوده، قال الله تعالى قل لهم: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَٰتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسۡلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة:٣]، فمن ترك خلة من خـلال الإيمان جحودًا بها: كان عندنا كافرًا، ومن تركها كسلًا ومجونًا : أدّبناه وكان ناقصًا، هكذا السُّنة أبلغها عنى من سألك من الناس.

#### ١٧ - باب

#### معرفة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية

مرحمه القاسم بن إسهاعيل، قال: نا أبو السائب سلم بن جُنادة السوائي، قال: نا عبدالله بن إدريس، عن أبيه، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: نا عبدالله بن إدريس، عن أبيه، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: قال يهو دي لعمر: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية: ﴿ الْيَوْمَ الْكُمْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ﴾ [المائسدة: ٣]، ونعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا.

قال: فقال عمر الله علم الله علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة، وأين رسول الله على خين نزلت؛ نزلت ليلة جُمعٍ، ونحن مع رسول الله على بعرفات (١).

٨٦٩ حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا بُندار محمد بن بشار، قال: نا عبدالرحمن بن مهدي، قال: نا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق، يعني: ابن شهاب، أن اليهود قالوا لعمر عليه: إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا.

قال: إني لأعلم حيث أنزلت، وأيُّ يوم ؟ أُنزلت بعرفة ورسول الله

قال سفيان: وأشك أكان يـوم جمعـة أم لا. يعنـي: ﴿ اَلْبَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٤٠٧)، ومسلم (٣٠١٧).

- ٨٧٠ حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال: حدثني أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب، قال: نا عبدالجبار بن العلاء ، قال: نا سفيان بن عيينة، عن مسعر، وغيره، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب: أن رجلًا من اليهود قال لعمر بن الخطاب على: لو علمنا أيّ يوم أُنزلت هذه الآية : ﴿ الْيُوْمَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] الآية، لاتخذناه عيدًا.

فقال عمر: أنا أعلم أيّ يوم أُنزلت ؟ أُنزلت يوم عرفة، يوم جمعة (١).

٨٧١ - حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلي، قال: نا يوسف بن موسى القطان.

وحدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي ، قال: نا أبـو عبـد الله محمد بن إسماعيل الواسطي.

وحدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكِقي، قال: نا علي بن حرب، قالوا: نا وكيع ابن الجرّاح، قال: نا حماد بن سلمة، عن عمار مولى بني هاشم، قال: قرأ ابن عباس سَلَّظَ: ﴿ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ وِينَا ﴾، وعنده رجل من أهل الكتاب، فقال: لو علمنا في أي يوم نزلت هذه الآية جعلناه عيدًا، فقال: لقد نزلت يوم عرفة ، يوم الجمعة.

### ٨٧٢ - قال الشيخ عُبيد الله بن محمد:

فقد عَلِمَ العقلاء من المؤمنين، ومن شرح الله صدره، فَفَهِمَ هذا الخطاب من نصِّ الكتاب وصحيح الرواية بالسُّنة أن كمال الدين وتمام الإيمان إنما هو: بأداء الفرائض، والعمل بالجوارح، مثل:

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي (٣٠٤٤)، وأبو عبيد في «الإيهان» (٢٢). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس في اهـ

الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والجهاد مع القول باللسان، والتصديق بالقلب.

وعلموا أيضًا المعنى الذي أُنزلت فيه هذه الآية، ومراد الله تعالى فيها، واليوم الذي أُنزلت فيه على رسول الله على، فبان لهم كَذِبَ من افترى على الله، وعلى كتابه، وعلى رسوله على الله، وعلى صحابته والتابعين والعقلاء من علماء المسلمين، فتأوَّل هذه الآية بغير تأويلها، وصرفها إلى غير معانيها، وزعم أنها نزلت في غير المعنى الذي أراد الله بها، وفي غير اليوم الذي أنزلها فيه، فآثر هواه، وباع آخرته بدنياه.

ويح من كان دينه هواه، فقد بارت بضاعته، وخسرت صفقته، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الـخُسر ان الـمُبين.

#### ۱۸ - باب

### معرفة الإسلام وعلى كم بُني ؟

**٨٧٣ حدثنا** أبو جعفر محمد بن سليمان الباهلي، قال: نا عبدالصمد بن أبي خراش الموصلي.

وحدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله بن العلاء الديناري، قال: نا علي بن حرب السموصلي، قالا: نا القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان، عن منصور، عن سالم ابن أبي الجعد، عن رجل، قال: قيل لابن عمر رسي ألا تُجاهد؟

قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الإسلام بُني على خمس: كلمةِ الإخلاص، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج» (١).

٨٧٤ حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قال: نا أبو هشام الرفاعي، قال: نـا ابـن يـمان، قال: نا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن يزيد بن بشر، عن ابن عمر.

وحدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: نا حاجب بن سليمان المنبجي، قال: نا مؤمّل بن إسهاعيل، قال: نا سفيان، عن منصور، عن سالم ابن أبي الجعد، عن يزيد السكسكي وهو يزيد بن بشر، قال: قيل لابن عمر: ألا تُجاهد؟

قال: «إن الإسلام بُنيَ على خمس: شهادة أن لا إله إلَّا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت».

هكذا سمعت رسول الله على ويقول: ثم الجهاد بعد حسن. ولفظ الحديث عن النيسابوري.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦)، وسيأتي كذلك برقم (١١٦٥ و١١٦٦).

٨٧٦- حدثنا محمد بن عبد الغافر بن سلامة الحمصي، قال: حدثنا محمد بن عوف بن سفيان الطائي.

وحدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري، قال: نا الحسن بن سلام السوّاق، قالا: نا عُبيدالله بن موسى، قال: أنا داود بن يزيد، عن عامر، عن جرير ابن عبدالله رفي قال: سمعت رسول الله على يقول: «بُني الإسلام على خس: شهادة أن لا إله إلّا الله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزكاة، وحبج البيت، وصيام رمضان».

الحارث ابن محمد، قال: نا إبراهيم بن أبي الليث، قال: نا المحاربي، عن عنهان الحارث ابن محمد، قال: نا إبراهيم بن أبي الليث، قال: نا المحاربي، عن عنهان ابن عطاء، عن أبيه، عن ابن عمر رَبِين قال: قال رسول الله على: «الحدين خس لا يقبل الله منه شيئًا دون شيء: شهادة أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإيهانٌ بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والجنة والنار، والحياة بعد الموت؛ هذه واحدة، وصلاة الخمس عمود الدين، لا يقبل الله الإيهان إلّا بالصلاة، والزكاة مطهرة من الذنوب، لا يقبل الله الإيهان ولا الصلاة إلّا بالزكاة، فمن فعل هؤلاء، ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدًا لم يقبل الله منه الإيهان، ولا الصلاة ولا الزكاة إلّا بالصيام، متعمدًا لم يقبل الله منه الإيهان، ولا الصلاة ولا الزكاة إلّا بالصيام،

فمن فعل هؤلاء الأربع، ثم تيسَّر له الحجَّ فلم يَحج، أو يحج عنه بعض أهله، أو يُـوصي بحجَّـه لـم يقبـل الله منه الإيـمان، ولا الـصلاة، ولا الزكاة، ولا الصيام إلَّا بالحج؛ لأن الحج فريضةٌ من فرائض الله، ولن يقبلَ الله شيئًا من الفرائض بعضًا دون بعض» (١).

وقال أيضًا وهو يتكلم على حديث الباب (١/ ١٤٥): والمراد من هذا الحديث أن الإسلام ببنيانه مبني على هذه الخمس، فهي كالأركان والدعاثم لبنيانه .. والمقصود تمثيل الإسلام ببنيانه ودعائم البنيان هذه الخمس، فلا يثبت البنيان بدونها، وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان، فإذا فقد منها شيء نقص البنيان، وهو قاثم لا ينتقض بنقص ذلك، بخلاف نقض هذه الدعاثم الخمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها جميعا بغير إشكال، وكذلك يزول بفقد الشهادتين، والمراد بالشهادتين الإيهان بالله ورسوله .. وأما إقام الصلاة، فقد وردت الشهادتين، والمراد بالشهادتين الإيهان بالله ورسوله .. وأما إقام الصلاة، فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام، ففي صحيح مسلم عن جابر شب، عن النبي تل قال: "بين الرجل وبين الشرك والكفر تبرك الصلاة» .. وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمسة عمدًا أنه كافر بذلك، وروي خاص معيد بن جبير، ونافع، والحكم، وهو رواية عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية .. وقد روي عن عمر شمن الجزية على من أصحابه، وهو قول ابن حبيب من المالكية .. وقد روي عن عمر شمن المولاة والزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد رواية: أن تارك الزكاة ليس بمسلم. وعن أحمد رواية: أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج. اه

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٠١).

قال ابن أبي حاتم تَخَلَّنْهُ في «العلل» (١٩٦٢) سألت أبي عن حديث رواه المحاربي عن عبد الحميد بن جعفر، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه عن ابن عمر ..

قال أبي: هذا حديث منكر، يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخراساني، وانها هو عبد الحميد ابن جعفر شيخ كوفي. اهـ

قال ابن رجب تَعَلِّله في «جامع العلوم والحكم» (١/ ٥٥): قلت الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر رشي وعطاء من أجلاء علماء الشام. اهـ

#### ۱۹ - باب

#### معرفة الإسلام والإيمان، وسؤال جبريل النبي على عن ذلك

٨٧٨- حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن علي الديباجي الضرير إملاء من حفظه، قال: نا يخمد بن عبدالملك الدقيقي، قال: نا يزيد بن هارون.

وحدثنا أبو العباس عبدالله بن عبدالرحن العسكري، قال: نا أحمد بن الوليد الفحّام، قال: نا عبدالوهاب بن عطاء الخفّاف، قال: نا كهْمس بن الحسن، عن عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عبدالله بن عمر على قال: نا عمر ابن الخطاب على قال: بينا نحن عند رسول الله على إذ أقبل رجلٌ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشّعر، لا يُرى عليه أثر سفر، ولا يعرفه منا أحدٌ، حتى جلس بين يدي رسول الله على، وركبته تمسُّ ركبته، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام ؟

فقال رسول الله على: «تشهد أن لا إله إلَّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم البصلاة، وتوقي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا».

فقال: صدقت، فتعجَّبنا من سؤاله وتصديقه!

ثم قال: فها الإيهان؟

قال: «تؤمن بالله وحده، وملائكته، وكتبه، ورسله، وبالبعث بعد الموت، والجنة والنار، وبالقدر خيره وشرِّه».

فقال: صدقت، فتعجَّبنا من سؤاله وتصديقه.

ثم قال: فما الإحسان؟

قال: «أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه يراك».

قال: صدقت، فتعجَّبنا من سؤاله وتصديقه!

قال: فأخبرني عن الساعة ؟

قال: «ما المسؤول بأعلم بها من السائل».

قال: فأخبرني عن أمارتها ؟

قال: «أن تلِدَ السمرأةُ ربّها، وأن تسرى العُسراة الحُفاة رعاء الساء يتطاولون في بنيان السمَدر». قال: صدقت، ثم انطلق، فلما كان ثالثة قال في رسول الله عليه: «يا عمر هل تدري من الرجل ؟».

قال: قلت: الله ورسوله أعلم.

قال: «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، وما أتاني في صورةٍ إلَّا عرفته فيها إلَّا في صورته هذه» (١).

مدد، على المحدد، على مطر الوراق، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا مسدد، قال: نا حاد بن زيد، عن مطر الوراق، قال: نا عبدالله بن بُريدة، عن يحيى بن يعمر، عن عبدالله بن عمر سَافَّ، قال: حدثني عمر بن الخطاب على، قال: بينها نحن مع رسول الله على ذات يوم إذ جاءه رجل هيئته هيئة مسافر، وثيابُه ثياب مقيم، أو ثيابه ثياب مسافر، وهيئته هيئة مُقيم، فقال: يا رسول الله، أدنو منك؟

قال: «نعم».

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱).

قال: فدنا منه، حتى وضع يديه على رُكبتيه، فقال: ما الإسلام؟

قال: «أن تُسلم وجهك لله، وتُقيم الصلاة، وتـؤتي الزكـاة، وتـصوم رمضان، وتحجَّ البيت». أخبره بعُرى الإسلام.

قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد أسلمتُ ؟

قال: «نعم».

قال: صدقت.

قال: قلنا: انظروا كيف يسأله وكيف يُصدِّقه!

قال: يا رسول الله، فما الإحسان؟

قال: «الإحسان أن تعبد الله - أو تخشى الله - كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك».

قال: صدقت.

قال: قلنا: انظروا كيف يسأله، وكيف يُصدِّقه!

قال: يا رسول الله، فما الإيمان؟

قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وبالموت والبعث، والجنة والنار، وبالقدر كله».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنت ؟

قال: «نعم».

قال: صدقت.

قال: قلنا: انظروا كيف يسأله، وكيف يُصدِّقه!

- قال: وحدثني شهر بن حوشب، عن أبي هريرة هيه، قال: «تـؤمنُ بالقدر كله خيره وشره».

قال: صدقت - .

قال: قلنا: انظروا كيف يسأله، وكيف يُصدِّقه !

قال: يا رسول الله، متى الساعة ؟

قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل».

ثم انطلق، فقال رسول الله ﷺ: «عليَّ بالرجل».

فنظروا فلم يوجد، فقال النبي ﷺ: «جاء جبريلُ يعلِّمُ الناسَ أمر دينهم».

#### ٨٨٠ قال الشيخ عُبيدالله بن محمد:

رُوي هذا الحديث عن عبدالله وسليهان ابنا بريدة، عن يحيى بن يعمر؛ فأما عبدالله: فرواه عن ابن عمر، عن عمر، وهو يخرج في مسند عمر يَخلَلله.

ورواه عن عبدالله بن بُريدة جماعةٌ ثقاتٌ مُتثبتون؛ منهم: كَهْمس بن الحسن، ومطر الورَّاق، وعبدالله بن عطاء، وعثمان بن عفان بن غياث.

ووافق سليمان بن بريدة على ذلك: علي بن زيدٍ، وإسحاق بن سويد، فهو يخرج في مُسند ابن عمر رائي.

ورواه عبدالله بن دينار: عن ابن عمر رهي والمقبري: عن أبي هريرة رهيه اليس فيه ذكر عمر رهيه موافِقٌ لسُليهان بن بريدة.

وسُليهان بن بريدة عند أهل العلم أثبت من أخيه عبد الله.

\* فأما حديث علي بن زيد في مُتابعته سليمان بن بريدة:

ابن خلف الضّبِّي، قال: نا حجَّاج بن منهال، قال: نا أبو رُويق عبدالرحن ابن خلف الضَّبِّي، قال: نا حجَّاج بن منهال، قال: نا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يحيى بن يعمر العَدوي، قال: قلت لابن عمر سَفَّ: إن عندنا رجالًا بالعراق يقولون: إن شاءوا عملوا، وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة، وإن شاءوا، وإن شاءوا.

فقال: إني منهم بريءٌ، وإنهم مني براء، ثم قال: إن جبريل عليه أتى النبي على الله الإسلام ؟

فقال النبي ﷺ: «تعبدُ الله ﷺ ولا تُشرك به شيئًا، وتُقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مسلم ؟

قال: «نعم».

قال: صدقت.

قال: فما الإحسان؟

قال: «أن تخشى الله كأنك تراه فإن لا تراه فإنه يراك».

قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مُحسنٌ ؟

قال: «نعم».

قال: صدقت.

قال: فما الإيان؟

قال: «تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث من بعد الموت، والجنة والنار، والقدر كله».

قال: فإذا فعلتُ ذلك فأنا مؤمن ؟

قال: «نعم». قال: صدقت.

\* وأما حديث إسحاق بن سويد في متابعته سُليهان بن بريدة:

مملاً عمد بن يوسف، قال: نا عبدالرحمن بن خلف، قال: نا حجَّاج، قال: نا حجَّاج، قال: نا حماد بن سلمة، عن إسحاق بن سويد، عن يحيى بن يَعمر، عن ابن عمر الله على عن أبن قال: عاء جبريل إلى رسول الله على فقال: ما الإسلام ؟ فقال مثل هذا القول كله.

\* وأما حديث عبدالله بن دينار: عن ابن عمر را الله والمقبري: عن أبي هريرة الله وافقا فيه سُليهان بن بريدة، ولم يذكرا فيه عمر تَعَلَّلُه:

- الخسين بن إسهاعيل المتحامِلي، قال: نا يوسف بن موسى، قال: نا حجاج الأنهاطي، قال: نا عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عمو مراشية.

وعن إسحاق بن بكر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة الله علا : فردً عن الله على الله الله على الله الله على الل

قال: «أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والبعثِ بعد الموت، والحساب، والميزان، والجنة والنار، والقدر خيره وشرِّه».

قال: فإذا فعلتُ هذا فقد آمنت ؟ قال: «نعم». قال: صدقتَ.

قال: فطفق رسول الله عَلَيْ تعجُبًا لقوله: صدقت.

قال: فقال: يا محمد، ما الإحسان؟

قال: «الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك». قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد أحسنتُ ؟

قال: «نعم».

قال: صدقت.

قال: يا محمد متى السَّاعة ؟

قال: «سبحان الله العظيم - ثلاث مرات -، ما المسئول عنها بأعلم من السائل، استأثر الله بعلم خمس لم يُطلع عليهن أحدًا: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ, عِنْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزَلُ اللهُ عِلْمَ خمس لم يُطلع عليهن أحدًا: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ, عِنْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزَلُ الْفَيْتُ ﴾ [ لقيان: ٣٤] حتى ختم السورة، ولكن سأُخبرك بشيء يكون قبلها: حين تلد المرأة ربَّتها، ويتطاول أهل الشَّاة في البُنيان، وتصيرُ الحفاةُ العُراةُ على رقابِ الناس».

ثم ولَّى الرجل، فأتبعه رسول الله ﷺ بصره طويلًا، ثم ردَّ رسول الله ﷺ طرْفَه إليه، ثم قال: «هل تدرون من هذا ؟ هذا جبريل جاءكم يُعلِّمُكم دينكم».

وفي حديث أحدهما: «أو جاءكم يتعاهدُ دينكم» (١).

<sup>(</sup>١) حديث أبي هريرة ١٠٠٠ (واه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩).

#### ۲۰ - باپ

# فضائل الإيمان، وعلى كم شُعبت هو؟ وأخلاق المؤمنين وصفاتهم

القطان، قال: نا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح بن سيَّار الأزدي، قال: نا أحمد بن سنان القطان، قال: نا أبو أحمد الزبيري، قال: نا سفيان، قال: نا سُهيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على «الإيهان بضع وستون، أو بضعٌ وسبعون جزءًا؛ أفضلها: شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعبةُ من الإيهان»(۱).

- ٨٨٥ حدثنا القاضي المَحَامِلِ، قال: نا يعقوب الدورقي، ويوسف القطان، قالا: نا جرير، عن شُهيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة شهر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الإيمان بضع وستون شُعبة، أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها: قول: لا إله إلّا الله، وأدناها: إماطة الأذي عن الطريق، والحياءُ شعبةٌ من الإيمان».

- ٨٨٦ حدثنا أبو العباس عبدالله بن عبدالرحمن العسكري، قال: نا أبو إسماعيل الترمذي، قال: نا ابن أبي مريم، قال: نا يحيى بن أبوب، وابن لهيعة، قالا: نا ابن الماد، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله عن رسول الله عن عندالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله عن رسول الله عن قال: «الإيمان سبعون بابًا، أو اثنان وسبعون بابًا، أرفعه: لا إلىه إلّا الله، وأدناه: إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شُعبةٌ من الإيمان».

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۹)، ومسلم (۳۵).

ممم حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: نا وكيع، قال: نا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «الإيمان بضع وسبعون بابًا، فأدناه: إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها: قول لا إله إلّا الله».

#### \* قال الشيخ عبيدالله بن محمد:

وأنا أذكر من أخلاق الإيهان، وصنوف شُعبه ما إذا سمعه العُقلاء من المؤمنين دأبوا على رعاية أنفسهم باستعمالها لعلَّ الله تعالى أن ينفعني وإياهم بها فيحشرنا في زُمرة المؤمنين الذين جمع الله الكريم فيهم هذه السَّبعين خصلة التي ذكرها النبي على وبالله نستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

٨٨٨ حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي، قال: نا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي، قال: نا محمد بن حميد الرازي.

وحدثني أبو محمد عبدالله بن جعفر الكفي، قال: نا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، قالا: نا شجاع بن مخلد، قالا: نا أبو تُميلة يجيى بن واضح، قال: نا عيسى بن عُبيد الكِندي، عن جعفر بن عكرمة القرشي، عن الضَّحَّاك بن مُزاحم، قال: إن أحقَّ ما بدأ به العبد من الكلام أن يحمد الله، ويثني عليه؛ فالحمد لله نحمده ونثني عليه بها اصطنع عندنا أن هدانا للإسلام، وعلَّمنا القرآن، ومنَّ علينا بمحمدٍ عليه [الصلاة و] السَّلام، وأن دين الله الذي بعث به نبيه على: هو الإيهان، والإيهان: هو الإسلام (۱)، وبه

<sup>(</sup>١) قال المصنف في «الإبانة الصُّغرى» (٢٤٩): ثم بعد ذلك: أن تعلمَ أن الإسلامَ معناه غيرُ الإيمانِ؛ (فالإسلامُ): اسمٌ، ومعناه: المِلَّة، و(الإيمانُ): اسمٌ، ومعناه: التصديقُ، قال الله تَطُا: ﴿ وَمَا آنَتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ [يوسف:١٧] يريد: بمصدِّق لنا، والآيُ في صِحَّةِ ما قلناه =

أرسل المرسلين قبله، فقال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَّهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

وهو الإيمان بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتاب، والنبيين، والتصديق والإقرار بها جاء من الله، والتسليم لقضائه وحكمه، والرِّضا بقدره، وهذا هو الإيمان، ومن كان كذلك فقد استكمل الإيمان، ومن كان مؤمنًا حرَّمَ الله ماله ودمه، ووجب له ما يجب للمسلمين من الحقوق، ووجب عليه ما يجب على المسلمين من الأحكام؛ ولكن لا يستوجب ثوابه، ولا ينال الكرامة إلَّا بالعمل فيه، واستيجاب ثواب لايمان عملٌ به، والعملُ به اتباع طاعة الله تبارك وتعالى في أداء الفرائض، واجتناب المحارم، والاقتداء بالصالحين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا، ومحافظة على إتيان الجمعة، والجهاد في سبيل الله، والاغتسال من الجنابة، وإسباغ الطهور، وحسن الوضوء للصلاة، والتنظف لها، وبر الوالدين، وصلة الرَّحم، وصلة ما أمر الله به أن يوصل، وحسن الخلق مع الخلطاء، واصطناع المعروف إلى الأقرباء، ومعرفة كل ذي حقّ حقه من والدٍ فوالدةٍ فولده،

كثيرٌ؛ ومنه: ﴿ قَالَتِ ٱلأَغْرَابُ مَامَنّاً قُل لَمْ تُؤْمِـنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات:١٤]. اهـ

قال الميموني تَحَدِّنَهُ: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان ؟ فقال لي: نعم. فقلت له: بأي شيء تحتج ؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا، ثم قال: «لا يعزني العزاني حين يعزني وهو مؤمن..»، وقال الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنًا ﴾ .. الآية، وحماد بعن زيد يُفرِق بين الإسلام والإيمان .. وقال عن المرجئة: هم يُصيرون هذا كله واحدًا، ويجعلون مسلمًا ومؤمنًا واحدًا، على إيمان جبريل مُستكمل الإيمان !. «طبقات الحنابلة» (٢/ ٩٣). وانظر: تعليقي على «الإبانة الصُّغري» (٢٤٩)، ففيه زيادة بيان.

فذي قرابةٍ، فيتيم، فمسكينٍ، فابن سبيل، فسائل، فغارم، فمكاتب، فجارٍ، فصاحب، فها ملكت اليمين، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والحبُّ في الله تعالى، والبغضُ في الله، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، والحكم بها أنزل الله، وطاعة ولاة الأمر في الغيضب والرِّضا، ووفاء بالعهد، وصدق الحديث، ووفاء بالنذور، وإنجاز الموعود، وحفظ الأمانة من كتمان السِّرِّ أو المال، وأداء الأمانة إلى أهلها، وكتاب الدَّين المؤجل بشهادة ذوَي عدل، والاستشهاد على المبايعة، وإجابة الداعي للشهادة، وكتابة بالعدل كما علَّم الله، وقيام الشهادة على وجهها بالقسط، ولو على النفس والوالدين والأقربين، ووفاء الكيل، والميزان بالقسط، وذكر الله تعالى عند عزائم الأمور، وذكر الله تعالى على كلِّ حال، وحفظ النفس، وغض البصر، وحفظ الفرج، وحفظ الأركان كلها عن الحرام، وكظم الغيظ، ودفع السَّيئة بالحسنة، والصبر على المصائب، والقصد في الرِّضا والغضب، والاقتصاد في المشي والعمل، والتوبة إلى الله تعالى من قريب، والاستغفار للذنوب، ومعرفة الحق وأهله، ومعرفة العدل إذا رأى عامله، ومعرفة الجور إذا رأى عامله كيها يعرفه الإنسان من نفسه إن هو عمل به، ومحافظة على حدود الله، وردما اختلف فيه من حكم أو غيره إلى عالمه، وجسور على ما لـم يختلف فيـه من قرآن منزل، وسنة ماضية، فإنه حق لا شكَّ فيه، ورد ما يتورع فيه من شيء إلى أولي الأمر الذين يستنبطونه منهم، وترك ما يريب إلى ما لا يريب، واستئذانً في البيوت فلا يدخل بيتًا حتى يستأذن ويسلم على أهله من قبل أن ينظر في البيت، أو يستمع فيه، فإن لم يجد فيها أحدًا فلا يدخل بغير إذن أهلها، فإن قيل: ارجعوا فالرجوع أزكى، وإن أذنوا فقد حلَّ الدخول، وأما البيوت التي ليس فيها سكان وفيها المنافع لعابر السبيل أو لغيرهم يسكن فيها ويتمتع فيها فليس فيها استئذان، واستئذان ما ملكت اليمين صغيرًا أو كبيرًا، ومن لم يبلغ الحلم من حُرِّيةِ أهل البيت ثلاثة أحيان من الليل والنهار:

أ - أواخر الليل قبل الفجر.

ب - وعند القيلولة إذا خلا رب البيت بأهله.

ج - ومن بعد صلاة العشاء إذا أوى رب البيت وأهله إلى مضاجعهم.

وإذا بلغ الأطفال من حُرِّيةِ أهل البيت الحلم؛ فقد وجب عليه من الاستئذان كل هذه الأحيان.

واجتناب قتل النفس التي حرَّم الله إلَّا بالحق، واجتناب أكل أموال الناس بالباطل إلَّا أن تكون تجارة عن تراض منكم، واجتناب أكل أموال اليتامى ظلمًا، واجتناب شرب الخمر، واجتناب شرب الحرام من الأشربة والطعام، واجتناب أكل الرِّبا والسُّحت، واجتناب أكل القهار والرشوة والغصب، واجتناب النجش والظلم، واجتناب أخذ المال واجتناب كسب المال بغير حق، واجتناب التبذير والنفقة في غير حق، واجتناب التطفيف في غير الوزن والكيل، واجتناب نقص المكيال والميزان، واجتناب نكث الصفقة، وخلع الأئمة، واجتناب الغدر والمعصية، واجتناب اليمين الآثمة، واجتناب برّ اليمين بالمعصية، واجتناب الكذب، والتزيد في الحديث، واجتناب شهادة الزور، واجتناب واجتناب الكذب، والتزيد في الحديث، واجتناب شهادة الزور، واجتناب

قول البهتان، واجتناب قذف المحصنة، واجتناب الهمز واللمز، واجتناب التنابز بالألقاب، واجتناب النميمة والاغتياب، واجتناب التجسس، واجتناب سوء الظن بالصالحين والصالحات، واجتناب الإصرار على الذنب والتهاون به، واتقاء منع الماعون، واتقاء الإمساك عن الحق، واتقاء التمادي في الغي، والتقصير عن الرشد، واتقاء الكبر والفخر والخيلاء، واتقاء الفجور والمباراة بالشرم، واتقاء الإعجاب بالنفس، واتقاء الفرح والمرح، والتنزم من لفظ السوء، والتنزم عن الفحش وقول الخنى، والتنزم من سوء الحُلُق، والتنزم من البول والقذر كله.

فهذه صفة دين الله، وهو الإيمان، وما شرع الله فيه من الإقرار بها جاء من عند الله، وبين من حلاله وحرامه وسُننه وفرائضه.

قد سُمِّي لكم ما ينتفع به ذوو الألباب من الناس، وفوق كل ذي علم عليم.

ويجمع ذلك كله: التقوى؛ فاتقوا الله، واعتصموا بحبله، ولا قوة إلاّ بالله، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما نبلغ به رضوانه وجنته.

#### ٨٨٩ - قال الشيخ عبيد الله بن محمد:

فهذه إخواني - رحمكم الله - شرائع الإيمان وشُعبه، وأخلاق المؤمنين الذين من كمُلت فيهم كانوا على حقائق الإيمان، وبصائر الهدى، وأمارات التقوى، فكلَّما قوي إيمان العبد وازداد بصيرة في دينه وقوة في يقينه تزيدت هذه الأخلاق وما شاكلها فيه، ولاحت أعلامها وأماراتها في قوله وفعله، فكلها قد نطق بها الكتاب، وجاءت بها السُّنة، وشَهدَ

بصحّتها العقل الذي أعلى الله رُتبته، ورفع منزلته، وأفلج حُجَّته، وعلى قدر نُقصان الإيهان في العبدِ وضعف يقينه يقلُّ وجدان هذه الأخلاق فيه، وتعدم من أفعاله وسجاياه.

وفقنا الله وإياكم لموجبات الرِّضا، والعافية في الدارين من جميع البلاء.

٨٩٠ حدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلي، قال: نا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي، قال: حدثنى أبى، عن محمد بن إسحاق.

قال المَحَامِلي: ونا أبو هشام الرفاعي، والحسن بن عرفة.

٠٩١- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله على: «أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خُلقًا، وخيارُكم خيارُكم لنسائكم»(١).

١٩٧- حدثنا أبو بكر محمد بن هشام الأنهاطي، قال: نا الحسن بن سلام السوَّاق، قال: نا أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ، قال: نا سعيد بن أبي أبوب، قال: حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «أكملُ المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خلقًا، وألطفهم بأهله».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٠١٠٦)، والترمذي (١١٦٢)، وقال: حديث حسن صحيح.

معتنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: نا إساعيل بن إبراهيم، قال: نا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عائشة رَضَى، قالت: قال رسول الله على «إن من أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خلقًا، وألطفهم بأهله» (١).

٨٩٤ حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: نا إسهاعيل بن إبراهيم، قال: نا يونس، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيمانًا: أحسنهم خلقًا» (٢٠).

**٨٩٥ حدثنا** القاضي الـمَحَامِلي، قال: نا يعقوب الدورقي، ويوسف القطان، قالا: نا وكيع.

وحدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: نا وكيع، قال: نا سفيان، عن سُهيل بن أبي صالح، عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله عن عبدالله بن دينار، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله الله عن الإيمان» (٣).

### ٨٩٦ قال الشيخ عبيد الله بن محمد:

فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث، فقال: كيف يكون الحياء شعبة من الإيمان، والإيمان إنها هو: قول وعمل ونية، والحياء سجيّة غريزية، يُطبع عليها البرُّ والفاجر، والمؤمن والكافر ؟

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٤٢٠٤)، وعبدالله في «السُّنة» (٧٥٨)، وإسناده منقطع، ولكن يشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٢) حديث مرسل. ورواه أحمد (١٠٨١٧)، وأبو داود (٢٦٨٢)، والترمذي (١١٦٢) من حديث أبي هريرة الله قال الترمذي: حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٩٧١٠)، وعبدالله في «السُّنة» (٦٦٣)، ومسلم (٣٥).

#### فنقول في معنى ذلك - والله أعلم -

إن المؤمن يحول بينه وبين المعاصي والكبائر وارتكاب الفواحش: الإيمان بالله على، والتصديق له فيما تواعد عليها من العقاب وأليم العذاب، وكذلك يقوده إلى البرِّ واصطناع المعروف: الإيان بالله جلَّ وعزَّ، والتصديق له فيما وعد، وضَمِن لفاعلها من حسن المآب، وجزيل الثواب، وكذلك تجد المُستحي ينقطع بالحياء عن كثير من الممعاصي، وإن لم تكن له تقيَّة، فصار الحياء يفعلُ ما يفعله الإيمان من ترك المعاصى.

۸۹۷ و من ذلك حديث النبي ﷺ: "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت "(۱)، يريد: أنه من لم يستح لم يُبال ما صنع؛ لأنه ليس له حياءً يكُفَّه عن القبيح والمعاصى.

وكذلك أيضًا ربما سُئِلَ الرجل في نوائب المعروف، واصطناع الخير، فأجاب سائله حياءً منه، وإن لم يكُن له هناك نيَّة سبقت فيه.

٨٩٨ وقال رجل للحسن: يا أبا سعيد، إن الرجل ليسألني، وأنا أمقت فها أعطيه إلا حياء، فهل لي في ذلك من أجر ؟

قال: إن ذاك من المعروف، وإن في المعروف لأجرًا.

٨٩٩ ومما يشبه هذا: حديث سعيد بن المسيّب، عن النبي على أنه قال:
 «قِلّـةُ الـحياءِ كفر» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٨٤) من حديث ابن مسعود ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٥٨٥٨)، وإسناده ضعيف.

فهذا شبية بقوله: «الحياء شعبة من الإيمان»؛ وذلك أن الرجل إذا قل حياؤه ارتكب الفواحش، واستحسن القبائح، وجاهر بالكبائر، فكأنّه على شُعبةٍ من الكفر، فصار هذا تخريج على التضادّ؛ «الحياء شعبة من الإيمان»، و(قلّة الحياء شُعبة من الكفر).

نسأل الله الـحياء والتُّقي والعِفَّة والغِني.

••• حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا أبو عبيدة ابن أبي السفر، قال: نا أبو أسامة، قال: نا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن القاسم، عن أبي أمامة على أبو أسامة، قال: قال رسول الله على «من أحبّ لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان» (١).

قال ابن صاعد: وما أراه إلَّا وَهِمَ في إسناده.

9.۱- حدثنا أبو محمد عبدالله بن سليهان الفامي، قال: نا أحمد بن منصور الرمادي، قال: نا هشام، قال: نا صدقة، قال: نا يحيى بن الحارث الذِّماري، عن القاسم، عن أبي أمامة الله عن النبي عَلَيْ مثله سواء.

9.۲- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبو مرحوم أبي، قال: نا عبدالله بن يزيد، قال: نا سعيد بن أبي أبوب، قال: حدثني أبو مرحوم عبدالرحيم بن ميمون، عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني، عن أبيه: أن رسول الله على قال: «من أعطى لله، ومنع لله، وأحب لله، وأبغض لله، وأنكح لله؛ فقد استكمل إيهانه» (٢).

٩٠٣ حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال:

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٦٨١)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٦٣٨)، والترمذي (٢٥٢١)، وقال: هذا حديث منكر. اهـ

حدثني أبي، قال: نا عبدالرحمن، قال: نا سفيان، عن الأعمش، عن ذكوان، عن عبدالله بن ضمرة، عن كعب قال: من أحبَّ لله، وأبغض في الله، وأعطى ومنع لله؛ فقد استكمل الإيهان.

9.5 - حدثنا أبو الحسين، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا عبدالرحن، قال: نا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح، عن كعب قال:

من أقام الصلاة، وآتي الزكاة، وسمع وأطاع؛ فقد توسَّط الإيمان.

ومن أحبَّ في الله، وأبغض في الله، وأعطى لله، ومنعَ لله؛ فقد استكمل الإيهان.

9.0- حدثنا أبو الحسين، قال: نا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: نا محمد بن عبيد، قال: نا الأعمش، عن أبي صالح، عن عبدالله بن ضمرة، قال: قال كعب: من أقام الصَّلاة، وآتى الزكاة، وسمع وأطاع؛ فقد توسَّط الإيهان، ومن أحبَّ لله عَلَى وأبغضَ لله، وأعطى لله، ومنعَ لله؛ فقد استكمل الإيهان.

9.7- حدثنا أبو العباس عبد الله بن عبد الرحن العسكري، قال: نا أبو إسهاعيل محمد ابن إسهاعيل البلدك، قال: ابن إسهاعيل السلمي، قال: نا نعيم - يعني: ابن حماد -، قال: نا ابن المبادك، قال: أنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر، عن سُليهان بن موسى، عن أبي رَزِين العُقيلي الله عنه قال: أتيت رسول الله عليه فقلت: يا رسول الله ما الإيهان ؟

قال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن يكون الله ورسوله أحبَّ إليك مما سواهما،

وأن تُحرق بالنارِ أحبَّ إليك من أن تُشرك بالله، وأن تُحبَّ غير ذي نسبِ لا تُحبّه إلَّا لله، فإذا كنت كذلك، فقد دخل حُبُّ الإيهان قلبك كما دخل حُبُّ الماء قلب الظمآن في اليوم القائظ».

قلت: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم أني مؤمن ؟

قال: «ما من أُمتي - أو من هذه الأمة - من عبدٍ يعمل حسنةً فيعلم أنها حسنة، والله جازيه بها خيرًا منها، ولا يعمل سيئة فيعلم أنها سيئة، ويستغفر الله منها، ويعلم أنه لا يغفر الذنوب إلَّا هو إلَّا وهو مؤمن (١).

9.۷ - حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: نا يونس بن عبدالأعلى، قال: نا ابن وهب، قال: أخبرني إبراهيم بن نشيط، عن قيس بن رافع، عن عبدالرحمن بن جبير، عن عبدالله بن عمرو بن العاص على يرفعه في حديث طويل ذكره، قال: «من سرَّته حسنته، وساءته سيئته: فهو مؤمن» (٢).

٩٠٨- حدثنا أبو الحسن الشبي، قال: نا الدَّبري، قال: نا عبدالرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن زيد بن سلام، عن أبي سلام، عن أبي أمامة الله، قال: قالت: يا رسول الله، ما الإثم ؟

قال: «ما حاك في صدرك فدعه».

قال: فما الإيمان ؟

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٦١٩٤). وإسناده منقطع، سليهان بن موسى لـم يسمع من أبي رزين الله.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه من حديث عبدالله بن عمرو على ولكن رواه أحمد (١١٤)، والترمذي (٢) لم أقف عليه من حديث عبدالله بن عمر عمر بن الخطاب الخطاب الجابية، فقال: قام فينا رسول الله مقامي فيكم، فقال: .. وذكر الحديث، وفيه: ١٠. ومن سرته حسنته وساءته سيئته، فهو مؤمن، قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.

قال: «من ساءته سيئته، وسرَّته حسنته؛ فهو مؤمن » (١).

### ٩٠٩ - قال الشيخ عبيدالله بن محمد :

### فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث ؟

فإن معنى قوله: (مؤمن): أراد مُصدِّقٌ، والله أعلم؛ لأن الإيمان تصديقٌ (٢)، فمن استبشر للحسنةِ تكون منه، وعَلِمَ أن الله تعالى وفَقه لما، وأعانه عليها، فاستبشاره: تصديقٌ بثوابها.

(۱) رواه معمر في «جامعه» (۲۰۱۰۶)، وأحمد (۲۲۱۵۹ و۲۲۱۹۹)، وهو حديث صحيح.

(٢) فسَّر المصنف تَخَلَفهُ الإيمان هاهنا بمعناه في اللغة. قال الأزهري (٣٧٠هـ) تَحَلَفهُ في «تهذيب اللغة» (٣٦٨/١٥): اتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه: التصديق .. وقال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم: ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا ﴾ [يوسف: ١٧] لم يختلف أهل التفسير أن معناه: وما أنت بمصدق لنا. اهـ

وقد بيَّن المصنف وَ الإبانة الصّديق الذي عرَّف به الإيهان، فقال في «الإبانة الصُّغرى» (٢٤٠): الإيهانُ بالله عَلَّ، ومعناه: التصديقُ بها قاله، وأمرَ به، وافترضَه، ونهى عنه، مِن كلِّ ما جاءت به الرُّسلُ مِن عنده، ونزلت فيهِ الكُتُب .. والتصديقُ بـذلك: قـولٌ باللِّسانِ، وتصديقٌ بالجنانِ، وعملٌ بالأركان. اهـ

قلت: فبهذا يتبيَّن أن تفسير المصنف وغيره من علياء السُّنة للإيبان بالتصديق أنهم لا يريدون بذلك ما أراده المرجئة والأشاعرة من تفسيرهم الإيبان بمجرد التصديق، وإنها يريدون به التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرًا وباطنًا، فإن إبليس كان مصدِّقًا بالله وبأمره، وإنها أبى عن الانقياد كفرًا واستكبارًا، وإن أردت زيادة بيان في هذه المسألة فانظر تعليقي على كلام المصنف في «الإبانة الصُّغرى».

وسيأتي تصريح المصنف تَعَلَشُهُ بأن الإيهان لا يُقبل إلَّا بثلاثة أركان: بالتصديق، والقول، والعمل، وأنه لا يقبل إسلام عبد ولا إيهانه إلَّا باجتهاعها فيه خلافًا للمرجئة الضالة الذين يصححون إيهان العبد بمجرد الكلمة من غير عمل، وخلافًا لمرجئة الجهمية الكافرة الذين يصححون إيهان العبد بمجرد التصديق من غير قول ولا عمل.

ومن اعتصر قلبه عند السَّيئة تكون منه، فخافَ أن يكون الله قد خذله بها ليعاقبَه عليها، وعَلِمَ أنه راجع إلى الله، وأنه مسائله عنها، ومُجازيه بها، فلولا حُجَّة التصديق، وزوال السَّك لها سرَّته الحسنة، ولا ساءته السيئة؛ لأن المُنافق لا يُسرُّ بالحسنِ من عمله، ولا يأسى على قبيح فرطَ منه؛ لأنه لا يُصدِّق بثوابِ يرجوه، ولا بعقابِ يَخافه.

- 91۰ حدثنا أبو بكر أحمد بن عمد بن السري الكوفي ، قبال : نا محمد بن إسحاق النيسابوري، قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي، يقول: ما من مؤمن يعمل بمعصية الله تبارك وتعالى إلَّا ويكون معها حسنتان: خوفُ العقاب، ورجاءُ العقو.
- 911- حدثنا النيسابوري، قال: نا يونس، قال: نا ابن وهب، قال: أخبرني إبراهيم بن نشيط، عن قيس بن رافع، عن عبدالرحن بن جبير، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رفي قال: لا يؤمن العبد كلَّ الإيهان حتى لا يأكل إلَّا طيبًا، ويتم الوضوء في المكاره، ويضع الكذِبَ ولو في المحزاحة.
- 917- حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفّي، قال: نا علي بن حرب، قال: نا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه الله النبي علي رجلًا يَعِظُ أخاه في الخياء، فقال: «الحياءُ من الإيمان» (١).
- 91٣- حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر الخوارزمي، قال: نا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الحسّاني، قال: نا يزيد بن هارون، قال: نا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله عن أبي الله عن أبي هريرة الله عن أبي الله عن

رواه أحمد (٤٥٥٤)، والبخاري (٢٤)، ومسلم (٣٦).

والإيمان في البخنة، والبذاء من البَحفاء (١)، والبَحفاء في النار» (٢).

912- حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: نا أبو الأحوص القاضي، قال: نا عبدالله بن رجاء أبو عمرو الغُداني، قال: نا شعبة، قال: نا قتادة، عن أنس الله أن النبي على قال: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدًا لا يُحبّه إلا لله على ومن أن يرجع في الكفر» (٣).

910- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: نا أبو داود، قال: نا شعبة، عن أبي بلج، قال: سمعت عمرو ابن ميمون، يُحدِّث عن أبي هريرة ، أن رسول الله على قال: «من سرَّه أن يَحِدَ طعمَ الإيهان: فليُحبَّ العبد لا يُحبّه إلَّا لله» (٤٠).

917 - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفَّار، قال: نا الحسن بن علي بن عفان.

ونا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: نا محمد بن إسماعيل، قالا: نا ابن نُمير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله على: «والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تَحابُّوا، إن شئتم دللتُكم على أمر إن فعلتموه تحابتم؛ أفشوا السَّلام بينكم» (٥).

<sup>(</sup>١) قال الترمذي تَعَلَّنهُ في «السُّنن» (٢٠٢٧): (البذاء): هو الفحش في الكلام. اهـ و(الجفاء): خِلافُ البرِّ ونقيضُ الصِّلَة. «ناج العروس» (٣٧/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٠٥١٢)، والترمذي (٢٠٠٩)، وقال: وفي الباب عن ابـن عمـر، وأبي بكـرة، وأبي أمامة، وعمران بن حصين ﴿. وقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٢٧٦٥)، والبخاري (٢١)، ومسلم (٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٧٩٦٧)، وابنه عبدالله في «السُّنة» (٧٨١)، وإسناده حسن ويشهد له ما قبله.

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٩٧٠٩)، ومسلم (٥٤).

91۷- حدثنا محمد بن محمود أبو بكر السرَّاج، قال: نا محمد بن إشكاب، قال: نا عبدالصمد، قال: نا حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش بن الوليد، عن مولى آل الزبير، عن الزبير بن العوام الله على قال: «دبَّ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسدُ والبغضاءُ، والبغضاءُ: هي الحالقة، لا أقول تحلقُ الشّعر؛ ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تَحابُّوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم ؟ أفشوا السَّلام بينكم» (١).

٩١٨- حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن إسحاق الصوَّاف، قال: نا أبو على بشر بن موسى، قال: نا أبو محمد الحسين بن عاصم الرازي الشيخ الأبيض الرأس واللحية – بمكة –، قال: نا الأشعث الأصبهاني، عن خارجة بن مصعب، عن زيد بن أسلم، عن علي بن أبي طالب الله قال: صِفةُ المؤمن: قوةٌ في دينه، وجرأةٌ في لينه، وإيمانٌ في يقينه، وحرصٌ في فقه، ونشاطٌ في هدّى، وبرٌّ في استقامةٍ، وكيسٌ (٢) في رفقٍ، وعلمٌ في حلم، لا يغلبه فرجه، ولا تفضحُه بطنه، نفسُه منه في عناءٍ، والناس منه في راحةٍ، لا يغتابُ، ولا يتكبّر.

919- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا الأسود بن عامر، قال: نا أبو بكر، عن الحسن بن عمرو، عن عمد بن عبدالرحن، عن أبيه، عن عبدالله على، قال: قال رسول الله على: "إن المؤمن ليس بالطَّعَان، ولا اللعَّان، ولا الفاحش، ولا البذيء» (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱٤٣٠)، والترمذي (۲۵۱۰)، وهذا صحيح بشواهده كما بينت ذلك في تحقيقي لكتاب «الإيمان» للإمام أحمد (٦٩).

<sup>(</sup>٢) (الكَيْس): العقل والفطنة، كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٩٤٨)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣١٢ و٣٣٢).

97۰ - حدثنا أبو الحسين، قال: نا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: نا هاشم بن القاسم، قال: نا أبو جعفر، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن ابن مسعود اللهمة، قال: المؤمن ليس بالطَّعَان، ولا اللعَّان، ولا الفاحش، ولا البذيء.

971 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: نا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: نا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: نا أبو عبد الله الخاقاني، قال: نا عثمان بن مطر، عن عبدالملك بن حُدَّان، أن عبدالواحد بن زيد والحسن دخلا المسجد يوم الجمعة فجلسا، فدمعت عين الحسن، فقال عبدالواحد: يا أبا سعيد، ما يُبكيك ؟

فقال: أرى قولًا، ولا أرى فعلًا، معرفة بلا يقين، أرى رجالًا ولا أرى عقولًا، أسمع أصواتًا ولا أرى أنيسًا، دخلوا ثم خرجوا، حرَّموا ثم استحلَّوا، عرفوا ثم أنكروا، إنها دين أحدهم لُعقةٌ على لسانه، ولو سألته هل يؤمن بيوم الحساب؟ لقال: نعم، كذب ومالك يوم الدين، ما هذه من أخلاق المؤمنين قوة في الدين، وحزمًا في لين، وإيهانًا في يقينٍ، وحرصًا في عِلم، وقصدًا في غنى، وتجمّلًا في في لين، وإيهانًا في يقينٍ، وحرصًا في عِلم، وقصدًا في غنى، وتجمّلًا في فاقةٍ، ورحمةً للمجهود، وعطاء في حقّ، ونهيًا عن شهوةٍ، وكسبًا في حلالٍ، وتحرّجًا عن طمع، ونشاطًا في هدّى، وبررَّا في استقامةٍ، لا يحيف على من يُبغض، ولا يأثمُ في الحُبِّ، ولا يدَّعي ما ليس له، ولا ينبز بالألقاب، ولا يشمت بالمصائب، ولا يضرُّ بالجار، ولا يهمز، في ينابز بالألقاب، ولا يشمت بالمصائب، ولا يضرُّ بالجار، ولا يهمز، في الصلة مُتخفَّعٌ، وإلى الزكاة مُتسرِّعٌ، إن صمت لم يغمّه الصمت،

وهذا الحديث مروي من عدة طرق، وقد صححه غير واحد؛ منهم: ابن حبان في «صحيحه» (١٩٢)، والحاكم (١/ ١٢)، وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٢٤٨٩)، ولكن صحح الدراقطني في «العلل» (٧٣٨) وقفه على ابن مسعود ١٤٠٠٠.

وإن ضحك لم يعلُ صوتُه، في الزلازل وقورٌ، وفي الرَّخاء شكورٌ، قانعٌ بالذي له، لا يجمح به الغيظ، ولا يغلبه الشَّح، يُخالط الناس ليعلم، ويصمت ليسلم، وينطق ليفهم، إن كان مع الذاكرين لم يُكتب من الغافلين، وإن كان مع الغافلين كُتب من الذاكرين، وإن بُغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة.

97۲ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن سُليهان، قال: نا محمد بن عبدالملك، قال: نا يزيد بن هارون، قال: نا العوام بن حوشب، عن علي بن مُدرك، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة الله قال: الإيمان نَزِهُ (۱).

977- حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزَّار، قال: نا بشر بن موسى، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا سفيان، عن عَمرو بن دينار، عن عُبيد بن عُمير، قال: الإيمان هيوب (٢٠).

97٤ - حدثنا أبو على محمد بن إسحاق، قال: نا بشر بن موسى، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا حفص بن ميسرة الصنعاني، عن زيد بن أسلم، أن أبا الدرداء الله كان يقول: على الحق نورٌ، وعلى الإيمان وقارٌ.

9**٢٥- حدثنا** أبو الحسين الكاذي، قال: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: أنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أنا عبدالعزيز، عن يزيد، - يعني: ابن

<sup>(</sup>١) أي نزيه وبعيد عن الذنوب. وفي «تهذيب اللغة» (٤/ ٣٥٥٥): (تنزيه الله): تبعيده، وتقديسه عن الأنداد والأضداد. اهـ

<sup>(</sup>٢) قال الأزهري تَحَمَّلَنْهُ في "تهذيب اللغة» (٦/ ٢٤٤) عن هذا الأثر: له وجهان: أحدهما: المؤمن يهاب الذنب فيتقيه. والآخر: المؤمن هيوب أي مهيوب الأنه يهاب الله فيهابه الناس، أي يعظمون قدره ويوقرونه. اهـ قلت: وأنكر أبو عبيد تَحَمَلَنْهُ في "غريب الحديث" (٤/ ٢٥٤) المعنى الثاني.

الهادي -، عن محمد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد، عن عباس بن عبدالمطلب وللهم أنه سمع النبي على يقول: «ذاق طعم الإيان: من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد رسولًا» (١).

### \* قال الشيخ عبيد الله بن محمد:

فهذه أخلاق الإيهان، وصفات المؤمنين، يزيد الإيهان في العبد ويقوى بقوتها وزيادتها، وينقُصُ ويضعُفُ بضعفها ونقصانها.

وسأذكر الأفعالَ والأقوالَ التي تُخرجه من إيانه، ويصيرُ كافرًا بها، وكلُّ ذلك فمن نصِّ التنزيل، وسنة الرسول على وقول العلماء الذين هم الحُجَّة والقدوة، وذلك خلاف مقالة (المرجئة) الذين حُجِبت عُقولهم، وصُرفت قلوبهم، وحُرِموا البصيرة، وخطئوا طريق الصَّواب، أعاذنا الله وإياكم من سُوء مذاهبهم (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۷۷۸ و ۱۷۷۹)، ومسلم (۳٤).

<sup>(</sup>۲) وصدق تَحَلَّنهُ في وصفهم بذلك، وقد وصفهم كذلك الفقيه الزبيري (٣١٨هـ) تَحَلِّنهُ في «شرح الإيهان والإسلام» (٦)، فقال وهو يتكلم عن المرجثة: وقالت طائفة قلَّت معرفتها، وضعفت دلالتها، ووهنت حُجَّنها: إن الإيهان قول بلا عمل، لا يزيد ولا ينقص، وأن من آمن وأصلح، وعدل وأحسن، وعامل وأنصف، وقال فصدق، ووعد فوفَّ، وظُلِمَ فعفى، وفعل نوافل الخير، وأعهال البر، وأدَّى ما يجب عليه من حقِّ والديه .. وقام بالخير كله فيها قدر عليه، وإن من قال: لا إله إلَّا الله قولًا باللسان، ثم تخلَّف عن إقامة الفرائض، وقصَّر في القيام بالشَّرائع، وتخلف عن الإتيان بأعهال الخير والنوافل، وائتُمن فخان، وقال فكذب، ووعد فأخلف .. فإن هذين جميعًا في درجة واحدة، ولا فضل لهذا على هذا، ولا لهذا على هذا! فهذا قول يشهد العقل عند حكايته على إغفال قائله، ويُستغنى بوصفه عن الاحتاج عليه، ولا بُدَّ أن يتكلَّف مع هذا من الحُجَّة على هذا القول ما يزيده ضعفًا في قلوب السَّامعين، لئلا يتَكِل عليه جاهل، ولا أحد يظن أن قائله عن ينبغي أن يُقلَّد. انظر كتابي «الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة».

### ۲۱ - باب

# كفر تارك الصلاة ، ومانع الزكاة ، وإباحة قتالهم وقتلهم إذا فعلوا ذلك (١)

(١) ذكر علماء السُّنة مسألة تكفر تارك الصلاة من غير تفريق بين تركها تهاونًا وكسلًا وبين تركها جحودًا في أبواب الاعتقاد لتعلقها بمسائل الإيبان والإسلام، فإن بما أجمع عليه أهل السُّنة أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا يصح قول من غير عمل، ولا عمل من غير قبول، خلافًا للمرجئة الذين يُصحِّحون إيهان العبد بمجرد القول وإن ترك العمل مع القدرة عليه. وقد بيَّن أهل السُّنة أن القول الذي يدخل به العبد في الإسلام هو قول مخصوص، وهو (النطق بالشهادتين)، وأن العمل الذي يدخل به في الإسلام هو عمل مخصوص، وهو (الصلاة). قال ابن تيمية رَحِدَلَتْهُ في «شرح العمدة» (٤/ ٨٦): إن الإيمان عند أهل السُّنة والجماعة: قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسُّنة، وأجم عليه السلف .. فالقول: تصديق الرسول. والعمل: تصديق القول، فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنًا، والقول الـذي يصير به مؤمنًا: قول مخصوص، وهو: (الشهادتان)، فكذلك العمل: هو (الصلاة). اهـ وسيأتي قول ابن بطة كَغَلَّتْهُ (١٢٥٧): وإقام الصلاة هو العمل، وهو الدين الذي أرســل به المرسلين، وأمر به المؤمنين .. والله ﷺ يقول: ﴿ مُنِيبِنَ إِنَهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُثْمِرِكِينَ ﴾ فجعل الله من توك الصلاة مُشم كًا خارجًا من الإيمان؛ لأن هذا الخطاب للمؤمنين تحذير لهم يتركوا الصلاة، فيخرجوا من الإيمان، ويكونوا كالمشركين. اهـ قلت: ولهذا لا تكاد تقف على كتاب من كتب أثمة السُّنة الأوائل المصنفة في الاعتقاد المطولة منها والمختصرة إلَّا وتجد فيها تخصيص أبواب تكفير تبارك البصلاة تحت أبواب الإيمان والرد على المرجئة، ومن ذلك:

١ - قال أبو داود (٢٧٥هـ) كَلَاللهُ في «السُّنن» (٢١٩/٤): (بابٌ في ردّ الإرجاء)، وذكر فيه حديث جابر رفيه: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة».

٢ - قال أبو عوانه (٣١٦هـ) كَالله في «مستخرجه على صحيح مسلم»: (بيان أفضل الأعمال، والدليل على أن الإيمان قول وعمل، وأن من ترك الصلاة فقد كفر، والدليل =

على أنها أعلى الأعمال إذ تاركها يصير بتركها كافرًا).

٣- قال الآجري (٣٦٠هـ) رَحَمَلَتُهُ في «الشريعة» (٢/ ٦٤٤) في كتاب الإيمان والرد على المرجئة: (ذكر كفر من ترك الصلاة).

٤ - قال اللالكائي (٤١٨هـ) كَلَنْهُ في «اعتقاد أهل السُّنة» (٤/ ٨٩٦): (سياق ما روي عن النبي ﷺ في أن الصلاة من الإيهان، وروي في ذلك من الصحابة: عن عمر، وعلي، وعبدالله ابن مسعود، وعبدالله بن عباس، وأبي الدرداء، والبراء، وجابر بن عبدالله، وعنه أنه سئل ما كان يُفرّق بين الكفر والإيهان عندكم من الأعهال في عهد رسول الله ﷺ؟ قال: الصلاة..).

٥ - والمصنف في كتابه هذا عقد بابًا في كتاب الإيهان بتكفير تارك الصلاة.

فهذه بعض تبويباتهم لهذه المسألة العظيمة في مصنفاتهم المطولة في الاعتقاد، وأما عقائدهم المختصرة فالأمر أعظم من ذلك وأوضح وأظهر، فلا تكاد تخلو عقيدة من عقائد أثمة السنة المختصرة إلَّا ويذكر فيها تكفير تارك الصلاة من بين سائر الأعمال، ومن ذلك: ا - قال الإمام قتيبة بن سعيد (٢٤٠هـ) كَاللهُ وهو شيخ الإمام البخاري في عقيدته: (ولا نكفُرُ أحدًا بذنب إلَّا ترك الصَّلاة، وإن عمل بالكبائر).

٢- قال الإمام أحمد (١٤١هـ) تَعَلَّنَهُ في عقيدته التي رواها عبدوس العطار: (وليس من الأعمال شيءٌ تركه كفرٌ إلَّا الصَّلاة، من تركها فهو كافِرٌ، وقد أحلَّ اللهُ قتلَه).

٣ - قال محمد بن يحيى الذُّهلي (٢٥٨هـ) كَلَشْهُ: (وإن تركَ الصَّلاةِ كفرٌ للحديثِ المأثور عن رسول الله ﷺ مِن وجوهِ: «ليس بين العبدِ والكُفر إلَّا ترك الصَّلاة»).

إلى عقيدة القادري (٤٤١هـ) كَالله التي كتبت في القرن الخامس، وأقرَّها أهل العلم في ذلك الوقت، وقُرِأت على المنابر وفي المجامع الكبيرة .. وكتب الفقهاء خطوطهم وكتبوا عليها: (هذا اعتقاد المسلمين، ومن خالفه فقد فسقّ وكفر)، وفيها: (ولا يُكفَّر بترك شيء من الفرائض غير الصَّلاة المكتوبة وحدها؛ فإنه مَن تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ حتى يخرج وقت الأخرى فهو كافر، وإن لم يجحدها؛ لقول النبي كُلُّ: «بين العبد والكفر تبركُ المصَّلاة، فمن تركها فقد كفر»، ولا يزال كافرًا حتى يندم ويعيدها، فإن مات قبل أن يندم ويعيد، أو يضمر أن يعيد لم يُصل عليه، وحُشِرَ مع فرعون وهامان وقارون وأبيً بن خلف، وسائر الأعمال لا يُكفر بتركها، وإن كان يفسقُ حتى يجحدها. ثم قال: هذا قول أهل السُّنة والجاعة. اهـ فبهذا يتبين لك بجلاء أن مسألة تكفير تارك الصلاة مسألة عقدية عند أثمة أهل السُّنة لا أنها مجرد مسألة فقهية تبحث كسائر مسائل الفقه ثم يُرجِّح الباحث بين القولين وينتهى الأمر على ذلك. =

977 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطار، قال: نا الحسن بن بحر الأهوازي.

وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عمر و الزِّيبقي، قال: نا محمد بن سنان القزّاز، قالا جميعًا: نا الحسين بن حفص الأصفهاني، قال: نا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر شه، قال: قال رسول الله عليه: «ما بين العبد والشرك أو الكفر إلا ترك الصّلاة».

وهذه المسألة العظيمة من أظهر المسائل التي تُبيِّن لك غربة الدين والسنة والتمسك بها كان عليه سلف الأمة، فقد تظافرت النصوص الكثيرة وأقوال الصحابة والتابعين على تكفير تارك الصلاة وإخراجه من الإسلام، ونقل غير واحد عمن يُعتدُّ بإجماعهم: إجماع أصحاب النبي على تكفير تارك الصلاة وإخراجه من الإسلام، ومنهم: جابر بن عبد الله والحسن البصري، وعبدالله بن شقيق، وإسحاق بن راهويه، وحرب الكرماني، ومحمد بن نصر المروزي، وابن تيمية، وابن القيم هَهُولالله وغيرهم كثير من أهل العلم كها سيأتي. ثم يأتي بعد ذلك من يدعي أنه لا إجماع على هذه المسألة وأن جهور أهل العلم على خلافها!! أو يأتي أحد المرجئة فيدعي أن هذا القول مناقض لأحاديث الشفاعة!! والأدهى من ذلك والأمرّ من يصف هذا القول بأنه مذهب الخوارج الذين وصفهم النبي والأدهى من الدين وأمر بقتلهم!!

فالحمد الله على الإسلام والسنة ونسأل الله الثبات عليها حتى المات.

قال الإمام الأوزاعي تَعَلِّنَهُ: وأنا أوصيك بواحدة، فإنها تجلو الشَّكَ عنك، وتصيبُ بالاعتصام بها سبيل الرُّشدِ - إن شاء الله تعالى -: تنظرُ إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله من هذا الأمر .. إن كانوا اجتمعوا منه على أمر واحدٍ لم يشدّ عنه منهم أحدٌ؛ فأين المذهبُ عنهم، فإن الهلكة في خلافِهم، وأنهم لم يجتمعوا على شيء قط فكان الهدى في غيره. اهد سيأتي برقم (١٨٧٦). وقد قال أحمد تعمّلته في رواية عبد الله وأبي الحارث: في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، أقاويلهم، أرأيت إن أجمعوا هل له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا ألى مسألة كهذه ولم ينقل قلت: هذا إذا اختلفوا فلا يخرج عن أقاويلهم! فكيف إذا أجمعوا على مسألة كهذه ولم ينقل عن أحدٍ منهم فيها خلافًا ؟! وانظر التعليق على أثر (٩٢٩و ٥٣٥) ففيه نقل إجماع الصحابة عن أحدٍ منهم فيها خلافًا ؟! وانظر التعليق على أثر (٩٢٩و ٥٣٥) ففيه نقل إجماع الصحابة عن

97۷- حدثنا أبو بكر محمد بن عمرو، قال: نا محمد بن سنان القرَّاز، قال: نا الحسين بن حفص، قال: نا سفيان الثوري، قال: نا الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر الله على قال: قال رسول الله على: «ليس بين العبد والكفر إلَّا ترك الصَّلاة».

٩٢٨ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: نا محمد بن إسهاعيل.

وحدثنا أبو عبدالله بن العلاء، قال: نا يوسف القطان، قالا: نا وكيع، قال: نا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر الله عن أبي الزبير، عن جابر الله قال: قال رسول الله عليه: «بين العبيد وبين الكفر ترك الصلاة» (١).

9۲۹- حدثنا أبو شيبة، قال: نا محمد بن إسهاعيل، قال: نا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة، أن ابن عباس رشيء دخل على عمر بعدما طُعن، فقال: الصلاة، قال: نعم، ولا حظ لامرئ في الإسلام أضاع الصّلاة. فصلَّى والجرح يثعبُ دمًا (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٥١٨٣)، ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) رواه مالك في «الموطأ» (٨١)، وأحمد في «الإيهان» (٢٠٩و٢١٩)، وهو صحيح عنه. قال ابن تيمية كِلَنَهُ في «شرح العمدة» (٤/ ٨٣): أما قول عمر ﴿ - ثـم ذكره - أصرح شيء في خروجه عن الـملة. اهـ

وقال أيضًا (٤/ ٤٧): ولأن هذا إجماع الصحابة، قال عمر الله عند له وقد خرج إلى الصلاة: نعم، ولا حظً في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقصته في الصحيح، وفي رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصل. رواه النجاد. وهذا قاله بمحضر من الصحابة الله. اهد وقال ابن القيم كَلَّنَهُ في كتاب «الصلاة» (ص١٧): فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه، وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل، وعبدالرحمن بن عوف، وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم .. اهد

قلت: وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع الصحابة ﴿ والتابعين على تكفير تـارك الصلاة من غير تفريق بين من تركها كسلًا وتهاونًا أو تركها جحودًا ، ومن ذلك:

97۰ حدثنا القاضي المَحَامِلِ، قال: نا يعقوب الدورقي، قال: نا إسهاعيل بن إبراهيم، قال: أنا أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن المسور بن مخرمة، أن عمر عليه، ليًّا أصيب جعل يُغمى عليه، فقالوا: إنكم لن تُفزّعوه بشيء مثل الصلاة، أصيب جعل يُغمى عليه، فقالوا: إنكم لن تُفزّعوه بشيء مثل الصلاة، إن كانت به حياةً، فقالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، الصلاة قد صُلِّيت.

قال: فانتبه، فقال: الصلاة! ها الله إذًا، ولا حظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال: فصلَّى، وإن جُرحَه ليثعبُ دمًا.

9**٣١- حدثنا** أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: نا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة، قال: نا الفضل بن زياد، قال: نا أحمد.

وحدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أنا أيوب، عن ابن أبي مُليكة، عن المسور بن مخرمة، أن عمر بن الخطاب على لما أصيب جعل يُغمى عليه .. فذكر مثله سواء.

٩٣٢ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: نا أبو نصر عِصمة، قال: نا

٢ - قال عبدالله بن شقيق كَنَلْله: لـم يكن أصحاب النبي ﷺ يرون شيئًا من الأعمال تركه
 كفر غير الصَّلاة. رواه الترمذي (٢٦٢٢)، وهو أثر ثابت صحيح عنه.

٣- قول الحسن البصر يَعَلَنهُ سيأتي قريبًا برقم (٩٣٥).

٤ - قال أيوب السختياني تَحَلَّفُهُ وهو من كبار التابعين: ترك الصَّلاة كفر لا يُحتلف فيه.

٥ - قال إسحاق بن راهويه كَالله: قد صَعَّ عن رسول الله في أن تارك الصَّلاة كافر،
 وكذلك كان رأي أهل العلم مِن لَدُن النبي في إلى يومنا هذا: أن تارك الصَّلاة عَمدًا مِن غير عُذر حتى يذهب وقتها كافر.

وغير هم كثير كما بيَّنتُ ذلك في تحقيقي لكتاب «الإبانة الصُّغرى» (٢٥٠)، و «السنة» لحرب الكرماني (٣٣).

الفضل بن زياد، قال: نا أحمد بن حنبل.

977- حدثنا القاضي المَحَامِلِ، قال: نا يعقوب الدورقي، قال: نا إسهاعيل بن إبراهيم، عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قِلابة، عن أبي مَلِيح، قال: كنا مع بريدة في في غزاة في يوم ذي غيم، فقال: بكّروا بالصلاة، فإني سمعت رسول الله عليه يقول: "من ترك الصّلاة حَبِطَ عمله» (٢٠).

978- حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا يعقوب، قال: نا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: نا أبان بن صالح، عن مجاهد بن جبر أبي الحجاج، عن جابر بن عبدالله الأنصاري تشيء قال: قلت له: ما كان يَفرق بين الكفر والإيهان عندكم من الأعهال في عهد رسول الله على ؟ قال: الصّلاة .

9٣٥- حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أي، قال: نا محمد بن جعفر، قال: نا عوف، عن الحسن قال: بلغني أن أصحاب

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٣٠٠٧)، وابنه عبدالله في «السُّنة» (٧٤٦)، وابن أبي شيبة في «الإيبان» (٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٣٠٢٦)، والبخاري (٥٥٣) من طريق الدستوائي به، ولفظهما: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». وسيأتي برقم (٩٤٢).

وروى ابن أبي شيبة في «الإيمان» (٥٠): عن أبي قِلابة والحسن: أنهما كانا جالسين، فقال أبو قِلابة: قال أبو الدَّرداء ﷺ: من ترك العصر حتى تفوته مِن غيرِ عذر فقد حَبِطَ عمله. قال: وقال الحسن: قال ﷺ: «مَن ترك صلاةً مكتوبةً حتى تفوته مِن غيرِ عذر فقد حَبطَ عمله».

رسول الله على كانوا يقولون: بين العبدِ وبين أن يُشرك فيكفر أن يدع الصَّلاة من غير عُذرِ (١).

977- حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا عفان، قال: نا عبدالواحد بن زياد، قال: نا سعيد بن كثير بن عبيد، قال: حدثني أبي، أنه سمع أبا هريرة على، يقول: قال رسول الله على: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حَرُمَ عليّ دماؤهم وأموالُهم، وحسابُهم على الله تعالى» (٢).

97٧- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا هاشم بن القاسم، قال: نا عبدالحميد، قال: نا شهر، قال: نا الله ابن غَنم، عن حديث معاذ بن جبل شهر، أن رسول الله على قال له: "إن رأس هذا الأمر: أن تشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن قوام هذا الأمر: إقام الصّلاة، وإيتاء الزكاة، وأن ذروة السّنام منه: الجهاد في سبيل الله، إنها أمرت أن أقاتل الناس

<sup>(</sup>۱) وهذا أثر صحيح عن الحسن البصري تَعَلَشَه، وهو من كبار التابعين الذين أدركوا الكثير من الصحابة ، وقوله هذا حكاية من عالم أدرك من نقل عنهم هذا القول، ولم يسمع من أحدهم ولم يبلغه ما يخالف ذلك، فنقله مُعتبر، وقد قبل أهل العلم في حكاية الإجماع في كثير من المسائل عمن هو أقل علمًا وحفظًا وصدقًا من الحسن البصري تَعَلَشَه.

ومن أراد أن ينقض هذا الإجماع فليأت عن واحدٍ من الصحابة ﴿ بِما يُخالف ذلك.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۸۵٤٤). ورواه البخاري (۲۹٤٦)، ومسلم (۲۱و۲۲) من حديث أبي هريرة على ولفظهما: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّا الله، فمن قال: لا إله إلّا الله، فقد عصم مني نفسه وماله إلّا بحقه، وحسابه على الله». وسيأتي نحوه (۱۳٤) من حديث جابر على وروى البخارى ومسلم من حديث ابن عمر على نحو حديث أبي هريرة على مريرة على المصنف.

٩٣٨- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: عدثني أبي، قال: نا حسن بن موسى الأشيب، قال: نا ابن لهيعة، قال: نا أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، عن حنظلة بن علي بن الأسقع: أن أبا بكر الله بعث خالد بن الوليد الله وأمره أن يقاتل الناس على خس، فمن ترك واحِدةً مِن الخمس فقاتِله عليها كما تُقاتِلُ على الخمس: شهادة أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان.

9٣٩- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا مسكين بن بكير، قال: نا ثابت - يعني: ابن عجلان-، عن سُليم أبي عامر، أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان الله شيئًا، وأن يقيموا وعلى من وراءهم، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئًا، وأن يقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويصوموا رمضان، وَيَدَعوا عيد المجوس، فلما قالوا: نعم؛ بايعهم.

92۰ حدثنا أبو محمد عبدالله بن سليمان الفامي، قال: نا أحمد بن محمد بن عيسى البرق، قال: نا أبو حذيفة موسى بن مسعود، قال: نا عكرمة بن عمار، عن يزيد، قال: قلت لأنس بن مالك شه: إن ناسًا يشهدون علينا بالشّرك!

فقال: أولئك شرُّ الخليقة، سمعت رسول الله ﷺ يقول: «بين العبد والشِّرك - أو الكفر - تركُ الصلاةِ، أو مَن تركَ الصلاةَ كفر».

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۱۲۲)، وابن ماجه (۷۲). قال في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۱۳): هذا إسناد حسن.

921- حدثني أبي، قال: نا يحيى بن سعيد، عن إسهاعيل، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا يحيى بن سعيد، عن إسهاعيل، قال: نا عامر، أن معاذ بن جبل عبد، لما بعثه نبي الله عليه إلى اليمن، اجتمع الناس إليه، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: يا أيها الناس، ألا إني رسولُ رسولِ الله إلىكم: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وتقيموا الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وأن تطيعوني أهدكم إلى سبيل الرشاد، ألا إنها هو الله وحده، والجنة والنار إقامة بلا ظعَن، خلودٌ فلا موت، أما بعد.

927 حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: نا الحسن بن عرفة، قال: نا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المهاجر، عن بريدة الأسلمي ، قال: كان رسول الله على بعض غزواته، فقال: «بكّروا بالصّلاة في يوم الغيم؛ فإنه من ترك صلاة العصر حَبط عمله» (1).

92٣ - حدثنا ابن مخلدِ العطار أبو عبدالله، قال: نا الحسين بن بحر الأهوازي، قال: نا الحسين بن حفص الأصبهاني، قال: نا سفيان، عن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أبي ذر الله قال: قال رسول الله عليه: «من ترك الصلاة عامدًا، فقد برئت منه ذمَّةُ الله على (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۹۵۷)، والبخاري (۵۵۳).

<sup>(</sup>٢) رواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٩١٤).

وقد روي نحوه عن معاذ بن جبل، وأم أيمن في ومن مراسيل مكحول كَلَنْهُ، وقد ذكرتها في تحقيقي لكتاب «الإيمان» لأحمد (٢٣٤)، والحديث صحيح بمجموع هذه الشواهد. وقال ابن أبي شيبة كَلَنْهُ في «الإيمان» (١٢٩) حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبيدالله بن عبدالله الكلاعي، قال: أخذ بيدي مكحول، فقال: يا أبا وهب، كيف تقول في رجل ترك =

922 - حدثنا أبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء، قال: نا يوسف بن موسى، قال: نا وكيع، قال: نا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، والحسن بن سعد، قال: قال قيل لعبد الله بن مسعود على: إن الله تَعَلَّ ليُكثر ذكر الصلاة في القرآن: في القرآن: ﴿ اللَّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى صَلَاتِهِمْ عُلَى صَلَاتِهِمْ مُا فِطُونَ ﴾ [المعارج: ٢٣] ﴿ وَاللَّيْنَ مُرْ عَلَى صَلَاتِهِمْ مُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩] فقال عبدالله: ذلك على مواقيتها.

قالوا: يا أبا عبدالرحمن، ما كنا نرى ذلك إلَّا على تركها.

فقال عبد الله: تركها الكفر.

980- حدثنا إسحاق بن أحمد أبو الحسين الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا الوليد بن مسلم، قال: نا ابن جابر، قال: حدثني عبدالله بن أبي زكريا، أن أُمَّ الدرداء سَلَّى حدثته أنها سمعت أبا الدرداء الله يقول: لا إيهان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا وضوء له.

987 حدثني أبي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا وكيع، عن سفيان، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم، عن زِرِّ، عن عبدالله ﷺ، قال: من لـم يُصلِّ فلا دينَ له.

92۷ - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، قال: دخل رجلٌ المسجد، ورسول الله على جالسٌ فصلى، فجعل ينقر كما ينقر الغراب، فقال: «لو

صلاة مكتوبة مُتعمدًا ؟

فقلت: مؤمن عاص!

فشدَّ بقبضته على يدي، ثم قال: يا أبا وهب؛ ليعظم شأن الإيان في نفسك؛ من ترك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد كفر.

- مات هذا مات على غير دين محمد عليها (١).
- ٩٤٨- حدثنا إساعيل بن محمد الصَّفار، قال: نا الحسن بن علي بن عفان، قال: نا ابن نُمير، قال: نا محمد بن أبي إساعيل، عن معقل الخثعمي، قال: أتى رجل عليًا عَمير، قال: نا محمد بن أبي إساعيل، عن معقل الخثعمي، قال: أمير المؤمنين، ما ترى في المرأة لا تُصلي ؟ قال: من لم يُصلِّ فهو كافر .. وذكر الحديث.
- 929 حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: نا محمد بن إسماعيل، قال: نا وكيع، قال: نا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله الله الله قال: من أقام الصلاة، ولم يؤدِّ الزكاة؛ فلا صلاة له.
- 90٠- حدثنا أبو شيبة قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: نا وكيع، قال: نا الحسن بن صالح، عن مُطرِّف، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: قال عبد الله الله ما تارك الزكاة بمُسلم.
- 90۱- حدثنا محمد بن محمود السَّرَّاج، قال: نا محمد بن إشكاب، قال: نا عبدالصمد، قال: نا مهدي بن ميمون، قال: نا واصل الأحدب، عن أبي وائل، عن حذيفة الله، أنه رأى رجلًا يُصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه، فقال: مُنذ كم صليت هذه الصلاة ؟ قال: صليتها مُنذُ كذا وكذا.

قال: ما صليت، أو ما صليتَ لله عجلاً.

قال مهدي: وأحسبه قال: لو مُتَّ مُتَّ على غير سُنَّةِ محمد على الله على الله على الله على الله على الله على الله

90۲ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: نا أبو العباس أحمد بن عبدالله بن شماب، قال: نا أحمد بن شمليان،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «الإيهان» (٣٠٠)، وابن أبي شيبة (٢٩٨٦)، والعدني في «الإيهان» (٣٠).

قال على بن الحسن أخبرني، قال: قال ابن المبارك: إذا قال: أصلي الفريضة غدًا؛ فهو عندي أكفر من الحمار (١).

90٣-حدثنا القاضي المتحامِلي، قال: نا زُهير بن محمد، قال: نا عبدالله بن عبدالحميد، قال: نا أبو العوَّام القطان، قال: نا قتادة، وأبان بن أبي عياش، كلاهما عن خُليد العصري، عن أبي الدرداء على قال: قال رسول الله على: «خسٌ من جاء بهنَّ يوم القيامة مع إيهانٍ دخل الجنة: من حافظَ على الصلوات الخمس على وضوئهن، وركوعهن، وسجودهن، ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طبِّب النفس بها».

قال: وكان يقول: «وايم الله لا يفعل ذلك إلَّا مؤمنٌ، ومن صام رمضان، وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، وأدَّى الأمانة».

قالوا: يا أبا الدرداء، وما أداء الأمانة ؟

90٤ - حدثنا أبو العباس عبدالله بن عبدالرحن العسكري - ختنُ زكريا -، قال: نا

<sup>(</sup>۱) في «مجمع الأمثال» (۲/ ١٦٥): (أكفرُ مِن حمارٍ): رجل من عاديقال له: حمار بن مويلع، وقال الشرقي: هو حمار بن مالك بن نصر الأزدى، كان مسليًا، وكان له واد طولُه مسيرة يوم في عرض أربعة فراسخ، لم يكن ببلاد العرب أخصَبُ منه، فيه من كل الشهار، فخرج بنوه يتصَيَّدون فأصابتهم صاعقة فهلكوا، فكفر، وقال: لا أعبد مَن فعلَ هذا ببنيَّ، ودعا قومه إلى الكفر، فمن عصاه قتله، فأهلكه الله تعالى، وأخرب واديه، فضربت به العربُ المثلَ في الكفر.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٤٢٩)، والطبراني في «الصغير» (٧٧٢) والطبري في «التفسير» (٢٢/٥٥). قال في «الترغيب والترهيب» (٥٣٣): رواه الطبراني بإسناد جيد.

الحسن ابن سلّام، قال: نا أبو عبدالرحمن الـمُقرئ، قال: نا سعید بـن أبي أيـوب، قال: حدثني كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال الصدفي، عـن عبدالله بـن عمرو رضي عن رسول الله على أنه ذكر الصّلاة يومًا، فقال: «من حافظ عليها: كانت له نورًا، وبُرهانًا، ونجاة يوم القيامة، ومن لـم يُـحافظ عليها: لـم تكن له نورًا، ولا بُرهانًا، ولا نجاة يوم القيامة، وياتي يـوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأبي بن خلفٍ» (۱).

## ٩٥٥ - قال الشيخ عُبيد الله بن محمد:

فهذه الأخبار والآثار والسُّنن عن النبي ﷺ، والصحابة ﴿ والتابعين كلها تدلُّ العقلاء ومن كان بقلبه أدنى حياةٍ على تكفير تارك الصَّلاة، وجاحد الفرائض، وإخراجه من المِلَّة، وحسبُك من ذلك ما نزل به الكتاب.

قال الله عَلَا: ﴿ حُنَفَآءَ يِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴾ [الحج: ٣١].

ثم وصف الحنفاء والذين هم غير مشركين به، فقال عَمَّاتَ: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآة وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤَنُّوا الزَّكُوٰةُ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥].

فأخبرنا - جل ثناؤه وتقدست أسهاؤه - أن الحنيف المسلم هو على الدين القيم، وأن الدين القيم هو: بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن التارك لهما هو المُشرك الذي افترض علينا قتالَه وقتله حتى يتوب، ولا توبة له إلا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال تعالى: ﴿ فَاقَنْلُوا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٥٧٦)، وعبدالله بن أحمد في «السُّنة» (٧٥٩)، وهو حديث صحيح.

اَلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاَحْصُرُوهُمْ وَاَقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدْ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوٰةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة:٥]

وقال تعالى: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّكَاوْةَ وَءَاتَوُاْ الزَّكُوْةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي التِينِ ﴾ [التوبة: ١١] (١).

فأيُّ بيان - رحمكم الله - يكون أبين من هذا ؟

وأي دليلٍ على أن الإيهان قولٌ وعملٌ، وأن الصَّلاة والزكاة من الإيهان يكون أدلَّ من كتاب الله، وسُنَّة رسول الله ﷺ، وإجماع علماء المسلمين وفقهائهم الذين لا تستوحش القلوبُ من ذكرهم، بل تطمئن إلى اتباعهم، واقتفاء آثارهم رحمة الله عليهم، وجعلنا من إخوانهم.

<sup>(</sup>١) هكذا يُفرِّقُ ابن بطة تَعَلَّشَهُ في ترك أعمال الجوارح بين الصلاة وسائر الأعمال، فتارك الصلاة يكفر بمجرد تركه لها، وسائر الأعمال لا يكفر إلَّا بجحودها، وفي هذا أبلغ دليل في ردِّ ما يُنسب إلى ابن بطة من عدم تكفير تارك الصلاة، أو قد يقال: إن له قولان في هذه المسألة.

فكلامه هذا تَعَلَنهُ صريحٌ في تكفير تارك الصلاة والزكاة وأن الدين لا يقوم إلَّا بها، فمن جاء بهما فهو الموحِّد الحنيف، وأن التارك لهما هو المشرك الذي افترض علينا قِتالَه وقتله حتى يتوب، وأنه لا توبة له إلَّا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة.

وسيأتي قوله كذلك في تكفير تارك الصلاة، وأن ترك الصلاة من الشرك الذي نهى الله عنه، فقال تَحَلَّتُهُ وإقام الصلاة هو العمل، وهو الدين الذي أرسل به المرسلين .. ﴿ مُبِينَ إِنّهِ وَانّقُوهُ وَأَنقُوهُ وَالصَّلَةُ مُشْرِكًا خَارِجًا مِن الإيهان وَأَقِيمُوا اللهُ مَن ترك الصلاة مُشْركًا خارجًا من الإيهان ... إلخ، فانظره ففيه زيادة بيان.

وانظر من قال بتكفير تارك الزكاة في التعليق على حديث رقم (٨٧٧).

### ۲۲ - باب

## ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق، وعلامات المنافقين

907 حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: نا أحمد بن منصور الرمادي، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أنا شعبة، عن الأعمش، عن عبدالله بن مرّة، عن مسروق، عن عبدالله عن النبي على قال: «أربع من كنّ فيه كان منافقًا، وإن كان فيه خَصلة منهن كانت فيه خَصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» (١).

90۷ - حدثنا النيسابوري، قال: نا محمد بن يحيى، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة، عن الأعمش، عن عبدالله بن مُرَّة، عن مسروق، عن عبدالله عن عبدالله بن النبي عليه. - قال يزيد: لا أدري أي عباد الله، ويذكرون أنه عبدالله بن عمرو رَبِّن -، قال: «أربعٌ مِن كنُّ فيه كان منافقًا، وإن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر».

٩٥٨ - حدثنا النيسابوري، قال: نا الحسن بن أبي يحيى بن أبي السكن الأطروش في مسجد بيت المقدس، قال: نا سعيد بن عامر، قال: نا شعبة.

قال النيسابوري: ونا أحمد بن سعيد الدارمي، قال: نا النضر بن شُميل، قال: أنا شعبة، عن سليان، عن عبدالله بن مُرَّة، عن مسروق، عن عبدالله عن عبد الله النبي على قال: «أربع من كُنَّ فيه..»، فذكر مثله.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٧٦٨ و ٦٨٦٤)، والبخاري (٣٤ و ٢٤٥٩)، ومسلم (٥٨).

909- حدثنا النيسابوري، قال: نا حماد بن الحسن بن عنبسة، قال: نا أبو داود، قال: نا شعبة، قال: أخبرني منصور، قال: سمعت أبا وائل يُصحدُ عن عبدالله الله قال: قال: قال رسول الله على: «علامة المنافق: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» (١).

•97- حدثنا النيسابوري، قال: نا أحمد بن سعيد، قال: نا النضر، قال: أنا شعبة، عن منصور، عن أبي واثل.

قال النيسابوري: وحدثني أبو حميد المصيصي، قال: نا حجاج، قال: حدثني شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبدالله ، قال: علامة المنافق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.

قال النيسابوري: ما وجدته مرفوعًا إلَّا عند أبي داود.

971- نا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر بن بكير الخوارزمي، قال: نا محمد بن إسهاعيل أبو عبدالله الواسطي، قال: نا وكيع، قال: نا سفيان، عن الأعمش، عن عبدالله بن مروة، عن مسروق، عن عبدالله بن عمرو راب قال: قال رسول الله الله الربع من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا، وإن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا وعد أخلف، وإذا حدَّث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» (1).

97۲-حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: نا أبو رُويق عبد الرحمن بن خلف الضّبي، قال: نا الحجاج بن منهال، قال: نا حماد بن سَلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، عن ابن مسعود الله أنه قال: ثلاثٌ من كُنَّ فيه فهو منافقٌ: إذا حدَّثَ كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤)، (٢٤٥٩)، ومسلم (٥٨).

قال: وقال عبدالله بن عمرو بن العاص: وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر.

977- حدثنا القاضي المَحَامِلِ، قال: نا يوسف بن موسى، قال: نا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، قال: قال عبدالله ﷺ: ثلاثٌ من كُنَّ فيه فهو منافق: من حدَّث فكذب، ووعد فأخلف، واؤتُمن فخان، فمن كانت فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها.

978 - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا محمد بن جعفر، قال: نا شعبة، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبدالله على، قال: ثلاث من كُنَّ فيه كان مُنافقًا، وإن كانت فيه خصلةٌ منهنَّ، كانت فيه خصلةٌ مِنَ النفاق حتى يدعَها: إذا حدَّث كذبَ، وإذا وعدَ أخلف، وإذا أوْتُمنَ خان.

970- حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال نا بهز بن أسد، قال: نا عكرمة بن عمار، قال: نا طَيسَلَةُ بن علي البهدلي، قال: رأيت عبدالله بن عمر رَالَّتُ في أصول الأراك يومَ عرفة، قال: وبين يديه رجلٌ من أهل العراق، فقال: يا ابن عمر، ما المنافق؟ قال: المنافق: الذي إذا حدَّث كذب، وإذا وعد لم ينجز، وإذا اؤتُسمن لم يؤدِّ، وذئبٌ بالليل، وذئبٌ بالنهار.

قال: يا ابن عمر، فما المؤمن ؟

قال: الذي إذا حدَّث صدقَ، وإذا وعد أنجز، وإذا اؤتُمن أدَّى، يأمن من أمسى بعقوتِه (١) من عارفِ أو مُنكر.

<sup>(</sup>١) (عقوته)، قال الأصمعي: يقال: (نزل فلان بعقوته): أي قريبًا منه. وقال غيره: (عقوة الدار): حواليها. «غريب الحديث» للحربي (١/ ٥٢).

- 977- حدثنا النيسابوري، قال: نا يونس، قال: نا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عبدالله بن أبي رافع، عن أبي هريرة الله عن أبي الأسود، عن عبدالله بن أبي رافع، عن أبي هريرة الله والسول الله عن أبي قال: «لا يجتمعُ الإيهانُ والكفرُ في قلب امرئ، ولا يجتمعُ الصّدقُ والكذِبُ جميعًا في قلب مؤمن، ولا تجتمعُ الخيانة والأمانة جميعًا» (١).
- 97۷- حدثنا إسحاق الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي قال، نا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني سلمة بن كُهيل، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: يُطبع المؤمن على الخلالِ كلِّها إلَّا الخيانة والكذب.
- ٩٦٨ حدثنا إسحاق، قال: نا عبدالله ، قال: حدثني أبي، قال: نا محمد بن جعفر، قال: نا سعبة، عن مُحوّلٍ، عن فُضيلٍ، عن أبي وائل، عن عبدالله الله على كلِّ طبيعةِ إلَّا الخيانةَ والكذب.
- 979- حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: نا محمد بن إسهاعيل، قال: نا وكيع، عن سفيان، عن سلمة، عن مصعب بن سعد، عن أبيه.
- وعن منصور، عن مالك بن الحارث، عن عبدالله الله الله المؤمن يُطوى على كلِّ خلَّةٍ إلَّا الخيانة والكذب.
- •٩٧٠ حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا يحيى، عن سفيان، قال: حدثني منصور، عن مالك بن الحارث، عن عبدالرحمن ابن يزيد، قال: قال عبدالله ﷺ: المؤمن يطوى على الخيانة والكذب.
- 9**٧١ حدثنا** إسحاق، قال: نا عبد الله بن أحمد، قال: نا أبي، قال: نا محمد بن جعفر، قال: نا شعبة، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت مصعب بن سعد يُحدِّث عن أبيه

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٨٥٩٣).

سعد على: أن المسلم يُطبعُ على كلِّ طبيعةٍ غير الخيانةِ والكذبِ.

9٧٢- حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا يزيد ابن هارون، قال: أنا أبو الأشهب، قال: نا الحسن، قال: كانوا يقولون: من النفاق: اختلاف اللسان والقلب، واختلاف السِّرِّ والعلانية، واختلاف المرّوج.

9**٧٣ - حدثنا** أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: نا محمد بن إسهاعيل، قال: نا وكيع، قال: نا الأعمش، عن أبي وائل، قال: قال حذيفة المنافقون الذين فيكم اليوم شرُّ من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عليه.

قلنا: يا أبا عبدالله، وكيف ذلك ؟

قال: لأن أولئك كانوا يُسرُّون نفاقهم، وإن هؤلاء أعلنوه.

قال: قلنا: وكيف ذاك ؟

قال: لأن أولئك أسرُّوه، وهؤلاء أعلنوه.

9۷۵-حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: نا محمد بن إسماعيل، قال: نا وكيع، قال: قال: نا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي الشعثاء، عن حذيفة على عهد النبى الله الله على عهد الإيمان.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (قال أبو عبدالله) كما في الأثر الذي قبله.

- 977 حدثنا أبو شيبة، قال: نا محمد بن إسهاعيل، قال: نا وكيع، قال: نا الأعمش، وسفيان، عن أبي المقدام ثابت بن هُرمز، عن أبي يحيى، قال: سُئل حذيفة المحمد ما النفاق ؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به.
- 9۷۷- حدثنا أبو شيبة، قال: نا محمد بن إسهاعيل، قال: نا وكيع، قال: نا رُزين بن حبيب الجهني، عن أبي الرُّقاد العبسي، عن حذيفة هُم، قال: إن كان الرجلُ ليتكلَّمُ بالكلمةِ على عهد رسول الله على فيصيرُ بها مُنافقًا، وإني الأسمعها اليوم من أحدكم في المجلس عشر مرات.
- ٩٧٨- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا عمرو بن علي، قال: نا ميمون ابن زيد، قال: نا ليث بن أبي سُليم، عن بلال وهو بلال وهو أبو محمد -، عن شُتر بن شَكل، والسُّليك بن مسحل، وصلة بن زُفر، أنهم كانوا جلوسًا على باب حذيفة ، فتحدثوا بينهم بحديث، فخرج عليهم حذيفة، فامتنعوا، فقال حذيفة ﷺ إلَّا هذا.
- 9۷۹- حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا مؤمل بن هشام اليَشكري، قال: نا إساعيل بن إبراهيم، عن ليث، عن بلال، عن شُتير بن شكل، وعن صلة ابن زفر، وعن سُليك بن مسحل، قالوا: خرج علينا حذيفة الله ونحن نتحدّث، فقال: إنكم تكلّمون كلامًا إن كنا لنعُدّه على عهد رسول الله النفاق، وإنها ستكون فتنٌ بين المؤمنين.
- ٩٨٠ حدثنا يحيى بن محمد أبو محمد بن صاعد، قال: نا أحمد بن منصور، ومحمد بن الجنيد، واللفظ لأحمد قال: نا الأسود بن عامر، قال: نا حماد وهو ابن سلمة -، عن ليث بن أبي سُليم، عن بلال، عن صلة بن زُفر، وشُتير بن شكل، أن حذيفة على عهد رسول الله

ري نفاقًا، وإنها ستكون فتونُّ.

٩٨١- حدثنا ابن مخلد، وإسماعيل الصفّار، قالا: نا عباس الدوري، قال: نا يعلى بن عبيد، قال: نا الأعمش.

وحدثنا القافلائي، قال: نا عباس الدوري، قال: نا محاضِرٌ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، قال: قيل لابن عمر سَانَا: إنا ندخلُ على أُمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيرَه.

فقال: كنَّا نعُدُّ هذا على عهد رسول الله ﷺ النفاق.

## **٩٨٢- حدثنا** حمزة بن القاسم الهاشمي.

وحدثني أبو عيسى موسى بن محمد، قالا: نا حنبل، قال: نا الحكم بن موسى، قال: نا هِقل بن زياد، عن الأوزاعي، قال: نا الزهري، عن عروة، قال: قلت لعبدالله بن عمر مَشَّ: إنا لندخل على الأُمراء يقضي أحدهم بالقضاء نراه جورًا، فنقول: وقَقك الله، وننظر إلى الرجل منا فنثنى عليه.

قال: أما نحن معشر أصحاب رسول الله ﷺ فكنَّا نَعُدُّ هـذا نفاقًا، فما أدري ما تعدُّونه أنتم ؟!

٩٨٣- حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفَّار، قال: نا الحسن بن علي بن عفان، قال: نا ابن نُمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، قال: جاء رجلٌ ابنَ عمر سَّ فقال: إنا ندخل على أمرائنا فنُزكِّيهم، ونُثني عليهم، ثم نخرج من عندهم فنسبُّهم. فقال: كُنَّا نعُدُّ ذلك على عهد رسول الله على النفاق.

٩٨٤- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود السجستاني، قال: نا عثمان بن أبي شيبة، قال: نا يعلى بن عبيد، قال: نا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، قال:

قيل لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنقولُ القولَ، فإذا خرجنا قلنا غيرَه. قال: كنا نعُدُّ ذلك على عهد رسول الله ﷺ النفاق.

٩٨٥- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا أبو عاصم (١) أحمد بن جوَّاس الحنفي، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن كريب الهمداني، قال: قلت لابن عمر سَالُكُ : إنَّا إذا دخلنا على الأُمراء زكَّيناهم، وإذا خرجنا من عندهم دعونا الله عليهم. قال: كنا نعُدُّ هذا النفاق.

9A7-حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا عثمان بن أبي شيبة، قال: نا جرير، عن منصور، عن إبراهيم عن أبي الشعثاء، قال: دخل نفرٌ على عبدالله بن عمر من أهل العراق فوقعوا في يزيد بن معاوية، فتناولوه، فقال لهم عبدالله: هذا قولكم لهم عندي، أتقولون هذا في وجوههم ؟

قالوا: بل نَمدحُهم ونُثني عليهم.

قال ابن عمر سَ الله النفاقُ عندنا.

9۸۷-حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي، قال: نا عبدالله بن أيوب المُخَرِّمي، قال: نا يحيى بن أبي بُكير، قال: نا شريك، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، قال: قال: عبدالله الله المسلطان ومعه دينه، فيخرجُ وما معه من دينه شيء.

قيل: لم يا أبا عبد الرحمن؟

قال: لأنه يرضيه بما يُسخط الله.

٩٨٨ - حدثنا أبو محمد عبد الله بن سُليهان الفامي، قال: نا عبدالملك بن محمد الرَّقاشي،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبو داود)، والصواب ما أثبته كها في «تهذيب الكهال» (١/ ٣٨٥).

فقال رجل لزيد: ما المِذاء ؟

قال: الذي لا يغارُ يا عراقي (٣).

9۸۹ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا محمد بن مُصفَّى، قال: نا بقيَّة، قال أبو داود: وحدثنا هشام بن عبد الملك أبو تقي، قال: نا محمد بن حرب – جيعًا –، عن سليمان بن عامر الخبائري، أن أبا أمامة الله قال: المنافق الذي إذا حدَّث كَذَب، وإذا وعد أخلف، وإذا حلف فجر، وإذا اؤتُمن خان،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبو مرحوم ابن عمرو) وما أثبته هو الصواب كما في «لسان الميزان» (٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) قال أبو عبيد تَخِلَقَهُ في «غريب الحديث» (٢/ ٣٦٣): بعضهم يقول: (المذال) باللام، ولا أرى المحفوظ إلّا الأول [المذاء]، وتفسيره عند الفقهاء: أن يدخل الرجل الرجال على أهله، وهذا هو – الذي يروى في حديث آخر أنه الذي – يقال له: (القَنذع) وهو الديوث . . فإن كان المذاء هو المحفوظ فإنه أخذ من المذي، يعني: أن يجمع بين الرجال وبين النساء ثم يخليهم يهاذي بعضهم بعضًا مذاء، لا أعرف للحديث وجهًا غيره. اهـ

<sup>(</sup>٣) رواه البزار، ومحمد بن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٤٩٠-٤٩٢).

قال ابن القطان في «بيان الوهم» (٤/ ٥٥٩): قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي بهذا اللفظ إلّا عن أبي سعيد، ولا نعلم أحدًا شارك أبا مرحوم عن زيد في هذا الحديث .. انتهى كلام البزار. أبو مرحوم هو عبدالرحيم بن كردم بن أرطبان ابن عم عبدالله بسن عون بسن أرطبان .. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه، فقال: مجهول .. وهذا منه صواب. اهوقال في «مجمع الزوائد» (٤/ ٣٢٧): رواه البزار، وفيه أبو مرحوم، وثقه النسائي وغيره، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح. اه

ورواه عبد الرزاق (١٩٥٢١) فقال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، قال: قال النبي ﷺ: «إن الغيرة من الإيمان وإن البذاء من النفاق»، والبذاء: الديوث.

وإذا غنم غلَّ، وإذا أُمِرَ عصى، وإذا لَقِيَ جَبُنَ، فمن كُنَّ فيه ففيه النفاق كلّه، ومن كان فيه بعضُهنَّ، ففيه بعض النفاق. وهذا لفظ هشام.

- ٩٩٠ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا عبد الرحمن بن مقاتل، خال القعنبي، قال: نا عبد الملك بن قُدامة - يعني: الجُمحي -، عن إسحاق بن بكر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة على قال: قال رسول الله عليه: «للمنافقين علاماتٌ يُعرفون بها: تحيتُهم لعنةٌ، وطعامُهم نُهبةٌ، وغَنيمتُهم غُلولٌ، لا يقربون المساجد إلّا هُجرًا، ولا يأتون الصلاة إلّا دُبُرًا، مستكبرين لا يألفون ولا يُؤلفون، خُشبٌ بالليل، سُحُبٌ بالنهار» (١٠).

٩٩١- حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي.

وحدثنا محمد بن بكر أبو بكر، قال: نا أبو داود السجستاني، قال: نا أحمد بن حنبل قال: نا وكيع، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي المقدام، عن أبي تحيى (٢)، قال: سئل حذيفة عن المنافق، فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعملُ به.

99۲ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا عثمان بن أبي شيبة، قال: نا جرير، عن الأعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي البختري، عن حذيفة الله عن قال: القلوب أربعة ":

أ- قلبٌ أغلف (٢)؛ فذاك قلب الكافر.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۷۹۲٦)، والبزار (٤٤٤)، وقال: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ب إلا من هذا الوجه، بهذا الإسناد، وإسحاق بن بكر لا نعلم حدث عنه إلا عبدالملك بن قدامة. اهقلت: وعبدالملك بن قدامة، قال فيه البخاري: تعرف وتنكر. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، ليس بالقوي، يحدث بالمناكير عن الثقات. وقال الدارقطني: يترك.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (تحيا)، والصواب ما أثبته كها تقدم (١١٣٧)، وسيأتي كذلك (١١٣٧).

<sup>(</sup>٣) القلب الأغلف: هو الذي لا يعى شيئًا. «تهذيب اللغة» (٨/ ١٣٢).

ب- وقلبٌ مُصفَّحٌ (١)؛ فذاك قلب المنافق.

ج - وقلب أجرد فيه سراج يزهر؛ فذاك قلب المؤمن.

د- وقلبٌ فيه إيهانٌ ونفاقٌ؛ فمثل الإيهان فيه كمثلِ شجرة يمُدُّها ماءٌ
 طيبٌ، ومثل النفاق مثل قُرحة يمدُّها قيحٌ ودمٌ، فأيها غلبَ عليه غلب.

99۳ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: نا أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل، قال: نا ابن نُمير.

وحدثنا إسحاق الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا ابن نُمير. وحدثنا أبو بكر الزيبقي، قال: نا يحيى بن أبي طالب، قال: نا يعلى بن عبيد، قالا: نا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر رشي قال: قال رسول الله علي: «مشل المنافق في أُمتي مثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرّة، وإلى هذه مرّة، لا تدري أيتها تَتبع» (٢).

99٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا موسى بن إسهاعيل، قال: نا حماد، عن داود بن أبي هند، عن سعيد، عن أبي هريرة عن عن النبي عليه قال: «ثلاثٌ من كُنَّ فيه فهو مُنافقٌ، وإن صام وصلَّى وزعم أنه مؤمنٌ: إذا حدَّثَ كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» (٣).

990- حدثنا محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا وهب بن بقيَّة، قال: أنا خالد، عن

<sup>(</sup>۱) في "تهذيب اللغة» (٤/ ١٥٠): القلب المصفح: معناه الذي له صفحان، أي وجهان، يلقى أهل الكفر بوجه، ويلقى المؤمنين بوجه، وصفح كل شيء وجهه وناحيته، وهو معنى الحديث الآخر: "من شر الرجال ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» وهو المنافق. اهر

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦٢٩٨)، ومسلم (٢٧٨٤). (العائرة): الـمترددة بين قطيعين.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٠٩٢٥)، ومسلم (٥٩)، ولفظها: «وإن صامَ وصلَّى وزعمَ أنه مسلم».

أبي طُوَالة، قال: كنت جالسًا عند سعيد بن المسيب بالسُّوق، فمرَّ به رجل فدعاه، فقال: كيف سمعت رسول الله ﷺ يقول في المنافق ؟

قال: «إذا حدَّث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف».

فمرَّ به آخر فدعاه، فقال مثل ذلك، ثم مرَّ به آخر فسأله، فقال مثل ذلك.

997- حدثنا أبو الحسين الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: نا وكيع، قال: نا الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي البَختري، قال: قال رجل: اللهم أهلك المنافقين!

فقال حذيفة راه: لو هلكوا ما انتصفتم من عدوِّكم.

- 99٧- حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد الديباجي الظّرير أملاه علينا من حفظه -، قال: نا محمد بن عبيد، قال: نا أبي، عن الحسن، قال: نا أبي، عن الحسن، قال: لو لا المنافقون لاستوحشتم في الطُّرُق.
- 99۸ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد: أخبرك ابن القاسم، قال: قال مالك: بلغني أن الحسن البصري كان يقول: لولا المُنافقون لاستوحشت الطُّرُق.
- 999- حدثنا أبو محمد السُّكوني، قال: نا أبو يعلى الساجي، قال: نا الأصمعي، قال: نا سلمة بن بلالي، عن المجالد بن سعيد، عن السُّعبي، قال: لولا المنافقون لاستوحشتم في الطُّرُقات.
- ۱۰۰۰ حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: نا علي بن مسلم الطوسي، قال: نا سيار، قال: نا جعفر، قال: سمعت مالك بن دينار، يقول: أُقسمُ لو نبت

للمنافقين أذنَابٌ ما وَجَدَ المؤمنون أرضًا يمشون عليها.

- ١٠٠١ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا أحمد بن موسى، عن حسين بن عياش أخي أبي بكر بن عياش -، عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: ما أدري ما تقولون ؟! من كان كذَّابًا فهو منافق.
- ١٠٠٢ حدثنا محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا أحمد بن أبي سُريج، قال: أنا يزيد ابن هارون، قال: أنا أبو الأشهب، عن الحسن قال: النفاق نفاقان: نفاق بالعمل. بالتكذيب، ونفاقٌ بالعمل.
- النهدي، قال: نا مُعلَّى بن غزوان، قال: نا عمرو بن علي، قال: نا مُعلَّى بن أسد، قال: نا مُعلَّى بن أسد، قال: نا دَيْلُم بن غزوان، قال: حدثني ميمون الكردي، عن أبي عثمان النهدي، قال: كنت عند عمر الله على أمتي كل مُنافقٍ سمعت رسول الله على أُمتي كل مُنافقٍ عليم اللسان» (٢).

(١) إسناده منقطع، عبدالله بن بريدة لم يسمع من عمر الله عبد

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٤ ا و ٣٠٠)، والبزار (٣٠٥)، وإسناده صحيح. ورجَّع البزار، والدارقطني في «العلل» (١٩٦ و ٢٤٦)، وابن كثير في «مسند الفاروق» (٢/ ١٦٠) وقفه عن عمر شد. وللمرفوع شاهد من حديث عمران شهره رواه البزار (٣٥١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٨٠) من طريق حسين المعلم، عن عبدالله بن بريدة، عن عمران بن حصين شهر. قال البزار كَلَنَة: وهذا الكلام لا نحفظه إلّا عن عمر بن الخطاب شهره واختلفوا في رفعه عن عمر، فذكرناه عن عمران إذ كان يختلف في رفعه عن عمر، وإسناد عمر إسناد صالح، =

- 1000 حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: نا يونس بن عبدالأعلى، قال: نا ابن وهب، قال: نا ابن لهيعة، قال: نا درَّاج، عن عبدالرحمن بن جبير، عن عبدالله بن عَمرو سَنِّ ، قال: سمعت رسول الله على يقول: «أكثر مُنافقي أُمتي قراؤها» (١).
- المحدث أحد بن جعفر بن حمدان القطيعي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: نا زيد بن الحبُّاب من كتابه، قال: نا عبدالرحن بن شُريح، قال: سمعت شُرحبيل (٢) بن يزيد المعافري، أنه سمع محمد بن هديَّة (٣) الصدفي، يقول: سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص الشاء، يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: "إن أكثر مُنافقي أُمتي قُرَّاؤها» (٤).

## ١٠٠٨ - قال الشيخ عبيد الله بن محمد:

فإن سأل سائل عن معنى هذا الحديث، وقال: لم خصَّ القُراءَ

فأخرجناه عن عمر، وأعدناه عن عمران لحسن إسناد عمران. اهـ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٦٣٤)، ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٢) اختلف في ضبط اسمه على أقوال. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨)، و «تهذيب الكهال» (١/ ٢١٨)، و «شعب الإيهان» (٥/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (هُدبة)، والصواب ما أثبته. انظر ترجته في "تهذيب الكمال" (٢٢/ ٦٤٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٦٦٣٣ و٦٦٣٣)، وابن المبارك في «الزهد» (٥١)، وابن أبي شيبة (٣٥٤٧٦). وإسناده صالح كما في «ميزان الاعتدال» (٢/ ٣٢٣)، و«مجمع الزوائد» (٦/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (١٧٣٦٧)، والفريابي في «صفة النفاق» (٣٥).

بالنفاق دون غيرهم ؟

### فالجواب عن ذلك:

أن الرِّياء لا يكاد يوجد إلَّا في من نُسب إلى التقوى، ولأن العامة والسوقة قد جهلوه، والمُتحلِّين بحلية القُراء قد حذقوه، والرِّياء هو النفاق؛ لأن المنافق هو الذي يُسِرُّ خلاف ما يُظهر، وكذلك المُرائي يُبدئ خلاف ما يُظهر، ويُبيرُّ ضد ما يُبطن، ويصف المحاسن بلسانه، ويُحالفها بفعله، ويقول ما يعرف، ويأتي ما ينكر، ويترصد الغفلات لانتهاز الهفوات.

وقال عبد الله بن المبارك تَحْلَشُهُ: هم الزنادقة؛ لأن النفاق على عهد رسول الله ﷺ هي الزندقة من بعده.

10.9 - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا الفضل بن دُكين، قال: نا سفيان، عن منصور، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبدالله الله الله قال: الغناء يُنبتُ النفاق في القلب.

المعد بن إساعيل، قال: نا محمد بن إساعيل، قال: نا وكيع، قال: نا وكيع، قال: نا سلام بن مِسكين، عن شيخ لهم لم يكن يُسميه، عن أبي واثل، أنه دُعي إلى وليمةٍ فرأى لعَّابين فخرج، وقال: سمعت ابن مسعود شه يقول: الغناء يُنبتُ النفاق في القلب كما يُنبت الماءُ البَقْلَ (١).

ا ا ا - حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: نا هشيم، عن العوَّام، عن حماد، عن ابن مسعود الله قال: الغناء

<sup>(</sup>١) البَقْل من النبات: ما ليس بشجر دق و لا جل. «تهذيب اللغة» (٩/ ١٤٢).

يُنبتُ النفاق في القلب (١).

## ١٠١٢ - قال الشيخ عبيد الله بن محمد:

فهذا عبدالله بن مسعود تَخَلَلْهُ يُعْلَمكَ أن استماع الغناء يُنبتُ النفاق في القلب، فما ظنك بارتكاب الفواحِش، والإصرار على الكبائر، والاستهانة بالموبقات التي تسخط الرب تعالى، فكم عسى بقاء الإيمان النَّزِه معها ؟!

سَوءة لـمن زعم أن الإيمان قولٌ لا يضرُّ قائله ترك الفرائض، ولا ينقصُه ارتكاب الكبائر.

<sup>(</sup>١) في «مسائل عبدالله» (١١٧٥) قال: سألت أبي عن الغناء.

فقال: يُثبت النفاق في القلبِ لا يُعجبني.

قال ابن القيم تَخلَنْهُ في «المدارج» (١/ ٤٨٧): وهذا كلام عارف بأثر الغناء وثمرته؛ فإنه ما اعتاده أحدٌ إلّا نافق قلبه وهو لا يشعر، ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه؛ فإنه ما اجتمع في قلبِ عبدٍ قطّ محبة الغناء ومحبة القرآن إلّا طردت إحداهما الأخرى، وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسهاعه، وتبرمهم به، وصياحهم بالقارئ إذا طوّل عليهم، وعدم انتفاع قلوبهم بها يقرأه، فيلا تتحرك، ولا تطرب، ولا تهيج منها بواعث الطلب، فإذا جاء قرآن الشيطان – فلا إله إلّا الله – كيف تخشع منهم الأصوات، وتهدأ الحركات، وتسكن القلوب وتطمئن، ويقع البكاء والوجد والحركة الظاهرة والباطنة، والسياحة بالأثمان والثياب وطيب السهر، وتمني طول الليل، فإن لم يكن هذا نفاقًا فهو آخذة النفاق وأساسه. اهـ

### ۲۳- باب

## ذكر الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان، فإن تاب راجعه

وكان أبو هريرة الله يقول: ولا ينتهبُ نُهبةً يرفعُ الناسُ أبصارهم إليه فيها وهو مؤمنٌ حين ينتهبها.

الليث، عن ابن شهاب، قال: نا محمد بن يحيى، قال: نا أبو صالح، قال: حدثني الليث، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة على أن رسول الله على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب مُنتهب مُنتهب نُهبة يرفع الناسُ إليه أبصارَهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن».

1.10 - حدثنا النيسابوري، قال: نا وفاء بن سهيل - بمصر -، قال: نا عبدالله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو سلمة ابن عبدالرحمن، وسعيد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧٤٧٥ و٥٥٧٨)، ومسلم (١١٢ - ١٢١).

ابن المسيب، وأبو بكر ابن عبد الرحمن، أن أبا هريرة هم قال: قال رسول الله على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق المسارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن».

النيسابوري، قال: حدثني العباس بن الوليد بن مزيد، قال: أخبرني أبي، قال: نا الأوزاعي، قال: نا الزُّهري، قال: نا أبو سلمة ابن عبد الرحن، وسعيد بن المسيَّب، وأبو بكر ابن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة الله على أن رسول الله على قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نُهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن».

المادي، قال: نا أحمد الصفّار، قال: نا أحمد بن منصور الرمادي، قال: نا عبدالرزاق، قال: نا معمر، عن همام بن مُنبّه، أنه سمع أبا هريرة هي يقول: قال رسول الله على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الحدود - يعني: الخمر - حين يشربها وهو مؤمن، والذي نفس محمد بيده، لا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن، ولا يَعلُّ حين ينهبها مؤمن، ولا يكلُّ حين ينهبها مؤمن، فإياكم وإياكم».

النبي على الله عن المحد الكاذي، قال: نا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أب، قال: نا عبدالرزاق، قال: نا معمر، عن الزهري، وقتادة، عن رجل، عن عكرمة، وعن ابن طاووس، عن أبيه، قال: أحسبه عن أبي هريرة الله ي كلهم يرفعه إلى النبي على النبي على الله عبدالرحمن عبدالله بن أحمد: وهو غريب من حديث ابن طاووس – قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب

الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يغُلُّ حين يَغُلُّ وهو مؤمن، ولا ينتهبُ نُهبةً يرفعُ الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن».

قال ابن طاووس: قال أبي: إذا فعلَ ذلك زال عنه الإيمان. قال: وقال: الإيمانُ كالظلِّ، أو نحو هذا.

الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أي، قال: نا معاوية بن عمرو، قال: نا أبو إسحاق، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، وأبي بكر ابن الحارث، عن أبي هريرة شه مثله، إلا أنه زاد فيه: «ولا ينتهب نُهبة دات شرف فيرفع المؤمنون إليه فيها أبصارَهم وهو حين ينتهبها مؤمن». ولم يذكر في حديثه التوبة.

١٠٢٠ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: نا أبي، قال: نا معاوية، عن أبي إسحاق، عن الأوزاعي، قال: وقد قلت للزُّهري حين ذكر هذا المحديث «لا يزني الزاني وهو حين يزني مؤمن»، إنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمنًا فما هو ؟ قال: فأنكر ذلك، وكرة مسألتي عنه.

1•۲۱ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا يحيى بن [ابن سعيد، عن] (١) عوف، قال: قال الحسن: يُجانبه الإيمان ما دام كذلك، فإن راجع راجعه الإيمان.

١٠٢٢ - حدثنا إسحاق، قال: نا عبدالله، قال: حدثني أي، قال: نا يحيى، عن أشعث، عن الخسن، عن النبي على: ينزعُ منه الإيمان، فإن تاب أُعيد إليه الإيمان.

١٠٢٣ - حدثنا إسحاق، قال: نا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: نا يحيى بن سعيد، قال:

<sup>(</sup>١) ما بين [] من «السنة» لعبدالله (٧٣٣).

نا شعبة، عن فِراس، عن مُدرِك بن عهارة، عن ابن أبي أُوفى الله عن النبي عن النبي عن النبي عن النبي عالى: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نُبةً ذات شرفٍ أو سرف وهو مؤمن (١٠).

الزيد عني: ابن هارون -، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا يزيد عني: ابن هارون -، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عبّاد بن عبدالله بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة رضيء قال: بينها أنا عندها، إذ مُرَّ برجلٍ قد ضُرِبَ في الخمر على بابها، فسمعت حسَّ الناس، فقالت: أي شيء هذا ؟! قلت: رجلٌ أخذ سكران من خمر فضُرِب.

فقالت: سبحان الله! سمعت رسول الله على يقول: «لا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن – تعني: الخمر –، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب وهو مؤمن، ولا ينتهب منتهب نُهبة ذات شرفٍ يرفع الناس إليه فيها رؤوسهم وهو مؤمن، فإياكم وإياكم» (٢).

1.۲۵ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: نا محمد بن إسهاعيل الواسطي، قال: نا وكيع، قال: نا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رَافِينَا، قال: لا يشرب الخمر حين يشربُ وهو مؤمن.

1.۲٦ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: نا أبو جعفر محمد بن داود البصروي، قال: نا محمد بن يحيى الأزدي، قال: نا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩١٠٢)، والبزار في «مسنده» (٣٣٥٤)، وقال: وهذا الحديث لا نعلم له طريقًا عن ابن أبي أوفي ﷺ إلَّا هذا الطريق. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٥٠٨٨)، وابن أبي شيبة في «الإيمان» (٣٩).

جرير بن حازم، عن فُضيل بن يسار، عن محمد بن علي، قال: في قول رسول الله على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»، قال: إذا أتى شيئًا من ذلك نُزع منه الإيهان، فإن تاب تاب الله عليه.

قال محمد بن على: هذا الإسلام، وأدار إدارة واسعة، وأدار في جوفها إدارة صغيرة، وقال: هذا الإيهان، قال: فالإيهان مقصورٌ في الإسلام، قال: فقول رسول الله عليه: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن»، إذا أتى شيئًا من ذلك خرج من الإيهان إلى الإسلام، قال: فإذا تاب تاب الله عليه، ورجع إلى الإيهان.

١٠٢٧ - وحدثنا إسحاق بن أحمد بن إسحاق، قال: نا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا سُليهان بن حرب.

وحدثني أبو بكر بن أيوب، قال: نا إساعيل بن إسحاق القاضي، قال: نا شليمان بن حرب، قال: نا جرير بن حازم، عن فُضيل بن سيَّار، قال: قال محمد ابن علي: هذا الإسلام، ودوَّر دوّارةً وفي وسطها أُخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام، قال: فقول رسول الله ﷺ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»، قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب تاب الله عليه.

1.7۸ - حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السراج، قال: نا محمد بن إشكاب، قال: نا عبد الصمد، قال: نا أبو هلال، قال: نا قتادة، قال: نا أنس هم، قال: ما خطبنا رسول الله على إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد

له» <sup>(۱)</sup>.

- 1.۲۹ حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني، قال: نا إبراهيم بن الحسين الكسائي، قال: نا عفان بن مسلم الصفَّار، قال: نا حماد، قال: أخبرني المغيرة بن سويد الثقفي، سمع أنس بن مالك على يقول: إن رسول الله على يقول: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له».
- ١٠٣٠ حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا روح، ومحمد بن جعفر، قالا: نا عوف، عن قسامة بن زُهير، قال: لا إيهان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له.
- 1.٣١ حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزَّاز، قال: نا عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا، قال: نا الحسن بن حماد الضبي، قال: نا وكيع، قال: نا سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد عن ابن عباس رَقِيَة، قال: إذا زنى العبد نُزعَ منه الإيهان.
- 1.۳۲ حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن إبراهيم بن مُهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس رشيء أنه قال لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوَّ جناه، لا يزني منكم زانٍ إلَّا نَزع الله منه نور الإيهان، فإن شاء أن يرده عليه ردَّه، وإن شاء أن يمنعه منعه.
- 1.٣٣ حدثنا إسحاق الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا ابن نُمير، قال: نا فُضيل يعني: ابن غزوان -، قال: حدثني عثمان بن أبي صفية، قال: قال عبدالله بن عباس را كالمانه، يدعو غلامًا غلامًا يقول: ألا

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۲۳۸۲)، وابنه عبدالله في «السُّنة» (۷۸۲)، وابن أبي شيبة في «الإيهان» (۷). قال البغوي في «شرح السُّنة» (۳۸): حديث حسن. ورجَّح الدارقطني في «العلل» (۲۳۷۲ و ۲۵۳۳) إرساله.

- أُزوِّجك ؟ ما من عبدٍ يزني إلَّا نزع الله منه نور الإيمان.
- ١٠٣٤ حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: نا محمد بن إسهاعيل، قال: نا وكيع، قال: نا الفضل بن دَهُم، عن الحسن، قال: قول النبي على « لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن »، ينزع منه الإيهان كما يخلعُ أحدكم قميصَه، فإن تاب الله عليه.
- 1.٣٥ حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: نا عبدالله بن يزيد، قال: نا ابن لهيعة، قال: حدثني بكر بن عمرو المعافري، عن رجلٍ من حِمير، قال: قال عُقبة بن عامر الجهني الله إن الرجل ليتقصّل (١) الإيمان، كما يتقصّل ثوبُ المرأة.
- 1.٣٦- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود السجستاني، قال: نا عبدالوهاب ابن نجدة، ومحمد بن مهران الرازي، قالا: نا بقية، عن عتبة بن عبدالله بن خالد بن معدان، عن أبيه، عن جده، عن النبي على قال: «إنما الإيمان بمنزلة القميص، يتقمّّصُه مرَّةً، وينزعُه أُخرى» (٢).
- 1.۳۷ حدثنا محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا عبدالوهاب بن نجدة، ومحمد بن مهران، قالا: نا بقية، عن صفوان بن عمرو، عن شريح بن عبيد الحضرمي، أن عمر بن الخطاب شه قال: إنها الإيهان بمنزلة القميص يتقمّصه مرّة، وينزعه أُخرى.

(۱) قصله يقصله قصلًا: قطعه من وسطه أو أسفل منه قطعًا. «تاج العروس» (۳۰/ ٢٥٣). وفي «السُّنة» لعبدالله (٦٧٢): إن الرَّجلَ ليتفضّل بالإيهان كها يَتفضّل ثوب المرأة.

- 1.٣٨ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا عبدالوهاب بن نجدة، قال: نا بقية بن الوليد، قال: نا صفوان بن عمرو، عن عبد الله بن ربيعة الحضرمي، أنه أخبره عن أبي هريرة على أنه كان يقول: إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مَرَّةً، ويقلعُه أُخرى.
- 1.79 حدثنا محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا سُليهان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم، ومحمد بن محبوب، عن أبي هلال، عن قتادة، عن أنس الله قال: ما خطبنا نبينًا أو قال النبي الله إلا قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له». قال أبو داود: هذا لفظ سُليهان.
- عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن الليث، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن عن رسول الله على أنه قال: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نُكِت في قلبه نُكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صُقِلت، وإن عاد زيد فيها، وإن عاد زيد فيها، وإن عاد زيد فيها، حتى تعلو قلبه الرَّان الذي ذكر الله على:

  ﴿ كَلَّا بُلْ رَانَ عَلَى قُلُومِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤] » (١).
- 1.21 حدثنا محمد بن بكر، قال: نا أبو داود، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا مهدي ابن ميمون، عن عمران القصير، عن معاوية بن قُرَّة: أن أبا الدرداء الله كان يقول: نسأل الله إيمانًا دائمًا، ويقينًا صادقًا، وعِلمًا نافعًا.
- قال: فقال معاوية بن قُرَّة: كأنَّ من الإيهان ليس بدائمٍ، وكأنَّ من اليقين ليس بدائمٍ، وكأنَّ من العلم عليًا ليس بنافع.
- ١٠٤٢ حدثني أبو صالح، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا ابن أبي مريم، قال: نا نافع بن

<sup>(</sup>١) رواه النسائي في «الكبرى» (١٠٢٥١)، والترمذي (٣٣٣٤)، وقال: حديث حسن صحيح.

يزيد، عن ابن الهاد، أن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، حدثه، أنه سمع أبا هريرة وله عن ابن الهاد، أن سعيد بن أبي سعيد المَقبُري، حدثه، أنه سمع أبا هريرة وله الله يَكْ الله الله عن رسول الله يَكْ الله الإيمان فكان كالظُّلَّة، فإذا انقطع رجع إليه الإيمان (١).

البحروي، عدينا محمد بن رجاء، قال: حدثنا محمد بن داود البصروي، قال: نا عبدالوهاب الورَّاق، قال: أنا يزيد بن هارون، قال: أنا العوَّام بن حَوشب، عن علي بن مُدرِك، عن أبي زُرعة، عن أبي هريرة على قال: إن الإيهان نَزِهُ (٢)؛ فمن زني؛ فارقه الإيهان، فإن لام نفسه وراجع؛ راجعه الإيهان.

1.22 - حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: نا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أنا العوَّام بن حَوشب، عن علي بن مُدرِك، عن أبي ذرعة، عن أبي هريرة الله قال: الإيمان نَوْرَهُ، فمن زنى، فارقه الإيهان، فإن لام نفسه وراجع؛ راجعه الإيمان.

قال عبدالله بن أحمد: قال لي بعض الخُراسانية: قال لي أحمد بن حنبل: السمع من يزيد بن هارون حديث العوام: الإيهان نَزهٌ.

البزار، أملاه عليّ من مد بن جعفر بن شاذان البزار، أملاه عليّ من حفظه في منزل إسهاعيل بن علي الخُطبي، قال: نا أبو العباس محمد بن الحسن بن قليبة العسقلاني، قال: نا محمد بن أيوب بن سويد، قال: نا أبي، عن الأوزاعي، عن عبي بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة على قال: قال النبي عليه فإن الأعبد كأسَ الخمر بيده، ناشده الإيهان بالله: لا تُدخله عليّ، فإني لا أستقرُّ أنا وهو في وعاء واحدٍ، فإن أبي فشر به؛ نفر الإيهان منه نفرةً لم يعد

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٦٩٠)، والحاكم (١/ ٢٢)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) تقدم معناه برقم (٩٢٢).

إليه أربعين صباحًا، فإن تاب؛ تاب الله عليه وسَلبه شيئًا من عقله» (١).

١٠٤٦ - حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني، قال: نا علي بن عبدالله القراطيسي الواسطي، قال: نا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن مسلم الطائفي، عن رجل، عن الزُّهري، أن رسول الله على قال: «ما دخلت العصبيةُ قلب رجلٍ إلَّا خرج منه من الإيمان بقدر ما دخله من العصبية» (٢).

## ١٠٤٧ - قال الشيخ عبيد الله بن محمد:

فهذه الأخبار، وما يضاهيها، وما قد تركت ذكره مما هو في معانيها لئلا يطول الكتاب بها، كلها تدلُّ على نقص الإيهان، وعلى خروج المرء منه عند مواقعةِ الذنوب والخطايا التي جاءت بذكرها السُّنة، وكل ذلك مخالفٌ لمذاهب المرجئة التي ادعت البُهتان، وقالت:

إن أعظم الناس جُرمًا وأكثرهم ظلمًا وإثمًا إذا قال: لا إله إلَّا الله، فهو وجبريل وميكائيل وإبراهيم الخليل في الإيهان سواء.

تعالى الله عما يقول الظالمون علوًّا كبيرًا.

ينلوه إن شاء الله في الجزء السادس

(باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كش غير خامج بمعن الملته)،

والحمد الله مرب العالمين وصلوات الله على سيدنا محمد النبي وآلم وسلم تسليمًا دائما ومعمد الوكيل وبم نستعين.

<sup>(</sup>١) رواه ابن حبان في «المجروحين» (٢/ ٢٩٩) في ترجمة: محمد بن أيوب بن سويد الرملي، وقال: هذا حديث موضوع لا أصل له من كلام رسول الله ﷺ. اهـ

<sup>(</sup>٢) في إسناده رجل لم يُسم، وهو كذلك من مراسيل الزهري كَنَانَهُ وهي من أوهى المراسيل.

### الجزء السادس من كتاب الإبانة

## عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

# وهو الثاني من كتاب الإيمان ناليف

أبي عبدالسعيدالسبن محمد بن محمد بن حمدان بن بطت العكبري الله

رواية الشيخ أبى القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البُسرى عنه رواية الإمام أبى الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن الزاغوني عنه

### فيه أربعة أبواب

٢٤-باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفرٍ غير خارجٍ به عن الملة.

٢٥ - باب: بأن الإيهان خوف ورجاء.

٢٦- باب بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنًا إلا بهذه الثلاث.

٢٧ - باب ذكر الآيات من كتاب الله على في ذلك

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على معمد وعلى ال معمد وسلم

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي البسري، قال: أخبرنا أبو عبدالله عبيد الله بن محمد بن حمد بن حمدان بن بطة إجازة، قال:

### ۲۵- باب

## ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج به عن الملّة

الم الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن ليث، عن مَعقِل بن يسار، عن أبي بكر الله عن قال: قال رسول الله عليه الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل، أو دبيب الذرّ».

قال أبو بكر: يا رسول الله، أيكون شركًا لا يُجعل مع الله إلـهَا يُعبـدُ من دونه ؟!

قال: «ثكلتك أُمك يا أبا بكر، - أو قال: يا صديق -، الشِّرك أخفى من دبيب النمل، أو دبيب النَّرِّ؛ ولكني سأدلك على ما يُنهبُ صغار الشِّرك وكباره، - أو قال: صغير الشِّرك وكبيره -، تقول عند الصُّبح: اللهم إن أعوذ بك أن أُشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم »(١).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٧١٦)، من طريق ليث بن أبي سُليم، قال: أخبرني رجل من أهل البصرة، قال: سمعت معقل بن يسار .. فذكره.

1.29 - حدثنا جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، عن ليث، عن رجل، عن مَعقِل، قال: سمعت أبا بكر عليه عن يقول: أو سمعته من رسول الله عليه وأنا معه: «الشّركُ فيكم أخفى من دبيب النمل..». فذكر نحوه

الله عدد العزيز بن أبان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبان، قال: حدثنا السّري بن إسهاعيل الهمداني، قال: حدثنا قيس بن أبي حازم، قال: سمعت أبا بكر، يقول: سمعت رسول الله على يقول: «كفرٌ بالله على المعت المعت رسول الله على المعت أبا بكر، يقول: «كفرٌ بالله تعالى: تبرؤٌ من نسبٍ وإن دقّ » (١).

١٠٥١ - حدثنا عبد الله بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي.

وحدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد، قال: حدثنا حيوة بن شُريح، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، أن عِراك بن مالك، أخبره أنه سمع أبا هريرة الله يقول: سمعت رسول الله يقول: «لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه من رَغِبَ عن أبيه فإنه كفرٌ به» (٢).

1.0٢ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن سُليهان، عن عبدالله بن مُرَّة، عن أبي معمر الأودي، عن

ورواه أبو يعلى في «مسنده» (٥٨)، من طريق ليث، عن أبي محمد، عن معقل به.

قال في «المطالب العالية» (١٣/ ١٨): ليث ضعيف لسوء حفظه واختلاطه، وشيخه مبهم. (١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٨٥٨ و ٨٥٧٥). والصحيح وقفه عن أبي بكر الله كما قال البزار، وابن عدي، والدارقطني. وللمرفوع شاهد عند أحمد (٩١٩)، من حديث عبدالله ابن عمرو رضي كما بينته في تحقيقي لكتاب «السُّنة» لعبدالله بن أحمد (٧٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٠٨١٣)، والبخاري (٦٧٦٨)، ومسلم (١٣٠).

- 1.07 حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن عدي بن أبي عدي، أن عمر بن الخطاب الشاقال: يا زيد بن ثابت، أما علمت أنه كان نزل: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم.
- الله عدد عبد الله بن جعفر الكفي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن جعفر الكفي، قال: حدثنا منصور، والأعمش، عن حدثنا عمر بن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن رسول الله عليه أنه قال: «سِبابُ الـمُسلم فسوقٌ، وقتاله كفر» (١).
- 1.00- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو كاملٍ، قال: حدثنا أبو عوانه، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن ابن مسعود الله على: قال: قال رسول الله على: «سِبابُ المسلمُ فسوق، وقِتاله كفر».
- 1.07 حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا عيسى بن زكريا، عن أبي إسحاق، عن محمد بن سعد بن مالك، عن أبيه، عن النبي على قال: «سِبابُ المسلم فسوقٌ، وقتاله كفر».
- ۱۰۵۷ حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي، قال: حدثنا المنذر بن الوليد الجارودي، قال: حدثني أي، قال: حدثني حميد يعني: ابن مهران -، عن صالح العرابي، قال: شهدت الحسن، وعمرو بن كيسان سأله عن هذا الحديث، فقال: يا أبا سعيد: «قِتالُ المؤمن كفرٌ، وسِبابُه فسوق»، وهو

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٦٤٧ و٣٩٠٣)، والبخاري (٤٨)، ومسلم (١٣٣).

يردُّ على عَمرو، قال: حدَّثنيه عبدالله بن مُغفَّل ﷺ، عن رسول الله ﷺ.

1.00 - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل الواسطي، وحدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قالا: حدثنا ابن نُمير، عن الصَّلت، عن عامر، عن ابن مسعود شه قال: سِبابُ المؤمن فسوق، وأخذٌ برأسه كفر.

1.09 - حدثنا أبو العباس عبدالله بن عبدالرحن العسكري، قال: حدثنا محمد ابن عبيدالله بن المنادي، قال: حدثنا روح بن عبادة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «المسند» ٩٥٣٦)، و«الإيهان» (٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الإيهان» (٢٣٦)، وإسناده منقطع، ويشهد له ما سيأتي من الأحاديث والآثار.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد(٩٢٩٠و١٠١٧)، وأبو داود (٣٩٠٦)، والترمذي (١٣٥). =

- 1.77- حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البَختري، قال: حدثنا عبدالرحمن بن منصور الحارثي، قال: حدثني نافع، عن منصور الحارثي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيدالله، قال: حدثني نافع، عن صفيَّة، عن بعض أزواج النبي عليه قال: «من أتى عرَّافًا فصدَّقه بها يقول؛ لم تُقبل له صلاة أربعين يومًا» (١).
- 1.78 حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف بن دينار البغدادي، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني إساعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر المخزومي، قال: حدثتني كريمة بنت الحسْحَاس المُزنيّة، قالت: سمعت أبا هريرة هذا، في بيت أم الدَّرداء هذا يقول: قال رسول الله عليه: «ثلاثٌ هُنَّ من الكفرِ بالله: النياحة، وشقُّ الجيب، والطعنُ في النَّسب» (٢).
- الم ١٠٦٤ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر رَافِينَ، قال: قال رسول الله عليه: «من قال الأخيه: كافر، فقد باء به أحدهما» (٣).
  - 1.70 حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن بُديل. وحدثنا الصفَّار، قال: حدثنا الحسن بن على بن عفان.

قال البخاري كَنَاتُهُ في «التاريخ الكبير» (٣/ ١٧): هذا حديث لا يتابع عليه، ولا يعـرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة ﷺ. اهـ

وقال الترمذي كَنَشَهُ: وإنها معنى هذا عند أهل العلم: على التغليظ، وقد رُوي عن النبي على الترمذي كَنَشَا فليتصدق بدينار»، فلو كان إتيان الحائض كفرًا لم يؤمر فيه بالكفّارة. وضعّف محمد [يعنى: البخاري] هذا الحديث من قبل إسناده. اهـ

- (١) رواه أحمد (١٦٦٣٢ و١٦٦٣٨)، ومسلم (٤٩١٧).
- (٢) رواه ابن حبان في اصحيحه ١ (٣١٦١)، وإسناده صحيح.
- (٣) رواه أحمد (٥٢٥٩)، والبخاري (٦١٠٤)، ومسلم (٦٠).

وحدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل.

وحدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قالوا كلهم: حدثنا أبو أسامة، وقال ابن حنبل: حدثنا حماد بن أسامة، قال: حدثنا عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر مَشَيًّ، قال: قال رسول الله عليه: «من كفّر أخاه؛ فقد باء بها أحدُهما» (١).

١٠٦٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حفص بن عمر، ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي وائل، عن عبدالله على قال: إذا قال الرجل للرجل: أنت عدوِّي؛ فقد كفر أحدهما بالإسلام.

1.7٧ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عمرو بن عونٍ، قال: أخبرنا خالد بن مُطرِّف، عن أبي السَّفر، عن معاوية بن سويد بن مُقرِّن، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجلٍ قال لرجلٍ: كافر؛ فقد باء به أحدهما» (٢).

۱۰٦٨ - حدثنا عمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالله بن عمر بن محمد ابن أبان بن صالح، قال: حدثنا حسين، عن زائدة، عن يزيد بن أبي زياد، عن عَمرو بن سلمة، عن عبدالله على، قال: قال رسول الله على: «ما من مسلمَين إلّا وبينها ستر من الله على، فإذا قال أحدهما لصاحبه كلمة هُجْر خَرق ستر الله على» (٢).

1.79 - حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني، قال: حدثنا زياد بن أيوب الطوسي، قال: حدثنا مُشيم، قال: حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن سلمة بن كُهيل، عن علقمة، ومسروق، أنها سألا ابن مسعود على عن الرشوة،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في «الإيهان» (١٢١)، وأحاديث معاوية بن سويد مرسلة كها قال ابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) رواه البزار (١٨٦٩). ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٥/ ٢٢٩) وقفه على ابن مسعود ﷺ.

فقال: هي من السُّحت.

قال: فقالا: أفي الحكم ؟

قال: ذلك الكفر، ثم تلا هذه الآية: ﴿ وَمَن لَدَ يَعَكُم بِمَاۤ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

١٠٧٠ حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حُريث بن [أبي] مطر، عن الشَّعبي، عن مسروق، قال: قلنا لعبدالله: ما كنا نرى السُّحت إلَّا الرشوة في الحكم.

قال عبدالله على: ذلك الكفر.

ا ۱۰۷۱ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا يريد بن هارون، عن محمد بن إسحاق، عن حكيم، عن (۱) سالم أبي الجعد، عن مسروق، قال: سألنا عبدالله بن مسعود على عن قول الله على: ﴿ وَأَكْلِهِمُ اللهُ عَلَى: ﴿ وَأَكْلِهِمُ اللهُ عَلَى: ﴿ وَأَكْلِهِمُ اللهُ عَلَى: ﴿ وَأَكْلِهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

قال: قلت: في الحكم ؟ قال: لا، ذلك الكفر.

الم ١٠٧٢ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رَافِيَّ: ﴿ وَمَن لَدَ يَحَكُم يَمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤].

قال: هي به كفر، وليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله.

١٠٧٣ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سعيد المكي، عن طاووس: ﴿ وَمَن لَدْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَـ إِلَى هُمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ابن) وما أثبته هو الصواب.

ٱلْكَفِرُونَ ﴾ [المائد: ٤٤]، قال: ليس بكفرٍ ينقلُ عن المِلَّة.

١٠٧٤ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جُريج، عن عطاء، قال: كفرٌ دون كفر، وظلمٌ دون ظُلمٍ، وفسوقٌ دون فسوق.

١٠٧٥ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿ وَمَن لَد يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ [المائدة: ٤٤]، قال: نزلت في بني إسرائيل، ورَضِي لكم بها.

1.۷٦ - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سُئِل ابن عباس مَشَّ عن قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّدَ يَعَكُم بِمَا آنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ عباس مَشَّ عن قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَّدَ يَعَكُم بِمَا آنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ قال: هي به كفر.

قال ابن طاووس: ليس كمن كفر بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله.

۱۰۷۷ - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس، قال: قال ابن عباس مَشْنَا: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه.

قال سفيان: أي ليس كفرًا ينقل عن المِلَّة، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ عَنْ الْمِلَّةِ، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ عَنْ المِلْدة: ٤٤].

١٠٧٨ - حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: كفرٌ دون كفر، وظلمٌ دون ظلم، وفسوقٌ دون فسوق.

1.۷۹ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي البَختري، قال: قيل لحذيفة على: ﴿ وَمَن لَمَ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾، نزلت في بني إسرائيل.

فقال حذيفة الله عنه الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كانت لكم كلُّ حُلوة، ولهم كل مُرَّة، لتسلُكنَّ طريقهم قدَّ الشِّراك.

١٠٨٠ - حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثنا مجمد ابن جعفر، قال: حدثنا محمد ابن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن مسروق، عن عبدالله عليه، قال: الجور في الحكم كفر، والسُّحت الرُّشا.

قال: فسألت إبراهيم، فقلت: أفي قول عبدالله: السُّحت: رُشا؟ قال: نعم.

١٠٨٢ - حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي.

وحدثنا الصفَّار، قال: حدثنا الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سُئِلَ ابن عباس رَشِّ عن الذي يأتي امرأته في دُبرها.

فقال: هذا يسألني عن الكفر.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «الإيهان» (٢٦٥)، وقد تقدم الكلام عنه برقم (١٠٦٠).

- 1.۸۳ حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن قتادة، عن عقبة بن وساج، عن أبي الدرداء الله قال: لا يفعل ذلك إلّا كافر.
- ١٠٨٤ حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، عن ليث، عن مجاهد، قال: قال أبو هريرة الله عن ليث، عن مجاهد، قال: قال أبو هريرة الله عن أتمى الرجال والنساء في أعجازهن فقد كفر.
- 1.۸۵ حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي هريرة الله قال: إتيان أدبار الرجال والنساء كُفر.
- ۱۰۸۷ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا عبدالوارث ، عن أيوب ، عن محمد، عن أبي بكرة رسول الله على الله على خُلَّالًا» (۲).
- ١٠٨٨ حلثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، [و] عن يحيى بن سعيد، عن قُرَّة، قال: حدثنا محمد، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، [و] عن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٠٣٦)، والبخاري (٢٠٣٦)، ومسلم (١٦٧٩).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۳۷۹).

رجل آخر هو في نفسي أفضل من عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة على أن النبي على خطب الناس بمنى، فقال: «لا ترجعوا بعدي كفَّارًا ينضر ب بعضُكم رقاب بعض» (١).

- 1.44 حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسهاعيل الأدمي، قال: حدثنا أحمد بن بُديل الأيامي، قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رَفِيَّ، قال: قال رسول الله على خَجَّةِ الوداع: «لا ترجعوا بعدي كُفَّارًا يضربُ بعضُكم رِقاب بعض» (٢).
- 1.90- حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي أبو الحسين، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، عن يَعلى بن عطاء، عن مجاهد، قال: غبتُ عن ابن عمر سَانَ فلما قدمت أتيته بعد ذلك، قال: فقال لي: أشعرت أن الناس كفروا بعدك ؟ يعني: قتل بعضهم بعضًا -.
- 1.91 حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الله عمد بن بكر، قال: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد اللك، قال: حدثنا شعبة، قال: واقد بن عبدالله، أخبرني عن أبيه، أنه سمع ابن عمر مَنْ يُسَحِّدُ عن النبي عَنْ أنه قال: «لا ترجعوا بعدي كُفَّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» (٣).
- ١٠٩٢ حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين،
   قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن شِمر بن عطية، عن أشياخٍ لهم، قال:
   قال على الله المحرر عكراً، والغَدرُ كفرًا.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٠٤٠٧).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۰۳٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦١٦٦ و ٧٠٧٧)، وأبو داود (٤٦٨٦).

1.98 - حدثنا القاضي المَحَامِلِي، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا جريس، عن مغيرة، عن عامر، قال: كان جرير الله يُحدِّث عن النبي عليه قال: «إذا أَبَقَ (١) العبدُ لم تقبل له صلاةٌ، وإن ماتَ مات كافرًا» (٢).

1.98 - حلثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن المغيرة بن شُبيل، عن جرير بن عبدالله ، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن المغيرة بن شُبيل، عن جرير بن عبدالله ، قال: قال رسول الله عليه: «إذا أَبَقَ العبد إلى العدو بَرئت منه الذمة» (٣).

1.90 - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن الحسن بن عبيد (٤)، عن الشَّعبي، عن جرير ، قال: مع كلِّ أبقةٍ كفرةٌ.

1.97 - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي عبيدة، قال: دخل عبدالله على امرأته، فلمس صدرها، فإذا في عُنقها خيطٌ قد علَّقته، فقال: ما هذا ؟

فقالت: شيء رُقِيَ لي فيه من الحمَّى، فنزعه، وقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشِّرك.

1.98 - حدثنا وكيع، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ولاعمش، عن أبي ظبيان، قال: دخل حذيفة على رجلٍ من بني عبس يعوده، فلمس عَضُدَه، فإذا فيه خيطٌ، فقال: ما هذا ؟

قال: شيء رُقي لي فيه. فقطعه، وقال: لو مُتّ وهو عليك ما صليتُ

<sup>(</sup>١) أبق: ذهبَ العبد بلا خوف ولا كَدِّ عَمَل. (تهذيب اللغة) (١/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٩٢٢٥)، وهو صحيح. ورواه مسلم (٧٠)، واقتصر على أوله.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩٢١١)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي مصنف ابن أبي شيبة: (الحسن بن عبيد الله).

عليك.

1.9A - حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي ظِبيان، أن حذيفة الله منه منه دخل على رجل يعوده، فرآه قد جعل في عَضُدِه خيطًا، قد رُقى فيه، فقال: ما هذا ؟

قال: من الحُمي. فقام غضبان، فقال: لو مُتَّ ما صليت عليك.

1.99 - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عثمان الشَّحَّام، سمعه من الحسن، قال: كان أبو الحسين - يعني: علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه - يقول: إن كثيرًا من هذه التهائم والرُّقي شرك بالله عَلَى فاجتنبوها.

الله على بن حرب، قال: حدثنا على بن زيد، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا الأعمش، عن عمرو بن مُرَّة، عن يجيى بن الجزَّار، عن ابن أخي زينب، عن زينب امرأة عبدالله، عن عبدالله الله عن قال: سمعت رسول الله على يقول: «الرُّقى، والتمائم، والتَّولة: شرك» (١).

الله عبدالله بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ابن نُمير، قال: أخبرنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله عليه: «اثنتان في الناس هما بهم كفرٌ: الطّعن في

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «الإيمان» (٣٣٣)، وعبدالله في «السُّنة» (٧٦٩)، وهو حديث صحيح. قال الأصمعي: التَّولة: بكسر التاء وهو الذي يحبِّب المرأة إلى زوجها. «غريب الحديث» (٤/ ٥٠). وقال أبو عُبيد في «غريب الحديث» (٤/ ٥٠): وإنها أراد بالرُّقى والتهائم عندي: ما كان بغير لسان العربية مما لا يُدرَى ما هو، فأما الذي يُعبب المرأة إلى زوجها فهو عندنا من السَّحر. اهـ

النسب، والنياحة على الميت» (١).

المحدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله قال: ثنتان بالناس هما كفر: الطَّعن في النَّسب، والنياحة على الميت.

المحاق، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالله عبدالصمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الحسين، عن ابن بريدة، قال: حدثني يحيى بن يعمر، أن أبا الأسود، حدَّثه عن أبي ذر الله الله عمر، أن أبا الأسود، حدَّثه عن أبي ذر الله يقول: «ليس من رجل ادَّعى لغير أبيه، وهو يعلمه إلَّا كفر، ومن ادَّعى ما ليس له فليس مِنَّا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلًا بالكفر – أو قال: عدوَّ الله –، وليس كذلك إلَّا حار عليه» (٢).

البحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا يعمد - يعني: ابن إسحاق -، عن أبي جعفر، عن علي بن حسين، قال: وُجد مع قائم سيف رسول الله على صحيفة مقرونة به: بسم الله الرحمن الرحيم، أشد الناس على الله عذابًا القاتل غير قاتله، والضّاربُ غير ضاربه، ومن جحد أهل نعمته فقد كفر به أنزل الله، ومن آوى مُحدِثًا فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلًا.

11.0 - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب الطائي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبدالله

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۰٤٣٤)، ومسلم (۲۷).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲۱٤٦٥)، ومسلم (۲۱).

العاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إلى سعيد حدثنا سفيان، قال: سمع عمرو بن دينار، عتاب بن حنين، يُحدِّث عن أبي سعيد الله على قال: قال رسول الله على: «لو أمسك الله القطر من السهاء سبع سنين، ثم أرسله لأصبحت طائفة به كافرين، يقولون: مُطرنا بنوء المجدّح» (۲).

<sup>(</sup>١) في الأصل: (طاووس بن شهاب)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته، وقد تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٠٤٢)، وعبدالرزاق (٢/ ٢٧٤)، والحميدي (٢٥١)، والنسائي (٣/ ٢٦٥). وفي «تهذيب اللغة» (١٥/ ٣٨٧): (مُطرنا بنوء كذا) أي: مُطرنا بطُلوع نَجم وسُقوط آخر. و(النوء) على الحقيقة: سقوط نجم في المغرب، وطُلوع آخر في المشرق، فالسّاقطة في المغرب هي: (الأنّواء)، والطّالعة في المشرق هي: (البوارح) ... وإنها غَلَظ النبيُ على فيها؛ لأن العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاء بسُقوط نجم هو فِعل النجم، ولا يجعلونه سُقيا من الله، وإن وافق سُقوط ذلك النجم، يجعلون النّجوم هي الفاعلة؛ لأن في الحديث دليلاً على =

١١٠٨ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا عمران، عن قتادة، عن نصر بن عاصم التيمي<sup>(۱)</sup>، عن معاوية الليثي الله، قال: قال رسول الله ﷺ: «يكون الناس مجدبين، فينزل الله عليهم رزقًا من رزقه، فيُصبحون مشركين».

فقيل له: وكيف ذاك يا رسول الله ؟

قال: «يقولون: مُطرنا بنوء كذا وكذا» (۲).

11.9 - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة النبي علية قال: «الحراء في القرآن كفر» (٣).

هذا، وهو قوله: «من قال: سُقينا بالنَّجم، فقد آمن بالنجم، وكفر بالله». اهـ قال أبو عبيد تَخَلَلْهُ في «غريب الحديث» (٣/ ٢٥٩):وهو كل نجم من النجوم كانت العرب تقول: إنه يمطر به. اهـ

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (التيمي)، وهو تصحيف، وما أثبته من ترجمته، انظر: «تهذيب الكهال» (۲۹ / ۳٤۷).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٥٣٧)، وعبدالله في «السُّنة» (٩٠)، والطيالسي (١٣٥٨). ويشهد له ما رواه البخاري (٨٤٦)، ومسلم (٧١) من حديث زيد بن خالد الجهني ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وقد تقدم تخريجه برقم (٨٣٨).

### ۲۵- باب

## بأن الإيمان خوف ورجاء <sup>(١)</sup>

### ١١١٠ [قال الشيخ]:

وتخوّف العقلاء من المؤمنين على أنفسهم سلب الإيمان، وخوفهم النفاق على من أمن ذلك على نفسه .

بذلك نزل القرآن ، وجاءت به السُّنة.

قَالَ الله ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥ ﴾ [الإسراء: ٥٧].

وقال عَلَىٰ: ﴿ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [السجدة: ١٦].

وقــــال: ﴿ أَمَّنْهُو قَلَيْتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَآبِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِهِ ۦ ﴾ [الزمر: ٩].

(۱) يذكر أهل السنة في (أبواب الإيهان والرد على المرجثة): أبواب الخوف والرجاء ردًّا على المرجثة. ومن ذلك الإمام البخاري كَنَلَتْهُ في كتاب الإيهان من «صحيحه» فقد قال: (باب خوف المؤمن أن يجبط عمله وهو لا يشعر). قال ابن رجب كَنَلَتْهُ في «الفتح» (۱/ ۱۹۲): مراد البخاري بهذا الباب: الرد عل المرجثة بأن المؤمن يقطع لنفسه بكهال الإيهان، وأن إيهانه كإيهان جبريل وميكائيل، وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي ما دام مؤمنًا. اهـ

وروى الفريابي في «صفة النفاق» (٨٧) عن سفيان الثوري قال: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: نقول: الإيهان قول وعمل، وهم يقولون: الإيهان قول ولا عمل، ونقول: الإيهان يزيد وينقص، وهم يقولون: لا نفاق.

في آي من القرآن كثير.

1111 - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو الأحوص القاضي.

وحدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن السري، قال: حدثنا أبو حصين محمد بن الحسين الهمداني القاضي، قالا: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحِبَّاني، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضَّبُعي، قال: حدثنا ثابت، عن أنس قال: دخل رسول الله على رجلٍ وهو في الموت، فقال: «كيف تجدُك؟».

قال: أرجو وأخاف.

فقال رسول الله على: «لا يجتمعُ هذا في قلبِ عبدٍ في مثل هذا السوطن إلّا أعطاه الله الذي يرجو، وأمنه الذي يخاف» (١).

المعيد الحوهري، قال: حدثنا أحمد بن مسروق، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا ابن عيينة، قال: قال أبو بكر الصديق الله والله لو قيل: لا يدخل الجنة إلا رجلٌ واحد؛ لرجوت أن أكون أنا هو، ولو قيل: لا يدخل النار إلا رجلٌ واحدٌ؛ لخفت أن أكون أنا هو.

قيل لسفيان: عمن ذكرت هذا؟ قال: سمعناه من الناس.

1117 - حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا المسعودي، عن عون بن عبدالله، قال: قال لقمان لابنه: يا بني، ارجُ الله رجاءً لا تأمن فيه مكره، وخف الله خوفًا

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۹۸۳)، وابن ماجه (٤٢٦١)، قال الترمذي كَنَّهُ: هذا حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث، عن ثابت، عن النبي شمرسلًا. اهـ ورجَّح أبو حاتم كَنَلْنَهُ في «العلل» (۲/ ۱۰۵) إرساله.

لا تيأس فيه من رحمته.

فقال: كيف أستطيع ذلك يا أبة وإنما لي قلبٌ واحد؟

قال: يا بُني إن المؤمن هكذا له قلبان: قلبٌ يرجو به، وقلبٌ يخاف به.

١١١٤ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن سعيد الجمَّال، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.

وحدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي.

وحدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي.

وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصواف، قال: حدثنا بِشْر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قالوا كلهم: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم - يعني: ابن عُليّة -، قال: حدثنا غالب، عن بكر بن عبد الله - يعني: المزني - قال: لو انتهيتُ إلى هذا المسجد، وهو غاصٌّ بأهله مُفعمٌ من الرجال، فقيل لي: أي هؤلاء خيرٌ ؟ لقلت لسائلي: أتعرف أنصحهم لهم ؟ فإن عرفه عرفت أنه خيرهم. ولو انتهيت إلى هذا المسجد، وهو غاصٌّ بأهله مفعمٌ من الرجال، فقيل لي: أي هؤلاء شرٌ ؟ لقلت لسائلي: أتعرف أغشهم لهم ؟ فإن عرفه عرفت أنه شرهم، وما كنت لأشهد على خيرهم أنه مؤمنٌ مستكملُ الإيمان، ولو شهدت له بذلك شهدت أنه في الجنة، وما كنت لأشهد على شرّهم أنه منافق بريء من الإيمان، ولو شهدت عليه بذلك شهدتُ أنه في النار؛ ولكن أخاف على خيرهم، وأرجو لشرّهم، فإذا رجوت لشرّهم، فإذا رجوت لشرّهم، فأذا السُّنة.

1110 - حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد، قال: حدثنا على بن مسلم، قال: حدثنا سيَّار،
 قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا سعيد الجُريري، قال: قال معاوية بن حرمل:

لو نادى مُنادٍ من السهاء: لا يدخل الجنة غير رجل واحدٍ لرجوت أن أكون أنا هو.

ولو نادى منادٍ من السهاء: لا يدخل النار إلَّا رجلٌ واحد، لــم أزل أخاف أن أكون أنا هو، حتى أعلم أأنجو أم لا ؟

ولو نادى منادٍ من السماء: أن معاوية بن حرملٍ من أهل النار، لـم أزل أعمل حتى تَعذِرَني نفسي.

العسكري، قال: حدثنا الحسن عبد الله بن عبد الرحمن العسكري، قال: حدثنا الحسن بن سلام، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا حَيوة بن شُريح، قال: حدثنا أبو هانئ الخولاني، عن أبي عبد الرحمن الخبلي، وخالد بن أبي عمران، قالا: قال رسول الله على: «من مات على خير عمله، فارجوا له خيرًا، ومن مات على شرّ عمله فخافوا عليه، ولا تيأسوا» (١).

العباس بن مهدي الصائغ، قال: حدثنا العباس بن مهدي الصائغ، قال: حدثنا العباس بن عمد، قال: حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن بُرقان، قال: بلغنا عن وهب بن مُنبِّهِ أنه كان يقول: الرجاء قائد، والخوف سائق، والنفس حرونٌ (۲)، إن فتر قائدها صدَّت عن الطريق فلم تستقم لسائقها، وإن فتر سائقها حرنت، ولم تتبع قائدها، فإذا اجتمعا استقامت طوعًا أو كرهًا.

١١١٨ - حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل المَحَامِلي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي،

<sup>(</sup>١) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (٥٠٢)/ وهو حديث مرسل.

<sup>(</sup>٢) فرسٌ حَرونٌ: لا ينقاد، وإذا اشتدَّ به الجريُ وقف. ﴿الصحاحِ﴾ (٥/ ٢٠٩٧).

قال: حدثنا مُعتمر، عن ليث، عن زيد، عن جعفر العبدي، قال: قال رسول الله على: فلانٌ في الجنة، وفلانٌ في الجنة، وفلانٌ في النار» (١).

1119 - حدثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن أبي سهل الحربي، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن مسروق الطوسي، قال: حدثنا موسى بن خاقان النحوي، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا بكر بن خُنيس، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي هُبيرة الأنصاري، عن علي بن أبي طالب شه قال: ألا أخبركم بالفقيه كل الفقه ؟ من لم يُقنِّط الناس من رحمة الله، ولم يؤمِّنهم من مكر الله، ولم يُرخِّص لهم في معاصي الله ... وذكر الحديث.

• ١١٢٠ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن سليمان الفامي، وأبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا محمد بن عبد الملك الدَّقيقي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة هذه أن رسول الله على الله عمد بن عمرو، عن أبي سلمة عملُه الجنة».

قيل: ولا أنت يا رسول الله ؟

قال: «ولا أنا، إلَّا أن يتغمَّدني الله منه برحمةٍ وفضلٍ». ووضع يده على رأسه (٢).

11۲۱ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو أيوب عبد الوهاب ابن عمرو، قال: حدثنا عبد الرحمن بن ابن عمرو، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سلام بن أبي مطيع، قال: شهدت أيوب وعنده رجل من

<sup>(</sup>١) رواه حرب في «السُّنة» (٢٥٨) بتحقيقي، ورجَّح البخاري في «التاريخ الكبير» (٢/ ١٩١) إرساله، ويشهد لمعناه ما رواه مسلم (٦٧٧٤) من حديث جندب ﴿..

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٧٥٨٧و ٢٠٦١٤)، والبخاري (٦٧٣)، ومسلم (٢٨١٦).

المرجئة، فجعل يقول: إنها هو الكفر والإيهان، قال: وأيوب ساكتٌ.

قال: فأقبل عليه أيوب، فقال: أرأيت قوله: ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ اللّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ١٠٦]، أمؤمنون أم كفار ؟ فسكت الرجل، قال: فقال له أيوب: اذهب فاقرأ القرآن فكلُّ آيةٍ فيها ذِكرُ النفاق، فإني أخافُها على نفسي.

11۲۲ - وحدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو أيوب، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا محمد بن حميد أبو سفيان العُمري، قال: حدثنا الصلت بن دينار، قال: حدثنا محمد بن أبي مُليكة، يقول: قد أتى عليَّ بُرهةٌ من الدهر وما أراني أدركت رجلًا يقول: (أنا مؤمن)، فما رضي بذلك حتى قال: (إيمانٌ مثل إيمان جبريل)، وما كان محمد عليه يتفوَّه بذلك، وما زال الشيطان يتقلب بهم، حتى قال: (مؤمن وإن نكح أُمَّه وأخته وابنته).

والله لقد أدركت من أصحاب رسول الله على رجالًا ما مات منهم أحدٌ إلَّا وهو يخشى النفاق على نفسه.

11۲۳ - حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو أيوب، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا محمد بن مسلم، قال: بلغني عن أبي الدرداء الله قال: ما أمِنَ أحدٌ على إيهانه إلّا سلبه، ولا سُلبَه فيفقدَه.

1172- وأيضا عن محمد بن مسلم، عن يزيد بن يزيد بن جابر، قال: بلغني عن أبي إدريس الخولاني، قال: ما على ظهرها من بشر لا يخاف على إيهانه أن يذهب إلا ذهب.

11۲٥ - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا روح، قال: حدثنا هشام، قال: سمعت الحسن، يقول: والله ما مضى مؤمنٌ، ولا بقي إلَّا يخاف النفاق، وما أمِنه إلَّا مُنافق.

المحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي قال: حدثنا مؤمّل، قال: سمعت الحسن مؤمّل، قال: سمعت الحسن يقول: أخبرنا أيوب، قال: سمعت الحسن يقول: والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمنٌ، ولا أمسى على وجهها مؤمنٌ، إلّا وهو يخاف النفاق على نفسه، وما أمِن النفاق إلّا مُنافق.

11۲۷ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو الأشهب، قال: حدثنا طَرِيف بن شهاب، قال: قلت للحسن: إن أقوامًا يزعمون أن لا نفاق، ولا يخافون النفاق.

قال الحسن: والله لأن أكون أعلم أني بريءٌ من النفاق أحب إليَّ من طلاع (١) الأرض ذهبًا.

ابن عامر، عن الحارث بن معاوية، قال: إن نضالة -، قال: حدثنا لقهان حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا فرج - يعني: ابن فضالة -، قال: حدثنا لقهان ابن عامر، عن الحارث بن معاوية، قال: إني لجالس في حلقة، وفيها أبو الدرداء الله لغير الدجال. فقلت: والله لغير الدجال أخوف على نفسى من الدجال.

قال: وما الذي أخوفُ في نفسك من الدجال ؟ قلت: إني أخاف أن يُسلب منى إيماني ولا أدري.

<sup>(</sup>١) قال الاصمعى كَفَلْقهُ: طلاع الأرض: ملؤها. «الصحاح» (٣/ ١٢٥٤).

قال: لله أُمَّك يا ابن الكِنديَّةِ، أثرى في الناس مائة يتخوَّفون مثل ما تتخوَّف ؟ لله أُمَّك يا ابن الكِنديَّةِ، أثرى في الناس خمسين يتخوَّفون مثل اللذي تتخوَّف ؟ لله أُمك يا ابن الكنديَّةِ، أثرى في الناس عشرةٌ يتخوَّفون مثل ما تتخوَّف ؟ لله أُمك يا ابن الكِنديَّةِ، أثرى في الناس يتخوَّفون مثل ما تتخوَّف ؟ لله أُمك يا ابن الكِنديَّةِ، أثرى في الناس ثلاثةٌ يتخوَّفون مثل ما تتخوَّف ؟ والله ما أمِن رجلٌ قطُّ أن يُسلب إيهانه إلا سُلبَه، وما سُلبه فوجد فقده.

فقلتُ له: يا أبا الدرداء، كثيرًا مما تقول، تعني هذا!

فقال: وما علمت يا حمقاء! أن الرجل يُصبح مؤمنًا ويُمسي كافرًا؟ قالت: وكيف ذلك؟!

قال: يُسلب إيهانه ولا يشعر، لأنا لهذا بالموت أغبطُ مني بالبقاء في الصوم والصلاة.

- 117- حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن مُطرِّف بسن عبدالله بن الشخير، أنه كان يقول: اللهم تقبَّل مني صوم يوم، اللهم تقبَّل مني صلاةً، اللهم تقبَّل مني حسنةً، ثم يقول: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُنْقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

#### ۲۱- باب

## بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح والحركات لا يكون العبد مؤمنًا إلا بهذه الثلاث

#### ١١٣١ - قال الشيخ:

اعلموا - رحمكم الله - أن الله جل ثناؤه، وتقدست أسماؤه:

١- فرض على القلب: المعرفة به، والتصديق لـ ولرسله ولكتبه،
 وبُكل ما جاءت به السُّنة.

٢- وعلى الألسن: النطق بذلك والإقرار به قولًا.

٣- وعلى الأبدان والجوارح: العمل بكلّ ما أُمر به وفرضه من
 الأعمال.

# لا تـجزئ واحدة من هذه إلَّا بصاحبتها، ولا يكون العبد مؤمنًا إلَّا بأن يجمعها كلها حتى يكون:

١- مؤمنًا بقلبه

٢- مُقرَّا بلسانه.

٣- عاملًا مُحتهدًا بجوارحه.

ثم لا يكون - أيضًا - مع ذلك مؤمنًا حتى يكون:

٤- موافقًا للسُّنة في كلِّ ما يقوله ويعلمه، مُتبعًا للكتاب والعلم في

جميع أقواله وأعماله.

## وبكلِّ ما شرحته لك نزل القرآن، ومضت به السُّنة، وأجمع عليه علماء الأُمَّة (١).

(١) هكذا ينقل ابن بطة كَنَالله كغيره من علماء السُّنة الإجماع على أن الإيمان لا يُقبل ولا يصح من العبد إلَّا باجتماع هذه الأركان الثلاثة فيه: القول، والعمل، والتصديق.

ولا يزال أثمة السُّنة من المتقدمين والمتأخرين يحكون هذا الإجماع، ويتناقلونه في كتبهم وعقائدهم خلافًا للمرجئة الذين يُصحِّحون إيهان العبد بالقول فقط من غير عمل، فخالفوا بذلك الكتاب والسُّنة وإجماع سلف الأمة.

قال الأوزاعي تَعَلَنهُ: لا يستقيمُ الإيهانُ إلّا بالقول، ولا يَستقيمُ القولُ إلّا بالعملِ، ولا يستقيمُ الإيهان والقولُ والعَمَلُ إلّا بنية مُوافِقةٍ للسُّنة، وكان مَن مضى مِن سلفِنا لا يُفرِّقون بين الإيهان والعمل، العَمَلُ مِن الإيهانِ، والإيهانُ مِن العمل، وإنها الإيهان اسمٌ جامِعٌ كها يجمعُ هذه الأديانُ اسمُها، ويُصَدِّقهُ العمل، فمن آمنَ بلسانِه، وعرفَ بقلبه، وصدَّقَ ذلك بعملِه؛ فتلك العُروةُ الوثقى التي لا انفصامَ لها، ومَن قال بلسانِه، ولم يعرف بقلبه، ولم يُصدّقه بعملِه؛ لم يُقبل منه، وكان في الآخرةِ مِن الخاسرين. اهد «الحلية» (٦/ ١٤٤).

وقال سفيان كَنَلَتْهُ: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قولٌ إلَّا بعملٍ، ولا يستقيمُ قولٌ وعملٌ إلَّا بنيةٍ، ولا يستقيمُ قولٌ وعملٌ ونيةٌ إلَّا بموافقة السُّنة. كما سيأتي (١١٨٥).

وقال الشافعي عَدَانَهُ: وكان الإجاع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم يقولون: إن الإيبان: قول، وعمل، ونية، لا يُجزئ واحد من الثلاثة إلّا بالآخر. اللالكائي (١٥٩٣). وقال الآجري كَانَهُ في «الشريعة» (٢/ ٢١٦) في (باب القول بأن الإيبان: تصديق بالقلب، وإقرارٌ باللسّان، وعملٌ بالجوارح، لا يكون مُؤمنًا إلّا بأن تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث): اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلّا أن يكون معه الإيبان باللسان نطقًا، ولا تجزيء معرفة بالقلب، ونطق باللسان، حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال: كان مؤمنًا دلً على ذلك القرآن، والسُّنة، وقول علماء المسلمين .. وقال: فالأعمال رحمكم الله بالجوارح: تصديق عن الإيبان بالقلب واللسان، فمن لم يصدِّق الإيبان بعمله وبجوارحه: مثل الطهارة، والصلاة والزكاة، والصيام والحج والجهاد، وأشباه لهذه =

#### ١١٣٢ - فأما فرض المعرفة على القلب:

فَمَا قَالَ الله عَلَىٰ فِي سورة المائدة: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ اللَّيِن اللَّيْ اللَّيْ الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ اللَّين يُسَرِعُونَ فِي الْكُفِّرِ مِنَ اللَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْرَهِ هِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾، إلى قول : ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ هُمُ فِي الدُّنْيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي الْاَلْدَة: ٤١].

وقال في سورة النحل: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُومِ وَقَالُ فِي سورة النحل: ﴿ مَن صَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا ﴾ [النحل: ١٠٦]، الآية.

وقـــال ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْنُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦].

فهذا بيان ما لَزِمَ القلوب من فرض الإيمان، لا يردُّه ولا يُخالفه ويجحده إلَّا ضَالً مُضلُّ.

## ١١٣٣ - وأما بيان ما فُرِضَ على اللسان من الإيمان:

فهو ما قال الله عَلَىٰ في سورة البقرة: ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ الى قوله: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بهِ. فَقَدِ ٱهْتَدُواْ ﴾ [البقرة: ١٣٧].

وقال في سورة آل عمران: ﴿ قُلْ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ عَلَيْمَنَا وَمَاۤ أُنزِلَ عَلَنَ إِبْرَهِيهُمْ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [آل عمران: ٨٤] إلى آخر الآية.

ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنًا، ولم ينفعه المعرفة والقول، وكان تركه للعمل تكذيبًا منه لإيهانه، وكان العمل بها ذكرناه تصديقا منه لإيهانه، وبالله التوفيق. اهـ قلت: وتتبع كلام أثمة السنة وعلهاء الأثر في نقلهم الإجماع في هذه المسألة يطول.

وقال رسول الله ﷺ: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلَّا الله ، وأنى رسول الله».

البختري الواسطي، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل بن البختري الواسطي، قال: حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير، عن البختري الواسطي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان ، عن أبي الزبير، عن جابر الله قال: قال رسول الله على الله عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا يحقّها، وحسابهم على الله (١).

11٣٥ - وأما الإيمان بما فرضه الله ﷺ من العمل بالجوارح تصديقًا لا أيقن به القلب، ونطق به اللسان:

فذلك في كتاب الله تعالى يكثر على الإحصاء ويظهر فما يخفي.

قال الله عَلَى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَاقْعَدُواْ رَبَّكُمْ وَاقْعَدُواْ رَبَّكُمْ وَاقْعَدُواْ رَبَّكُمْ وَاقْعَدُواْ رَبَّكُمْ وَاقْعَدُواْ رَبَّكُمْ وَالْحَجِ: ٧٧]

وقال: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]

في مواضع كثيرة من القرآن أمر الله فيها بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، والجهاد في سبيله، وإنفاق الأموال وبذل الأنفس في ذلك، والحج بحركة الأبدان، ونفقة الأموال، فهذا كله من الإيان، والعمل به فرضٌ لا يكون المؤمن إلّا بتأديته.

11٣٦ - فكل من تكلم بالإيهان، وأظهر الإقرار بالتوحيد، وأقرَّ أنه مؤمنٌ بجميع الفرائض غير أنه لا يضرّه تركها، ولا يكون خارجًا من إيهانه إذا

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٤٢٠٩)، ومسلم (٢١).

هو ترك العمل بها في وقتها، مشل: الصلاة، والزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت مع الاستطاعة، وغسل الجنابة، ويرى أن صلاة النهار إن صلاها بالليل أجزأه، وصلاة الليل إن صلاها بالنهار أجزأته، وأنه إن صام في شوال أجزأه، وإن حج في المحرَّم أو صفر أجزأه، وأنه متى اغتسل من الجنابة لم يضرُّه تأخيره، ويزعم أنه مع هذا مؤمن مستكمل الإيهان عند الله على مثل أيهان جبريل ، وميكائيل ، والملائكة المقربين.

فهذا مُكذّب بالقرآن، مُخالفٌ لله، ولكتابه، ولرسله، ولشريعة الإسلام، ليس بينه وبين المنافقين الذين وصفهم الله تعالى في كتابه فرقٌ، قد نُزع الإيهان من قلوبهم، بل لم يدخل الإيهان في قلوبهم، كما قال الله عَلَى فيهم: ﴿ وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٤].

فكلُّ من ترك شيئًا من الفرائض التي فرضها الله ﷺ في كتابه، أو أكَّدها رسول الله ﷺ في سُنته:

أ- على سبيل الجحود لها، والتكذيب بها: فهو كافر بيَّن الكفر، لا يشكُّ في ذلك عاقلٌ يؤمن بالله واليوم الآخر.

ب- ومن أقرَّ بذلك، وقاله بلسانه، ثم تركه تهاونًا، ومجونًا، أو معتقدًا لرأي المرجنة، ومتبعًا لمذاهبهم: فهو تاركُ للإيمان، ليس في قلبه منه قليلٌ ولا كثيرٌ، وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله على النار، القرآن بوصفهم، وما أعد لهم، وأنهم في الدَّرك الأسفل من النار، نستجير بالله من مذاهب المُرجئة الضَّالة.

١١٣٧ - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل الواسطي،

قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، وسفيان ، عن أبي المقدام ثابت بن هرمز، عن أبي يحيى، قال: سئل حذيفة الله عن أبي يحيى، قال: سئل حذيفة

قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به.

قلنا: يا أبا عبدالله، وكيف ذاك ؟!

قال: إن أولئك كانوا يُسرُّون نفاقهم، وإن هؤلاء أعلنوه.

#### ١١٣٩ - قال الشيخ:

وفرض الله الإيهان على جوارح ابن آدم، وقسمه عليها وفرَّقه فيها، فليس من جوارحه جارحة إلَّا وهي موكّلةٌ من الإيهان بغير ما وُكَّلت به صاحبتُها.

فمنها: قلبه الذي يعقل به، ويتقي به، ويفهم به، وهو أمير بدنه الذي لا تَرِد الجوارح ولا تصدر إلَّا عن رأيه وأمره.

ومنها: لسانه الذي ينطق به.

ومنها: عيناه اللتان ينظر بها، وسمعه الذي يسمع به، ويداه اللتان يبطش بها، ورجلاه اللتان يخطو بها، وفرجه الذي الباءة من قلبه الذي فيه وجهه، فليس من هذه جارحة إلَّا وهي موكَّلة من الإيمان بغير ما وكلِّت به صاحبتُها بفرضٍ من الله تعالى ينطق به الكتاب، ويشهد به

علينا.

ففُرِضَ على القلب غير ما فُرِضَ على اللسان، وفُرِضَ على اللسان غيرَ ما فُرِضَ على اللسان غيرَ ما فُرِضَ على العينين، وفُرِضَ على العينين، وفُرِضَ على السمع، وفُرِض على السمع، وفُرِض على السمع، وفُرِض على الرجلين، وفُرِضَ على الرجلين غير ما فُرِضَ على الرجلين غير ما فُرِضَ على الوجلين غير ما فُرِضَ على الوجه.

وأما ما فُرِضَ على القلب: فالإقرار، والإيسان، والمعرفة، والتصديق، والعقل، والرِّضا، والتسليم، وأن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له أحدًا صمدًا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأن محمدًا عبده ورسوله، والإقرار بها جاء من عند الله تعالى من رسول أو كتاب.

فأما ما فُرِضَ على القلب من الإقرار والمعرفة: فقد ذكرناه في أول هذا الكتاب، ونُعيده هاهنا، فمن ذلك:

قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌ ۚ إِلَّا مَنْ شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا ﴾ [النحل: ١٠٦].

وقال: ﴿ أَلَا بِنِكِ إِللَّهِ نَطْمَعِنُّ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [الرعد: ٢٨]

وقال: ﴿ اللَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَا بِأَفْرَهِهِمْ وَلَدَ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة: ٤١] فذلك ما فرضه على القلب من: الإقرار، والمعرفة، والتصديق، وهو رأس الإيهان وهو عمله.

وفُرضَ على اللسان: القول والتعبيرُ عن القلب، وما عقد عليه

وأقــرَّ بــه، قــال الله عَجَلَا: ﴿ فُولُواْ ءَامَنَكَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَعَىٰ وَيَعْفُوبَ ﴾ [البقرة:١٦٣].

وقال: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ [البقرة: ٨٣].

فهذا ما فُرِضَ على اللسان من القول بها عقد عليه القلب، وذلك من الإيهان، وهو عمل اللسان.

وأما ما فُرِضَ على السمع: أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرَّمَ الله تعالى، فما فُرِضَ على السمع:

قول على: ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِئْبِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسْنَهْزَأُ بِهَا فَلَا نَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [النساء: ١٤٠]

وقال: ﴿ فَبَشِّرْعِبَادِ اللَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَشِّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ ﴾ [الزمر: ١٨].

وقال: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ١]

وقال: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [القصص: ٥٥]

وقال: ﴿ وَلِذَا مَرُّواْ بِٱللَّقِو مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧]

فهذا ما فُرِضَ على السمع التنزُّه عن الاستماع إلى ما لا يحلُّ له، وهو عمل السمع، وذلك من الإيمان.

وفُرِضَ على البصر: أن لا ينظر إلى ما حرَّمَ الله، وأن يَغُضَّ بصره على البحل له عما نهى الله عنه، فقال تعالى: ﴿ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَنْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ﴾ [النور: ٣٠].

وفُرِضَ على الرجال والنساء أن لا ينظروا إلى ما لا يحلُّ لهم، وكل شيء في القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا إلَّا هذه الآية فإنه من النظر.

ثم أخبر تعالى ما فَرَضَ على القلب واللسان والسمع والبصر في آيةٍ واحدةٍ، فقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ وَاحدةٍ، فقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَا عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الاسراء:٣٦].

فهذا ما فرض على العينين، والسمع، والبصر، والفؤاد، وهو عملهن، وهو ملهن، وهو من الإيمان.

وفُرِضَ على المضرج: أن لا يهتك ما حرَّمَ الله عليه، فقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ٥].

وقال تعالى: ﴿ وَٱلْحَيْظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنْفِظَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥].

ثم أخبر بمعصية السمع والبصر والفؤاد والأيدي والأرجل والجلود في آية واحدة، فقال: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَرُكُمْ فَي آية واحدة، فقال: ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَرُكُمْ وَلاَ جُلُودُ: الفروج، فهذا ما فرض على الأجُلُود من الإيهان، وهو عمله.

وفرض على اليدين: أن لا يبطش بهما فيها حرَّم الله عليها، وأن يبطش بهما فيها حرَّم الله عليهها، وأن يبطش بهما فيها أمره الله تعالى به من الصدقة، وصلة الرحم، والجهاد في سبيل الله، والوضوء للصلوات، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

فهذا ما فرض على اليدين؛ لأن الطهور نصف الإيمان، وهو من عمل اليدين، وقال: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُهُ اللَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرَّبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد: ٤]، فهذا ما فرض على اليدين، وصلة الرحم، والضرب في سبيل الله، وهو من الإيمان.

وفرض على الرجلين: أن لا يمشي بهما في شيء من معاصي الله، وأن يستعملا فيها أمر الله تعالى من المشي إلى ما يرضيه، فقال: ﴿ وَلَا نَسْنِ فِي الْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ [الإسراء:٣٧]، وقال: ﴿ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ [لقمان: ١٩].

وقال فيها شهدت به الأيدي والأرجل على أنفسها يوم القيامة من تضييعها وتركها فرض الله عليها، وتعديها ما حرمه عليها: ﴿ اَلْيُومَ نَخْتِمُ عَلَى أَنْوَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا آيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [يس: ٦٥].

فهذا ما فرض الله على اليدين والرجلين من العمل، وهو من الإيهان. وفرض على الوجه: السجود آناء الليل والنهار في مواقيت الصلوات، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَأُسْجُدُواْ } [الحج: ٧٧] الآية.

فهذه فريضة من الله تعالى جامعة على الوجه، واليدين، والرجلين.

وقال في موضع آخر: ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ اللهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ [الجن: ١٨]. يعني بالمساجد: ما سجد عليه ابن آدم في صلاته: الجبهة، والأنف، واليدين، والرجلين، والركبتين، وصدور القدمين.

وقال فيها فرض الله تعالى على الجوارح كلها من الصلاة والطهور، وذلك أن الله تعالى سمى الصلاة إيهانًا في كتابه، وذلك أن الله تعالى لما صرف نبيه على عن الصلاة إلى بيت المقدس، وأمره أن يُصلى إلى الكعبة،

قال المسلمون للنبي عَلَيْهُ: أرأيتك صلاتنا التي كنا نُصلي إلى بيت المقدس، ما حالمًا ؟ وما حالنا فيها ؟ وحال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله تعالى في ذلك قرآنا ناطقًا، فقال: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، يعني: صلواتكم إلى بيت المقدس، فسمى الله الصلاة إيمانًا (١).

أ- فمن لقي الله حافظًا لجوارحه، موفّيًا كلَّ جارحة من جوارحه ما فرض الله عليه، لقي الله: مؤمنًا مستكمل الإيهان.

ومن ضيَّع شيئًا منها وتعدَّى ما أمر الله به فيها، لقي الله تعالى:
 ناقص الإيهان، وهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه.

ج- ومن جحد شيئًا : كان كافرًا.

#### ١١٤٠ - قال الشيخ:

فقد أخبر الله تعالى في كتابه في آي كثيرة منه أن هذا الإيهان لا يكون إلا بالعمل، وأداء الفرائض بالقلوب والجوارح، وبيَّن ذلك رسول الله يَجَابِه عما على الله تعالى في كتابه عما أَمَّته، وكان عما قال الله تعالى في كتابه عما أعلمنا أن الإيهان هو العمل، وأن العمل من الإيهان، ما قاله في سورة البقسرة: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن ثُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْبَعْنِ وَالْبَيْنِ وَالْبَيْنِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبَرِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْبَعْنِ وَالْبَيْنِ وَوَالْمَنْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبَرِ مَنْ ءَامَنَ اللهِ وَالْبَيْنِ وَوَالْمَنْ وَاللهِ اللهِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَعْرِبِ وَالْمَوْقُ وَءَانَ الزَّكُوة وَالْمَالَ عَلَى حُبِهِ وَالْمَالَ عَلَى حُبِهِ وَالْمَالَ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ وَمِن الْبَالِي وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَمِن الْبَالُونَ وَعِينَ الْبَالِي اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٠) من حديث البراء بن عازب ١٠٠٠

ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

فانتظمت هذه الآية أوصاف الإيهان وشرائطه من: القول، والعمل، والإخلاص.

ولقد سأل أبو ذر الله النبي عن الإيمان، فقرأ عليه هذه الآية.

ا ١١٤١ - حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي، قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، قال: حدثنا عبد الرزاق.

وحدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عبدالكريم الجزري، عن مجاهد، أن أبا ذرٍ، سأل النبي عن الإيمان فقرأ عليه: ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ [البقرة: ١٧٧] حتى ختم الآية (١).

المنا الموسية عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا جعفر بن عون، قال: أخبرنا عبدالرحن بن عبد الله المسعودي، عن القاسم، عن أبي ذرٍ، قال: جاء رجلٌ فسأله عن الإيمان، فقرأ عليه: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ فقال الرجل: ليس عن البر سألتك، فقال له أبو ذرٍ: جاء رجل إلى النبي عليه كما سألتني، فقرأ عليه كما قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى، فقال: «ادنُ مني»، فدنا منه، فقال: «ادنُ مني»، فدنا منه، فقال: «المؤمن الذي يعمل حسنته فتسرُه فيرجو بها، وإن عمل

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «الإيهان» (٣٥)، والآجري في «الشريعة» (٢٥٢).

قال ابن كثير في «تفسيره» (١/ ٤٨٥): هذا منقطع؛ فإن مجاهدًا لم يـدرك أبا ذر رهيه؛ فإنه مات قديبًا. اهـ

وفي «المطالب العالية» (٣٦٢٤): هذا مرسل صحيح الإسناد وله شاهد. اهـ

سيئة فيسوءه، ويخاف عاقبتها» (١).

#### ١١٤٣ - قال الشيخ:

فمن لم يشفه القرآن، ولم تُقنِعُه السُّنة وما فيها من النور والبيان والهدى والضياء، وتنطَّع وتعمَّق، وقال برأيه، وقاس على الله وعلى رسوله بفعله وهواه، وداخل الله في عمله، ونازعه في غيبه، ولم يقنع بها كُشِفَ له عنه، حتى خالف الكتاب والسُّنة، وخرق إجماع الأُمَّة، وضلَّ ضلالًا بعيدًا، وخسر خسرانًا مُبينًا، واتبع غير سبيل المؤمنين، ولَّه الله ما تولَّى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرًا.

1128 - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سهيان، عن بيان بن بشر، عن الشعبي، قال: ﴿ هَذَا بِيَانٌ لِلنَّاسِ ﴾، قال: من الضَّلالة، ﴿ وَمُوّعِظَةٌ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]

<sup>(</sup>١) رواه الآجري في «الـشريعة» (٢٥٣). قـال ابـن كثـير في «تفـسيره» (١/ ٤٨٥): رواه ابـن مردويه، وهذا أيضًا منقطع، والله أعلم. اهـ

قال: من الجهل.

1120 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، وأبو القاسم مليح بن أحمد بن مليح، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عمرو، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن خالد بن عبدالله، عن بيان، عن الشعبي، قال: ﴿ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٨]، قال: ﴿ بَيَانٌ ﴾ من العمى، ﴿ وَهُدًى ﴾ من الضلالة، ﴿ وَمَوْعِظَةٌ ﴾ من الجهل.

#### ١١٤٦ - قال الشيخ:

فأي عبدٌ أتعسُ جدًّا، ولا أعظمُ نَكدًا، ولا أطولُ شقاءً وعناءً من عبد حَرُمَ البصيرة بنور القرآن، والهداية بدلالته، والزجر بموعظته.

قال الله رَجُّك: ﴿ بِلِسَانِ عَرَفِي مُّبِينِ ﴾ [الشعراء:١٩٥]، وقوله الحق والصدق.

وقال: ﴿ هُوَالَّذِى آرَسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُونَ وَلَوْ كَرَهُ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣٣].

ف(الهدى): هُدى الإيمان، وهو القول.

و(الدين): هو العمل، وجميعُ الفرائض والشرائع والأحكام، ومُجانبة الحرام والآثام.

فالدينُ ليس هو خَصلةٌ واحدة؛ ولكنه خِـصالٌ كثيرة من أقوالٍ، وأفعال من فرائضَ وأحكامٍ، وشرائع وأمرٍ ونهي.

فقوله رَبِّكَ: ﴿ بِإِلَهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴾ [التوبة: ٣٣] يجمع ذلك كله، حتى صار دينًا قيمًا؛ أ- فمن كان من أهل الدين : عمل بجميع ما فيه.

ب- ومن آمن ببعضه وكفر ببعضه: لم يكن من أهله.

ج- ومن قال: الإيمان قولٌ بلا عمل: فليس هو من أهل دين الحق، ولا مؤمن، ولا مهتد، ولا عامل بدين الحق، ولا قائل له؛ لأن الله عَلَى قد أعلمنا أن كمال الدِّين بإكمال الفرائض، قال الله عَلَى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمُ الْإِسْلَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: ٣].

ثم سياهم بذلك راشدين، فقال تعالى: ﴿ أُوَلَيِّكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ ثُولَتِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ ثَ

فاستحقُّوا اسم الرَّشاد بإكمال الدين.

وذلك أن القوم كانوا في فُسحة وسعة، ليس تجب عليهم صلاة، ولا زكاة، ولا صيام، ولا كان حُرِّمَ عليهم كثيرًا مما هو مُحرَّم، وكان اسم الإيمان واقعًا عليهم بالتصديق ترَّفُقًا بهم لقرب عهدهم بالجاهلية وجفائها، فجعل الإقرار بالألسن والمعرفة بالقلوب الإيهان المفترض يومئذ، حتى إذا حلت مذاقة الإيهان على ألسنتهم، وحسنت زينته في أعينهم، وتمكنت محبَّتُه من قلوبهم، وأشرقت أنوار لِبستِه عليهم، وحسن استبصارهم فيه، وعظمت فيه رغبتهم؛ تواترت أوامره فيهم، وتوكَّدت فرائضه عليهم، واشتدت زواجره ونواهيه.

فكلما أحدث لهم فريضة عبادة، وزاجرة عن معصية؛ ازدادوا إليه مسارعة وله طاعة، دعاهم باسم الإيمان، وزادهم فيه بصيرة، فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَيْهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَيْكُمْ مَتُمُولِكُونَ ﴿ وَالْعَبْدُوا فِي اللَّهِ حَقَ جِهَادِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأَقِيمُوا لَعَبَدُوا فِي اللّهِ حَقَ جِهَادِهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلَوة وَءَاتُوا الرَّكُوة وَاعْتَصِمُوا بِاللّهِ هُو مَوْلَئُورٌ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّقِيدُ ﴿ ﴾ اللّه الحج: ٧٨].

وقال: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] .. الآية.

وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩].

ثم قال في فرض الجهاد: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ مَاسَنُوا كُيْبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُو كُرُّهُ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦].

وقال: ﴿ يَمَا يُهَا الَّذِينَ مَامَنُوا مَا لَكُورُ إِذَا قِيلَ لَكُو اَنفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّا قَلْتُدُ إِلَى الْأَرْضِ ﴾ [التوبة: ٣٨].

ونظائر لهذا في القرآن كثيرة.

وقال في النهي: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُوا الرِّبَوَّا ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، و ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٥]، و ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِانْقَنْلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة: ٩٠].

فعلى هذا كل مخاطبة كانت منه لهم فيها أمر ونهى، وأباح وحظر. فكان اسم الإيهان واقعًا بالإقرار الأول إذا لم يكن هناك فرض غيره، فلما نزلت الشرائع بعد هذا وجب عليهم التزام فرضها، والمسارعة إليها كوجوب الأول سواء لا فرق بينهها؛ لأنها جميعًا من عند الله، وبأمره وإيجابه.

ولقد فُرِضت الصلاة عليهم بمكة، فصلُّوا نحو بيت المقدس، فلما هاجروا إلى المدينة أقاموا بها يصلون نحوه ثمانية عشرَ شهرًا، ثم حُوِلت القبلة نحو الكعبة، فلو لم يصلوا نحو الكعبة كما أُمروا لما أغنى عنهم الإقرار الأول، ولا الإيمان المُتقدِّم.

ولقد بلغ بهم الإشفاق في الطاعة والمُسارعة إليها أن خافوا على من مات، وهو يُصلي نحو بيت المقدس قبل تحويل القبلة، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس ؟ فأنزل الله عَلَى قرآنا أزال عنهم ذلك الإشفاق، وأعلمهم به أيضا أن الصلاة إيمان.

فق ال عَجْكَ: ﴿ وَمَا كَانَ أَلَهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَثُ رَحِيمٌ اللهِ اللهُ الل

١١٤٧ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر الخوارزمي، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد ابن إسهاعيل الواسطي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن سهاك بن

حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس رَافِينا، قال: لما توجّه رسول الله على إلى الكعبة، قالوا: يا رسول الله على بإخواننا الذين ماتوا يصلون إلى بيت المحمقد المحمقد فنزل: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ اللهَ وَالنّاسِ لَرَهُ وَثُ رَحِيمٌ اللّهَ وَالبقرة: ١٤٣] (١).

الم الماضي المَحَامِلِ، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماكِ، عن عكرمة، عن ابن عباس خلف بن الوليد، قال: حدثنا إسرائيل، عن سماكِ، عن عكرمة، عن ابن عباس الله، قال: لما حُوِّلت القبلة، قيل: يا رسول الله، أرأيت الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ؟ فأنزل الله ﷺ: ﴿ وَمَاكَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتَكُمْ ﴾.

1129 - وبلغني عن يعقوب الدورقي، من غير رواية المَحَامِلي، قال: بلغني عن سفيان أنه قال: ما علمت أن الصلاة من الإيهان حتى قرأت هذه الآية.

فَالله عَلَىٰ قَد جعل الصلاة من الإيهان، وسمي العاملين بها مؤمنين، فقال: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنْ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ ثم نعت وصف الإيهان فيهم، ثم ذكر ما وعدهم به عند آخر وصفهم، فقال: ﴿ أُولَئِهَكَ هُمُ ٱلْوَرِيُونَ اللَّهِ مَا وَعَدَهُم فَمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠].

والمُرجِنة تزعم أن الصلاة والزكاة ليستا من الإيهان، فقد أكذبهم الله على وأبان خلافهم (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٦٩١و ٢٧٧٥). وروى البخاري (٤٠) نحوه من حديث البراء ١٠٠٠ كما سيأتي.

<sup>(</sup>٢) في «السُّنة» للخلال (١٠٣٤) قال أحمد بن حنبل: قال أصحاب رسول الله على حين حوِّلت القبلة إلى البيت: فكيف بصلاتنا التي صلينا إليها ؟ فأنزل الله على: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ يُلْفِيهَ إِيمَنْكُمْ ﴾ قال أحمد: فجعل صلاتهم إيهانًا، فالصلاة من الإيهان.

قال الآجري كَتَلَنَّهُ في «الشريعة» (٢/ ٦٥٤): الصلاة من الإيهان، ومن لم يصل فـــلا =

110- واعلموا - رحمكم الله - أن الله ﷺ لم يُثنِ على المؤمنين، ولم يصف ما أعدَّ لهم من النعيم المُقيم، والنجاة من العذاب الأليم، ولم يخبرهم برضاه عنهم إلَّا بالعمل الصالح، والسعي الرابح، وقرَنَ القول بالعمل والنية بالإخلاص، حتى صار اسم الإيمان مشتملًا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها من بعض، ولا ينفع بعضها دون بعض، حتى صار الإيمان:

١- قولًا باللسان.

٢- وعملًا بالجوارح.

٣- ومعرفةً بالقلب.

إيهان له ولا إسلام، وقد سمى الله تعالى الصلاة في كتابه إيهائًا، وذلك أن الناس كانوا يصلون إلى بيت المقدس إلى أن حولوا إلى الكعبة ومات قوم على ذلك فلما حولت القبلة إلى الكعبة .. الحديث.

#### ۲۷- باب

## ذكر الآيات من كتاب الله ﷺ في ذلك

1101 - قال الله عَالَى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُوا ٱلصَّكِلِحَنْتِ أَنَّ لَمُمْ جَنَّنَتٍ تَجْرِى مِن تَعْرَةً مِنْهَا ٱلْأَنْهَ مُنَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا ع

وقال الله عَلَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّكَلِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّكَلُوةَ وَءَاتُوا الصَّكَلُوةَ وَءَاتُوا الصَّكَلُوةَ وَءَاتُوا الصَّكَلُوةَ وَءَاتُوا الصَّكَلُوةَ وَءَاتُوا الرَّحَوْةَ لَهُ مُ الْمَدُوا الصَّكُوا وَعَمِلُوا الصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أَجُورَهُمُ وَاللّهُ لا وقال: ﴿ وَأَمَا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَاللّهُ لا يُحِبُّ الظّلِينَ ﴿ وَأَمَا الَّذِينَ عَموان: ٥٧]

وقال: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَنتِ سَنُدْ خِلُهُمْ جَنَّنتِ تَجَرِّى مِن تَعَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ اَبَدَآ لَهُمُ فِيهَآ أَزْوَجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَا ظَلِيلًا ﴾ [النساء: ٥٧].

وقال: ﴿ وَالَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا الطَّنلِحَتِ سَنُدَ خِلْهُمْ جَنَّتِ بَجِي مِن عَنِهِ الْأَنْهَا وَالَذِينَ فِهَا أَبُدا وَعَدَاللّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلًا ﴾ [انساه: ١٢٢] وقال الطَّن عَبْدًا يَلَهِ ﴾ إلى قول ه: وقال الطَّن : ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا يَلَهِ ﴾ إلى قول ه: ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِقِ، السَاء: ١٧٢] لآية.

وقال عَلَى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِلِحَتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ اللَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُوا بِنَايَدِينَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴾ [المائدة: ١٠] وقال ﷺ: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ الصَّيٰلِحَنْ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَيَهِكَ أَصْعَنْ الْجُنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ [الأعراف: ٤٢].

وقال: ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْفَآ إِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٠].

وقال: ﴿ لَنِكِنَ الرَّسُولُ وَالَذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [التوبة: ٨٨].

١١٥٢ - إخواني، فتأملوا هذا الخطاب، واعقلوا عن مولاكم، واعرفوا السبب الذي به أعد الله الخيرات والجنات هل تجدونه غير الإيهان والعمل ؟

ولقد آمن قوم من أهل مكة، فأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصدقوا التنزيل، واتبعوا الرسول، فاستثناهم الله على وميَّزهم من أهل حقائق الإيمان، فقال: ﴿ وَاللَّيْنَ اَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمُ مِن وَلَيَتِهِم مِن شَيْء حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ [الأنفال: ٧٧].

ثم ذكر قومًا آمنوا بمكة أمكنتهم الهجرة وقدروا عليها، فتخلفوا عنها، فتخلفوا عنها، فلم يَدعُهم باسم الإيهان؛ لكن سهاهم ظالمين، وقال فيهم قولًا عظيها، فقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ الْمَلَيْكَةُ ظَالِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنُمُ قَالُواْ كُنَا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ اللهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهاْ فَاُولَئِيكَ مَاوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧].

وكل هذا يدل على بطلان ما تدعيه المرجئة، وتذهب إليه من

إخراجها الفرائض والأعمال من الإيمان، وتكذيبٍ لها أن الفواحش والكبائر لا تنقص الإيمان، ولا تضرُّ به.

110٣ - وقـــال عَلَى: ﴿ إِنَّهُ يَبْدَوُا الْمَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ
مِالْقِسُطِ ﴾ [يونس: ٤].

وقال ﷺ : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمُّ تَجْرِي مِن تَحْيِهِمُ ٱلأَنْهَارُ فِ جَنَّتِ ٱلنَّهِيمِ ﴾ [يونس: ٩].

وقال ﷺ: ﴿ اَلَّذِينَ مَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ۞ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِ ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

وقال ﷺ: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَنتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابٍ ﴾ [الرعد: ٢٩].

وقال عَلَىٰ: ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ تَعْلِهَا سَلَامٌ ﴾ [إبراهيم: ٢٣].

وقال ﷺ: ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَثِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّنالِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴾ [الإسراء: ٩].

وقال: ﴿ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنَةِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ۞ مَنكِذِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ ﴾ [الكهف:٢-٣].

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا وَقَال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا اللَّهِ فَ الكهف: ٣٠].

وقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّنَتُ ٱلْفِرْدَوْسِ ثُرُلًا ﴾ [الكهف: ١٠٧] وقال عَجَّلَا: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا فَأُولَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْنًا ﴾ [مريم: ٦٠].

وقال ﷺ: ﴿ وَمَن بَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَتِكَ لَمُمُ الدَّرَجَنَّ الْعُلَىٰ ﴾ [طه: ٧٥].

وقال: ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَمَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ آهْنَدَىٰ ﴾ [طه: ٨٧].

وقال: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّسَلِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْلِهَا ٱلْأَنْهَالُ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [الحج: ١٤].

وقسال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَدْتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَدُرُ يُحَكَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلَوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ ﴾ [الحج: ٢٣].

وقـــال ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَّا لَكُوْ نَذِيرٌ مَبِينٌ ﴿ فَا اَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَوِنْقٌ كُرِيبِهُ ﴾.

وقال عَلَى: ﴿ ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ لِي يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِلُواْ الْعَبَى الْمَالِكَ النَّهِ عِلْمَا اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وقسال ﷺ: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَانِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٧].

وقال ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَنتِ لَنَبُوَثِنَهُم مِنَ الْجَنَةِ غُرُفًا تَجْرِي مِن عَلِين مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَأْنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنَوَكُلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٨٥]. وقـــال ﷺ: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِيلُواْ ٱلصَّىٰلِحَنْتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ﴾ [الروم: ١٥].

وقسال عَجَلَةَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَدَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلتَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِهَا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقًا ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [لقهان: ٨].

وقال في سورة السجدة: ﴿ أَفَمَنَكَانَ مُؤْمِنَا كُمَن كَانَ فَاسِقَا لَا يَسْتَوْبُنَ اللَّهُ اللَّ

وقال: ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَاتِ أُولَتِهِكَ لَمُّمُ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدً ﴾ [سبأ: ٤].

وقال عَلَىٰ: ﴿ وَمَا آَمُولُكُمْ وَلَآ أَوْلَدُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَق إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَدْلِحًا فَأُولَئِهِ كَا فَيْ الْفُرُفَنِينَ ءَامِنُونَ ﴿ ﴾ [سبأ: ٣٧].

وقال عَلَى: ﴿ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَمُهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُهُمُ مَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُهُمُ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ كِبِيرً ﴾ [فاطر: ٧].

وقال عَلَى: ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ﴾ إلى قول : ﴿ فَيَعْمَ أَخُرُ الْعَنْمِلِينَ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ٧٤].

وقسال عَلَىٰ: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَنْتِ فِى رَوْضَكَاتِ الْجَنْكَاتِ الْمَكَلِحَنْتِ فِى رَوْضَكَاتِ الْجَنْكَاتِ الْمُمَّمُ مَّا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ مَا يَشَالُونَ اللَّهُ عَادَهُ اللَّذِينَ اللَّهُ عَادَهُ اللَّذِينَ اللَّهُ عَادَهُ اللَّهِ . الآية .

وقال عَلَىٰ: ﴿ ٱلْأَخِلَاءُ يَوْمَهِ لِبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [الزخرف: ٧٧].

وقال ﷺ: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُدَّخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَنْكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴾ [الجاثية: ٣٠].

وقـــال عَلَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَدُمُواْ فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ ﴿ أَنْ اللَّهِ ثُمَّ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَدُمُواْ فَلَا خَوْقُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْرَنُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣] يَعْرَنُونَ ﴿ أَوْلَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأحقاف: ١٣] وقال عَلَى اللَّهُ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُواْ الصَّلِحَتِ وَمَامَنُوا بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ المَقَى وَ وَاللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ المَقَلُ مِن رَبِيهُمْ كُفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ آنَ ﴾ [محمد: ١].

وقـــال عَلَى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمِلُوا الصَّلِحَتِ جَنَّنَتِ جَرِي مِن تَخْبَا الْأَنْهَمُ وَالنَّارُ مَثُوى لَمَّمُ ﴾ [محمد: ١٦]. وقال عَلَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِن وَالْمَكُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْهَمُ وَالنَّارُ مَثُوى لَمَّمُ ﴾ [محمد: ٢٠]. وقال عَلَى: ﴿ وَمَن يُؤْمِن إِللَّهِ وَيَعْمَلْ صَلِحًا يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِتَالِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّنَتِ جَنِي مِن تَحْبِهَا الْأَنْهَدُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ آ ﴾ [التغابن: ٩]. وقـــال عَلَى: ﴿ إِلَا الَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَمُمَّ أَجْرُ غَيْرُ مَمَنُونِ ﴿ آ ﴾ [الانشقاق: ٢٥]

وقال: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعِمْلُواْ الصَّلِحَتِ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَنُونِ ﴾ [التين: ٦]. وقال: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ مَامَنُواْ وَعِمْلُواْ الصَّلِحَتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ ﴾ [البينة: ٧]. وقال: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْاً وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَلَوَاصَوْا بِاللَّهِ اللَّهُ مِنْ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا مَنْهُ الصَّلِحَةِ وَتَوَاصَوْا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّلَاحِدِ وَتَوَاصَوْا السَّلِحَدِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللل

#### ١١٥٤ - قال الشيخ:

فتفهَّموا - رحمكم الله - هذا الخطاب، وتدبَّروا كلام ربكم على، وانظروا هل ميَّزَ الإيهان من العمل ؟ أو هل أخبر في شيء من هذه

## الآيات أنه ورَّث الجنة لأحدِ بقوله دون فعله ؟

ألا ترون إلى قول ه ﷺ: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الزخرف: ٧٧]، ولم يقل بها كنتم تقولون.

وقـــال ﷺ: ﴿ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَسَتُوا بِمَا عَبِلُواْ وَيَجْزِى ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ﴾ [النجم: ٣١]، ولم يقل: بها قالوا.

وقال: ﴿ لِيَهِ لَوَكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧] ولم يقل: أحسن قولًا. وقال: ﴿ لِيَهِ لَكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ﴾ [هود: ٧] ولم يقل: أحسن قولًا. وقال في قبصة الكفار: ﴿ فَهَلَ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا آَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرُ الّذِي كُنَا نقول. الّذِي كُنّا نقول.

وقال المحال الم

فمن زعم أن ما في كتاب الله على من شرائع الإيمان وأحكامه وفرائضه ليست من الإيمان، وأن التارك لها والمتثاقل عنها مؤمنٌ، فقد أعظم الفِرْية، وخالف كتاب الله، ونبذ الإسلام وراء ظهره، ونقض عهد الله وميثاقه.

قال الله عَجَلًا: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آءَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةٍ

ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِقً لِمَا مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَرَتُمْ وَأَخَذَمُ وَمَعَلَمُ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ ءَأَقَرَرَنَا قَالَ فَاللَّهُ لَهُ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٨١]. عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَرُنا قَالَ فَاللَّهُ لَهُ أَلْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٢]، ثم قال: ﴿ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَتُهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣] (١)، فجمع شم قال: ﴿ أَفَعَنْ يُرَدِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ﴾ [آل عمران: ٨٣] (١)، فجمع القول والعمل في هذه الآية.

وقال الله ﷺ يُعلم نبيه ﷺ والمؤمنين من عباده الإيمان: ﴿ قُولُوٓا ءَامَكَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِينُونَ مِن دَيِهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِينُونَ مِن دَيْهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ اللَّهِ وَاللَّهُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ لَا لَهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا أَنْفُولُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَاللَّالَاللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

فأعلمه في هذه الآية أن الإيهان بالله: هو الإيهان بما أنزل عليه، وبها أنزل من قبله على رسل الله، وبها في كُتبه من الشرائع والأحكام والفرائض، وأن ذلك هو الإيهان والإسلام، شم قال: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، ثُمْ قَالَ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، ثُمْ قَالَ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، ثُمْ قَالَ: ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ، ثُمْ وَهُو فِي ٱلْآخِرةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥].

ففي هذا دليلٌ أن الإيبان قول وعمل، ليس ينفصل الإيمان من العمل في هذه الآية، وذلك أن الله على قد أخبرنا أنه ليس يقبل قولًا إلّا بعمل.

قال الله عَلَى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّدِيحُ يَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠]. فأخبرنا عَلَى أنه لا يقبل قولًا طيبًا إلَّا بعمل صالح، أو عملًا صالحًا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ثم قال: (فمن بدله بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون)، فجمع القول ..). وليست هذه بآية، ولعله يقصد قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَوَلَّ بَمَّدَ ذَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُوكَ ﴾.

إلَّا بقول طيب؛ لأنه قال في آيةٍ أُخرى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَرْ أَنْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِينَكُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ [النحل: ٩٧].

فلا قول أزكى ولا أطيب من التوحيد،

ولا عمل أصلح ولا أفضل من أداء الفرائض، واجتناب المحارم.

فمن زعم أنه يُقرُّ بالفرائض ولا يؤديها ويعملها، وبتحريم الفواحش والمنكرات ولا ينزجر عنها ولا يتركها، وأنه مع ذلك مؤمن؛ فقد كذب بالكتاب، وبها جاء به رسوله على ومثله كمثل المنافقين الذين قالوا: ﴿ الْمَنَا بِأَفْرَهِهِمْ وَلَمْ تُوبُهُمْ ﴾ [المائسدة: ٤١]، فأكسذبهم الله ورد عليهم قولهم، وسهاهم منافقين، مأواهم الدرك الأسفل من النار.

## على أن المنافقين أحسن حالًا من المُرجئة؛

لأن المنافقين: جحدوا العمل وعملوه.

والمُرجئة : أقرُّوا بالعمل بقولهم، وجحدوه بترك العمل به.

فمن جحد شيئًا بقلبه، وأقرَّ به بلسانه وعمله ببدنه: أحسن حالًا ممن أقرَّ بلسانه، وأبى أن يعمله ببدنه.

فالمُرجئة جاحِدون لما هم به مقِرُّون، ومُكذِّبون لما هم به مُصَدِّقون، فهم أسوأ حالًا من المنافقين.

ويحٌ لمن لم يكن القرآن والسُّنة دليله، فما أضل سبيله، وأكسف (١) باله، وأسوأ حاله.

<sup>(</sup>١) كتب في الهامش الأصل: أردى. وفي «تهذيب اللغة» (١٠/ ٤٧): كسف باله: إذا حدثته بالشر.

1100 - حدثنا إسهاعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا أحمد بن الوليد الفحام، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا أبو عبيدة الناجي: أنه سمع الحسن يقول: قال قومٌ على عهد رسول الله ﷺ: إنا لنحبُّ ربنا ﷺ، فأنزل الله عَلَىٰ: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ نَجُبُونَ اللهَ فَانتَبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ دَّحِيمٌ ﴾

قَطَك: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ نَجُبُونَ اللهَ فَانتَبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغَفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ دَّحِيمٌ ﴾

[آل عمران: ٣١] (١).

فجعل الله على كلِّ اتباع نبيه محمد على عَلَمًا لـمحبته، وكذَّب من خالفه، ثم جعل على كلِّ قولٍ دليلًا من عمل يُصدِّقه، ومن عمل يُكذِّبه؛

أ- فإذا قال قولًا حسنًا، أو عمل عملًا حسنًا، رفع الله قوله بعمله.

إذا قال قولًا حسنًا، وعمل عملًا سيئًا ردَّ الله القول على العمل.

وذلك في كتاب الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى: ﴿ إِلَيْهِ يَصَعَدُ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ الصَّدَاعُ مَرْفَعُهُ ﴾ [فاطر: ١٠].

1107 - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: ﴿ أُولَيْهِكَ اللَّهِ مَا أَلُمُنَّقُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٧]، يقول: تكلموا بكلام الإيمان، وحققّوه بالعمل.

قال الربيع بن أنس: وكان الحسن يقول: الإيمان كلام وحقيقته العمل، فإن لم يحقِّق القول بالعمل: لم ينفعه القول.

<sup>(</sup>١) رواه ابن جرير في «تفسيره» (٣/ ٢٣٢)، والآجري في «الشريعة» (٢٥٤). ورواه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (٧٤١) ضمن أثر طويل.

#### ١١٥٧ - قال الشيخ:

وحسبك من كتاب الله عَلَى بآية جمعت في الإيمان كل قولٍ طيّب، وكلَّ عمل صالح، قوله عَلَى: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ اللَّهِ فَا لَإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

فإنه جمع في هذه الآية القول والعمل والإخلاص والطاعة لعبادته وطاعته، والإيمان به وبكتبه وبرسله، وما كانوا عليه من عبادة الله وطاعته خلقهم، فهل للعبادة التي خلق الله العباد لها عملٌ غير عملٍ من الإيمان، فالعبادة من الإيمان هي أو من غير الإيمان؟

فلو كانت العبادة التي خلقهم الله لها قولًا بغير عمل لما سمَّاها عبادةً، ولسهاها قولًا، ولقال: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليقولون).

وليس يشُكُّ العقلاء أن العبادة خدمةٌ، وأن الخدمةَ عملٌ، وأن العامل مع الله على الله على الله على الله على الله العامل مع الله على الله الله فيما أمر به من شرائع الدين وأداء الفرائض.

قال الله عَلَى: ﴿ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَاَسْجُدُواْ وَاَعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَاَفْصَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَجَهِدُواْ فِ ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مُ هُوَ الْخَيْرَ لَعَلَّكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ الْجَنَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ إِنْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ الْجَنْبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ إِنْرَهِيمَ هُو سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِيمَ هُو سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِنْرَهِيمَ هُو سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِنْرَهِيمَ هُو سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةً أَبِيكُمْ إِنْرَهِيمَ هُو سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ مَرَجٌ مِلَّةً وَلِيكُمْ إِنْرَهِيمَ وَهُو سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنْ مَنْ مَنْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ

فهل يخفى على ذي لُبِّ سمع هذا الخطاب الذي نزل به نصّ الكتاب أن اسم الإيمان قد انتظم التصديق بالقول والعمل والمعرفة.

قَـالَ اللهُ رَجَّاكُ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَهُ, لَآ إِلَهُ إِلَّا

أَنَا فَأَعْبُدُونِ اللَّهِ الْأَنْبِياء: ٢٥].

وقال لنبيه ﷺ: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَثُسُكِي وَتَحْيَاىَ وَمَمَاقِ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ الْهُ لَوَيْكِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِلَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢].

وقسال: ﴿ وَأَمِرَنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْمَكَلِمِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَلَوةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٧١].

وإقام الصلاة هو العمل، وهو الدين الذي أرسل به المرسلين، وأمر به المؤمنين، فما ظنكم رحمكم الله بمن يقول: إن الصلاة ليست من الإيمان ؟

والله ﷺ يقسول: ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ [الروم: ٣١].

فجعل الله من ترك الصلاة مُشركًا خارجًا من الإيمان؛ لأن هذا الخطاب للمؤمنين تحذير لهم يتركوا الصلاة، فيخرجوا من الإيمان، ويكونوا كالمشركين (١).

<sup>(</sup>١) ولهذا قال النبي ﷺ في تارك الصلاة إنه (قد كفر أو أشرك)، كما تقدم تخرجه في (باب إكفار تارك الصلاة).

وقد بيَّن ابن تيمية كَتَلَنَهُ من أوجه كثيرة أن المراد بالكفر هاهنا هو الكفر الأكبر المخرج من دين الإسلام، فقال في «شرح العمدة» (٢/ ٧٦):

الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه:

أحدها: إن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه، و إنها صُرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن وضهائم انضمت إلى الكلام، ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه، وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره، بل هنا ما يقرره على الظاهر. الثاني: إن ذلك الكفر منكر مبهم، مثل قوله: "وقتاله كفر"، و «هما بهم كفر"، وقوله: "كفر بالله و قبل الكفر منكر أو قال: =

وقال عَلَى: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَءَانَى الزَّكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ الصَّلَوْةَ وَءَانَى الزَّكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ الصَّلَوْةَ وَءَانَى الزَّكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ الصَّلَوْةَ وَءَانَى الزَّكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ الصَّالَوْةَ وَءَانَى الزَّكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴾ التوبة: ١٨].

فقال: من آمن بالله، واليوم الآخر، وأقام الصلاة، وآتي الزكاة، فلم

«الشرك»، والكفر المعرَّف ينصرف إلى الكفر المعروف، وهو المخرج عن الملة.

الثالث: إن في بعض الأحاديث: "فقد خرج عن الملة"، وفي بعضها: "بينه وبين الإيان"، وفي بعضها: "بينه وبين الإيان إن فعله، وفي بعضها: "بينه وبين الكفر"، وهذا كله يقتضي إن الصلاة حد يُدخله إلى الإيان إن فعله، ويُخرجه عنه إن تركه.

الرابع: إن قوله: "ليس بين العبد وبين الكفر إلَّا ترك الصلاة"، وقوله: (كان أصحاب محمد ﷺ لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلَّا الصلاة)، لا يجوز إن يراد به إلَّا الكفر الأعظم .. الخامس: أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة، وبيان مزيتها على غيرها في الجملة، ولو كان ذلك الكفر فسقًا لشاركها في ذلك عامة الفرائض.

السادس: أنه بيَّن أنها آخر الدين فإذا ذهب آخره ذهب كله.

السابع: أنه بيَّن أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار، وهم خارجون عن الملة، ليسوا داخلين فيها، واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفر، كها أن من أتى بـ فقـد دخل في الدين، ولا يكون هذا إلَّا في الكفر الـمخرج عن الملة.

الشامن: إن قول عمر الله عمر الله عمر الله الإسلام لمن ترك البصلاة)، أصرح شيء في خروجه عن الملة، وكذلك قول ابن مسعود الله وغيره ، مع أنه بين إن إخراجها عن الموقت ليس هو المُكفِّر، وإنها هو الترك بالكلية، وهذا لا يكون إلَّا فيها يخرج عن الملة.

التاسع: ما تقدم من حديث معاذ على: فإن فسطاطًا على غير عمود لا يقوم، كذلك الدين لا يقوم إلَّا بالصلاة، وفي هذه الوجوه ما يبطل قول من حملها على من تركها جاحدًا، وأيضًا قوله: (كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر)، وقوله: "ليس بين العبد و بين الكفر»، وغير ذلك عما يوجب اختصاص الصلاة بذلك، وترك الجحود لا فرق فيه بين الصلاة وغير ها؛ ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك، حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه، فكيف يُعلَّق الحكم على ما لم يذكر؛ ولأن المذكور هو الترك، وهو عام في من تركها جحودًا أو تكاسلًا؛ ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه. اهـ

يُفرِّق بين الإيمان وبين الصلاة والزكاة، فمن لم يؤمن لم تنفعه الصلاة، ومن لم يصلِّ لم ينفعه الإيمان.

واستدلَّ بمحلِّ الصلاة من الإيهان ونُزولها منه بالـذروة العلياء، وأن الله عَلَى فرضها بالطهارة بالماء، فلا تـجزئ الـصلاة إلَّا بالطهارة، فلما علم الله عَلَى أن عباده يكونون بحيث لا ماء فيه، وبحال لا يقدرون معها إلى استعمال الماء، فرض عليهم التيمم بالتراب عوضًا من الماء لئلا يجدُ أحدٌ في ترك الصلاة مندوحة، ولا في تأخيرها عن وقتها رُخصة، وكذلك فرض عليهم الصلاة في حال شدة الخوف، ومبارزة العدو، فأمرهم بإقامتها على الحال التي هم فيها، فعلَّمهم كيف يؤدونها.

فهل يكون أحدٌ هو أعظم جهلًا، وأقلُ عليًا، وأضلُ عن سواء السبيل، وأشد تكذيبًا لكتاب الله، وسُنة رسوله، وسُنة الإيهان وشريعة الإسلام عمن علم أن الله على قد فرض الصلاة، وجعل محلها من الإيهان هذا المحلّ، وموضعها من الدين هذا الموضع، وألزم عباده إقامتها هذا الإلزام في هذه الأحايين، وأمر بالمحافظة والمواظبة عليها على هذه الشدائد والضرورات، فيخالف ذلك إلى اتباع هواه وإيشاره لرأيه السبيل، وأضلٌ به من اتبعه، فصار المتحدث الذي ضلَّ به عن سواء السبيل، وأضلٌ به من اتبعه، فصار عن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واتبع غير سبيل المؤمنين، فولًاه الله ما تولَّى، وأصلاه جهنم، وساءت مصيرًا.

#### \* قال الشيخ:

فقد تلوت عليكم من كتاب الله الله الله على المعقلاء من المؤمنين أن

الإيهان قولٌ وعملٌ، وأنَّ من صدَّق بالقول وترك العمل كان مُكذبًا، وخارجًا من الإيهان، وأن الله لا يقبل قولًا إلَّا بعمل، ولا عملًا إلَّا بقول.

وسأذكر من أخبار المصطفى على وسنته، وأخبار الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين ما فيه شفاء وكفاية لمن أراد به مولاه الكريم خيرًا، فوقّه لقبوله والعمل به، وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

110۸ - حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا على بن موسى حرب، قال: حدثنا عبدالسلام بن صالح الخراساني، قال: حدثنا على بن موسى الرِّضا، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن على بن الحسين، عن أبيه، عن على بن أبي طالب على قال: قال رسول الله على الإيمان بالله يقين بالقلب، وإقرارٌ باللسان، وعملٌ بالأركان» (١).

1109 - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا زيد بن الحبّاب، عن علي بن مسعدة، عن قتادة، عن أنس عن عن النبي علي قال: «الإسلامُ علانيةٌ، والإيمانُ في القلب، وكلٌّ خطاؤون، وخير الخطائين التوابون» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٦٥)، والآجري في «الشريعة» (٢٥٦)، قال الدارقطني: حديث موضوع. انظر: تحقيقي لكتاب «الرد على المبتدعة» (٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢٣٨١)، وابن أبي شيبة في «الإيهان» (٦)، ولفظهها: «الإسلام علانية، والإيهان في القلب»، قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات، قال: ثم يقول: «التقوى هاهنا، التقوى هاهنا».

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلّا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة. اهـ ورواه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ٧٠٧)، وقال: ولعليّ بن مسعدة غير ما ذكرت عن قتادة، وكلها غير محفوظة. اهـ =

المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن ابن المثنى، قال: حدثنا معمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس من أن وفد عبد القيس أتوا النبي على فأمرهم بأربع، ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيهان بالله وحده، وقال: «هل تدرون ما الإيهان؟». قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم».

1171 - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، قال: حدثني أبو جمرة، قال: حدثني أبن عباس ريش، قال: إن وفد عبد القيس لما قَدِموا على رسول الله على أمرهم بالإيمان بالله، قال: «هل تدرون ما الإيمان بالله؟». قالوا: الله ورسوله أعلم.

قال: «شهادة أن لا إله إلّا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخُمس من الممَغنم» (١).

١١٦٢ - حدثنا محمد بن إسهاعيل.

وحدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد ، قال: حدثني أي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حاد بن سلمة، عن صدقة - مولى ابن الزبير -، عن أبي بكر ابن حويطب، قال: قال رسول الله عنية: «لا

قال في «مجمع الزوائد» (١/ ٥٢): .. رجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة، وقـ د وثقه: ابن حبان، وأبو داود الطيالسي، وأبو حاتم، وابن معين، وضعفه آخرون. اهـ

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٠٢٠)، والبخاري (٥٣)، ومسلم (١٧).

إيمان لمن لا صلاة له» (١).

المحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن عبدالكريم الجزري، عن مجاهد: أن أبا ذرِّ على سأل النبي على عن الإيمان، فقرأ عليه هذه الآية: ﴿ يَسْ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ﴾ حتى ختم الآية. [البقرة: ١٧٧]

1172 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد، قال: حدثنا الحسين بن بحر الأهوازي، قال: حدثنا الحسين بن حفص، قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن أبي ذر الله عن قال: قال رسول الله عليه: «من ترك الصلاة؛ فقد برئت منه الذَّمَة» (٢).

1170 - حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز، قال: حدثنا الحسن بن سلام السوَّاق، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: حدثنا داود بن يزيد، عن عامر، عن جرير على قال: سمعت النبي على يقول: «بُني الإسلامُ على خسرٍ: شهادة أن لا إله إلَّا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحب البيت، وصوم رمضان» (").

1177-حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري، قال: حدثنا أبو عوف عبدالرحمن ابن مرزوق، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا داود الأودي، عن عامر، عن جرير شهر، قال: سمعت رسول الله علي يقول: «بُني الإسلام على

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد في «الإيهان» (٣٣)، والعدني في «الإيهان» (٦٢). قال البيهقي في «السنن الكبرى»
 (١/ ٤٣): وهو حديث مرسل، وأبو ثفال ليس بالمعروف جدًّا. اهـ

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه برقم (٩٤٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩٢٢٠ و ١٩٢٢٦)، وأبو يعلى (٧٥٠٢). ويشهد له حديث ابن عمر رشي المتفق عليه، وقد تقدم تخريجه برقم (٨٧٣).

خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان».

الم ١١٦٧ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن جرير على قال: بايعت رسول الله على على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم، وعلى فراق الشرك. أو كلمة هذا معناها (١).

117۸ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسحاق بن يوسف، قال: أخبرنا أبو جَنَاب، عن زاذان، عن جرير بن عبدالله على، قال: خرجنا مع رسول الله على فلما برزنا من المدينة إذا راكب يُوضِعُ نحونا، فقال رسول الله على: «كأنّ هذا الراكب إياكم يريد».

فانتهى إلينا الرجل، فسلّم، فرددنا عليه، فقال له النبي ﷺ: «من أين أقبلت ؟».

قال: من أهلي وولدي وعشيرتي.

قال: «فأين تُريد ؟».

قال: أريد رسول الله ﷺ.

قال: «فقد أصبتَه».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩١٦٣)، والنسائي (١٧٥).

ورواه البخاري (٥٧ و٧٤٥)، ومسلم (٥٦)، دون قوله: (وعلى فراق الشرك).

وفي «السُّنة» للخلال (١٠٢١) قال أحمد بن حنبل: جرير بن عبدالله المن من آخر من أسلم من أصحاب رسول الله على ويقول: بايعت النبي على النصح، فيكون النصح والحياء من الإيان، ولا يكون الصوم والصلاة من الإيان؟!

قال: يا رسول الله، علمني ما الإيمان ؟

قال: «تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت».

قال: قد أنذرت (١).

• ١١٧٠ - حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب البزاز، قال: حدثنا أبو نصر منصور بن الوليد النيسابوري، قال: حدثنا زكريا النيسابوري، قال: حدثني أبو عبدالله محمد بن عبد الله البلخي، قال: أخبرني خالد بن عبد الدائم، عن نافع بن يزيد، عن زُهرة بن معبد،

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩١٧٦) بأطول من هذا. وقوله: (قد أنذرت)، عند أحمد: (قد أقررت).
 قال في «مجمع الزوائد» (١/ ٤٢): رواه أحمد والطبراني في «الكبير»، وفي إسناده أبو جناب وهو مدلس وقد عنعنه، والله أعلم. اهـ وانظر : «العلل» للدارقطني (رقم/ ٣٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (هشام)، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته. انظر: «تهذيب الكهال» (٣٠/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) رواه الخلال في «السُّنة» (١١٧١).

وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير ذكره الدارقطني في «العلل» (٦/ ٧٣).

عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة عن رسول الله على ذكر حديثًا طويلًا، وقال فيه: «لا قول إلّا بعمل، ولا عمل إلّا بنيَّة، ولا قول وعمل ونيّة إلّا باتباع السُّنة» (١).

11V۱ - حدثنا أبو عمر محمد بن عبد الواحد النحوي - صاحب اللغة -، قال: حدثنا محمد بن هشام بن البختري، قال: حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن إسماعيل البصري - يعني: ابن عُليَّة -، عن أبان، عن أنس الله على: «لا يقبل قول إلَّا بعمل، ولا يقبل قولٌ وعملٌ إلَّا بنية، ولا يقبل قول وعمل ونيَّة إلَّا بإصابة السُّنة» (٢).

11۷۲ - حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا موسى بن سهل الوشا، قال: حدثنا إسهاعيل ابن عُليَّة، عن يونس، عن الحسن، عن النبي ﷺ مثله.

الأنهاطي، قال: حدثنا هشام بن عهار الدمشقي، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنهاطي، قال: حدثنا ههاب بن خراش، الأنهاطي، قال: حدثنا ههاب بن خراش، قال: حدثني عبد الكريم الجزري، عن علي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود رَافِينَ قالا: لا ينفع قول إلّا بعمل، ولا عمل إلّا بقول، ولا قول وعمل إلّا بنية، ولا نية إلّا بموافقة السُّنة.

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في «الكامل» (٣/ ٤٤)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٨٠). ورواه السجزي في «الإبانة»، وقال: غريب المتن والإسناد. «كنز العيال» (١/ ٢٧١).

قلت: في إسناده خالد بن عبدالدائم، قال ابن حبان: يروي عن نافع بن يزيد المناكير التي لا تشبه حديث الثقات، ويُلزق المتون الواهية بالأسانيد المشهورة. اهـ

وفيه كذلك: زكريا بن يحيى الوقار، نقل ابن عدي عن صالح جزرة تكذيبه.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عساكر في «المجلس الأول من أماليه»، وقال: هذا حديث حسن غريب. نقلًا من «البدر المنير» (٢/ ٦٢٨)، وقال: بل هو حديث ضعيف، فأبان هذا هو ابن أبي عياش، وهو متروك واهٍ . . إلخ

1172 - وأخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا خلف بن عمرو، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا يحيى بن سُليم، قال: حدثنا أبو حيَّان، قال: سمعت الحسن يقول: الإيهان قول، ولا قول إلَّا بعملٍ، ولا قولَ وعملَ إلَّا بنيَّةٍ، ولا قولَ وعملَ ونيَّةَ إلَّا بسُنَّة.

11۷۵ - أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا خلف بن عمرو، قال: حدثنا الخميدي، قال: حدثنا يحيى بن سليم، قال: سألت سفيان الشوري عن الإيمان، فقال: قول وعمل.

وسألت نافع بن عمر الجُمحي، فقال: قول وعمل.

وسألت مالك بن أنس، فقال: قول وعمل.

وسألت سفيان بن عيينة، فقال: قول وعمل.

وسألت [ابن] جُريج، فقال: قول وعمل.

وسألت محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان، فقال: قول وعمل.

وسألت الفضيل بن عياض، فقال: قول وعمل.

قال الخُميدي: وسمعت وكيعًا يقول:

أ- أهل السُّنة يقولون: قول وعمل.

ب- والـمُرجئة يقولون: قول.

ج- والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة.

1177 - حدثنا عبدالله بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: قال أبي: بلغني أن مالك بن أنس، وابن جريج، وشريكًا، وفضيل بن عياض، قالوا: الإيهان قول وعمل.

- 11۷۷ حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد، قال: حدثنا ابن فَيعة، عن عبدالله بن هُبيرة السبائي، عن عُبيد بن عُمير الليثي، أنه قال: ليس الإيهان بالتَّمني؛ ولكن الإيهان: قولٌ يُفعل، وعملٌ يُعمل.
- ١١٧٨ حدثنا أبو بكر أحمد بن سُليهان العبَّاداني، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك الدقيقي، قال: حدثنا عُبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا أبو بشر الحلبي، عن الحسن قال: ليس الإيهان بالتحلِّي، ولا بالتمني؛ ولكن ما وقر في القلب، وصدَّقته الأعهال،

من قال حسنًا، وعمل غير صالح: ردَّه الله على قوله.

ومن قال حسنًا، وعمل صالحًا: رفعه العمل؛ ذلك بأن الله ﷺ يقول: ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَامُرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّنْلِحُ يَرْفَعُهُ، ﴾ [فاطر: ١٠].

- 11۷۹ حدثنا حمزة الدهقان، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو عبيدة الناجي، عن الحسن قال: إن الإيمان ليس بالتمني، ولا التحلي؛ ولكن ما وقر في القلب، وصدَّقته الأعمال.
- ١١٨٠ حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا عبدالصمد بن حسان، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن يزيد، عن مجاهد قال: الإيمان قولٌ وعملٌ، يزيد وينقص.
- ١١٨١ حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل.

وحدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو جعفر السويدي، عن يحيى بن سُليم، عن هشام، عن الحسن، قال:

الإيهان قول وعمل.

١١٨٢ - حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي.

وحدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال: قال مالك، وشريك، وأبو بكر ابن عياش، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وحماد بن سلمة، وحماد ابن زيد: الإيهان المعرفة والإقرار والعمل، إلّا أن حماد بن زيد كان يُفرِّق بين الإيهان والإسلام، ويجعل الإسلام عامًا، والإيهان خاصًا.

زاد الفضل بن زيادٍ، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: قال الزُّهري: نرى أن الكلمة: الإسلام، والإيهان: العمل

١١٨٣ - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد الصَّوَّاف، قال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، قال: قال الأوزاعي:

لا يستقيمُ الإيمان إلَّا بالقول.

ولا يستقيمُ الإيمانُ والقولُ إلَّا بالعمل.

ولا يستقيمُ الإيمانُ والقولُ والعملُ إلَّا بنيةٍ موافِقةٍ للسُّنة.

وكان من مضى من سلفنا لا يُفرِّقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيهان، والإيهان من العمل.

وإنها الإيهان اسم يجمع هذه الأديان اسمها، ويُصدِّقه العمل:

فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه، وصدَّق بعمله: فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها.

ومن قال بلسانه، ولم يعرف بقلبه، ولم يُصدِّقه بعمله: لم يقبل منه، وكان في الآخرة من الخاسرين.

١١٨٤ - حدثنا ابن مخلد، وأبو شيبة، قالا: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: كان سفيان يقول: الإيهان قول وعمل، قال وكيع: ونحن نقول: الإيهان قول وعمل.

1100- حدثنا أحمد بن سَ لمان النجاد، قال: حدثنا أبو علي بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق، قال: قال سفيان: كان الفقهاء يقولون (1): لا يستقيم قولٌ إلَّا بعمل، ولا يستقيم قولٌ وعملٌ إلَّا بنيَّة، ولا يستقيمُ قولٌ وعملٌ إلَّا بنيَّة، ولا يستقيمُ قولٌ وعملٌ ونيةٌ إلَّا بموافقةٍ للسُّنة.

1187 - حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد الجمَّال، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي اليماني، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن البراء والله قَلَا: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنتَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، قال: صلاتكم نحو بيت المقدس (٢).

١١٨٧ - حدثنا أبو محمد، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا الله عن أبي غَنيَّة، قال: قال أبو رَزِين: يا رسول الله، ما الإيمان ؟

<sup>(</sup>۱) فهؤلاء هم فقهاء أهل السنة والأثر المتبعون لإجماع السلف في أن الإيهان قول وعمل، وأنه لا يصح قول من غير عمل، خلافًا لفقهاء المرجئة أو (مرجئة الفقهاء) الذين خالفوا الإجماع فصححوا إيهان العبد بالقول من غير عمل مع الاستطاعة، فاستحقوا بذلك الإنكار والمجر والتحذير، كها قال ابن تيمية تَعَلَّتُهُ في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٥٠٧): .. السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء، وتبديعهم، وتغليظ القول فيهم. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه سعيد بن منصور في «تفسيره» (٢٢٥)، والطبري في «تفسيره» (٢/ ١٧). وأصل الحديث رواه البخاري (٤٠).

قال: «تؤمن بالله، وملائكتِه، وكتبِه، ورسلِه، والجنةِ والنارِ، والجِسابِ والبعثِ، والقدرِ خيرِه وشرِّه، فذلك الإيهان كما يحب الظمآن الماء البارد في اليوم الصائف يا أبا رزين» (١).

11۸۸ - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حبيدالله حنبل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا خالد بن حيان، قال: حدثنا معقل بن عبيدالله العبسي، قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء فعرضه، قال: فنفر منه أصحابنا نَفارًا شديدًا، وكان أشدهم نَفارًا ميمون بن مهران، وعبدالملك بن مالك، فأما عبدالكريم فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف ببت إلّا المسجد.

قال مَعْقِل: فحججت، فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفرٍ من أصحابي، فإذا هو يقرأ سورة يوسف، قال: فسمعته قرأ هذا الحرف: ﴿ حَتَّ إِذَا السَّلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴾ [يوسف: ١١٠] مُحُقَّفة (٢).

قال: قلت: إن لي إليك حاجة فأخْلِنا، ففعل، فأخبرته أن قومًا قِبلنا قد أحدثوا وتكلموا، وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين.

قال: فقال: أوليس الله عَلَى يقول: ﴿ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَمْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ [البينة: ٥] ؟ فالصلاة والزكاة من الدين.

قال: فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٦١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يريد كلمة: (كُذبوا)، فإن من القراء السُّبعة من يقرؤها: (كُذِّبوا) مُثقَّلة.

قال: قلت له: إنهم قد انتحلوك، وبلغني أن ابن ذرِّ (١) دخل عليك في أصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته، وقبلت هذا الأمر، فقال: لا والله الذي لا إله إلَّا هو ما كان هذا - مرتين أو ثلاثًا -.

قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع، فقلت: يا أبا عبدالله، إن لي إليك حاجة.

فقال: أسِرٌّ أم علانية ؟

فقلت: لا بل سِرٌّ.

قال: رُبُّ سِرِّ لا خير فيه.

قلت: ليس من ذاك. فلما صلينا العصر قام ويده بيدي، وخرج من الخوخة (٢) ولم ينتظر القاص، فقال: حاجتك ؟

قال: قلت: أخْلِني من هذا. قال: تنح يا عمرو.

قال: فذكرت له بدو أمرهم وقولهم.

فقال: قال رسول الله على: «أُمرت أن أضربهم بالسيوف حتى يقولوا: لا إله إلَّا الله، فإذا قالوا: لا إله إلَّا الله عصموا منى دماءهم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي «السنة» لعبدالله (٨٠٦): (ذرًّا) من غير كلمة (ابن).

<sup>(</sup>٢) الخوخة: هي باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين بيتين ينصب عليها باب. «تاج العروس» (٧/ ٢٤٧).

وأموالهم إلَّا بحقه وحسابهم على الله» (١).

قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقرُّ بأن الصلاة فريضةٌ ولا نُصلي، وأن الخمرَ حرامٌ ونحن نفعلُ ذلك.

قال: فنتر يده من يدي، وقال: من فعل هذا فهو كافر.

قال مَعْقِل: ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم.

فقال: سبحان الله! أو قد أخذ الناس في هذه الخصومات؟! قال رسول الله على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، (۲).

قال مَعقِل: ثم لقيت الحكم بن عُتيبة، فقلت له: إن ميمونًا وعبدالكريم بلغهما أنه دخل عليك ناسٌ من المُرجئة، فعرضوا قولهم فقبلت قولهم!

قال: فَقبِلَ ذلك عليَّ ميمون وعبد الكريم؟

قلت: لا.

قال: دخل عليَّ منهم اثنا عشر رجلًا وأنا مريضٌ، فقالوا: يا أبا محمد، أبلغك أن رسول الله عليُّ أتاه رجل بأَمَةٍ سوداء، أو حبشية، فقال: يا رسول الله، إن عليَّ رقبةً مؤمنةً، أفترى أن هذه مؤمنة ؟

فقال لها رسول الله علي : «تشهدين أن لا إله إلا الله»، قالت: نعم.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، تقدم تخریجه برقم (۹۳٦ و ۱۱۳۶).

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، وقد تقدم برقم (۱۰۱۳).

قال: «أتشهدين أن محمدًا رسول الله ؟»، قالت: نعم.

قال: «أتشهدين أن الجنة حقُّ؟ وأن النار حق؟»، قالت: نعم.

قال: «أتشهدين أن الله يَبعثُ بعد الموت ؟»، قالت: نعم.

قال: «فأعتقها» (١).

قال: فخرجوا وهم ينتحلونني.

قال مَعْقِل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران، فقيل له: يا أبا أيـوب، لو قرأت لنا سورةً ففسَّرتها.

قال: فقرأ - أو قُرِئت -: ﴿إِذَا ٱلنَّمْسُ كُوِرَتْ ﴾ .. حتى إذا بلغ: ﴿ مُطَاعِ مَمَّا أَمِينِ ﴾ [التكوير: ٢١]، قال: ذاكم جبريل، والخيبة لمن يقول: إيهانه كإيهان جبريل.

1149 - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إبراهيم بن شهاس، قال: سمعت جرير بن عبد الحميد يقول: الإيهان قول وعمل، والإيهان يزيد وينقص.

فقيل له: كيف تقول أنت ؟

قال: أقول: أنا مؤمن إن شاء الله.

قال إبراهيم: وسئل الفضيل بن عياض وأنا أسمع عن الإيهان.

فقال: الإيمان عندنا داخله وخارجه: الإقرار باللسان، والقبول بالقول، والعمل به.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۵۳۷).

قال: وسمعت يحيى بن سليهان، يقول: الإيهان قول وعمل. وروى ابن جريج، قال: الإيهان قول وعمل.

وقال: وسألت أبا إسحاق الفزاري عن الإيهان: قولٌ وعملٌ ؟ قال: نعم.

قال: وسمعت ابن المبارك يقول: الإيمان قول وعمل، والإيمانُ يتفاضل. قال: وسمعت النَّضر بن شُميل يقول: الإيمان قول وعمل.

وقال الخليل النحوي: إذا أنا قلت: أنا مؤمن ، فأيّ شيءٍ بقي ؟! قال: وسألت بقية، وابن عياش، فقالا: الإيهان قول وعمل.

إلى هاهنا عن إبراهيم بن شماس.

119٠ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: سمعته من سريج (١)، عن عبدالله بن نافع، قال: قال مالك بن أنس: الإيمان قولٌ وعمل.

قال الفضل: وحدثنا أحمد، قال: حدثني إبراهيم بن الشَّمَّاس، قال: سمعت عبد الله بن المبارك، يقول: الإيهان قول وعمل، وهو يتفاضل.

قال الفضل: فلقيت إبراهيم بن الشَّهَّاس فسألته عن ذلك، فقال: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: الإيهان قول وعمل، والإيهان يتفاضل. 1191 - حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب، وأبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قالا: حدثنا خلف بن عَمرو، قال: حدثنا الحميدي، قال: أخبرنا يحيى بن سليم

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شريج)، والصواب ما أثبته، وهو سريج بن النعمان كما في «السُّنة» لعبدالله (١٧٥).

الطائفي، عن هشام، عن الحسن، قال: الإيمان قول وعمل.

قال يحيى بن سُليم: فقلت لهشام: فما تقول أنت؟ فقال: الإيمان قول وعمل.

وكان محمد بن الطائفي يقول: الإيمان قول وعمل.

قال يحيى (١) بن سليم: وكان مالك بن أنس يقول: الإيهان قول وعمل. قال يحيى: وكان سفيان بن عيينة، يقول: الإيهان قول وعمل.

قال: وكان الفُضيل بن عياض، يقول: الإيمان قول وعمل.

119۲ - حدثنا إسماعيل بن محمد الصَّفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: سمعت معمرًا، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن جريج، وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

1197-حدثنا محمد بن بكر بن عبد الرزاق التيار، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أحمد بن حنبل كَنْشُهُ يقول: الإيهان قول وعمل يزيد وينقص. قال أحمد: وبلغني أن مالك بن أنس، وابن جريج، وفُضيل بن عياض قالوا: الإيهان قول وعمل.

1192 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبدالله غير مَرَّة يقول: الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (محمد)، والصواب ما أثبته، وهو الطائفي راوي هذا الأثر.

1190- أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن عبدالله عبد السمون أبي بزّة، قال: سمعت الممؤمّل بن عبدالحميد، قال: حدثنا أبو الحسن ابن أبي بزّة، قال: سمعت الممؤمّل بن إسماعيل يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

### ١١٩٦ - قال الشيخ:

سمعت بعض شيوخنا رَحَهُ هُولاللهُ يقول: سُئل سهل بن عبدالله التُستري عن الإيمان ما هو ؟

فقال: هو قولٌ ونيةٌ وعملٌ وسُنةٌ؛ لأن الإيهان

إذا كان قولًا بلا عملِ فهو : كفر،

وإذا كان قولًا وعملًا بلانيةِ فهو : نفاق،

وإذا كان قولًا وعملًا ونيةً بلا سُنةٍ فهو : بدعة.

### \* قال الشيخ:

وحسبك من ذلك ما أخبرك عنه مولاك الكريم بقوله: ﴿ وَمَا أُمُرَا إِلَّا لِيَعَبُدُوا اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَاللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَّا عَلَا

فإن هذه الآية جمعت : القول، والعمل، والنية؛

أ- فإن عبادة الله لا تكون إلَّا من بعد الإقرار به.

ب- وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يكون إلَّا بالعمل.

ج- والإخلاص لا يكون إلَّا بعزم القلب والنية.

١١٩٧ - حدثني أبو عبد الله أحمد بن حميد الكَفَّى، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن على

ابن عيسى بن السُّكين البلدي، قال: حدثنا سِنان بن محمد، قال: قال أبو عُبيد القاسم ابن سلَّام: هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص:

#### من أهل مكة:

عُبيد بن عُمير الليثي، عطاء بن أبي رباح، مجاهد بن جبر، ابن أبي مُليكة، عَمرو بن دِينار، ابن أبي نجيح، عُبيد الله بن عمر، عبد الله بن عَمرو بن عثمان، عبد الملك بن جريج، نافع بن جيل، داود بن عبد الرحمن العطار، عبد الله بن رجاء.

#### ومن أهل المدينة:

محمد بن شهاب الزهري، ربيعة بن أبي عبدالرحمن، أبو حازم الأعرج، سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن، يحيى بن سعيد الأنصاري، هشام بن عروة بن الزبير، عبيد الله بن عمر العُمري، مالك بن أنس المفتي (١)، محمد بن أبي ذئب، سليمان بن بلال، فُليح بن سليمان، عبد العزيز بن عبدالله، عبد العزيز بن أبي حازم.

#### ومن أهل اليمن:

طاووس اليهاني، وهب بن مُنبِّه، معمر بن راشد، عبدالرزاق بن همام. ومن أهل مصر والشام:

مكحول، الأوزاعي، سعيد بن عبدالعزيز، الوليد بن مسلم، يونس ابن يزيد الأيلي، يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن شريح، سعيد بن أبي أيوب، الليث بن سعد، عبيد الله بن أبي جعفر، معاوية بن صالح، حيوة

<sup>(</sup>١) كتب في حاشية الأصل: (المفتى أو المدني).

ابن شُريح، عبد الله بن وهب.

### وممن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة:

ميمون بن مهران، يحيى بن عبد الكريم، مَعْقِل بن عبد الله، عبيدالله ابن عمر الرقي، عبدالكريم بن مالك، الـمُعافى بن عمران، محمد بن سلمة الحراني، أبو إسحاق الفزاري، مخلد بن الحسين، على بن بكّار، يوسف بن أسباط، عطاء بن مسلم، محمد بن كثير، الهيثم بن جميل.

### ومن أهل الكوفة:

علقمة، الأسود بن يزيد، أبو وائل، سعيد بن جبير، الربيع بن خثيم، عامر الشعبي، إبراهيم النخعي، الحكم بن عُتيبة، طلحة بن مصرِّف، منصور بن المُعتمر، سلمة بن كهيل، مغيرة الضَّبِّي، عطاء ابن السَّائب، إساعيل بن أبي خالد، أبو حيَّان يحيى بن سعيد، سليان ابن مهران الأعمش، يزيد بن أبي زياد، سفيان بن سعيد الثوري، سفيان بن عيينة، الفضيل بن عياض، أبو المقدام ثابت بن العجلان (۱۱)، ابن شُبرمة، ابن أبي ليلى، زهير، شريك بن عبد الله، الحسن بن صالح، حفص بن غياث، أبو بكر ابن عياش، أبو الأحوص، وكيع بن الجراح، عبدالله بن نُمير، أبو أسامة، عبد الله بن إدريس، زيد بن الحباب، الحسين بن علي الجُعفي، محمد بن بشر العبدي، يحيى بن آدم، محمد ويعلى وعُمر بنو عُبيد.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: (ثابت بن هرمز)، وكنيته: أبو المقدام، وهو كوفي، وأما ثابت ابن عجلان، فكنيته: أبو عبدالله، وهو شامي. انظر: «تهذيب الكهال» (٤/ ٣٨٠).

#### ومن أهل البصرة:

الحسن بن أبي الحسن، محمد بن سيرين، قتادة بن دعامة، بكر بن عبدالله المزني، أيوب السختياني، يونس بن عبيد، عبدالله بن عون، سليمان التيمي، هشام بن حسان، هشام الدستوائي، شعبة بن الحجاج، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، أبو الأشهب، يزيد بن إبراهيم، أبو عوانه، وهيب بن خالد، عبد الوارث بن سعيد، معتمر بن سُليمان التيمي، يحيى بن سعيد القطان، عبدالرحمن بن مهدي، بشر بن المُفضل، يزيد ابن زُريع، المؤمل بن إسماعيل، خالد بن الحارث، معاذ بن معاذ، أبو عبدالرحمن المُقرئ.

### ومن أهل واسط:

هُشيم بن بشير، خالد بن عبدالله، علي بن عاصم، يزيد بن هارون، صالح بن عمر، عاصم بن على.

#### ومن أهل المشرق:

الضَّحَّاك بن مُزاحم، أبو جمرة نصر بن عمران، عبدالله بن المبارك، النضر بن شُميل، جرير بن عبدالحميد الضَّبِّي.

### هؤلاء كلهم يقولون:

الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، وهو قول أهل السُّنة، والمعمول به عندنا. وبالله التوفيق.

119۸ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني، قال: حدثني أبو عثمان محمد بن محمد الشافعي،

قال: سمعت أبي محمد بن إدريس الشافعي يقول ليلة للحُميدي: ما تحتج عليهم - يعني: أهل الإرجاء - بآية أحج من قوله على: ﴿ وَمَآ أُمْ وَا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْفَيْمَةِ (اللّهَ اللّهَ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْفَيْمَةِ (اللّهَ اللّهَ عُلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآهَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوْةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْفَيْمَةِ (اللّهَ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللل

1949-حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: سمعت حرملة بن يحيى يُناظر رجلين بحضرة الشافعي بمصر في دار ابن الجروي في الإيهان، فقال أحدهما: إن الإيهان قول، فحمي الشافعي من ذلك، وتقلّد المسألة على أن الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، فطحَن الرجل وقطعَه.

### \* قال الشيخ:

فنعوذ بالله من عبدٍ بُلي بمخالفة هؤلاء، وآثر هواه، وردَّ دين الله وشرائعه وسنة نبيه إلى نظره ورأيه واختياره، واستعمل اللَّجاج والخصومة، يريد أن يُطفئ نور الله، ويأبى الله إلَّا أن يتمَّ نوره ولو كره الكافرون.

آخرالجز السادس ينلود إن شا الله الجز السابع باب زيادة الإيمان ونقصانه، وما دل على الفاضل فيه والمفضول الحمد تَسَرب العالمين وصل الله على محمر وآل محمد وسلمر

### الجزء السابع من كتاب الإبانة

# عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

## وهو الثالث من كتاب الإيمان

## ناليف

أبي عبد الله عيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطم العكبري ري

رواية الشيخ أبى القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البُسرى عنه رواية الشيخ الإمام أبى الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن الزاغوني غفر الله لنا وله ولجميع المسلمات عنه

### فيه أربعة أبواب:

٢٨ - باب زيادة الإيمان ونقصانه، وما دل على الفاضل فيه والمفضول

٢٩ - باب الاستثناء في الإيمان.

·٣- باب سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ وكيف الجواب له؟ وكراهية العلماء هذا السؤال ، وتبديع السائل عن ذلك

٣١- باب القول في المرجئة، وما روي فيه وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم.

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على معمد وعلى ال معمد وسلم تسليمًا ربيسر

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني الله قال: أخبرنا أبو أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري، قال: عبدالله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمد بن محمد بن البسري، قال:

### ۲۸- باب

## زيادة الإيمان ونقصانه، وما دلّ على الفاضل فيه والمفضول

### ١٢٠٠ - [قال الشيخ]:

اعلموا - رحمكم الله الله الله الله الله الله على من سبقت له الرحمة في كتابه، ومن أحب أن يُسعده، ثم جعل المؤمنين في الإيهان متفاضلين، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة، وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية.

وبهذا نزل الكتاب، وبه مضت السُّنة، وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأُمَّة، ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلَّا مُرجئ خبيث، قد مرض قلبه، وزاغ بصره، وتلاعبت به إخوانه من الشياطين، فهو من الذين قال الله عَلَىٰ فيهم: ﴿ وَإِخْوَنْهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيَّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٢].

وأنا اذكر الحُجَّة في ذلك مما دل عليه القرآن، وجاءت به السُّنة من

الرسول ﷺ، وقاله علماء المسلمين، وما إذا سمعه المؤمن العاقل الذي قد أحبَّ الله بخيره انشرح صدره لقبوله. والله ولي التوفيق.

فأما ما دلُّ عليه القرآن من زيادة الإيمان:

قَــــال الله عَلَى: ﴿ اللَّهِ مَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِينَا الله عَمَان : ١٧٣].

و قـــــال ﷺ ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ, زَادَتْهُمْ إِيمَننًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ ۞ ﴾ [الأنفال: ٢].

وقـــال: ﴿ هُوَالَّذِى أَنَزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَانِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤].

وقال: ﴿ لِيَسْتَيْفِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا ﴾ [المدثر: ٣١]

وقال: ﴿ وَالَّذِينَ اَهْتَدَوّا زَادَهُمْ هُدَى وَمَانَنَهُمْ تَقْوَنَهُمْ ﴿ ﴾ [محمد: ١٧]. وقال: ﴿ إِنَّهُمْ فِتْمِيّةُ مَامَنُواْ بِرَبِهِمْ وَزِدْنَكُمْ هُدَى ۞ ﴾ [الكهف: ١٣].

وقال: ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةً فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذِهِ ۚ إِيمَنَنَا هَأَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا ﴾ [التوبة: ١٢٤].

وقال عَلَىٰ: ﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَيِنَ قَلْمِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. يريد: لأزداد إيهانًا إلى إيهاني، بذلك جاء التفسير.

۱۲۰۱ - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل الواسطي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن سعيد بن جبير: ﴿ وَلَكِن لِيَظْمَبِنَ قَلِى ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، قال: ليزداد، يعنى: إيهانًا.

١٢٠٢ - وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء: ١٣٦].

فلو لم يكونوا مؤمنين لما قال لهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، وإنها أراد بقوله: دوموا على إيهانكم، وازدادوا إيهانًا بالله وطاعة، واستكثروا من الأعمال الصالحة التي تزيد في إيمانكم، وازدادوا يقينًا وبصيرةً ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

وقد يقول الناس بعضهم لبعض مثل ذلك في كل فعل يمتدُّ، ويحتمل الازدياد فيه، كقولك للرجل يأكل: كل. تريد: زِد في أكلك، والرجل يمشي: امش، تريد: أسرع في مشيك، ولرجل يُصلي أو يقرأ: صل، واقرأ، تريد: زد في صلاتك.

ولما كان الإيهان له بداية بغير نهاية، والأعهال الصالحة، والأقوال الخالصة تزيد المؤمن إيمانًا؛ جاز أن يقال: ياأيها المؤمن آمن، أي: ازدد في إيمانك.

ولا يجوز أن يقال ذلك في الأفعال المتناهية التي لا زيادة على نهايتها، كما لا تقول للقائم: قم، ولا لرجل رأيته جالسًا: اجلس؛ لأن ذلك فعل قد تناهى، فلا مستزاد فيه.

فهذا مم يدل على زيادة الإيمان؛ لأنه كلما ازداد بالله علمًا، وله طاعة، ومنه خوفًا كان ذلك زائدًا في إيمانه.

17.۳ - وبالمعرفة، والعقول، والفضائل في الأعمال والأخلاق، والاستباق إلى الله تعالى بالأعمال الزاكية: تفاضل الناس عند خالقهم، وعلا بعضهم فوق بعض درجات.

قَــال الله كَالَّ: ﴿ يَلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُم مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَنتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

و قال ﷺ ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلتَّبِيِّعَنَ عَلَى بَعْضِ ﴾ [الإسراء: ٥٥].

وقال: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَا عَكِمْلُوا ﴾ [الأنعام: ١٣٢].

وقسال: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰئَلَّ أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنتَ لُواً وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الحديد: ١٠].

وقسال: ﴿ لَا يَسْتَوى الْقَنعِدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ غَيْرُ أُولِ الظَّرَرِ وَالْلُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْفَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الْمُصَوْلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْفَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الْمُصْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْفَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًا وَعَدَ اللهُ الْمُصْفَى وَفَضَلَ اللهُ اللهُ عَفُورًا وَحِيمًا اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا اللهُ عَفُورًا رَحِيمًا الله عَلَى النساء: ٩٥ - ٩٦].

وقــــال: ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال عَجْكَ: ﴿ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنِقُونَ السَّنبِقُونَ السَّا أَوْلَتَهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللَّ

فقد علم أهل العلم والعقل أن السابق أفضل من المسبوق، والتابع دون المتبوع، وأن الله على لله يُفضِّلِ الناس بعضهم على بعض بوثاقة الأجسام، ولا بصباحة الوجه، ولا بحسن الزَّيِّ، وكثرة الأموال، ولو كانوا بذلك متفاضلين لما كانوا به عنده ممدوحين؛ لأن ذلك ليس هو بهم، ولا من فعلهم.

فعلمنا أن العلو في الدرجات، والتفاضل في المنازل إنها هو بفضل

الإيمان، وقوَّة اليقين، والمسابقة إليه بالأعمال الزاكية، والنيات الصادقة، من القلوب الطاهرة.

قال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن جَعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَيلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [الجاثية: ٢١].

وقال رَجُكْ: ﴿ أَمْ نَجْمَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضِ أَمْ نَجْمَلُ الْمُتَقِينَ كَالْفُجَارِ ۞ ﴾ [ص: ٢٨].

فهذا وأشباهه في كتاب الله يدلَّ العقلاء على زيادة الإيهان ونقصانه، وتفاضل المؤمنين بعضهم على بعض وعلوهم في الدرجات.

وبمثل ذلك جاءت السُّنة عن النبي ، وعن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين.

ولو كان الإيمان كله واحدًا لا نُقصان له ولا زيادة ، لم يكن لأحدِ على أحدِ فضل، ولاستوت النعمة فيه، ولا يستوي، وبطل العقل الذي فضل الله به العقلاء، وشرَّف به العلماء والحكماء.

وبإتمام الإيمان: دخل الناس الجنة.

وبالزيادة في الإيهان: تفاضل المؤمنون في الدرجات في الجنان عندالله. وبالنقصان منه: دخل الـمُقصِّرون النار، فنعوذ بالله من النار.

وإن الإيهان درجات ومنازل يتفاضل بها المؤمنون عند الله.

ومتى تأمَّل مُتأملٍ وصْفَ الله للمؤمنين وتفضيله بعضهم على بعض، وكيف حزَّبهم إليه بالسباق؛ علم أن الله قد سبق بين المؤمنين في الإيهان،

كما سبق بين الخيل في الرِّهان، ثم قبِلهم على درجاتهم إلى السَّبق إليه، فجعل كلّ امرئٍ منهم على درجة سبقه لا يُنقصهم فيها من حقه، لا يتقدَّم مسبوقٌ سابقًا، ولا مفضولٌ فاضلًا.

وبذلك فضَّل الله أوائل هذه الأُمَّة على أواخرها، ولو لم يكن للسابقين بالإيمان فضلٌ على المَسبوقين لَلَحِقَ آخر هذه الأُمة أولها في الفضل، ولتقدَّمَهم، إذ لم يكن لمن سَبَقَ إلى الله فضل على من أبطأ عنه، ولكن بدرجات الإيهان: قُدِّم السابقون، وبالإبطاء عن الإيهان: أُخِّرَ المُقصِّرون.

ولأنك قد تبجد في الآخرين من المؤمنين من هو أكثر عملًا، وأشدُّ اجتهادًا، وكذا من الأولين المهاجرين أكثر منهم صلاة، وأكثر منهم صيامًا، وأكثر منهم حَجَّا وجهادًا، وأنفق مالًا، ولولا سوابق الإيهان وفضلِه لما فَضَلَ المؤمنون بعضُهم بعضًا، ولكان الآخرون لكثرة العمل مُقدَّمين على الأولين؛ ولكن الله تعالى أبى أن يدرك أحدٌ بآخر درجات الإيهان أولها، ويؤخّر من قدم الله بسبقه، أو يقدَّم من أخر الله بإبطائه.

ألا ترى - يا أخي رحمك الله - كيف ندب الله تعالى المؤمنين إلى الاستباق إليه، فقال تعالى: ﴿ سَابِقُوٓ أَ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن زَيِّكُم ﴾ [الحديد: ٢١] الآية.

وقال تعالى: ﴿ وَالسَّنِهُونَ السَّنِهُونَ السَّنِهُونَ السَّنِهُونَ ﴾ [الواقعة: ١٠- ١١] وقال: ﴿ وَالسَّنِهُونَ اللَّهُ الْمُهُ الْمُهَامِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ﴾ [التوبة: ١٠٠]. الآية. فبدأ بالمهاجرين الأولين على درجاتهم في السَّبق، ثم ثنَّى بالأنصار على درجة سبقهم، ثم ثلَّث بالتابعين لهم بإحسان، فوضع كلَّ قوم على على درجة سبقهم، ثم ثلَّث بالتابعين لهم بإحسان، فوضع كلَّ قوم على

درجاتهم، ومنازلهم عنده.

ثم ذكر ما فضَّل به أولياءه بعضهم على بعض، فبدأ بالرُّسل والأنبياء، فقال: ﴿ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣].

وقال: ﴿ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ [الإسراء: ٥٥].

ثم ذكر تفضيل المؤمنين بعضهم على بعض، وأمر نبيه على أن يتأمَّل ذلك، فقال تعالى: ﴿ كُلَّا نُمِدُ هَتَوُلاَ وَهَتَوُلاَ وَهَتَوُلاَ مِنْ عَطْلَهِ رَبِكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِكَ عَظُورًا ﴿ كُلُّا نُمُ لَا نُمِدُ مَنَ اللّهِ مَا كَانَ عَطَآءُ رَبِكَ مَظُورًا ﴿ اللّهِ مَا اللّهِ مَا كَانَ عَطَاءً مَنَ اللّهِ مَا كَانَ عَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

وقال تعالى: ﴿ هُمْ دَرَجَنتُ عِندَاللَّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٣].

وقال تعالى: ﴿ وَيُؤْتِكُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, ﴾ [هود: ٣].

وقسال: ﴿ لَا يَسْنَوِى مِنكُم مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَأَ أُولَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنْتَلُواْ ﴾ [الحديد: ١٠].

وقال: ﴿ يَرْفَعَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأُمِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْمِلْمَ دَرَجَنَتِ ﴾ [المجادلة: ١١] وقال: ﴿ وَفَضَّلُ اللَّهُ ٱلمُجْهِدِينَ عَلَى ٱلْقَنعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ ﴾ [النساء: ٩٥].

وقسال: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِمِمْ أَعْظُمُ وَرَجَةً عِندَاللَّهِ فِي اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَٱنفُسِمِمْ أَعْظُمُ وَرَجَةً عِندَاللَّهِ ﴾ [التوبة: ٢٠].

فهذه درجات الإيهان ومنازله، تفاضل الناس بها عند الله، واستبقوا إليه بالطاعة بها، فالإيهان: هو الطاعة، وبذلك فضَّل الله المهاجرين والأنصار؛ لأنهم أطاعوا الله ورسوله؛ ولأنهم أسلموا من خوف الله، وأسلم سائر الناس من خوف سيوفهم، وفضل المهاجرين والأنصار بطواعيتهم لله ولرسوله.

وكذلك قال تعالى: ﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ﴾ [النساء: ٨٠].

وقال: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ [المائدة: ٩٢]

وقال: ﴿ وَمَا ٓ ءَائَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَانَهَنَكُمْ عَنْهُ فَٱنْفَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

وقال: ﴿ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ﴾ [الممتحنة: ١٢]، يعنى: في سنن الرسول.

وخلق الله الخلق لطاعته، إلَّا من سبقَ عليه القول في كتابه بشقوته، فقال: ﴿ وَمَا خَلَفْتُ ٱلِّذِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦].

وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَأَتَ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ، مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الحج: ١٨]. الآبة

وقال: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَاّبَةٍ وَالْمَلَتِهِكَةُ ﴾ [النحل: ٤٩].

وقال: ﴿ أَنْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهُمَا ﴾ [فصلت: ١١] الآية.

فالإيمان - يا أخي رحمك الله -: هو القول، والعمل: هو الطاعة، والقول تبع للطاعة والعمل، والناس يتفاضلون فيه على حسب مقادير عقولهم ومعرفتهم بربّهم، وشدة اجتهادهم في السبق بالأعمال الصالحة إليه.

وقد شرحتِ السُّنة عن رسول الله على وأصحابه الله والتابعين لهم بإحسان زيادة الإيمان ونقصانه، وتفاضل أهله بعضهم على بعض.

من ذلك:

١٢٠٤ – ما حدثناه أبو عبد الله الحسين بن إسهاعيل الـمَحَامِلِي، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن الـمُثنَّى، قال: حدثنا صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبًا كانت نكتة (١) سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صُقِلَ منها قلبه، فإن زاد زادت، حتى يعلو قلبه، فذلك الرَّان الذي قال الله على: ﴿ كَلِّ بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِم مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ) \* [المطففين: ١٤] (٢).

العدالة بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن احمد بن حنبل، قال: حدثنا أبه قال: حدثنا عبدالله بن عمرو بن هند الجُملي، قال: كان علي بن أبي طالب علي يقول: إن الإيهان يبدو لمَظة (٦) بيضاء في القلب، كلما زاد الإيهان زاد البياض، فإذا استكمل الإيهان أبيض القلب، وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلب، كلما زاد النفاق أسود القلب، كلما زاد النفاق أسود فإذا استكمل النفاق زاد ذلك السواد، فإذا استكمل النفاق أسود القلب كله، وايم الله لو شققتم عن قلب مؤمنٍ لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود.

<sup>(</sup>١) في «تاج العروس» (٥/ ١٢٨): (النُّكْتَة) بالضم: هي النُّقطة.

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۱۰٤۰).

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد كَلَنْهُ في «غريب الحديث» (٣/ ٤٦٠): قال الأصمعي: اللمظة: هي مثل النكتة ونحوها من البياض .. والمحدثون يقولون: (لمَظة) بالفتح، وأما كلام العرب فبالضم لمُظة، مثل صُفرة .. وفي هذا الحديث: حُجَّة على من أنكر أن يكون الإيهان يزيد أو ينقص، ألا تراه يقول: كلها ازداد الإيهان ازدادت تلك اللمظة، مع أحاديث في هذا كثيرة، وعدة آيات من القرآن. اهـ

المجاف البوشية عبد العزيزبن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع. وحدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن سليهان بن ميسرة، عن طارق بن شهاب، عن عبدالله على قال: إذا أذنب الرجل الذنب نُكِتَ في قلبه نُكتةٌ سوداء، فإذا أذنب الذب نُكتَ في قلبه أُخرى، حتى يكون لون قلبه لون الشاة الرَّبداء (۱).

الأعمش، عن مجاهد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن مجاهد، قال: القلب مثل الكفّ، إذا أذنب الرجل الذنب انقبض بعضه، ثم قبض أصبعًا، وإذا أذنب الذنب انقبض بعضه، ثم قبض أصابعه كلّها، ثم يُطبع عليه، فكانوا يرون ذلك أصبعًا، حتى قبض أصابعه كلّها، ثم يُطبع عليه، فكانوا يرون ذلك الرّان، ثم قرأ: ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ الله ﴾ [المطففين: ١٤].

١٢٠٨ - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، عن حذيفة الله قال: حدثنا رسول الله علي حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر:

حدثنا: «أن الأمانة نزلت في جَذْر قلوب الرجال، ونزلَ القرآنُ، فتعلموا من القرآن، وتعلموا من السُّنة».

ثم حدثنا عن رفعها، فقال: «ينامُ الرجل النومة فتنتزع الأمانةُ من قلبه، فيظلِ أثرها كأثر الوَكْتِ، وينام الرجل النومةَ فتُنزع الأمانة من قلبه، فيظلُّ أثرها كأثرِ المَجْلِ، كجمرٍ دحرجته على رِجلِكَ فتراه مُنتبِرًا ليس فيه شيءٌ»، ثم أخذ حذيفة حصًا فدحرجه على ساقه، قال:

<sup>(</sup>١) (شاةٌ رَبْداء): هي سوداءُ منقطَّةٌ بحمرةِ وبياض. «مقاييس اللغة» (٢/ ٢٩٤).

«فيُصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحدٌ يؤدي الأمانة، [حتى] يقال: إن في بني فلان رجلًا أمينًا، وحتى يقال للرجل: ما أجلَدَه، وأعقلَه، وأظرفه، وما في قلبه مثقال خردلةٍ من إيهان»، ولقد أتى عليَّ حينٌ وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلمًا ليَرُدَّن عليَّ إسلامه، ولئن كان يهوديًّا أو نصرانيًّا ليَرُدَّن عليَّ ساعيه، فأمَّا اليوم فها كنت لأبايع منكم إلَّا فلانًا وفلانًا (۱).

17.9 - حدثنا أبو الحسين بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هيثم بن خارجة، قال: أخبرنا إسهاعيل بن عياش، عن حريز بن عثمان، عن الحارث بن محمد، عن أبي الدرداء الله كان يقول: الإيهان يزداد وينقص.

• 171 - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هيثم بن خارجة، قال: أخبرنا إسهاعيل بن عياش، عن صفوان بن عمرو، عن عبدالله ابن ربيعة (٢) الحضرمي، عن أبي هريرة الله كان يقول: الإيهان يزيد وينقص.

١٢١١ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص القاضي.

وحدثنا أبو الحسين أحمد بن مُطرِّف القاضي، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۳۲۵ و۲۳۲ و۲۳۲ )، والبخاري (۲۹۷ و ۲۸۸ )، ومسلم (۱۶۳).

قال أبو عبيد كَانَهُ في «غريب الحديث» (٤/ ١١٨): قال الأصمعي: «جذر قلوب الرجال» «الجذر»: الأصل من كل شيء. و «الجذر»: بالكسر والفتح. وقوله: «كأثر الوكت»: الوكت هو أثر الشيء اليسير منه. وأما «المحبل» هو أثر العمل في الكف يعالج بها الإنسان الشيء حتى يغلظ جلدها .. وأما «المنتبر»: فالمتنفط. وقوله: (أتى عليَّ زمان وما أبالي أيكم بايعت) كان كثير من الناس يحمله على بيعة الخلافة، وهذا خطأ في التأويل .. إنها أراد مبايعة البيع والشرى، وإنها ذكر الأمانة وأنها قد ذهبت من الناس يقول: فلست أثق اليوم بأحد على بيع ولا شرى إلَّا فلانًا وفلانًا، يقول: لقلة الإمانة في الناس. وقوله: (ليردنه علي ساعيه)، يعني: الوالي الذي عليه، يقول: ينصفني منه إن لم يكن له إسلام. اهـ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (زمعة)، والصواب ما أثبته كها في الأثر التالي. وانظر «التاريخ الكبير» (٥/ ٨٥).

قالا: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثني صفوان بن عمرو، عن عبدالله بن ربيعة الحضرمي، عن أبي هريرة والله قال: الإيمان يزداد وينقص.

1717 - حدثنا حمزة بن محمد الدهقان، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا إسهاعيل بن عياش، عن عبد الوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس وأبي هريرة الله قالا: الإيهان يزيد وينقص.

الا الحدثنا أحد بن الحسين، قالا: حدثنا أحمد بن الحسين، قالا: حدثنا أحمد بن الحيى الحلواني، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن أبيه، عن ابن عباس وأبي هريرة شقالا: الإيمان يزيد وينقص.

التهار، عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا أبو نصر التهار، قال: حدثنا أبو نصر التهار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخطمي، عن أبيه، عن جده عُمير بن حبيب عليه قال: الإيهان يزيد وينقص.

قيل: وما زيادته ونقصانه ؟

قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبَّحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه (١).

1710 - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن شريك، عن هلال بن حميد، عن عبدالله بن عكيم (٢)، قال:

<sup>(</sup>۱) عمير بن حبيب معدود من الصحابة ﴿ ، وهذا ثابت عنه ، قال ابن تيمية عَلَنهُ في «مجموع الفتاوى» (۷/ ۲۲٤): ثبت لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصحابة ﴿ ، ولم يعرف فيه مخالف من الصحابة ؛ فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة . . إلخ. ثم ذكره.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حكيم)، وما أثبته من «الإيمان» لأحمد (٥٢٢). ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٥/ ٣١٧).

سمعت ابن مسعود رضه، يقول في دُعائه: اللهم زدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا.

١٢١٦ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن سعيد بن جبير، قال: ﴿ وَلَاكِن لِيَظْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، قال: ليزداد، يعني: إيهانًا.

1۳۱۷ - حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا حجاج، قال محمد بن طلحة: أخبرنا عن زبيد، عن ذرّ، أن عمر بن الخطاب المناه عن يأخذ بيد الرجل والرجلين في الجِلَقِ فيقول: تعالوا نزدد إيهانًا.

١٢١٨ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي.

وحدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، ومسعر، عن جامع بن شداد، عن الأسود بن هلال، قال: قال معاذ الله العلم بنا نؤمن ساعة.

1**٢١٩ - حدثنا** أبو بكر أحمد بن سَلمان النجاد، قال: حدثنا أبو علي الأسدي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا وكيع.

وحدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع.

وحدثنا أحمد بن سَلمان، وإسحاق بن أحمد الكاذي، قالا: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا حماد بن نجيح (١)، عن أبي عمران الجوني، عن جندب، قال: كنا مع رسول الله على غلمانًا حزاورة (٢)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (حماد بن يجيى)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>٢) كتب في هامش الأصل: (يعني: أقوياء شُبان).اهـ و(حزاورة): جمع حزور، ويقال أيـضًا: حزور إذا قارب أن يبلغ. «غريب الحديث» لابن قتيبة (٣/ ٧٥٨).

فنتعلم الإيهان قبل أن نتعلم القرآن، فازددنا إيمانًا (١).

• ١٧٢٠ - حدثنا عبد الوهاب بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عمرو، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن إسحاق، قال: أخبرنا عبدالله - يعني: ابن المبارك -، قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز، عن (٢) بلال ابن سعد، أن أبا الدرداء شه قال: كان ابن رواحة يأخذ بيدي فيقول: تعال نؤمن ساعة، إن القلب أسرع تقلُّبًا من القِدر إذا استجمعت غليًا.

قال يعقوب بن إبراهيم: سمعت عبدالرحمن بن مهدي، يقول: أنا أقول: إن الإيمان يتفاضل، وكان الأوزاعي يقول: ليس هذا زمان تعلم هذا زمان تمسُّكِ.

17۲۱ - حدثنا حمزة بن محمد الدهقان، قال: حدثنا عباس الدُّوري، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا إسهاعيل بن عياش، عن حريز بن عثمان، عن حبيب بن الحارث بن محمد، عن أبي الدرداء، قال: الإيمان يزيد وينقص.

المعدب المعدد عبيدالله بن المنادي، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا هشام، عن الحسن، قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله على: ﴿ وَلَوَ أَنَا كُنبَنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَو اَخْرُجُوا مِن دِينَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ [النساء: عليهم أن اقتُلُوا أنفُسكُمْ أو اَخْرُجُوا مِن دِينَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ﴾ [النساء: ٦٦]، قال ناسٌ من أصحاب النبي على: لو فعل ربنا لفعلنا، فبلغ ذلك النبي على: فقال: «الإيهان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «الإيمان» (٤٣٢)، وعبدالله «السُّنة» (٧٧٦)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( .. عبد العزيز بن بلال). والصواب ما أثبته. انظر: "تهذيب الكمال" (٤/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥٦٥)، وهو مرسل. وسيأتي نحوه برقم (٣٠٠١).

### \* قال الشيخ:

وفي هذا الحديث ما يـدلُّ العقـلاء عـلى تفاضـل الإيـمان وزيادتـه ودرجاته في قلوب قومٌ دون آخرين.

وذلك أن الله على مَكُن الإيهان من قلوب قوم اختصهم بزيادته على آخرين، قال: ﴿ مَا فَعَلُوهُ ﴾ [النساء: ٢٦]، ثم استثنى المفضلين بالإيهان، فقال: ﴿ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ٢٦]، كما استثنى القليل من أصحاب طالوت، قال: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، فعند ذلك قال النبي عَلَيْهُ: ﴿ إِن الإيهان أثبت في صدور الرجال من الجبال الرواسي».

عنى بذلك القليل الذين استثناهم الله على بزيادة الإيمان ودرجاته على غيرهم.

۱۲۲۳ - حدثنا الصفار، قال: حدثنا كردوس، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا حريز بن عثمان، قال: حدثنا أشياخنا - أو قال: بعض أشياخنا -، أن أبا الدرداء على قال: من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص ؟ وإن من فقه العبد أن يعلم نزعات الشيطان أنى تأتيه.

١٢٧٤ - حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محاضر بن المُورِّع، قال: حدثنا الأعمش، عن زِرِّ، عن وائل بن مهانة، قال: قال عبدالله ﷺ: ما رأيت ناقص الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمورهم من النساء.

قالوا: يا أبا عبدالرحمن، وما نُقصان دينها ؟

قال: تدع الصلاة في أيام حيضها.

قالوا: فها نُقصان رأيها ؟

قال: لا تجوز شهادة امرأتين إلَّا بشهادة رجل.

17۲٥ - حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو أبوب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو نصرٍ فتح بن المغيرة، قال: قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص ؟ قال: أليس تقرؤون: ﴿ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا ﴾ [آل عمران: ١٧٣]، ﴿ وَزِدْنَهُمْ

هُدَى اللهِ الكهف: ١٣] غير موضع ؟

قيل: فينقص ؟

قال: ليس شيء يزيد إلَّا وهو ينقص.

1777 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عمرو، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن القاسم الأسدي، قال: سمعت سفيان الثوري، يقول: إن الإيهان ما وقر في الصدر، وصدقه العمل.

١٢٢٧ - حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: سمعت وكيعًا، يقول: الإيمان يزيد وينقص. وكذا كان سفيان يقول.

١٢٢٨ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سَلمان، قال: وقال المروذي: سمعت أبا عبدالله، سُئل عن الإيمان، فقال: قول وعمل، يزيد وينقص.

قال الله على ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ وَءَاثُوا الزَّكُوةَ ١٠٠ ﴾ [البقرة: ٤٣]

وقال: قال الله ﷺ: ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَـَامُواْ ٱلصَّـَلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَاثُكُمُمْ فِي ٱلدِّينِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

ثم قال: هذا من الإيمان، وسمعته يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

وقال: الزيادة من العمل، وذكر النقصان إذا زني وسرق.

1779 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبدالله غير مرَّة يقول: الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص.

قال الفضل: وسمعت أبا عبد الله يقول: إنها الزيادة والنقصان في العمل، كيف تكون حاله إذا قتل النفس ؟ أليس قد أوجب له النار ؟ كيف حاله إذا ارتكب الموبقات ؟

قال الفضل: وسمعت أبا عبدالله يقول: سمعت وكيعًا يقول: الإيهان يزيد وينقص.

١٢٣٠ - حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي.

وحدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا وكيع، قال: ما نقصت حدثنا وكيع، قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلّا نقص إيانه.

1771 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بـن أبي عِـصمة، قـال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله، وسُئِل عن نقصان الإيمان ؟ فقال: حدثنا وكيع، عن سُفيان، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، قال: ما انتقصت أمانة رجل إلّا نقص إيهانه.

قال: وقال أبو عبدالله: قال أبو نُعيم: سمعت سفيان، يقول: الإيهان يزيد وينقص.

١٢٣٢ - حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى،

قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة هم، أن النبي على قال: «لا يزني الزاني حين ينزي وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن» (١).

1777 - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفيّ، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الله يبلغ به النبي على الله يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن».

17٣٤ - حلثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلاء الديناري، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي عن النبي قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة بعد معروضة».

الا حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مَشْكَ، أن رسول الله عَيْكِة قال: «لا يعزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن».

1777 - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن الفضيل بن سيَّار، قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام، ودوَّر دارة في

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۱۰۱۳).

وسطها أخرى، وهذا الإيهان، للتي في وسطها مقصور في الإسلام، قال: يقول رسول الله على: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»، قال: يخرج من الإيهان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام، فإذا تاب الله عليه، قال: ويرجع إلى الإيهان.

#### \*قال الشيخ:

وهذا القول من أبي جعفر محمد بن علي المحمد الدلائل وأفسح الدلائل وأفسحها على زيادة الإيهان ونقصانه، وذلك أن الإيهان يزيد بالطاعات فيُحصنه الإيهان، وينقص بالمعاصي فيخرق الإيهان، ويكون غير خارج من الإسلام، وذلك أن الإسلام لا يجوز أن يقال فيه: يزيد وينقص.

١٣٣٧ - أخبرني محمد بن الحسين، قال: أخبرنا خلف بن عمرو العكبري، قال: حدثنا الحميدي، قال: سمعت ابن عيينة، يقول: الإيهان يزيد وينقص.

فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد، لا تقولنَّ: يزيد وينقص! فغضب، وقال: اسكت يا صبى! بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء.

177۸ - وحدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الصفار، قال: حدثني محمد بن عبداللك المصيصي أبو عبدالله، قال: كنا عند سفيان بن عيينة في سنة سبعين ومائة، فسأله رجل عن الإيهان، فقال: قول وعمل، يزيد وينقص.

قال: يزيد ما شاء الله، وينقص حتى ما يبقى منه، يعني: مثل هـذه،

- المجرب المحمد بن الحسين، قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي، قال: حدثنا عمد بن سليهان لوين، سمعت ابن عيينة غير مَرَّةٍ يقول: الإيهان قول عمد بن سليهان لوين، سمعت ابن عيينة غير مَرَّةٍ يقول: الإيهان قول وعمل. قال ابن عيينة: وأخذناه ممن قبلنا، وأنه لا يكون قول إلَّا بعملٍ. قيل لابن عيينة: يزيد وينقص ؟ قال: فأيُّ شيءٍ إذًا ؟!
- ١٧٤٠ حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسهاعيل، قال: حدثنا أبو السائب سَلْم بن جُنَادة السوائي، قال: حدثنا وكبع، قال: حدثنا الفضل بن دلهم، عن الحسن، قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»: يُنزع منه نور الإيهان كما يخلع أحدكم قميصَه، فإن تاب الله عليه.
- 1721 حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس رَافِينَا قال: إذا زنى العبد نزع منه نور الإيهان.
- 1727 حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، قال: قال سليمان لحُجْر: يا ابن أُمّ حُجيَّة، لو تقطّعت أعضاءً ما بلغت الإيمان.
- 1727 حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هارون بن معروف، قال: حدثنا ضمرة، عن ابن شوذب، عن محمد بن جحادة، عن سلمة بن كهيل، عن الهذيل بن شرحبيل، قال: قال عمر بن الخطاب على الو وُزِنَ إيمان أبي بكر المسابيان أهل الأرض لرجح بهم. قال أبو عبدالرحن: وسمعته أنا من هارون بن معروف غير مَرَّة.
- النه بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إلى قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، [عن طارق بن

شهاب]،قال: قال حُذيفة ﴿ لئن أعلم أن فيكم مائة مؤمن أحبّ إليّ من حُمر النعم وسُودها. فقال: ما بهاجرتنا، ولا بشامنا، ولا بعراقنا مائة ؟! فقال: أفيكم رجل لا يخاف في الله لومة لائم ؟ وما أعلمه إلّا عمر بن الخطاب ، فكيف أنتم لو قد فارقكم ؟ ثم بكى حتى سالت دموعه على لحيته، أو على سابلته (۱).

١٢٤٥ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني.

وحدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، وقال أبو داود: حدثنا أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، أن الحسن قال: ما يرى هؤلاء الناس أن أعمالا تُحبط أعمالا، والله عَلَى يقول: ﴿ لاَنَرْفَعُوۤ الصَوْتَكُمُ فَوْقَ صَوْتِ النّبِي وَلا بَحْهُرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِ مَا لِي عَضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ [الحجرات: ٢].

١٢٤٦ - وحدثنا عمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد.

وحدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا ابن عون، عن محمد، قال: رأى عبدالله بن عُتبة رجلًا صنع شيئًا من زي الأعاجم، فقال: ليتق رجلٌ أن يكون يهوديًّا أو نصرانيًّا وهو لا يشعر.

172٧ - حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سعيد - يعني: ابن عبدالرحمن -، عن عمد، قال: قال عبدالله بن عُتبة: ليتقينَّ أحدُكم أن يكون يهوديًّا أو نصر انيًّا وهو لا يشعر.

<sup>(</sup>١) السبلة: الشارب. «مختار الصحاح» (ص١٢٠). وما بين [] من «السنة» للخلال (١٤٩٣).

قال محمد: فظننته أخذ من هذه الآية: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ﴾ [المائدة: ٥١].

172۸ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثنا إلى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم الأسدي، أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عدي: أما بعد، فإن للإسلام شرائع وحدودًا من استكملها استكمل الإيهان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيهان، فإن أعش أبينها لكم، وإن أمّت فوالله ما أنا على صحبتِكم بحريص.

1729 - حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام، قال: حدثنا محمد، عن أبي عبيدة، عن حذيفة، عن أبيه، قال: ليتقين أحدُكم أن يكون يهوديًّا أو نصرانيًّا وهو لا يعلم.

- ١٢٥٠ - حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالصمد بن حسان، قال: أخبرنا سفيان الثوري، عن يزيد - يعني: ابن أبي زياد -، عن مجاهد، قال: الإيمان يزيد وينقص، والإيمان قول وعمل. وهو حديث غريب، قال عبدالله: وأكثر علمي أنني سمعته من أبي، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، عن سفيان، قال: قال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص

1۲۵۱ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن ابن الحنفية قال: لا إيهان لمن لا تقيّة له (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٣٧١٦) في باب: (ما قالوا في المشركين يدعون المسلمين إلى غيرِ ما ينبغِي، أيجيبونهم أم لا ؟ ويكرهون عليه).

وفي «طبقات المحدثين بأصبهان» (٤/ ١٧٦) قال مكحول: ذلَّ من لا تقيَّة له. وفي «مصنف» ابن أبي شيبة (٣٣٧١٩) قال الحسن: إنها التقية رُخصة، والفضل القيام بأمر الله. قلت: وبهذا يتبين الفرق بين التقية عند أهل السنة وبين التقية عند الرافضة وغيرهم.

1۲۵۲ - حدثنا جعفر القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي عار (١)، عن حذيفة الله قال: ليأتين عليكم زمانٌ يُصبح الرجل فيه بصيرًا، ويُمسي وما ينظر بشُفْرٍ (٢).

1۲۵۳ - حدثنا أبو شيبة ، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن حذيفة الله عنه الرجل ليُصبح بصيرًا فيُمسى وما ينظر بشُفر.

1702 - حدثنا الصفار، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا الأعمش، عن عهارة، قال: قال أبو عهار: قال حذيفة الله الرجل ليصبح بصيرًا ثم يُمسي وما ينظر بشُفر.

1700 حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين الله أنه رأى في يد رجل حلقة من صُفرٍ، فقال: ما هذه ؟! قال: من الواهِنة (٣).

قال: أما إنها لا تزيدك إلَّا وهنَّا، ولو مُتَّ وأنت ترى أنها نافعتْك لـمُتَّ على غير الفطرة.

1۲۵٦ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا سفيان، عن أيوب الطائي، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبدالله على، قال: يأتي الرجل رجلًا لا يملك له ولا لنفسه ضرًا ولا

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وسيأتي برقم (١٢٥٤): (عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عمار .. ).

<sup>(</sup>٢) (الشُّفر) بالضم: شفر العين، وهو أصل منبت الشعر في الجفن. «تاج العروس» (١٢/٧٠٢).

<sup>(</sup>٣) الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها. «النهاية» (٥/ ٢٣٤).

نفعًا، فيحلف له إنك لذيت وذيت، ولعله أن لا يجلى منه بشيء، فيرجع وما معه من دينه شيءٌ، ثم قرأ عبد الله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللهُ يُؤَرِّقُ مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

النه، وما معه من دينه شيء.

قال شُعبة: لما حدثني قيس بهذا الحديث فرحت به، وكان قيس يرى رأي المرجئة.

#### \* قال الشيخ:

ففي بعض هذه الأخبار والسُّنن والآثار، وما قد ذكرته في هذا الباب ما أقنع العقلاء وشفاهم وكفاهم وأعلمهم أن الإيهان يزيد وينقص، وأن الأعهال الزاكية، والأخلاق الفاضلة: تزيد فيه وتُنمِّيه وتُعليه، وأن الأفعال الخبيثة، والأخلاق الدَّنيَّة، والفواحش: تَمحقُه وتفنيه وتسلب الإيهان من فاعلها وتُعريه.

وهَبَ اللهُ لنا ولكم صوابًا بتوفيقه، وتسديدًا لمرضاته، وعِصمة من الضلال، إنه رحيمٌ ودود.

#### ۲۹ - باب

# الاستثناء في الإيمان

### ١٢٥٨ - قال الشيخ:

خائفين من حُلول مكر الله بهم في سوء الخاتمة، لا يـدرون عـلى مـا يُصبحون ويُمسون، قد أورثهم ما حذَّرهم تبارك وتعالى الوجل في كل قدم حـين يقـول: ﴿ وَمَا تَـدْرِى نَفْسُ مَاذَا تَصَـّـيبُ عَدُآ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ ﴾ [لقيان: ٣٤].

فهم بالحال التي وصفهم بها ﷺ حيث يقول: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ءَاتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون: ٦٠].

فهم يعملون الصالحات، ويخافون سَلبها والرجوع عنها، ويُجانبون الفواحش والمنكرات، وهم وجِلون من مواقعتها، وبذلك جاءت السُّنة عن المُصطفى عَيْد.

1۲۵۹ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مالك بن مِغوَل، عن عبدالرحمن بن سعيد بن وهب، عن

عائشة رَالَكَ، قالت: قلت: يا رسول الله، ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا ٓ اتَوَا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً ﴾ [المؤمنون: ٦٠]، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟

قال: «لا يا بنت الصديق؛ ولكنه الرجل يصومُ ويُصلي ويتصدَّقُ، وهو يخاف أن لا يقبل منه» (١).

#### \* قال الشيخ:

فلما أن لزم قلوبهم هذا الإشفاق، لزموا الاستثناء في كلامهم، وفي مستقبل أعمالهم.

# ١٢٦٠ - فمن صفة أهل العقل والعلم:

أن يقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، لا على وجه الـشك، ونعـوذ بالله من الشَّكِّ في الإيمان؛ لأن الإيمان: إقرار لله بالربوبية، وخضوعٌ له في العبودية، وتصديقٌ له في كل ما قال وأمر ونهى.

فالشَّاكُّ في شيء من هذا كافرٌ لا محالة؛ ولكن الاستثناء يـصِّحُ مـن وجهين:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۵۲۹۳ و ۲۵۷۰۹)، والترمـذي (۳۱۷۵)، وإسـناده منقطـع، عبـدالرحمن لم يدرك عائشة سَرِّتُكَ، كما قال أبو حاتم الرازي. انظر: «الجرح والتعديل» (٥/ ٢٣٩).

وقال الترمذي: وروي هذا الحديث عن عبدالرحمن بن سعيد، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي رفي نحو هذا. اهـ

وانظر الاختلاف الواقع في إسناد هذا الحديث في «العلل» للدارقطني (١١/ ١٩٣/ ٢٢١٦)، وقد رجَّح رواية عبدالرحمن عن عائشة رشِّ مرسلًا.

قال ابن كثير في «تفسيره» (٥/ ٣٢٧): وهكذا قال ابن عباس، ومحمد بن كعب القرظي، والحسن البصري في تفسير هذه الآية. اهـ

1- أحدهما: نفي التزكية لئلاً يشهد الإنسان على نفسه بحقائق الإيهان وكوامله، فإن من قطع على نفسه بهذه الأوصاف شهد لها بالجنة، وبالرضا وبالرضوان، ومن شهد لنفسه بهذه الشهادة كان خليقًا بضدها.

أرأيت لو أن رجلًا شَهِدَ عند بعض الحكام على شيءٍ تافهِ نَزْرٍ، فقال له الحاكم: لست أعرفُك؛ ولكني أسأل عنك، ثم أسمع شهادتك.

فقال له: إنك لن تسأل عني أعلم بي مني؛ أنا رجلٌ زكيٌّ عدلٌ، مأمونٌ رضًا، جائزُ الشهادةِ، ثابت العدالة.

أليس كان قد أخبر عن نفسه وضعّف نحيزَته (١)، وقِلة عقله بها دلَّ الحاكم على ردِّ شهادته، وأغناه عن المسألة عنه، فها ظنك بمن قطع على نفسه بحقائق الإيهان التي هي من أوصاف النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحكم لنفسه بالخلود في جنان النعيم.

# ٢- ويصح الاستثناء - أيضًا - من وجه آخر:

أنه يقع على مستقبلِ الأعمال ومستأنف الأفعال وعلى الخاتمة، وبقية الأعمار، ويريد: إني مؤمن إن ختم الله لي بأعمال المؤمنين، وإن كنت عند الله مُثبتًا في ديوان أهل الإيمان، وإن كان ما أنا عليه من أفعال المؤمنين أمرًا يدوم لي ويبقى عليَّ حتى ألقى الله به، ولا أدري هل أصبح وأمسي على الإيمان أم لا ؟

<sup>(</sup>١) النحيزة: طبيعة الإنسان. «مقاييس اللغة» (٥/ ٤٠١).

وبذلك أدَّب الله نبيه والمؤمنين من عباده، قال تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ اللهُ عَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ اللهُ اللهُو

فأنت لا يجوز لك إن كنت ممن يـؤمن بـالله وتعلـم أن قلبـك بيـده يصرفه كيف شاء أن تقول قولًا جزمًا حتهًا: إني أصبح غدًا مؤمنًا، ولا تقول: إني أصبح غدًا كافرًا ولا منافقًا، إلَّا أن تصِلَ كلامك بالاستثناء، فتقول: إن شاء الله، فهكذا أوصاف العقلاء من المؤمنين.

۱۲٦١ - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا موسى - يعني: قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا موسى - يعني: ابن علي -، عن أبيه، عن أبي هريرة شه قال: ما أُحبُ أن أحلف: لا أصبح كافرًا، ولا أمسى كافرًا.

#### ١٢٦٢ - قال الشيخ:

٣- والاستثناء - أيضًا - يكون على اليقين.

قال الله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]. وقال النبي ﷺ: ﴿ إِنِي لأرجو أن أكون أتقاكم لله ﴾ (١).

ومرَّ ﷺ بأهل القبور، فقال: «وإنا بكم إن شاء الله لاحقون» (٢)، وهو يعلم أنه ميت لا محالة؛ ولكن الله تعالى بذلك أدَّب أنبياءه وأولياءه أن لا يقولوا قولًا أمَّلوه وخافوه، وأحبوه أو كرهوه إلَّا شرطوا مشيئة الله فيه.

<sup>(</sup>١) رواه بهذا اللفظ أبو يعلى (٤٤٢٧). ورواه مسلم (١١١٠) من حديث عائشة رشَّى أن النبي ﷺ قال: «والله إنِّي لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلَمَكم بها أتَّقى».

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه برقم (١٢٦٣).

قال إبراهيم خليل الـرحمن ﷺ: ﴿ أَتُحَكَجُونِي فِى اللَّهِ وَقَدْ هَدَمْنِ ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا ﴾ [الأنعام: ٨٠].

وقال شعيب عليه ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ﴾ [الأعراف: ٨٩]

فهذا طريق الأنبياء والعلماء والعقلاء، وجميع من مضى من السلف والخلف والمؤمنين من الخلف الذين جعل الله على الاقتداء بهم هداية وسلامة واستقامة وعافية من الندامة.

1777 - حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد بن الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شَبَّة النَّميري، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليان ابن بريدة، عن أبيه هم، قال: كان رسول الله على يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» (۱).

1778 - حدثنا إساعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، [عن أبيه]، أن النبي على أعطى رجالًا، ولم يُعطِ رجلًا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانًا وفلانًا، وتركت فلانًا فلم تُعطه، وهو مؤمن. فقال النبي على: «أو مسلمٌ»، قال: فأعادها عليه ثلاثًا، وهو يقول: «أو مسلمٌ»، ثم قال: «إني لأُعطي رجالاً، وأدعُ من هو أُحِبُ إلى منهم مخافة أن يُكبُّوا في النار على مناخرهم» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٢٩٨٥)، ومسلم (٩٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٢٢) من طريق عبدالرزاق، وما بين [] منه وممن خرجه.

التب النيسابوري، قال: حدثنا الرمادي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، أن نفرًا أتوا النبي عن النه فسألوه فأعطاهم إلَّا رجلًا منهم، قال سعد في: فقلت: يا رسول الله، أعطيتهم وتركت فلانًا، والله إني لأراه مؤمنًا، فقال رسول الله في ذأو مسلمًا»، فقال ذلك سعد ثلاثًا، وقال رسول الله - ثلاثًا -: «أو مسلمًا»، ثم قال رسول الله في نارجل العطاء لغيرُه أحب إلى منه، وما أفعل ذلك إلَّا مخافة أن يكبه الله في نارجهنم على وجهه».

المجددة عنه المعدد المعدد المنافندي، قال: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة، قال: حدثنا على بن سهل بن المغيرة، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: أخبرنا قتادة، أن عمر بن الخطاب قال: من زعم أنه مؤمن فهو كافر، ومن زعم أنه في الجنة فهو في النار، ومن زعم أنه عالم فهو جاهل.

قال: فنازعه رجل، فقال: إن تذهبوا بالسلطان فإن لنا الجنة.

المجاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال حدثنا أي هند، قال حدثني أي، قال: حدثنا معتمر، عن ليث، عن نعيم بن أبي هند، قال: قال عمر بن الخطاب على من قال: أنا مؤمن فهو كافر، ومن قال: هو عالم فهو جاهل، ومن قال: هو في الجنة فهو في النار.

١٢٦٨ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع.

ورواه البخاري (۲۷و۱۷۸)، ومسلم (۱۵۰).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «الإيهان» (١٢٠)، وإسناده منقطع.

وحدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن أي وائل، قال: جاء رجل إلى عبدالله عنه، فقال: يا أبا عبدالرحمن، لقيت رَكبًا، فقلت: من أنتم ؟

فقالوا: نحن المؤمنون.

قال عبدالله: أفلا قالوا: نحن أهل الجنة.

١٢٦٩ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي.

وحدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أبو الأشهب، عن الحسن: أن رجلًا قال عند عبدالله بن مسعود هذا: إني مؤمن. فقيل لابن مسعود: إن هذا يزعم أنه مؤمن.

• ١٢٧٠ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش.

<sup>(</sup>۱) صح الاستثناء عن ابن مسعود ﴿ مَال محمد بن الحسن: سألت أحمد بن حنبل عن الاستثناء في الإيبان؟ فقال: نعم قد استثنى ابن مسعود ﴿ وغيره .. «طبقات الحنابلة» (۲/ ۲۸۲). قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۷/ ٤١٦): .. المؤمن المطلق في كتباب الله وهو الموعود بالجنة بلا نار إذا مات على إيبانه، ولهذا كان ابن مسعود ﴿ وغيره من السلف يلزمون من شَهِدَ لنفسه بالإيبان أن يشهد لها بالجنة؛ يعنون: إذا مات على ذلك، فإنه قد عُرِف أن الجنة لا يدخلها إلّا مَن مات مؤمنًا، فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعًا، وأنا مؤمن عند الله، قيل له: فاقطع بأنك تدخل الجنة بلا عذابٍ إذا متّ على هذا الحال، فإن الله أخبر أن المؤمنين في الجنة. اهم قلت: أما ما روي أن ابن مسعود ﴿ رجع عند ذلك فهو ضعيف لا يثبت عنه كها قال الإمام أحمد كَانَة كها بينته في تحقيقي لكتاب «السنة» لعبد الله بن أحمد (٢٠٢).

وحدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أي، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة أنه كان بينه وبين رجل من الخوارج كلام، فقال له علقمة: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَدُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَٱللَّذِينَ يُؤَدُّونَ } [الأحزاب: ٥٨].

قال: فقال الرجل: ومؤمن أنت؟

قال: أرجو.

17۷۱ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يونس، عن الحسن أن رجلًا قال عند ابن مسعود الله عنه أنه مؤمن، قال: فقال: ما يقول ؟

قالوا: يقول: إنه مؤمن.

قال: فاسألوه أفي الجنة هو ؟

قالوا: أفي الجنة أنت ؟

قال: الله أعلم.

قال: أفلا وكلت الأولى، كما وكلت الأخرى.

۱۲۷۲ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن سُليهان الفامي، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عابس، عن عبدالله الله يُكذّبه.

١٢٧٣ - حدثنا أبو بكر أحمد بن عيسى الخوَّاص، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو، عن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير، أن النبى على

<sup>(</sup>١) كتب في هامش الأصل: يعني: يقول: أنا مؤمن. وفي «لسان العرب» (١٤/ ٤١): أي من حكم عليه وحلف، كقولك: والله ليدخلن الله فلانًا النار، وينجحن الله سعى فلان. اهـ

قال: «من حتم على الله أكذبه» (١).

1772 - حدثنا أبو بكر أحد بن سلمان النجاد، قال: قال المروذي: سمعت أبا عبدالله أحمد ابن حنبل كَلَلْلهُ يقول: حدثني علي بن بحر، قال: سمعت جرير بن عبدالحميد، يقول: كان الأعمش، ومنصور، ومغيرة، وليث، وعطاء بن السائب، وإسماعيل بن أبي خالد، وعمارة بن القعقاع، والعلاء بن المسيب، وابن شُبرمة، وسفيان الثوري، وأبو يحيى - صاحب الحسن -، وحمزة الزيات، يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون من لا يستثنى.

قال المروذي: وسمعت بعض مَشيخِتنا يقول: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء.

١٢٧٥ - حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي.

وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبدالله يقول: ما أدركت أحدًا من أصحابنا إلَّا على الاستثناء.

قال يحيى: وكان سفيان يكره أن يقول: أنا مؤمن.

1777 - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع.

وحدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: قال سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ونرجو أن يكون كذلك، ولا ندري ما حالنا عند الله.

<sup>(</sup>١) حديث مرسل. والمرادبه: أنه أوجب على الله شيئًا لـم يوجبه الله تعالى على نفسه.

#### ١٢٧٧ - قال الشيخ:

فهذه سبيل المؤمنين، وطريق العقلاء من العلماء لـزوم الاستثناء والخوف والرجاء، لا يدرون كيف أحوالهم عند الله ؟ ولا كيف أعمالهم أمقبولة هي أم مردودة ؟

قال الله عَلَى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ أَللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٢٧].

وأخبر عن عبده الصالح سُليهان عَظِيمَ في مسألته إياه: ﴿ وَقَالَ رَبِ أَوْزِعَنِيٓ أَنَّ اللهِ عَنْ عَبِده الصالح سُليهان عَظِيمَ فَي مسألته إياه: ﴿ وَقَالَ رَبِ أَوْزِعَنِيٓ أَنَّ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَالِمُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا ع

أفلا تراه كيف سأل الله الرضا منه بالعمل الصالح؛ لأنه قد علم أن الأعمال ليست بنافعة وإن كانت في منظر العين صالحة، إلّا أن يكون الله على قد رضيها وقبلها، فهل يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجزم أن أعماله الصالحة من أفعال الخير، وأعمال البرّ كلها لله مرضية، وعنده زكية، ولديه مقبولة.

هذا لا يَقِدمُ على حتمِه وجزمه إلَّا جاهل مُغترٌّ بالله، نعوذ بالله من الغِرَّة بالله والإصرار على معصية الله.

أما ترون - رحمكم الله - إلى الرجل من المسلمين قد صلى الصلاة فأتمها وأكملها، ورُبَّما كانت في جماعة وفي وقتها، وعلى تمام طهارتها، فيقال له: صلَّيت ؟ فيقول: قد صليت إن قبلها الله.

وكذلك القوم يصومون شهر رمضان، فيقولون في آخره: صُمنا إن كان الله قد تقبله منا.

وكذلك يقول من قَدِمَ مِن حَجِّه بعد فراغه من حَجِّه وعُمرتِه وقضاء جميع مناسكه، إذا سُئِل عن حَجِّه، إنها يقول: قد حججنا، ما بقي غير القبول. وكذلك دُعاء الناس لأنفسهم، ودعاء بعضهم لبعض: اللهم تقبل صومنا، وصلاتنا، وزكاتنا.

وبذلك يلقى الحاجَّ فيقال له: قَبِلَ الله حجَّك، وزكَّى عملك. وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء شهر رمضان، فيقول بعضهم لبعض: قَبِلَ الله منا ومنك.

بهذا مضت سُنَّة المسلمين، وعليه جرت عاداتهم، وأخذه خلفهم عن سلفهم، فليس يخالف الاستثناء في الإيمان ويأبى قبوله إلَّا رجلٌ خبيثٌ مرجئٌ ضالٌ، قد استحوذ الشيطان على قلبه، نعوذ بالله منه.

۱۲۷۸ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليهان بن حرب يحمل هذا - يعني: الاستثناء - على التقبُّل، يقول: نحن نعمل، ولا ندرى أيتقبَّلُ أم لا ؟

17۷۹ - حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: قرأت على أبي: حدثكم مهدي بن جعفر، قال: حدثنا الوليد، قال: سمعت أبا عَمرو – يعني: الأوزاعي –، ومالك بن أنس، وسعيد بن عبدالعزيز، لا ينكرون أن يقولوا: (أنا مؤمنٌ)، ويأذنون في الاستثناء، أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله.

17۸٠ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثنا على ابن بحر، قال: سمعت جرير بن عبدالحميد، يقول: الإيهان قول وعمل. قال: وكان الأعمش، ومنصور، ومغيرة، وليث، وعطاء بن السائب،

وإسهاعيل بن أبي خالد، وعهارة بن القعقاع، والعلاء بن المسيب، وابن

شُبرمة، وسفيان الثوري، وأبو يحيى صاحب الحسن، وحمزة الزيات، يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، ويعيبون من لا يستثني.

17**٨١- وحدثنا** أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إذا قال: (إني مؤمن إن شاء الله)، ليس هو بشَاكً.

قيل له: (إن شاء الله) ليس هو شَكًّا ؟!

قال: معاذ الله؛ أليس قد قال الله ﷺ: ﴿ لَتَدَّفُكُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ [الفتح: ٢٧]، وفي علمه أنهم يدخلون.

وصاحب القبر إذا قال: عليه أبعث إن شاء الله، فأي شك هاهنا ؟ وقال النبي ﷺ: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون».

قال الفضل: وسمعت أبا عبدالله يقول: حدثني مؤمل.

1۲۸۲ - وحدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: سمعت هشامًا، يذكر قال: كان الحسن ومحمد يهابان: مؤمن، ويقولان: مسلم.

المحاق بن أحمد ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي ، قال: حدثنا زهير بن محمد ، عن شريك بن أبي نمر ، عن عطاء بن يسار ، عن عائشة رَوِّنَا ، قالت: كان رسول الله على خرج إذا كانت ليلة عائشة إذا ذهب الليل إلى البقيع ، فيقول: «السلام عليكم أهل ديار قوم مؤمنين ، وإنا وإياكم وما توعدون غدًا مؤجلون ، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » (1).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۵٤۷۱)، ومسلم (۹۷٤).

١٢٨٤ - حدثنا أبو بكر عمد بن الحسين بن عبد الله - قرأته عليه في منزله بمكة -، قلت: حدثكم الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن العلاء ابن عبد الرحمن، [عن أبيه]، عن أبي هريرة الله النبي عليه أتى المقبرة، فقال: «السّلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» (١).

1۲۸۵ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الحسن بن شهاب قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم، قال: سمعت أبا عبد الله، سُئِلَ عن الاستثناء ؟

قال: إذا كان يقول: الإيهان قول وعمل، يزيد وينقص، فاستثنى مخافة واحتياطًا، ليس كما يقولون على الشَّكِّ، إنما يستثنى للعمل.

قيل لأبي عبدالله: يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان. فقال: هذا مذهب سفيان المعروف به الاستثناء.

قلت لأبي عبد الله: من يرويه عن سفيان ؟

فقال: كل من حكى عن سفيان في هذا حكى أنه كان يستثنى.

وقال وكيع، عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث، ولا ندري ما هم عند الله.

قيل لأبي عبد الله: فأنت أي شيء تقول ؟

فقال: نحن نذهب إلى الاستثناء.

قلت لأبي عبد الله: فأما إذا قال: (أنا مسلمٌ) فلا يستثني ؟ فقال: لا يستثني إذا قال: (أنا مسلمٌ).

قال الزُّهري: نرى الإسلام الكلمة، والإيمان العمل.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٩٩٣ ٧و ٨٨٧٨)، ومسلم (٢٤٩)، وما بين [] منهيا.

#### ۳۰ - باب

# سؤال الرجل لغيره ، أمؤمن أنت ؟ وكيف الجواب له ؟ وكراهيم العلماء هذا السؤال

# وتبديع السائل عن ذلك(١)

١٢٨٦ - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالله بن ميمون الرَّقِيّ، قال: أخبرنا الحسين - يعني: أبا المليح -، قال: سأل رجل ميمون بن مهران، قال: فقال لي: أمؤمن أنت؟ قال: قل: آمنت بالله، وملائكته وكتبه.

(۱) أول من أحدث السؤال: بـ(أمؤمنٌ أنت؟) هم المرجئة، وهم يريدون بذلك عيب أهل السنة والتنقص منهم بسبب استثنائهم في الإيهان وقولهم: (مؤمن إن شاء الله)، فهذا عند المرجئة شك في الإيهان يكفر به صاحبه! ولهذا يصمون أهل السنة بـ(الشكاك).

قال الإمام حرب الكرماني كَنْلَنْهُ في عقيدته التي نقل فيها إجماع من أدركهم من أهل العلم: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسهاء شنيعة قبيحة فسموا بها أهل السُّنة، يريدون بذلك عيبهم، والطعن عليهم .. والازدراء بهم عند السُّفهاء والجهال؛ فأما المرجشة فإنهم يسمون أهل السُّنة: (شُكّاكًا)، وكذبت المرجئة، بل هم أولى بالشَّكِ وبالتكذيب. اهـ

قال ابن تيمية كَلَّنَهُ «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٤٨): وقد كان أحمد وغيره من السَّلف مع هذا يكرهون سؤال الرَّجل لغيره: أمُؤمن أنت ؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجنة ليحتجُوا بها لقولهم؛ فإن الرَّجُل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر؛ بل يجد قلبه مُصدِّقًا بها جاء به الرسول على فيقول: (أنا مؤمن)، فيثبت أن الإيهان هو التصديق؛ لأنك تجزم بأنك مؤمن، ولا تجزم بأنك مقصدهم صاروا يكرهون الجواب، أو يُفصِّلون في الجواب .. اهـ

قال: لا يرضى منى بذلك.

قال: فردَّها.

فقال: لا يرضى، فردّها عليه، ثم ذره في غيظه يتردّد.

١٢٨٧ - حدثنا إسهاعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي.

وحدثنا أحمد بن القاسم بن الريان الشبّي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، قال: كان أبي إذا قيل له: أمؤمن أنت ؟

قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يزيد على ذلك.

۱۲۸۸ - حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أي، قال: حدثنا سليهان بن داود، قال: حدثنا ابن عبد الرحمن بن بكير السلمي، قال: كنت عند محمد (۱)، فقلت له: يا أبا بكر، الرجل يقول: أمؤمن أنت؟ أقول: إني مؤمن، فانتهرني أيوب، فقال محمد: وما عليك أن تقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.

۱۲۸۹ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثني سفيان، عن محلل، قال: قال لي إبراهيم: إذا قيل لك: أمؤمن أنت ؟ فقل: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله.

• ١٢٩ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثني سفيان، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، بمثله.

١٢٩١ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرحمن،

<sup>(</sup>١) وفي «السنة» لعبد الله (٦٢٥): (كنت عند محمد، - وعنده أيوبُ -، فقلت له: ..).

عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، وحبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، قال: إذا قيل لك: أنت مؤمن ؟ فقل: ﴿ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

1۲۹۲ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن إبراهيم، قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت ؟ فقل: لا إله إلا أنت.

1۲۹۳ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثني سفيان، عن الحسن بن عبيدالله، عن إبراهيم، قال: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو.

1**79٤ - حدثنا** إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا حسن بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: سوال الرجلِ الرجلَ: أمؤمن أنت بدعة.

١٢٩٥ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع.

وحدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الحسن بن عمرو، عن فضيل، عن إبر اهيم، قال: إذا سئلت أنت مؤمن ؟ فقل: لا إله إلّا الله؛ فإنهم سَيكَعونك.

1۲۹٦ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن رجل، عن إبراهيم قال: السؤال عنها بدعة، وما أنا بشاك.

1۲۹۷ - حدثنا أبو حامد الحضرمي، قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا الحسن بن عياش، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: سؤال

الرجلِ الرجلَ: أمؤمنٌ أنت؟ بدعة.

١٢٩٨ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: سمعت سفيان (١) يقول: إذا سئل أمؤمن أنت ؟ إن شاء لم يُجبه، وسؤالك إياي بدعة، ولا أشكُّ في إيهاني، ولا يُعنَّف من قال: إن الإيهان ينقص، أو قال: مؤمن إن شاء الله، وليس يكره وليس بداخل في الشَّك.

1۲۹۹ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي، قال: حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا أحمد هارون بن حميد الواسطي، قال: حدثنا روح بن عبادة (٢)، قال: كتب رجلٌ إلى الأوزاعي: أمؤمن أنت حقًا ؟

فكتب إليه: كتبت تسألني أمؤمن أنت حقًا ؟ والمسألة في هذا بدعة، والكلام فيه جدلٌ، ولم يشرحه لنا سلفنا، ولم نُكلّفْه في ديننا.

سألت: أمؤمن حقًا؟

فلعمري لئن كنتُ على الإيهان [فه] تركي شهادي لها بضائري، وإن لم أكن عليه فما شهادي لها بنافعتي، فقف حيث وقفت بك السُّنة، وإياك والتعمُّق في الدين، فإن التعمُّق ليس من الرُّسوخ في العلم، إن الرَّاسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم: ﴿ اَمَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِ رَبِنَا ﴾ [آل عمران: ٧].

1800 - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قالا: حدثنا

<sup>(</sup>١) ابن عيينة كما في «السنة» عبدالله (١٢٩٨) بتحقيقي.

<sup>(</sup>٢) وفي «السنة» للخلال (٩٧٢): (عن المروذي أن هارون بن حميد ذكر لهم عن روح ..).

موسى بن إسماعيل، قال: حدثني عبدالرحن بن العُريان الحارثي، عن منصور ابن زاذان، قال: كان الرجل من أصحاب النبي عليه إذا سُئِلَ: أمؤمن أنت ؟ يقول: أنا مؤمن إن شاء الله.

17.۱ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، قال: حدثنا بشر بن موسى أبو على الأسدي، قال: أخبرنا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، قال: قال الأوزاعي في الرجل يسأل الرجل: أمؤمنٌ أنت ؟

فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة، والشهادة به تعمّق لم نُكلّفه في ديننا، ولم يشرعه نبينا، ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمامٌ، القول به جدلٌ، والمنازعة فيه حدثٌ، ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك، ولا تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت كذلك، وإن الذي يسألك عن إيمانك ليس يشكٌ في ذلك منك؛ ولكنه يريد يُنازع الله تبارك وتعالى علمه في ذلك، حتى يزعم أن علمه وعلم الله في ذلك سواء، فاصبر نفسك على السُّنة، وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكفَّ عما كفُّوا، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم.

وقد كان أهل الشام في غفلةٍ من هذه البدعة، حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك البدعة بعدما رد (١) عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف منهم، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف، ولست بآيس أن يدفع الله على شرَّ هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانًا في دينهم، ولا قوة إلا بالله.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ورد)، وما أثبته من المختصر.

١٣٠٢ - حدثنا القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي، قال: حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، قال: قال رجلٌ لعلقمة: أمؤمنٌ أنت ؟ قال: أرجو إن شاء الله.

#### \* قال الشيخ:

فقد ذكرت في هذا الباب من كلام أئمة المسلمين، وقول الفقهاء والتابعين، ما إن عَمِلَ به المؤمن العاقل أراح به نفسه من خصومة المرجئ النسَّال، وأزاح به علته، وكان لدينه بذلك صيانة ووقاية، والله أعلم.

١٣٠٣ - حدثنا حمزة بن محمد الدهقان، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا شريك، عن الأعمش، والمغيرة، عن إبراهيم، أنه كان يقول في سُؤال الرجل الرجل: أنت مؤمن ؟ بدعة.

#### ۳۱ - باب

# القول في المرجئة وما روي فيه وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم

الحدث البراهيم بن الحدث المعدد الأصبهان، قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين الكسائي، قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، قال: حدثنا شهاب بن خراش، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة هذا عن النبي على قال: «ما بعث الله على نبيًّا قطُّ قبلي، فاجتمعت له أُمته إلَّا كان فيهم: مُرجئة وقدرية، يُشوِّشون عليه أمر أُمَّته من بعده، ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيًّا أنا آخرهم» (١).

17.0 - حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن مهدي الصائغ، قال: حدثنا عباس بن محمد، قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا إساعيل بن داود، عن أبي عمران، عن أنس بن مالك على، قال: قال رسول الله على: «صِنفان من أُمتي لا تناهم شفاعتي، – أو لا يدخلون في شفاعتي –: المُرجئة، والقدرية» (٢).

17.7 - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن الديناري، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا سعيد بن صالح، عن حكيم بن جبير، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه ابن حبان في «المجروحين» (۱/ ٣٦٢)، والهروي في «ذم الكلام» (٥٥)، وفي إسناده: شهاب بن خراش، قال ابن حبان: كان رجلًا صالحًا وكان ممن يُخطىء كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلَّا عند الاعتبار. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه الفريابي في «القدر» (٤٣٣)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٢٥٤) من حديث أنس الله ورُوي من حديث: أبي بكر الصديق، وابن عباس، وأنس، وأبي هريرة، ومُعاذ بن جبل، وجابر ابن عبدالله، وغيرهم الله و لا تخلو أسانيدها من الضعف. انظر «الرد على المبتدعة» (٨٢).

- قال إبراهيم: لفتنتهم عندي أخوف على هذه الأُمَّة من فتنة الأزارقة (١). -- يعنى: المرجئة -.
- ١٣٠٧ حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن الزهري، قال: ما ابتُدعت في الإسلام بدعة أضرُّ على أهله من هذه. يعنى: الإرجاء -.
- ۱۳۰۸ حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عَمرو.

وحدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو إسحاق - يعني: الفزاري -، قال: قال الأوزاعي: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأُمَّة من الإرجاء.

- 1۳۰٩ حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا ابن نمير، عن جعفر الأحمر، قال: قال منصور بن المعتمر في شيء: لا أقول كما قالتِ المُرجئةُ الضَّالَّةُ المُبتدعة.
- 1711 حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا عبدالله يعني ابن حبيب -، عن أُمّه قالت: سمعت سعيد ابن جُبر، وذكر المرجئة، فقال: اليهود.

<sup>(</sup>١) الأزارقة: فرقة من فرق الخوارج، انظر فقرة (٢٩٥).

- 1۳۱۲ حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن عتيبة بن النهاس، عن سعيد ابن جُبير قال: المرجئة يهود القبلة.
- 1717 حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، قال: مثل السمرجئة: مثل الصابئين (١).
- 1712 حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أبو عمرو، [عن] يحيى بن أبي عمرو السيباني<sup>(۲)</sup>، عن حذيفة الله قال: إني لأعلم أهل دينين، أهل ذينك الدينين في النار، قوم يقولون: إن الإيمان كلام، وقومٌ يقولون: ما بال الصلوات الخمس، وإنما هما صلاتان.
- ١٣١٥ حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو عمر يعني: الضرير -، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة فضرب لهم مثلًا، فقال: مثلهم كمثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود، فقالوا: ما دينكم ؟ قالوا: اليهودية.

قالوا: فمن نبيكم ؟ قالوا: موسى.

قالوا: فماذا لمن تبعكم ؟ قالوا: الجنة.

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيد في «غريب الحديث» (۱/ ٢٤٥): الصابئ عند العرب الذي قد خرج من دين إلى دين .. ولهذا كان المشركون يقولون للرجل إذا أسلم في زمان النبي : قد صبأ فلان. الهـ (۲) في الأرباد (۱) من المناب (۱) من (۱) من المناب (۱) من المناب (۱) من (۱) من (۱) من (۱) من (۱) من

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (الشيباني)، والصواب ما أثبته. وترجمته في «تهذيب الكهال» (٣١/ ٤٨٠). وما بين [] ممن خرجه، وأبو عمرو هو الأوزاعي كِتَانَتْهُ. انظر «السنة» لعبدالله (٦٤١).

ثم أتوا النصاري، فقالوا: ما دينكم ؟ قالوا: النصرانية.

قالوا: فما كتابكم ؟ قالوا: الإنجيل.

قالوا: فمن نبيكم ؟ قالوا: عيسى.

قالوا: فماذا لمن تبعكم ؟

قالوا: الجنة، قالوا: فنحن بين ذَين.

1717 - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سعيد بن صالح، قال: قال إبراهيم: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأُمَّة من فتنة الأزارقة.

١٣١٧ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع.

وحدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثني القاسم بن حبيب، عن رجل يقال له: نزار، عن عكرمة، عن ابن عباس رسين قال: صِنفان من هذه الأمة ليس لها في الإسلام نصيب: المرجئة، والقدرية.

181۸ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد بن صالح، عن حكيم بن جبير، قال إبراهيم: المُرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدلهم (١) من الأزارقة.

١٣١٩ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا مؤمَّل، قال: سمعت سفيان، يقول: [قال إبراهيم] (٢): تركتِ المرجئة الدِّينَ أرقَّ مِن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعند من خرجه: (عدتهم)، انظر «السُّنة» لعبدالله بن أحمد (٦٠٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين [] «السُّنة» لعبدالله بن أحمد (٦٠٥ و ٦٨٧). والثوب السابري: هو الثوب الرقيق الذي لا يستر ما تحته.

ثوب سابِريّ.

• ١٣٢٠ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا محاد بن جبير: ألم حدثنا محاد بن زيد، قال: حدثنا أيوب، قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم مع طلق ؟

قال: قلت: بلي، فما له ؟

قال: لا تُحالسه، فإنه مرجع.

قال أيوب: وما شاورته في ذلك؛ ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه.

1771 - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا أبو هلال، عن قتادة، قال: إنما أُحدِثَ الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث.

١٣٢٢ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي، قال: أخبرنا أبو مليح، قال: سئل ميمون عن كلام المرجئة، فقال: أنا أكبر من ذلك.

١٣٢٧- حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا محمد بن أبي الوضاح، عن العلاء بن عبد الله بن رافع، أن ذرًا أبا عمر، أتى سعيد بن جبير في حاجة، قال: فقال: لا، حتى تُخبرني على أبا عمر، أنت اليوم ؟ - أو رأي أنت اليوم ؟ - فإنك لا تزال تلتمس دينًا قد أضللته، ألا تستحي من رأي أنت أكبرُ منه.

١٣٢٤ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا يونس، قال:

حدثنا حماد، عن ابن عوف، قال: كان إبراهيم يعيبُ على ذُرِّ قوله في الإرجاء.

1770 - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا محاد بن زيد، قال: حدثنا محمد بن ذكوان - خال ولده -، قال: قلت لحماد (١): كان إبراهيم يقول بقولكم في الإرجاء ؟ فقال: لا، كان شاكًا مثلك.

1777 - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا جعفر الأحمر، عن أبي الجحاف، قال: قال سعيد بن جبير لذرّ: يا ذر، ما لي أراك في كلِّ يوم تجددُ دِينًا ؟!

1۳۲۷ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الأسود بن عامر، قال: أخبرنا جعفر الأحمر، عن حمزة الزيات، عن أبي المختار، قال: شكا ذرُّ سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي، فقال: مررتُ فسلَّمتُ عليه؛ فلم يردَّ على !

فقال أبو البختري لسعيد بن جبير، فقال سعيد: إن هذا يُجدِّدُ في كلِّ يوم دينًا، لا والله لا كلمته أبدًا.

١٣٢٨ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا شريك، عن مغيرة، قال: مرَّ إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعى، فسلَّم عليه؛ فلم يرد عليه.

١٣٢٩ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) هو حماد بن أبي سليمان من كبار المرجئة.

قال حرب الكرماني رَحَدَلَتُهُ في اعتقاده (١١٣): فأما ( الـمُرجئة): فإنهم يسمُّون أهلَ السُّنةِ: (شُكَّاكًا)، وكذبتِ الـمُرجئةُ؛ بل هم أولى بالشَّكِّ وبالتكذيب. اهـ

إسهاعيل، قال: أخبرنا خالد، قال: حدثني رجل، قال: رآني أبو قِلابة وأنا مع عبدالكريم، فقال: ما لك ولهذا الهُزء الهُزء.

• ١٣٣٠ - أخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا إسحاق بن حسَّان الأنهاطي، قال: حدثنا هشام بن عهار الدمشقي، قال: حدثنا شهاب بن خِراش، عن أبي حمزة التهار الأعور، قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في رأي المرجئة ؟

فقال: أوَّه ! لفَّقوا قولًا، فأنا أخافهم على الأُمَّة، والشُّ من أمرهم كثيرٌ، فإياك وإياهم.

1۳۳۱ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي قال: حدثنا هاشم بن القاسم ، قال: حدثنا محمد - يعني: ابن طلحة -، عن سلمة بن كهيل، قال: وصف ذَرٌّ الإرجاء وهو أول من تكلَّمَ فيه، ثم قال: إني أخاف أن يُتخذ دينًا، فلما أتته الكتب من الآفاق، قال: فسمعته بعد يقول: فهل أمرٌ غيرُ هذا ؟!

١٣٣٢ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا ابن عون، قال: قال إبراهيم: إن القوم لم يُذخَر عنهم شيءٌ خُبئ لكم لفضل عندكم.

۱۳۳۳ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد ابن كثير، قال: حدثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني<sup>(۱)</sup>، قال: قال حذيفة بن اليهان الأعرف أهل دينين: أهل ذينك الدينين في النار:

أ - قوم يقولون: الإيهان قولٌ وإن زني، وإن سرق.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الشيباني)، والصواب ما أثبته كها تقدم التنبيه عليه.

ب- وقوم يقولون: ما بال الصلوات الخمس، إن كان أوَّلونا اتخذوها،
 إنها هي صلاتان: صلاة الغداة، وصلاة المغرب، أو العشاء.

1772 - حدثنا بو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، قال: ما ابتُدع في الإسلام بدعة هي أضرُّ على أهله من هذه، - يعني: الإرجاء -.

# ١٣٣٥ - قال الشيخ:

فاحذروا - رحمكم الله - مجالسة قومٍ مرقوا من الدين، فإنهم جحدوا التنزيل، وخالفوا الرسول على وخرجوا عن إجماع علماء المسلمين، وهم قوم يقولون:

أ- الإيمان قول بلا عمل.

ب- ويقولون: إن الله على العباد الفرائض، ولم يُرد منهم أن يعملوها، وليس بضائر لهم أن يتركوها، وحرَّمَ عليهم المحارم، فهم مؤمنون وإن ارتكبوها، وإنها الإيهان عندهم: أن يعترفوا بوجوب الفرائض وإن يتركوها، ويعرفوا المحارم وإن استحلوها.

ج- ويقولون: إن المعرفة بالله إيهانٌ يُغني عن الطاعة، وإن من عرف الله تعالى بقلبه فهو مؤمن، وإن المؤمن بلسانه والعارف بقلبه مؤمنٌ كامل الإيهان كإيهان جبريل.

وإن الإيمان لا يتفاضل، ولا يزيد ولا ينقص.

هـ وليس لأحد على أحد فضل، وإن المجتهد والمُقصِر والمطيع والعاصى جميعًا سِيَّان.

# \* قال الشيخ:

وكلُّ هذا كفرٌ وضلالٌ، وخارجٌ بأهله عن شريعة الإسلام، وقد أكفر الله القائل بهذه المقالات في كتابه، والرسول ري في سنته، وجماعة العلماء باتفاقهم.

وكل ذلك فقد تقدم القول فيه مُفصَّلًا في أبوابه.

1۳۳٦ - والقائل: إن المعرفة إيمانٌ، فقد افترى على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الحقّ، وجعل إبليس وإبراهيم خليل الرحمن وموسى الكليم في الإيمان سواء؛ لأن إبليس قد عرف الله، فقال: ﴿ رَبِّ بِمَا آغَوْيَنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩]، ﴿ رَبِّ فَأَنظِرَنِ ﴾ [الحجر: ٣٩].

وكذا قال إبراهيم عَلَيْهِ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْنَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. وقال موسى: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ [القصص: ١٧].

ويلزمه على أصل مذهبه الخبيث أن يكون من آمن بالنبي على من أصحابه وأهل بيته، ومن جاهد معه، والذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، وهاجروا إليه، والذين كذَّبوه وحاربوه وأخرجوه في الإيان: عندهم سواء؛ لأن قريشًا قد كانت تعرف الله على، وتعلم أنه هو خلقها.

قال الله رَجَّكَ: ﴿ وَحَكُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ﴾ [النمل: ١٤].

وقـــــــــــال: ﴿ يَعْرِفُونَهُۥكُمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۚ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [البقرة: ١٤٦].

وقىال: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِنْ بَعْدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾ [البقرة: ١٠٩].

وقال: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَي إِلَاقِرة: ٧٥].

وقال في قريش: ﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْمَانِيرُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴾ [الزخرف: ٩].

الالا حدثنا أبو بكر أحمد بن عمد بن إسهاعيل الأدمي، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن عمد بن إسهاعيل الأدمي، قال: حدثنا سلام بن مسكين، عن قال: حدثنا سلام بن مسكين، عن أبي يزيد المدني، أن النبي على صافح أبا جهل، فقيل لأبي جهل: تصافح هذا الصابئ، فقال: إني لأعلم أنه نبيٌّ؛ ولكن متى كنا تبعًا لبني عبد مناف؟ قال: فنزلت: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّلِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ عَبد مناف؟ قال: فنزلت: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّلِمِينَ بِعَايَتِ اللّهِ عَبْدَدُونَ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُونَ اللّهُ إِلَيْ اللّهُ الل

### ١٣٣٨ - قال الشيخ:

هذا أبو جهلٍ قد عرف بقلبه، وعلم أن محمدًا رسول الله، فيلزم صاحب هذه المقالة أن يُلحقه في الإيهان بأهل بدرٍ والحديبية وأصحاب الشجرة من أهل بيعة الرضوان.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٧٢٣٩).

غَضِبَ الله على صاحب هذه المقالة، وأصلاه نارًا خالدًا فيها، فإنه لم يُفرِّق بين الحق والباطل، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الصالح والطالح.

۱۳۳۹ - حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن الرقي، قال: حدثنا الحسين - يعني: أبا المليح -، عن الزهري، قال: قال لي هشام: أبلغك أن رسول الله على أمر مناديًا فنادى: من قال: (لا إله إلّا الله)؛ دخل الجنة ؟

قال: قلت: نعم، وذاك قبل نزول الفرائض، ثم نزلت الفرائض، فينبغي للناس أن يعملوا بها افترض الله عليهم.

• ١٣٤ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي.

وحدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل ، قالا: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سلمة بن نُبيط، عن الضَّحَّاك بن مُزاحم، قال: ذكروا عنده: (من قال: لا إله إلَّا الله؛ دخل البجنة).

فقال الضَّحَّاك: هذا قبل أن تُحكَّ الحُدود، وتنزِلَ الفرائض.

1721 - حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري، قال: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو عقيل الدورقي، قال: سمعت الحسن يقول: لو شاء الله على لجعل الدين قولًا لا عمل فيه، أو عملًا لا قول فيه؛ ولكن جعل دينه قولًا وعملًا، وعملًا وقولًا؛ فمن قال قولًا حسنًا، وعَمِلَ سيئًا: ردَّ قولُه على عمله،

ومن قال قولًا حسنًا، وعَمِلَ عملًا صالحًا : رفع قولُه عملَه،

ابن آدم قولُك أحقُّ بك.

1727 - حدثنا أبو ذر ابن الباغندي، قال: حدثنا إسحاق بن سيًار النصيبي، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا مبارك بن حسان، قال: قلت لسالم الأفطس: رجلٌ أطاع الله فلم يعصه، ورجلٌ عصى الله فلم يُطعه، فصار العاصي إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار، هل يتفاضلان في الإيمان؟ قال: لا.

فذكرت ذلك لعطاء، فقال: سلهم: الإيهان طيبٌ أو خبيثٌ ؟ فإن الله قسسال: ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِ وَيَعْمَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرَكُمهُ مَجْمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئَهِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ ﴿ آ ﴾ [الأنفال] قال: فسألتهم، فلم يجيبوني.

فقال النحات: إنها الإيهان منطق ليس معه عمل.

فذكرت ذلك لعطاء، فقال: سبحان الله! أما تقرؤون الآية التي في سورة البقسرة: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْلَاجِ وَالْمَلَيْكِ وَالْكِنْبِ وَالْبَيْتِينَ ﴾، قال: ثم وصف الله على هذا الاسم العمل فألزمه، فقال: ﴿ وَمَانَى الْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَوَى الْقُرَبِ وَالْبَيْنِينَ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَوَى الْقُربِ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَوَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَمَانَى اللّهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَمَالَى اللّهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَمَالَى اللّهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَمَالَى اللّهَ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيِّهِ وَمَالَى اللّهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيْهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيْهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيْهِ وَمَالَى اللّهَ وَالْمَالَ عَلَى حُيْهِ وَالْمَالَ عَلَى حُيْهِ وَالْمَالَ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلّهُ وَمَالَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمَالَ عَلَى حُلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ السّمِ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَالْمَالَ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَ عَلَى عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّ

قال: سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم؟

فقال: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [الإسراء: ١٩]. فألزم الاسم العمل، وألزم العمل الاسم.

۱۳٤٣ - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، قال: حدثنا عمر عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن عبدالملك بن عمير، قال: قال عمر لحماذ معاذ مرابع الذي نقوم به ؟

قال: الإخلاص: وهي الفطرة، والصلاة: وهي الملة، والسمع والطاعة: وهي العِصمة، وسيكون بعدك اختلاف.

1728 - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: قرأت على أبي: حدثكم مهدي بن جعفر أبو محمد الرملي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن حسّان بن عطيّة، قال: إن الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل، فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ. زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوكّمُونَ اللهِ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ. زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِهِمْ يَتَوكّمُونَ اللهِ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ.

ثم صيَّرهم إلى العمل، فقال: ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمُّ يُنِفِقُونَ ۞ أُوْلَيَكِ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ [الأنفال]

### ١٣٤٥ - قال الشيخ:

فاحذروا - رحمكم الله - من يقول:

أ- أنا مؤمن عند الله.

ب - وأنا مؤمن كامل الإيمان.

ج - ومن يقول: إيهاني كإيهان جبريل وميكائيل.

فإن هؤلاء مرجئة أهلُّ ضَلالٍ وزيغٍ وعدولٍ عن الملة.

١٣٤٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا هشام بن عهار، قال: حدثنا أبو عبدالملك، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: ثلاثٌ

كلهن بدعة:

أ- أنا مؤمن مستكمل الإيهان.

ب - وأنا مؤمن حقًا.

ج - وأنا مؤمن عند الله ﷺ.

1**٧٤٧ - حدثنا** النيسابوري، قال: حدثنا الميموني، قال: حدثنا سريج (١) بن النعمان، قال: سألت يحيى بن سليم الطائفي ونحن خلف المقام: أيُّ شيءٍ تقول المرجئة ؟

قال: يقولون: ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان.

١٣٤٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا يحيى - يعني: ابن سليم -، عن نافع بن عمر بن جميل القرشي، قال: حدثنا يحيى - يعني: ابن سليم أبي مُليكة، فقال له بعض جلسائه: يا أبا محمد، قال: كنت عند عبدالله بن أبي مُليكة، فقال له بعض جلسائه: يا أبا محمد، إن ناسًا يُجالسونك يزعمون أن إيهانهم كإيهان جبريل.

قال: فغَضِبَ ابن أبي مُليكة فقال: والله ما رضي الله لجبريـل حين فضله بالثناء على محمـد ﷺ، فقـال: ﴿ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيهِ ﴿ إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيهِ ﴿ اللَّهُ وَمَ عَلَمَ فَوَةً عِندَ ذِى الْفَرْشِ مَكِينِ ﴾ [التكوير]، يعني: محمـدًا الفَرْشِ مَكِينِ ﴾ أفأجعل إيهان جبريل وميكائيل كإيهان فهدان، لا والله و لا كرامة.

قال نافع: وقد رأيت فهدان رجلًا لا يصحى من الشراب.

١٣٤٩ - حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أي،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شريج)، والصواب ما أثبته، وهو سريج بن النعمان كما في «السنة» للخلال (١٠٢٣).

قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا نافع بن عمر، قال ابن أبي مُليكة: إن فهدان يَزعمُ أنه يشرب الخمر، ويزعمون أن إيهانه على إيهان جبريل وميكائيل.

١٣٥٠ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا خالد بن حيَّان، قال: حدثنا نصر بن المثنَّى الأشجعي، قال: كنت مع ميمون ابن مهران، فمرَّ بجويرية وهي تضرب بِدُفٍ، وهي تقول:

وهل عليَّ من قولٍ قلته من كنودٍ ؟

فقال ميمون: أترون إيهان هذه كإيهان مريم بنت عمران ؟! والخيبة لمن يقول: إيهانه كإيهان جبريل.

1۳۵۱ - حدثنا إسحاق بن أحمد، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: قرأت على أبي: حدثكم مهدي بن جعفر، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت أبا عمرو، ومالكًا، وسعيد بن عبدالعزيز، يقولون: ليس للإيان مُنتهى، هو في زيادة أبدًا، ويقولون على من يقول: إنه مستكمل الإيان وأن إيانه كإيان جبريل.

قال: قال الوليد: قال سعيد بن عبدالعزيز: هو أن يكون إذا أقدم على هذه المقالة إيهانه كإيهان إبليس؛ لأنه أقرَّ بالربوبية، وكفر بالعمل، فهو أقرب إلى ذلك من أن يكون إيهانه كإيهان جبريل عليه.

۱۳۵۲ - حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا عكرمة بن عهار، عن حميد بن أبي عبد الله الفلسطيني، قال: أخبرني عبدالعزيز أخو حذيفة، عن حذيفة عن حذيفة عن أنه قال: تفترق هذه الأُمَّة، حتى تبقى فرقتان من فرق كثيرة:

تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس لقد ضلَّ من كان قبلنا. وتقول الأُخرى: إنا مؤمنون كإيهان الملائكة، ما فينا كافرٌ ولا منافقٌ، حقًّا على الله تعالى أن يحشرهم مع الدَّجَّال.

1۳۵۳ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو أيوب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عكرمة بن عهار، عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال ابن مسعود الله عن يقولون: ما فينا كافرٌ ولا منافقٌ؛ جذَّ (١) الله أقدامهم.

١٣٥٤ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالله بن محمد النُّفيلي، قال: قرأت على مَعقِل بن عبيدالله، عن ميمون بن مهران في قوله الله: ﴿إِنَّهُ, لَنَوْلُ رَسُولُو كَرِفِرِ اللهُ وَعَلَمُ وَعَنَدُ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ اللهُ مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ اللهُ، قسال: فلكم جبريل، وخيبة لمن زعم أن إيهانه مثل إيهان جبريل، ﴿ وَمَا صَاحِبُكُمُ وَمِنْ فَا لَهُ إِلْمُ اللَّهُ وَمِنْ فَا لَهُ وَمَا صَاحِبُكُمُ وَمَا صَاحِبُكُمُ وَمَا صَاحِبُكُمُ وَمَا صَاحِبُكُمُ وَاللَّهُ وَمَا صَاحِبُكُمُ وَمَا صَاحِبُكُمُ وَاللَّهُ وَمَا صَاحِبُكُمُ وَاللَّهُ وَلَا لَعَالَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَا لَعُمْ وَلَا لَهُ وَلَا لَعُلَّالًا عَلَيْلُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا لِيلُونُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَعُلُولُ وَلَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَعْلَمُ وَلَا لَا عَلَيْلُونُ وَلَّا فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَيْلُونُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالَ وَلَا مَا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالَ اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا عَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا عَلَالَهُ وَلَا لَا لَا عَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا مَالَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَا عَلَالَهُ وَلَا لَا عَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا لَا عَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا عَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَل

1۳۵۵ - حدثنا أبو محمد جعفر بن نصير، قال: حدثنا أبو محمد الحارث بن محمد، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا الجُريري، عن أبي مِخْيَلِ، قال: لقيني كعب وأنا أطوف بالبيت، فضرب منكبي، وقال: إنك الآن على الفطرة، وسيجيء قومٌ يزعمون أنهم مؤمنون، لا مؤمنين غيرهم، فدعهم – أو قال: فاجتنبهم –.

قلت: من هم يا كعب ؟

قال: أصحاب الأهواء.

قال: قلت: يا كعب، كبرت سِنِّي، واشتهيت لقاء ربي.

الجذ: هو القطع. «العين» (٦/ ١١).

قال: أحيا وشيَّخ، أحيا وشيَّخ.

1**707** - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا إسحاق بن داود، قال: سمعت أبا موسى الأزدي بطرسوس، يقول: قال وكيع:

i - القدرية يقولون: الأمر مُستقبل، إن الله لـم يُقدِّر المصائب والأعمال.

ب- والمُرجئة يقولون: القول يُحزئ من العمل.

ج- والجهمية يقولون: المعرفة تُجزئُ من القول والعمل.

قال وكيعٌ: وهو كلُّه كُفرٌ.

1۳۵۷ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل الواسطي، قال: حدثنا عبد الله بن نُمير، قال: سمعت سفيان، وذكروا المرجئة، فقال: رأيٌ مُحدثٌ أدركنا الناس على غيره.

1۳۵۸ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو أيوب، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا سلّام، عن أيوب، قال: أنا أكبر من دين المُرجئة، إن أول من تكلّم في الإرجاء رجلٌ من أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن.

1۳۵۹ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا أبو المليح، قال: سمعت ميمونًا، يقول: أنا أكبر من الإرجاء.

- ١٣٦٠ - حدثنا إسحاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو عمر الضرير، قال: أخبرنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، وميسرة، قالا: أتينا الحسن بن محمد فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟

وكان هو الذي أخرج «كتاب المرجئة» (١).

قال زاذان: قال لي: يا أبا عُمر، لوددت أني كنت متُّ قبل أن أُخرج هذا الكتاب، أو قبل أن أضع هذا الكتاب.

1771 - حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قال: حدثنا محمد بن إشكاب، قال: حدثنا عبدالصمد، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن ليث، عن الحكم، عن سعد الطائي، عن أبي سعيد الخدري الله قال: الولاية بدعة، والإرجاء بدعة، والشهادة بدعة.

1777 - حدثنا إسحاق بن أحمد الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أي، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كُهيل، قال: اجتمعنا في الجهاجم: أبو البختري الطائي، وميسرة أبو صالح، وضحَّاك المشرقي، وبكير الطائي: فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة، والولاية بدعة، والبراءة بدعة، والشّهادة بدعة (٢).

<sup>(</sup>١) المقصود بالإرجاء هاهنا تأخير أمر عثمان وعلي رَضِّ إلى ربهها، فهذا كان يُسمَّى إرجاء، وهذا الكتاب رواه العدني في كتابه «الإيهان» (٨٠) بتحقيقي.

وقد روى الطبري في «تهذيب الآثار» (مسند ابن عباس) (٩٧٦) عن الفراء الرازي، قال: سُئل ابن عيينة عن الإرجاء ؟ فقال: الإرجاء على وجهين:

أ- قوم أرجَوا أمر على وعثمان رهي فقد مضى أولئك.

ب- فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون: الإيهان قول بلا عمل، فلا تُجالسوهم، ولا تؤاكلوهم. قال الطبري عَلَيْتُهُ: الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات في دهرنا هذا، هذا الاسم فيمن كان من قوله: الإيهان قول بلا عمل، وفيمن كان من مذهبه أن الشرائع ليست من الإيهان، وأن الإيهان إنها هو التصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه. اهـ

<sup>(</sup>٢) قال المصنف في «الإبانة الصَّغرى» (٥٢٨): والشهادةُ بدعةٌ، والبراءَةُ بدعةٌ، والولايةُ بدعة؛ والولايةُ بدعة؛ و(الشهادة): أن يشهدَ لأحدِ عن لم يأتِ فيه خبرٌ أنه في الجنة أو النار، و(الولاية): أن =

١٣٦٣ - حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا محمد بن داود، في مسائل المروذي، قال:
 فقيل لأبي عبدالله: إن استثنيت في إيهاني أكن شاكًا ؟

قال: لا.

ثم قال لأبي عبد الله: الحجاج بن يوسف يكون إيهانه مثل إيهان أبي بكر ؟

قال: لا.

قال: فيكون إيهانه مثل إيهان النبي علي ؟

قال: لا.

قال: فالمرجئة يقولون: الإيمان قول!

1772 - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا ابن فضيل، قال: حدثنا أبي، وعلي بن نزار، عن عكرمة، عن ابن عباس عباس عبان قال: قال رسول الله على: «صِنفان من أُمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية» (۱).

1870- حدثنا أبو الحسن أحمد بن مُطرف بن سوار القاضي، وأخبرني الحسين، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا شهاب بن خراش، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة هذا أن رسول الله علي قال: «ما بعث الله نبيًّا قبلى فاستجمعت له أمته إلَّا كان فيهم مُرجئةٌ وقدريَّةٌ،

يتولَّى قومًا، ويتبرَّأ مِن آخرين، و(البراءَة): أن يَبرأ مِن قومٍ هم على دينِ الإسلامِ والسُّنة. وفي «السُّنة» للخلال (٧٦٣) قال أحمد: (البراءة): أن تتبرَّأ من أحدٍ من أصحاب رسول الله ﷺ، و(الولاية): أن تتولَّى بعضًا وتترك بعضًا، و(الشهادة): أن تشهدَ على أحدٍ أنه في النار. اهـ (١) تقدم تخريجه برقم (١٣٠٥).

يُشوِّشون أمر أمته من بعده، ألَّا وإن الله ﷺ لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيًّا أنا آخرهم» (١٠).

1777 - حدثنا أبو محمد عبيدالله بن أبي سمرة البغوي، قال: حدثنا أبو محمد السكري، قال: حدثنا أبو يعلى المنقري، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا أبو نوفل الهذلي، عن أبيه، قال: كان عون بن عبدالله من آدب أهل المدينة وأفقههم، وكان مُرجعًا فرجع عن ذلك، وأنشأ يقول:

لأول من تُفارق غير شكِّ تُفارقُ ما يقولُ المرجؤنا وقالوا: مؤمنٌ من أهلِ جورٍ وليس المؤمنون بجائرينا وقالوا: مؤمنٌ دمه حلالٌ وقد حرمت دماءُ المؤمنينا

## \* قال الشيخ رضي الله عنا و عنه:

قد ذكرت من حال الإيهان وصفته مما نطق به الكتاب، وجاءت السُّنة بصحته، وما يلزم العاقل التمسُّك به، والحذر ممن خالف ذلك وحاص عنه.

ونسأل الله العصمة من الفن، والوقاية من المحن. هذا آخر (الرد على المرجنة) [والحمد للهرب] العالمين وصلى الله على نينا محمد وآل محمد.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۱۳۰٤).

### الجزء الثامن من كتاب الإبانة

# عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

# وهو الأول من كتاب القدر

#### ناليف

أبي عبد السعيد الله بن محمد بن محمد بن حمد ان بن بطته عليه

رواية الشيخ أبى القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسرى بالإجازة عنه على رواية الإمام أبى الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن عبيدالله بن الزاغونى فعنا الله وإياه بالعلم آمير

#### فيه ثمانية أبواب:

٣٢- باب ذكر ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من عباده فهم لا يهتدون إلى الحق، ولا يسمعونه، ولا يبصرونه، وأنه طبع على قلوبهم.

٣٣- باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يضل من يشاء، ويهدي من يشاء، وأنه لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إلا من سبق في علم الله أنه يهديه.

٣٤- باب ذكر ما أخبرنا الله تعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس يدعونهم إلى عبادة رب العالمين، ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم على

- تكذيب المرسلين، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكة.
- ٣٥ باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته وأن الخلق لا يشاؤون إلا ما شاء الله.
- ٣٦ باب ما روي أن الله تعالى خلق خلقه كها شاء لما شاء، فمن شاء خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار، سبق بذلك علمه، ونفذ فيه حكمه، وجرى به قلمه، ومن جحده فهو من الفرق الهالكة.
  - ٣٧ باب الإيهان بأن الله أخذ ذرية آدم من ظهره فجعلهم فريقين، فريقًا للجنة وفريقا للسعير.
  - ٣٨ باب الإيهان بأن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السموات والأرضين، ومن خالف ذلك فهو من الفرق الهالكة.
  - ٣٩ باب الإيمان بأن الله تعالى خلق القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن فمن خالفه فهو من الفرق الهالكة.

# بسم الله الرَّحمن الرَّحيم وصلى الله على معمد وسلم ربْ يسر وأعن

أخبرنا الشيخ الإمام ناصر السُّنة أبو الحسن على بن عبيدالله بن نصر الزاغوني، - أحسن الله توفيقه -، قال: أخبرنا أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن البسري، قال: أخبرنا أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة إجازة، قال:

۱۳٦٧- الحمد لله أهل الحمد وَوَليِّهِ المنان الجواد الذي ثوابُه جَزلٌ، وعطاؤه فضلٌ، وأياديه متتابعةٌ، ونعماؤه سابغةٌ، وإحسانه متواترٌ، وحكمه عدلٌ، وقوله فصلٌ، حصر الأشياء في قدرته، وأحاط بها علمه، ونفذت فيها مشيئته، وصلى الله على خير خلقه محمد النبى وآله وسلم.

أما بعد،

يا إخواني، وفَقنا الله وإياكم لأقصدِ الطريقِ وأهداها، وأرشدِ السُّبُل وأسواها، فهي طريق الحقّ التي اختارها وارتضاها، واعلموا أن طريق الحق أقصد الطُّرق، ومناهجه أوضح الـمَناهج، وهي:

ما أنزله الله في كتابه وجاءت به رسله، ولم يكن رأيًا مُتبعًا، ولا هو من مُبت دعًا، ولا إفكًا مُخترعًا، وهو الإقرار لله بالملك والقدرة والسُّلطان، وأنه هو المستولي على الأُمور، سابق العلم بكلِّ كائن، ونافذ المشيئة فيها يريد، كان الخلق كله وكل ما هو فيه بقضاء وتدبير، ليس معه شريك، ولا دونه مدبِّر، ولا له مُضادٌ، بيده تصاريف الأمور، وهو الآخذ بعُقَد النواصى، والعالم بخفيّات القلوب، ومستورات

الغيوب، فمن هداه بِطَول منه اهتدى، ومن خذله ضلَّ بـلا حُجَّـةٍ ولا عذر.

خلق الجنة والنار، وخلق لكلِّ واحدة منها أهلًا هم ساكنوها، أحصاهم عددًا، وعَلِمَ أعمالهم وأفعالهم، وجعلهم شقيًّا وسعيدًا، وغويًّا ورشيدًا.

وخلق آدم عليه وأخذ من ظهره كل ذُرية هو خالقها إلى يوم القيامة، وقدَّر أعماهم، وقسَّمَ أرزاقهم، وأحصى آجاهم، وعَلِمَ أعماهم، فكلُّ أحدٍ يسعى في رزقِ مقسوم، وعمل محتوم إلى أجل معلوم، قد علم ما تكسب كلُّ نفسٍ قبل أن يخلقها، فلا محيصَ لها عما علمه منها، وقدَّر حركات العباد وهممهم وهواجس قلوبهم وخطرات نفوسهم، فليس أحدٌ يتحرَّكُ حركة ولا يهمُّ همَّة إلَّا بإذنه.

وخلق الخير والشرَّ، وخلق لكلِّ واحدِ منها عاملًا يعمل به، فلا يقدر أحدُّ أن يعمل إلَّا لما خلق له، وأراد قومًا للهدى، فشرح صدورهم للإيهان، وحببَّه إليهم، وزيَّنه في قلوبهم، وأراد آخرين للضلال، فجعل صدورهم ضيَّقةً حَرِجةً، وجعل الرَّجاسة عليهم.

وأمر عباده بأوامر، وفرض عليهم فرائض، فلن يؤدُّوها إليه إلَّا بتوفيقه ومعونته، وحرَّم محارم، وحدَّ حدودًا، فلن يكفُّوا عنها إلَّا بعصمته، فالحول والقوة له، وواقعة عليهم حُجَّته، غير معذورين فيها بينهم وبينه، يُضلُّ من يشاء، ويهدي من يشاء، لا يُسأل عها يفعل وهم يسألون.

فلم يزل الصدرُ الأول على هذا جميعًا على أُلفة القلوب، واتفاق

المذاهب، كتابُ الله عصمتهم، وسُنَّة المصطفى إمامهم، لا يستعملون الآراء، ولا يفزعون إلى الأهواء، فلم يزل الناس على ذلك، والقلوب بعصمة مولاها محروسة، والنفوس عن أهوائها بعنايته (١) محبوسة؛ حتى حان حين من سبقت له الشقوة، وحلَّت عليه السخطة، وظهر الذين كانوا في علمه مخذولين، وفي كتابه السابق أنهم إلى أعدائهم من الشياطين مسلّمون، ومن السياطين عليهم مسلّطون، فحينت ذ دبّ الشيطان بوسوسته، فوجد مساغًا لبُغيته، ومركبًا وطيًّا إلى ظفره بحاجته، فسكن إليه المنقاد إلى الشَّبهات، والسالك في بليات الطرقات، فاتخذها دليلًا وقائدًا، وعن الواضحة حائدًا، طالبُ رياسة، وباغى فتنة، مُعجبٌ برأيه، وعابدٌ لهواه، عليه يَردُ وعنه يصدر، قد نبـذ الكتاب وراء ظهره، فلم يستشهده ولم يستشره، ففي آذانهم وقرر وهو عليهم عمى، كأنهم إلى كتاب الله لم يُندبوا، وعن طاعة الشيطان لم يُزجَروا، فهم عن سبيل من أرشده الله مُتباعدون، ولأهوائهم في كلِّ ما يأتون ويذرون مُتبعون.

واستحوذ الشيطان على من لم يشرح الله صدره للإسلام، وأورده بحارِ العمى، فهم في حيرة يترددون، فجاروا عن سواء السبيل، فقالوا بيد الشيطان من أمر الخلق ما لا يجوز أن يكون بيد الله، ومشيئته فيهم حائلة دون مشيئة الله لهم، فضعّفوا أمر الله ووهنوه، وردوا كتاب الله وكذّبوه، وقوّوا من أمر المشيطان ما ضعفه الله حين قال: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشّيطان كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٧٦].

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بعنايتها)، وما أثبته من (م).

وقد كان سلفنا وأئمتنا رحمة الله عليهم يكرهون الكلام في القدر، وينهون عن خُصومة أهله ومواضعتهم القول أشدّ النهي، ويتبعون في ذلك السُّنة وآثار المُصطفى ﷺ.

١٣٦٨ - حدثنا أبو ذر أحمد بن عمد بن الباغندي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المُقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن عطاء بن دينار، عن حكيم بن شريك الهُذلي، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجُرشي، عن أبي هريرة الدوسي، عن عمر بن الخطاب الله قال: سمعت رسول الله على يقول: «لا تُجالسوا أهل القدر، ولا تُفاتحوهم» (١).

المجاتب المواسطي، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن خالد بن أسد الواسطي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الخياط الواسطي، قال: حدثنا الحكم بن سنان، عن داود بن أبي هند، عن الحسن، عن أبي ذرِّ على قال: خرج رسول الله على أصحابه وهم يتذاكرون شيئًا من القدر، فخرج مُغضبًا كأنها فُقئ في وجهه حبَّ الرُّمان، فقال: «أبهذا أمرتم؟ أوما نُهيتم عن هذا؟ إنما هلكت الأُمم قبلكم في هذا، إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذُكِرَ الصحابي فأمسكوا، وإذا ذُكِرت النجوم فأمسكوا» (٢).

(۱) تقدم تخریجه برقم (۳۹٦).

<sup>(</sup>٢) في إسناده الحكم بن سنان، قال أبو حاتم: عنده وهم كبير، وليس بالقوي، ومحله المصدق، يُكتب حديثه. وقد ضعفه غير واحدٍ كها في «تهذيب الكهال» (٧/ ٩٦).

وفي «القضاء والقدر» (٤٤٤): وروي عن ابن مسعود، وجابر، وثوبان كـذلك مرفوعًا، وفي أسانيده ضعف. اهـ

وذكره ابن رجب في «فضل علم السلف على علم الخلف» (ص٣) من حديث ابن مسعود فه، وقال: وقد رُوي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال. اهـ

المجدد البيار على عمد بن يوسف البَيِّع بالبصرة، قال: حدثنا أبو محمد عبدالرحمن بن خلف الضبي، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن حميد، ومطر، وداود، وعامر الأحول، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله على خرج على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فكأنها فُقئ في وجهه حبَّ الرُّمان، فقال: «أبهذا أمرتم؟ أبهذا وكلتم؟ انظروا ما أُمرتم به فاتبعوه، وما نُهيتم عنه فاجتنبوه» (١).

17۷۱ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يعقوب المَتوثّي بالبصرة، قال: ثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أنبأ ابن وهب، قال: أخبرني عبدالرحن بن سلمان، عن عُقيل، عن عكرمة، عن ابن عباس رَائِتُ ، قال: خرج النبي على يومًا فسمع ناسًا يتذاكرون القدر، فقال: "إنكم قد أخذتم في شُعبتين بعيدتي الغور (۲)، فيهما هلك أهل الكتاب ..»، وذكر الحديث (۳).

۱۳۷۲ - حدثنا أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حبيب وحيد، أن مسلم بن يسار سُئل عن القدر، فقال: واديان عميقان لا يدركُ غورُهما، قف عند أدناه، واعمل عمل رجل يعلم أنه يُجزى بعمله، وتوكّل توكل رجل يعلم أنه له.

تقدم تخریجه برقم (۵٦۳).

<sup>(</sup>٢) (غوْرُ كلِّ شيء): بُعْدُ قعره. «العين» (٤٤١/٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه اللالكائي (١٠٨٣)، وفي إسناده عبدالرحمن بن سلمان ، قال البخاري: فيه نظر.
 وقال أبو سعيد ابن يونس: يروي عن عقيل غرائب انفرد بها، وكان ثقة. «تهذيب الكمال»
 (١٤٧/١٧)، وسيكرره المصنف كاملًا عند رقم (١٤٤١).

المجالا - حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد، قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: ثنا يحيى بن عبدالله بن أبي مليكة، عن أبيه، عن عن عائشة وسلط الله عليه الله عليه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه ومن لم يتكلم فيه لم يُسأل عنه» (١).

17٧٤ - حدثنا النيسابوري، قال: ثنا حماد بن الحسن بن عنبسة الوراق، قال: ثنا حماد بن مسعدة، قال: حدثني زياد أبو عمرو، قال: حدثني محمد بن إبراهيم القرشي، عن أبيه، قال: كنت جالسًا عند ابن عمر رَافِي فَسُئِلَ عن القدر، فقال: شيءٌ أرادَ الله ألَّا يُطلعَكم عليه، فلا تُريدوا من الله ما أبى عليكم.

1۳۷۵ - حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبدالله بن شهاب، قال: أنبأ عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أي، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا جعفر - يعني: ابن برقان -، عن ميمون بن مهران، قال: ثلاث ارفضوهن ما شَجرَ بين أصحاب رسول الله على والنجوم، والنظر في القدر.

1777 - حدثنا ابن أبي دارم الكوفي، قال: سمعت أبا محمد الإسكاف، يقول: سمعت يحيى بن معاذ الرازي، يقول: من أحبَّ أن يفرحَ بالله، ويتمتع بعبادة الله؛ فلا يسألنَّ عن سرِّ الله. - يعنى: القدر -.

## ١٣٧٧ - قال الشيخ عليه:

فإن قال قائل: قد رويت هذه الأحاديث في الإمساك عن الكلام في القدر، والنظر فيه، ومع هذا فقد روي عن رسول الله على وأصحابه وعن جماعة من التابعين وفقهاء المسلمين أنهم تكلّموا فيه، وفسّروا

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٨٤)، والعقيلي في «الضعفاء» (٤/ ١٩)، والآجري في «الشريعة» (٥٣١). وفي إسناده يحيى بن عثمان، قال العقيلي: لا يتابع على حديثه.. وقال البخاري: منكر الحديث.

آيات من القرآن، يدلُّ ظاهرها وتفسيرها على العلم بالقدر، وقد رأينا جماعة من العلماء ألَّفوا فيه كتبًا وصنفوه أبوابًا، ورووا أيضًا بأن النبي قال: «تعلَّموا من القدر ما لا تضلون»، وهذا مُخالف لقوله: «إذا ذكر القدر فأمسكوا».

# فإني أرجع إليه بجواب ما سأل عنه من ذلك بأن أقول له:

اعلم - رحمك الله - أن كلا الوجهين صحيحان، وكلا الأمرين واجبٌ القبول لها، والعمل بها، وذلك أن القدر على وجهين، وأمر النجوم على وجهين:

# ١٣٧٨- فأما أمر النجوم:

فأحدهما: واجب علمه والعمل به.

١- فأما ما يجب علمه والعمل به: فهو أن يتعلَّم من النجوم ما يجتب علمه والبحر، ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات، فبهذا العلم من النجوم نطق الكتاب ومضت السُّنة.

٢- وأما ما لا يجوز النظر فيه والتصديق به، ويجب علينا الإمساك عنه من علم النجوم: فهو أن لا يحكم للنجوم بفعل، ولا يُقضَى لها بحدوث أمرٍ كما يدعي الجاهلون من علم الغيوب بعلم النجوم، ولا قوة إلّا بالله.

١٣٧٩ - وكذلك أمر الصَّحابة رحمة الله عليهم فأمرهم على وجهين:

أحدهما: فرض علينا علمه والعمل به.

والآخر: واجب علينا الإمساك عنه، وترك المسألة والبحث والتنقير عنه.

#### ١- فأما الواجب علينا علمه والعمل به:

فهو ما أنزله الله في كتابه من وصفهم، وما ذكره من عظيم أقدارهم، وعلوِّ شرفهم، ومحلِّ رُتبهم، وما أمرنا به من الاتباع لهم بإحسان مع الاستغفار لهم، وعلم ما جاءت به السُّنة من فضائلهم ومناقبهم، وعلم ما يجب علينا حُبَّهم لأجله من فضلهم وعلمهم، ونشر ذلك عنهم، لتنحاش القلوب إلى طاعتهم، وتتألَّف على محبتهم، فهذا كله واجب علينا علمه، والعمل به، ومن كمال ديننا طلبه.

٢- وأما ما يجب علينا تركه، وفرضٌ علينا الإمساك عنه،
 وحرامٌ علينا الفحص والتنقير عنه:

هو النظر فيما شَجَرَ بينهم، والخُلف الذي كان جرى منهم؛ لأنه أمر مُشتبة، ونرجئ الشَّبهة إلى الله، ولا نميل مع بعضهم على بعض، ولا نظلم أحدًا منهم، ولا نُخرج أحدًا منهم من الإيمان، ولا نجعل بعضهم على بعض حُجَّة في سبِّ بعضهم لبعض، ولا نسب أحدًا منهم لسبِّه صاحبه، ولا نقتدي بأحدٍ منهم في شيءٍ جرى منه على صاحبه، ونشهد أنهم كلهم على هُدَى وتُقي وخالص إيمان؛ لأنا على يقينٍ من نصِّ التنزيل، وقول الرسول على أنهم أفضل الخلق وخيره بعد نبينا محمد على ولأن أحدًا عن أتى بعدهم ولو جاء بأعمال الثقلين الإنس والجن من أعمال البرِّ، ولو لقي الله تعالى ولا ذنب له ولا خطيئة عليه لما بلغ ذلك أصغر صغيرة من حسنات أدناهم، وما فيهم دنيٌّ، ولا شيء من حسناتهم صغير، والحمد لله.

#### ١٣٨٠ - وأما القدر فعلى وجهين:

أحدهما: فرض علينا علمه ومعرفته، والإيمان به، والتصديق بجميعه.

والآخر: فحرَامٌ علينا التفكر فيه، والمسألة عنه، والمناظرة عليه، والكلام لأهله، والخصومة به.

١- فأما الواجب علينا علمه، والتصديق به، والإقرار بجميعه:

أن نعلم أن الخير والشر من الله، وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره، وأن ما أصابنا لم يكن ليُخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليُصيبنا، وأن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً، عَلِمهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، ووفقهم لأعمال صالحة رضيها أمرهم بها، فوفقهم لها، وأعانهم عليها، وشكرهم بها، وأثابهم الجنة عليها تفضلًا منه ورحمة، وخلق النار وخلق لها أهلا، أحصاهم عددًا، وعلم ما يكون منهم، وقدر عليهم ما كرهه لهم، خذلهم بها، وعنبهم بها،

فكلُّ هذا وأشباهه من علم القدر الذي لـزِمَ الخلـق علمـه، والإيـان بـه، والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره ﴿ لَا يُسْتَلُونَ مُعَلَّمَ يُسْتَلُونَ ﴾.

وسيأتي من علم القدر، وما يجب على المسلمين علمه والمعرفة به، وما لا يسعهم جهله مشروحًا مُفصَّلًا في أبوابه على ما جاء به نص التنزيل، ومضت به سنة الرسول على وبالله نستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلَّا به.

Y-وأما الوجه الآخر من علم القدر الذي لا يحلُّ النظر فيه، ولا الفكر به، وحرام على الخلق القول فيه كيف ؟ ولم ؟ وما السبب؟ مما هو سرُّ الله المخزون، وعلمه المكتوم، الذي لم يُطلِع عليه ملكًا مُقرَّبًا، ولا نبيًّا مُرسلًا، وحَجبَ العقول عن تخيّل كُنه علمه، والناظر فيه كالناظر في عين الشمس، كلما ازداد فيه نظرًا ازداد فيه تَحيُّرًا، ومن العلم بكيفيتها بعدًا، فهو التفكر في الرب عَلا كيف فعل كذا وكذا ؟ ثم يقيس فعل الله على بفعل عباده، فما رآه من فعل العباد جورًا يَظُنُّ أن ما كان من فعل مثله جور، فينفي ذلك الفعل عن الله، فيصير بين أمرين:

أ- إما أن يعترف لله ﷺ بقضائه وقدره، ويرى أنه جور من فعله.

ب- وإما أن يرى أنه ممن يُنَّزه الله عن الجور، فينفي عنه قضاءه
 وقدره؛ فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته.

فبالفكر في هذا وشبهه، والتفكّر فيه، والبحث والتنقير عنه: هلكت القدرية حتى صاروا زنادقة ومُلحدة ومجوسًا؛ حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العباد، وشبَّهوا الله بخلقه، ولم يَعُوا عنه ما خاطبهم به، حيث يقول: ﴿ لَا يُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُوكَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

\* فمما لا يحلُّ لأحدِ أن يتفكَّر فيه، ولا يسأل عنه، ولا يقول فيه لم ؟:

١٣٨١- لا ينبغي لأحدٍ أن يتفكر:

لم خلق الله إبليس وهو قد علم قبل أن يخلقه أنه سيعصيه، وأن سيكون عدوًا له ولأوليائه ؟

ولو كان هذا من فعل المخلوقين إذا عَلِمَ أحدهم أنه إذا اشترى عبدًا يكون عدوًّا له ولأوليائه، ومضادًّا له في مَحابه، وعاصيًا له في أمره، ولو فعل ذلك لقال أولياؤه وأحباؤه: إن هذا خطأً، وضعف رأي وفساد نظام الحكمة.

أ- فمن تفكّر في نفسه، وظن أن الله لم يُصب في فعله حيث خلق
 إبليس؛ فقد كفر.

ب- ومن قال: إن الله لم يعلم قبل أن يخلق إبليس أنه يخلق إبليس عدوًا له ولأوليائه؛ فقد كفر.

ج- ومن قال: إن الله لم يخلق إبليس أصلًا؛ فقد كفر، وهـذا قـول الزنادقة الـمُلحدة.

فالذي يلزم المسلمين من هذا: أن يعلموا أن الله خلق إبليس، وقد عَلِمَ منه جميع أفعاله ولذلك خلقه، ويعلموا أن فعل الله ذلك عدلٌ صوابٌ، وفي جميع أفعاله ﴿ لا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُوكَ ﴾.

ومما يجب على العباد عِلمه، وحَرام عليهم أن يتفكَّروا فيه ويعارضوه بآرائهم، ويقيسوه بعقولهم وأفعالهم:

## ١٣٨٢- لا ينبغي لأحدٍ أن يتفكّر:

لم جعل الله لإبليس سُلطانًا على عباده وهو عدوه وعدوهم، مخالف له في دينه، ثم جعل له الخلد والبقاء في الدنيا إلى النفخة الأولى، وهو قادر على أن لا يجعل له ذلك، لو شاء أن يُهلكه من ساعته لفعل، ولو كان هذا من فعل العباد لكان خطأ.

وكان يجب في أحكام العدل من العباد أن إذا كان لأحدهم عبدٌ وهو عدوٌ له ولأحبائه ومُخالف لدينه ومضادٌ له في محبته أن يهلكه من ساعته، وإذا علم أنه يضلٌ عبيده ويُفسدهم، ففي حكم العقل والعدل من العباد أن لا يسلطه على شيء من الأشياء، ولا يجعل له سلطانًا ولا مقدرة، ولو سلّطه عليهم كان ذلك من فعله عند الباقين من عباده ظليًا وجورًا، حيث سلّط عليهم من يفسدهم عليه، ويضاده فيهم، وهو عالم بذلك من فعله، وقادر على منعه وهلكته.

أ- فمن تفكَّر في نفسه: فظن أن الله لم يعدل حين جعل لإبليس
 الخلد والبقاء، وسلَّطه على بني آدم؛ فقد كفر.

وهذا من الباب الذي يُـرَّدُّ علمه إلى الله، ولا يقـال فيـه: لــم؟ ولا كيف؟ ﴿ لَا يُشْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

### ١٣٨٣ - ومن ذلك نوع آخر:

أن الله على الإبليس وذريته أن يأتوا بني آدم في جميع أطراف الأرض، يأتونهم من حيث لا يرونهم لقوله على: ﴿ إِنَّهُ رِنكُمْ هُو وَقِيلُهُ وَمَ مِن حَيثُ لا يرونهم لقوله على: ﴿ إِنَّهُ رِنكُمْ هُو وَقِيلُهُ وَمَ مِن عَنْ حَيثُ لا رَوّنهُم ﴾ [الأعراف: ٢٧]، وجعلهم يجرون من بني آدم محرى الدم، ولم يُجعل للرسل من بني آدم من السلطان مثل ما جُعِل لهم، ولو كان هذا في أحكام العباد لكان من العدل بينهم أن يكون مع إبليس وذريته علامة كعلامة البيطار، أو يكون عليهم أجراس

يعرفونهم بها، ويسمعون حِسَّهم فيأخذون حذرهم منهم، حتى إذا جاءوا من بعيد علم العباد أنهم هم الذين يضلون الناس، فيأخذون حذرهم، أو يجعل للرسل أن يزيِّنوا ويوصِلوا إلى صدور الناس من طاعة الله كها يوسوس الشيطان ذريته ويزينوا لهم المعصية، فلو فعل ذلك كان عند عبيده الباقين ظلمًا وجورًا؛ لأن العباد لا يعلمون الغيب فيأخذوا حذرهم من إبليس، والرسل لا يستطيعون أن يزينوا في قلوب العباد طاعة الله ومعرفته كما يزين الشيطان في قلوب العباد معصيته بالوسوسة.

أ- فمن قال: إن الله لم يجعل لإبليس وذريته سُلطانًا أن يأتوا على جميع
 بني آدم من حيث لا يرونهم ويوسوس في صدورهم المعاصي فقد كفر.

ب- ومن قال: إن الله لم يعدل حيث جعل لإبليس وذريته هذا السُّلطان على بني آدم فقد كفر.

وهذا أيضًا من الباب الذي يرد علمه مع الإيهان به والتسليم فيه إليه، ﴿ لَا يُشْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئِلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

# ١٣٨٤ - ومن ذلك أيضًا لا ينبغي لأحدٍ أن يتفكَّر:

لِم سَلَّطَ الله الكفار على الرسل في الدنيا، وسَلَّط الكافرين على المؤمنين حتى قتلوهم، وعذَّبوهم، وقتلوا الذين يأمرون بالقسط من الناس، وإنها سلَّطَ الله أعداءه على أوليائه ليُكْرم أولياءه في الآخرة بهوان أعدائه، وهو قادر على أن يمنع الكافرين من المؤمنين ويُهلك الكفار من ساعته، ولو كان هذا من أفعال بعض ملوك العباد كان

جورًا عند أهل مملكته، حيث سلَّطَ أعداءه على أنصاره وأوليائه، وهـو قادرٌ على هلكتهم من وقتهم.

أ- فمن تفكر في نفسه فظن أن هذا جورٌ من فعل الله حيث سَلَط
 الكفار على المؤمنين؛ فقد كفر.

ب- ومن قال: إن الله لم يُسلِّطهم، وإنها الكفار قتلوا أنبياء الله وأولياء بقوتهم واستطاعتهم، وإن الله لم يقدر أن ينصر أنبياءه وأولياء حتى غلبوه، وحالوا بينه وبين من أحبَّ نصره وتمكينه، فمن ظنَّ هذا فقد كفر، ﴿ لَا يُمْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُوكَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

لا يُشبه عدله عدل المخلوقين، كما أن شيئًا من الخلق لا يشبهه.

# ١٣٨٥ - وخصلة أُخرى: أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يتفكَّر:

لم مكَّنَ الله لأعدائه في البلاد، وأعانهم بقوَّة الأبدان، ورشاقة الأجسام، وأيدهم بالسِّلاح والدواب، ثم أمر أنبياءه وأولياءه أن يعدوا لهم السلاح والقوَّة، وأن يحاربوهم ويقاتلوهم، ووعدهم أن يمدَّهم بالملائكة، ثم قال هو لنفسه: (إني معكم على قتال عدوكم)، وهو قادر على أن يُهلك أعداءه من وقته بأيِّ أنواع الهلاك شاء من غير حربٍ ولا قتال، وبغير أنصارٍ ولا سلاحٍ.

فلو كان هذا من أفعال العباد وأحكامهم لكان جورًا وفسادًا أن يُقوِّي أعداءه على أوليائه، ويُمدهم بالعدَّة، ويؤيدهم بالخيل والسِّلاح والقوة، ثم يندب أولياءه لمحاربتهم.

أ- فمن قال: إن العُدَّة والقوَّة والسِّلاح الذي في أعداء الله ليس هـو

من فعل الله بهم، وعطيَّة الله لـهم؛ فقد كفر.

ب- ومن قال: إن ذلك من فعل الله بهم، وعطيَّته لهم، وهـ و جـ ورٌ من فعله؛ فقد كفر.

ج- ومن قال: إن الله أعطاهم وقوَّاهم ولم يقدر أن يسلبهم إياه ويُهلكهم من ساعته؛ فقد كفر.

وهذا مما يجب الإيهان به والتسليم له، وأن الله خلق أعداءه وقوَّاهم وسلَّطهم، ولو شاء أن يُهلكهم لفعل، والله أعدل في ذلك كله، ﴿ لَا يُشْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمَّ يُشْئَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

# ١٣٨٦- ومما لا ينبغي لأحدٍ أن يتضكّر فيه:

لا ينبغي لأحدِ أن يضمر في نفسه فيقول: لم خلق الله الحيّات والعقارب والهوام والسّباع التي تضرُّ بني آدم ولا تنفعهم، وسلّطها على بني آدم، ولو شاء أن لا يخلقها ما خلقها، ولو كان هذا من فعل ملوك العباد لقال أهل مملكته: هذا غشُّ لنا، ومضرَّة علينا بغير حقِّ حيث جعل معنا ما يضرّ بنا ولا ننتفعُ نحن ولا هو به.

أ- فمن تفكّر في نفسه؛ فظنّ أن الله لـم يعدل حيث خلـق الحيّات
 والعقارب والسِّباع وكلُّ ما يؤذي بني آدم ولا ينفعهم؛ فقد كفر.

إن لهذه الأشياء خالقًا غير الله؛ فقد كفر، وهذا قول الزنادقة والمجوس وطائفة من القدرية.

فهذا مما يجب على المسلمين الإيمان به، وأن يعلم أن الله خلق هذه

الأشياء كلها، وعلم أنها تضرُّ بعباده وتؤذيهم، وهو عدلٌ من فعله، وهو أعلم بها خلق ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

# ١٣٨٧ - وخصلةٌ أُخرى لا ينبغى لأحدٍ أن يتفكَّر ويضمر في نفسه:

لم ترك الله العباد حتى يجحدوه ويُشركوا به ويعصوه! ثم يُعذّبُهم على ذلك وهو قادر على هدايتهم! وهو قادرٌ أن يمنع قلوبهم أن تدخلها شهوة شيء من معصيته، أو محبة شيء من مخالفته، وهو القادرُ على أن يُبَغِّضَ إلى الخلق أجمعين معصيته ومخالفته، وقادرٌ على أن يُهلك من همّ بمعصيته مع هِمته، وهو قادرٌ على أن يجعلهم كلهم على أفضلِ عمل عبدٍ من أوليائه، فلم لم يفعل ذلك ؟

أ - فمن تفكّر في نفسه فظنّ أن الله لم يعدل حيث لم يمنع المشركين من أن يشركوا به، ولم يمنع القلوب أن يدخلها حبُّ شيء من معصيته، ولم يهدِ العباد كلهم؛ فقد كفر.

ب- ومن قال: إن الله أراد هداية الخلق وطاعتهم له، وأراد أن لا يعصيه أحدٌ ولا يكفرُ أحدٌ فلم يقدر؛ فقد كفر.

ج- ومن قال: إن الله قَدِرَ على هداية الخلق وعصمتهم من معصيته
 ونخالفته فلم يفعل ذلك، وهو جورٌ من فعله؛ فقد كفر.

وهذا مما يجب الإيهان به والتسليم له، وترك الخوض فيه، والمسألة عنه، وهو أن يعلم العبد أن الله الله الكفار وأمرهم بالإيهان، وحال بينهم وبين الإيهان، وخلق العصاة وأمرهم بالطاعة، وجعل حبَّ المعاصي في قلوبهم، فعصوه بنعمته، وخالفوه بها أعطاهم من

قوَّته، وحال بينهم وبين ما أمرهم به، وهو يعذبهم على ذلك، وهم مع ذلك مَلومُون غير مَعذورين، والله رَبِّ عدلٌ في فعله ذلك بهم، وغير ظالمٍ لهم، ولله الحُجَّة على الناس جميعًا، له الخلق والأمر تبارك وتعالى ﴿ لاَ يُسْنَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْنَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

فهذا من علم القدر الذي لا يَحلَّ البحث عنه، ولا الكلام فيه، ولا التكلام فيه، ولا التفكُّر فيه.

وبكلِّ ذلك مما قد ذكرته، وما أنا ذاكره نزل القرآن، وجاءت السُّنة، وأجمع المسلمون من أهل التوحيد عليه، لا يردُّ ذلك ولا يُنكرُه إلَّا قدريٌّ خبيثٌ مشوؤم، قد زاغ قلبه، وألحد في دين الله، وكفر بالله.

وسأذكر الآيات في ذلك من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

### ۳۲- باب

ذكر ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد من عباده فهم لا يهتدون إلى الحقّ ولا يسمعونه ولا يبصرونه، وأنه طبع على قلوبهم

١٣٨٨ - قال الله ﷺ: ﴿إِنَّالَذِيتَ كَفَرُواسَوَآءً عَلَيْهِمْ اَلْمَدْرَقُهُمْ أَمْلَةُ لُنذِرَهُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّالَذِيتَ كَفَرُواسَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَاللَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٧]
 الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْعَمْرِهِمْ غِشَنُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٧]
 وقال ﷺ ﴿ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٥٥].

وقال عَلَى: ﴿ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتَنْتَهُ ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن اللَّهِ شَيْعاً أُولَتِهِكَ اللَّهِ مَن يُرِدِ اللَّهُ فِي الدُّنْ الْحِرْقُ وَلَهُمْ فِي الْأَنْ الْحَرْقُ وَلَهُمْ فِي الْأَخْرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللَّهِ اللَّائِدة: ٤١].

وقــــال ﷺ: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكٌ وَجَعَلْنَا عَلَى مُلُوبِهِمْ أَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيَّ ءَاذَانِهِمْ وَقُرُا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ مَايَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ﴾ [الأنعام: ٢٥].

وقال عَانَ اللهُ أَن يُودِ اللهُ أَن يَهْدِينُهُ يَثْمَحَ صَدْرَهُ الْإِسْلَادِ وَمَن يُودِ أَن يُضِلَهُ, يَجْعَلَ صَدْرَهُ. ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [الانعام: ١٢٥] الآية.

وقـــال عَلَىٰ: ﴿ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعَلَمُونَ آنَ ﴾ [التوبة: ٩٣].

وقال أيضًا: ﴿ وَطُهِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُدُ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ﴾ [التوبة: ٨٧]. وقال أَيْظَا: ﴿ أُولَتِهِكَ اللَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِدُ وَسَتْعِهِدُ وَأَبْصَدِهِمُّ

وَأُوْلَٰكَيِكَ هُمُ ٱلْفَافِلُونَ ١٠٨].

وقَـــال ﷺ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ اللَّهِ مُ وَقِرًا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْءَانِ وَحْدَهُ، وَقُواْ عَلَىٰ أَدْبَرِهِمْ أَقُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء: ٤٥-٤٦].

وقال ﷺ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِثَايَنتِ رَبِّهِ عَنَّا مَنْهَا وَنِسِى مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمُ اللهُ إِنَّا أَبَدًا ﴿ اللهُ اللهُ

وقـــال ﷺ: ﴿ وَلَوْ نَزَلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَدِينَ ﴿ فَقَرَأَهُۥ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِـ مُؤْمِنِينَ ﴿ فَا يُؤْمِنُونَ بِهِـ حَقَّ بَرُواْ الْمُمْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِـ حَقَّ بَرُواْ الْمُمَانِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِـ حَقَّ بَرُواْ الْمُمَانِينَ ۞ ﴾ [الشعراء: ١٩٨].

وقــــال ﷺ: ﴿ لَقَدْحَقَ ٱلْقَوْلُ عَلَىٰٓ أَكَثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِى أَعْنَقِهِمْ أَغْنَلُا فَهِى إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم تُمْقَمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمِمْ الْعَنْقِهِمْ أَغْنَدُ وَهُمْ لَا يُجْمِرُونَ ۞ وَسَوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَ رَبَّهُمْ اللهُ يُجْمِرُونَ ۞ وَسَوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنذَ رَبَّهُمْ أَمْ لَا يُرْمِدُونَ ۞ ﴾ [يس: ٧].

وقال عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَنَوَةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَ اللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَنَوةٌ فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اللَّهُ ﴾ [الجاثية: ٢٣].

وقال ﷺ: ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُومِهِمْ وَالبَّعُوا أَهْوَآءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٦].

وقـــال ﷺ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [المنافقون: ٣].

وقال تعالى: ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَهُ رَبِكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الْعَلْمَ الْجَالِمَ الْجَمْعِينَ الْجَالِمِينَ الْجَالِمِينَ الْجَمْعِينَ الْجَالِمِينَ الْجَمْعِينَ الْجَالِمِينَ الْجَمْعِينَ الْجَمْعَامِينَ الْجَمْعَالِمِينَ الْجَمْعِينَ الْعَلَامِ الْعَلَيْمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعِلْمِينَ الْعَلَيْعِينَ الْعَلَامِ الْعَلِيلِيلِي الْعَلَامِ الْعَلِمِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَ

فهذا وما أشبهه فرض على المؤمنين الإيمان به، وأن يردُّوا علم ذلك ومراد الله فيه إلى الله على نفسه.

ولا ينبغي للمخلوقين أن يتفكَّروا فيه، ولا يقولوا: لم فعل الله ذلك؟ ولا كيف صنع ذلك؟

 مُعقِّب لقضائه ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُوكَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

واختصّ برحمته من يشاء من عباده؛ فشرح صدورهم للإيان به، وحببه إلى المهم، وزيّنه في قلوبهم، وكرّه إلى المهم الكفر والفسوق والعصيان، وسهاهم: (راشدين)، وأثنى عليهم بإحسانه إلىهم؛ لأنه خصّهم بالنعمة قبل أن يعرفوه، وبدأهم بالهداية قبل أن يسألوه، ودلّهم بنفسه من نفسه على نفسه رحمة منه لهم وعناية بهم من غير أن يستحقوه، وصنع بهم ما وجب عليهم شكره، فشكرهم هو على إحسانه إليهم قبل أن يشكروه، وابتاع منهم ملكه الذي هو له وهم لا يملكوه، وجعل ثمن ذلك ما لا يحسنون أن يطلبوه، فقال: ﴿إِنَّ اللَهُ اَشَتَرَىٰ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ اللهِ مِن اللهُ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٣٨٩- فيسأل الجاهل المُلحد المعترض على الله في أمره، والمنازع له في مُلكه الذي يقول:

كيف قضى الله عليَّ المعصية ؟ ولِمَ يُعذبني عليها ؟ وكيف حال بين قوم وبين الإيهان ؟ وكيف يُصليهم بذلك النيران ؟

أن يعترض عليه في بدايته بالهداية لأنبيائه وأصفيائه وأوليائه، فيقول: لِمَ خلق الله آدم بيده ؟ وأسجد له ملائكته ؟ ولِمَ اتخذ إبراهيم خليلًا وأتاه رشده من قبل ؟ ولِمَ كلَّم الله موسى ؟ ولِمَ خلقَ عيسى من غير أبِ وجعله آية للعالمين، وخصَّه بإحياء الأموات، وجعل فيه الآيات المعجزات من إبراء الأكمه والأبرص، وأن يخلق من الطين طيرًا ؟

تعالى الله عن اعتراض المُلحدين علوًّا كبيرًا.

#### لكنا نقول:

إن لله المِنَّة والشَّكر فيها هدى وأعطى، وهو الحكم العدل فيها منع وأضلَّ وأشقى، فله الحمد والمِنَّة على من تفضَّل عليه وهداه، وله الحُّجة البالغة على من أضلَّه وأشقاه.

قال الله عَلَىٰ: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُواْ عَلَىَ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وقال أهل النار: ﴿ رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٦]

﴿ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَاكُنَّا فِي أَصَّحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠].

فهذه طريقة من أحبَّ الله هدايته (١) - إن شاء الله -، ومن استنقذه من حبائل الشياطين، وخلَّصه من فخوخ الأئمة المُضلِّين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (بخيره)، وما أثبته من (م).

## ٣٣ - باب

ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يضلُ من يشاء، ويهدي من يشاء، وأنه لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين إلا من سبق في علم الله أنه يهديه

١٣٩٠ قال الله على في سورة النساء: ﴿ فَمَا لَكُمْ فِى ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَضَلَ ٱللّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
 ﴿ النساء: ٨٨].

و فيها أيـضًا: ﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَتَوُلَآءِ وَلَآ إِلَى هَتَوُلَآءً وَمَن يُصْلِلِ ٱللهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ, سَبِيلًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٤٣].

وقال في سورة الأنعام: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَتِنَا صُدُّ وَبُكُمٌ فِ ٱلظُّلُمَاتِ مَن يَشَا اللَّهُ يُضَلِلُهُ وَمَن بَنَا يَجَعَلُهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ۞ ﴾ [الأنعام: ٣٩].

وفيها: ﴿ قُلُّ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُّ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَ سَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩].

وفيها: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتَهُمْ وَأَبْصَنَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ \* أَوَّلَ مَنَّ قِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِ مُ يَعْمَهُونَ اللهِ ﴾ [الأنعام: ١١٠].

وفيها: ﴿ وَلَوْ أَنَنَا زَنْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا
مَا كَانُواْ لِيُوْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴾ [الأنعام: ١١١].

وفيها: ﴿ وَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلسَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِثَايَةً وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

ٱلْجَهِلِينَ آن ﴾ [الأنعام: ٣٥].

وقال في سورة الأعـراف: ﴿ مَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَكَلَا هَادِى لَهُۥ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَمْمُونَ ۞ ﴾ [الأعراف: ١٨٦].

وقال في سورة الرعد: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَبِّهِ ـ قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ آنَ ﴾ [الرعد: ٢٧].

وقال فيها: ﴿ إِنَّمَا آنَتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ ﴾ [الرعد: ٧]، قال: أنت المنذر والله الهادي.

وقال فيها: ﴿ أَفَلَمْ يَأْتِضِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنَ لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١].

وقال فيها: ﴿ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُصَّلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مَا كُدُمِنْ هَادِ اللهِ اللهِ اللهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ اللهِ اللهِ اللهُ فَا الرعد: ٣٣].

وقال في سورة إبراهيم: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. لِيُسَبَيِّكَ لَهُمُ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَكَآءُ ﴾ [إبراهيم: ٤].

وقال في سورة النحل: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ وَمِنْهَا جَمَايَرُ وَلَوْ شَاآةً لَمَدَنَكُمْ أَجْمَعِينَ أَنْ ﴾ [النحل: ٩].

وقال فيها: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّنْفُوتَ فَيَنَهُ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ الطَّنْفُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِيدِي ﴿ أَنْ إِن تَعْرِضْ عَلَى هُدَنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِيدِي ﴿ أَنْ إِن تَعْرِضْ عَلَى هُدَنَهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ ﴾ [النحل: ٣٧].

وقال في بني إسرائيل: ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن يَجَدَ لَمُمُّ آوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ، ﴾ [الإسراء: ٩٧]

وقال في الكهف: ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْنَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَلَهُ، وَلِيًّا مُرْشِدًا الله ﴿ وَالكهف: ١٧].

وقال في الحج: ﴿ وَكَنَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَنتِ بَيْنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ

وقال في سورة النور: ﴿ يَهْدِى أَللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [النور: ٣٥].

ثم قال: ﴿ وَمَن لَزَّ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ 🕛 ﴾ [النور: ٤٠].

وفيها أيضا: ﴿ لَقَدَ أَنزَلْنَا ءَايَنتِ مُّبَيِّنَتَ ۚ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ۞ ﴾ [النور: ٤٦].

وقال في القصص: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآةً وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ﴾ [القصص: ٥٦].

وقال في السروم: ﴿ بَلِ اَتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ ْفَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَكَلَ اللَّهُ وَمَا لَمُهُم مِن نَّصِرِينَ ۞ ﴾ [الروم: ٢٩].

وقال في سجدة لقمان (١): ﴿ وَلَوْشِنْنَا لَا لِيْنَاكُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْفَوْلُ مِنَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ الللِّ

وقال في سورة الملاثكة: ﴿ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ ـ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، ولعله يريد بالسجدة التي تلي سورة لقمان.

مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا لَذَهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (﴿ ﴾ [فاطر: ٨] .

وقال فيها أيضًا: ﴿ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ ۞ ﴾ [الزمر: ٢٣].

وقال لنبيه ﷺ في هذه السورة: ﴿ وَيُحَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِلُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن اللَّهُ مِعَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِعَ اللَّهُ مِعَ اللَّهُ مِعَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِعَ اللَّهُ مِعَالِكُ اللَّهُ مِعَالِم اللهُ الللهُ الل

وقال في حم المؤمن: ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْرٍ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهِ ﴾ [غافر: ٣٣].

وقال في سورة المدثر: ﴿ كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ [المدثر: ٣١].

## ١٣٩١ - قال الشيخ:

ففي كلِّ هذه الآيات يُعلِّمُ الله عَلَى عباده المؤمنين أنه هو الهادي الممضلُّ، وأن الرسل لا يهتدي بها إلَّا من هداه الله، ولا يأبى الهداية إلَّا من أضلَّه الله، ولو كان من اهتدى بالرسل والأنبياء هدته؛ لكان كل من جاءهم المرسلون مهتدين؛ لأن الرسل بعثوا رحمة للعالمين، ونصيحة لمن أطاعهم من الخليقة أجمعين، فلو كانت الهداية إليهم لما ضلَّ أحدٌ جاءوه.

أما سمعت ما أخبرنا مولانا الكريم من نصيحة نبينا على وحرصه على إيهاننا حين يقول: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ مَا التوبة:١٢٨] عَنِينًا مُ وَلَكُ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة:١٢٨]

وبالذي أخبرنا به عن خِطاب نوح عَلَى لقومه: ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنَّ اللَّهُ مُرِيدُ أَن يُغُونِكُمْ أَهُو رَبُّكُمْ ﴾ [هود: ٣٤]

هذا من أحكام الله وعدله الذي لا يجوز لأحدِ أن يتفكّر فيه، ولا يظن فيه بربه غير العدل، وأن يحمل ما جهله من ذلك على نفسه ولا يقول: كيف بعث الله ﷺ نوحًا إلى قومه، وأمره بنصيحتهم ودلالتهم على عبادته والإيهان به وبطاعته، والله يغويهم ويحول بينهم وبين قبول ما جاء به نوح إليهم عن ربه حتى كذبوه وردوا ما جاء به ؟

ولقد حَرِصَ نوح في هداية الضَّال من ولده، ودعا الله أن ينجيه من أهله، فها أجيب، وعاتبه الله في ذلك بأغلظ العتاب حين قال نوح: ﴿ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي ﴾ [هود: ٤٥].

فقال الله عَلَىٰ له: ﴿ إِنَّهُ، لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ، عَمَلُ عَيْرُ صَلِحٌ فَلَا تَسْعَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ. عِلْمٌ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ ﴾ [هود].

وذلك أن ابن نوح كان عمن سبقت له من الله الشقوة، وكتب في ديوان الضَّلَال الأشقياء، فما أغنت عنه نبوة أبيه، ولا شفاعته فيه.

فنحمد ربًّا خصَّنا بعنايته، وابتدأنا بهدايته من غير شفاعة شافع، ولا دعوة داع، وإيَّاه نسألُ أن يتمَّ ما به ابتدأنا، وأن يُمسِّكنا بعُرى الدين الذي إليه هدانا، ولا ينزع منا صالحًا أعطانا.

### ۳۲ - باب

ذكر ما أخبرنا الله تبارك وتعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس يدعونهم إلى عبادة رب العالمين ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم على تكذيب المرسلين، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكة

## ١٣٩٢ - قال الشيخ:

وفُرِضَ على المسلمين أن يؤمنوا ويُصدِّقوا بأن علم الله على الله على الله الله على الله الكتاب.

ويُصدِّق ذلك قول عَلَى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ وَلِكَ فِي كِتَبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ [الحج: ٧٠].

يقول: أحصى ما هو كائنٌ قبل أن يكون، فخلقهم على ذلك العلم السابق فيهم، ثم أرسل بعد العلم بهم والكتاب الرسل إلى بني آدم يدعونهم إلى توحيد الله وطاعته، وينهونهم عن الشركِ بالله ومعصيته.

يدُلُّك على تصديق ذلك قوله ﷺ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَاْ فَاعْبُدُونِ ۞ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

فالرسلُ في الظاهر تدعوهم إلى الله، وتأمرهم بعبادته وطاعته، ثم أرسل الشياطين على الكافرين يدعونهم إلى الشرك والمقام على الكفر والمعاصي، كل ذلك ليتم ما علم، ولا يكون إلّا ما أمر، فسبحان من جعل هذا هكذا، وحجب قلوب الخلق ومنعهم على مراده في ذلك، وجعله سرّه المخزون وعلمه المكتوم.

ويُصدِّقُ ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ الْمَالَ الشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ اللَّا ﴾ [مريم: ٨٣].

وقال تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ الشَّيَطِينَ السِّخرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكِيْنِ بِبَالِلَ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّخرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَا كُونَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَرِّونَ وَمَا يُعَرِّونَ وَمَا يُعَرِقُونَ وَمَا يُعَرِقُونَ وَمَا يُعَرِقُونَ بِهِ مِنْ أَكْمَ إِلَّا مِإِذَٰنِ مِنْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم يِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَكْمَ إِلَا بِإِذْنِ مِنْ اللَّهِ وَيَنْ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم يَضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَكْمَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهُ وَيَنْ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ وَيَنْفَعُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

أما ترى كيف أعلمنا أن السّحر كُفرٌ، وأنه أنزله على هاروت وماروت، وجعلهما فتنة ليكفر من كتبه كافرًا بفتنتها، وأن السحر الذي يعلمانه الناس كفرٌ، وأنه لا يضرُ أحدًا إلّا من قد أذن الله أن يضره السحر، وذلك عدل منه سبحانه.

وقال عَلَىٰ: ﴿ مَا آنَتُهُ عَلَيْهِ بِعَنْتِنِينَ ﴿ آلَا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَنِيمِ ﴿ آلَ ﴾ [الصافات] وقال تعالى: ﴿ وَقَيَّضَانَا لَمُتُمْ قُرَنَاتَهُ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا حَسِرِينَ ﴾ [فصلت: ٢٥].

وقَـــال ﷺ: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْئِنِ نُقَيِّضْ لَهُ، شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ، قَرِينُ ۗ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْئِنِ نُقَيِّضٌ لَهُ، شَيْطَنَا فَهُو لَهُ، قَرِينُ ۗ ﴿ وَالزخرف]

### \* قال الشيخ:

قَالَ ﷺ : ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُ ﴾ [طه: ٨٥]. وقال ﷺ : ٣٥].

وقال رَجُكَّ: ﴿ وَبَكَوْنَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّ اَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الأعراف: ١٦٨]. وقال: ﴿ وَكَنْ لِكِنْ أَيْنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [غافر: ٣٧].

## \* قال الشيخ:

فهذا كلام الله رضي وإخباره عن فعله في خلقه، يعلمهم أن المفتون من فتنه، والهادي من هداه، والضَّالُّ من أضله وحال بينه وبين الهدى، وأن الشياطين هو خلقها وسلطها، والسحر هو أنزله على السحرة، وأنه لا يضرُّ أحدًا إلَّا بإذنه.

فتعِسَ عبدٌ وانتكس سمع هذا الكلام الفصيح الذي جاء به الرسول الصادق على من كتاب ربه الناطق، فيتصامم عنه ويتغافل، ويتمحل (') لآرائه وأهوائه المقاييس بالكلام المزخرف، والقول المحرَّف ابتغاء الفتنة وحب الأتباع والأشياع، ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةُ يَوْمَ اَلْقِينَمَةٌ وَمِنْ أَوْزَارِ

<sup>(</sup>١) والمَحْلُ: المكرُ والكيد. «الصحاح» (٥/ ١٨١٧).

ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٌ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥].

ابن إسحاق البلخي، قال: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا أبو سعيد محمد بن قاسم ابن إسحاق البلخي، قال: حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني، قال: حدثنا إسحاق ابن الفرات المصري، قال: حدثنا أبو الهيثم خالد بن عبدالرحمن العبدي، عن سهاك بن حرب، عن طارق بن شهاب، عن عمر بن الخطاب على، قال: قال رسول الله على: «بُعثتُ داعيًا ومُبلِّغًا، وليس إليَّ من الهُدى شيءٌ، وخلق إبليس مُزينًا، وليس إليه من الضَّلالة شيء» (١٠).

١٣٩٤ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿ مَا اَنتُرْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴾ الصافات: ١٦٢]، قال: بمُضلِّينَ إلَّا من قُدِّرَ له أن يصلى الجحيم.

۱۳۹۵ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد، قال حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن سياك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس رَشِكَ: ﴿ مَاۤ اَنتُرْعَلَيْهِ بِفَتِينِينَ ﴾، قال: لا يفتنون إلّا من قدّر له أن يصلى الجحيم

1۳۹٦ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن أشعث، عن الحسن: ﴿ مَاۤ أَنَّمُ عَلَيْهِ بِفَلِتِنِينَ ﴾، قال: بمُضلِّين، ﴿ إِلَامَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَيْمِ ﴾ إلَّا من قدّر له أن يَصلى الجحيم.

1۳۹۷ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمر بن ذر، قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز، يقول: إن الله على أراد أن لا يُعصى ما خلق إبليس.

<sup>(</sup>١) رواه العقيلي في «الضعفاء» (٨/٢)، واللالكائي (١٠٨٢)، وفي إسناده: خالد العبدي، قال العقيلي: خالد عن سماك ليس بمعروف بالنقل، وحديثه غير محفوظ، ولا يعرف له أصل. اهـ

## ۳۵- باب

# ذكر ما أعلمنا الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته، وأن الخلق لا يشاؤون إلا ما شاء الله ﷺ

1٣٩٨ - قال الله عَلَى: ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَهَمَتَ اللَّهُ النَّهِيَّىٰ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [البقرة].

وقال: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا اَقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴾ [البقرة] وقال: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُ ذَيْ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَلِمِلِينَ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى اللَّهُ ذَيْ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَلِمِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٣٥].

وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَا يَئِنِنَا صُدٌّ وَبُكُمٌ فِي الظُّلُمَنَةِ مَن يَشَهَا اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ۞ ﴾ [الأنعام: ٣٩]

وقال ﷺ: ﴿ ٱلَّذِي مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ لَا إِلَنهَ إِلَا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَآهَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا أَ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ [الأنعام]

وقال عَلَى: ﴿ وَلَوَ أَنْنَا زَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمَوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ وَقَالُ عَنَا اللهُ عَلَيْهِمْ كُلِّ مَنَا عَالَمُهُمُ الْمُؤْنِ اللهِ عَامَا اللهُ وَلَكِنَ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ اللهِ ﴾ [الأنعام]

وقال عَجْكَ: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْلِفِينَ ﴿ اللَّهِ ا إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ [هود: ١١٨]. 1۳۹۹ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا إسهاعيل ابن عُليَّة، عن منصور بن عبدالرحمن، قال: قلت للحسن: قوله گان: ﴿ وَلاَ يَزَالُونَ مُغْلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُكَ ﴾ قلت للحسن: قول، من رَحِمَ ربك غير مختلف.

قلت: ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ﴾.

قال: نعم، خلق هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، وخلق هؤلاء لرحمته وخلق هؤلاء لعذابه.

الفريابي، عن خالد الحدّ الحديث، قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن خالد الحدّاء، قال: قدر علينا رجل من الكوفة فكان مجانبًا للحسن لما كان يبلغه عنه في القدر، حتى لقيه وسأله الرجل، أو سُئل عن هذه الأهواء (١): ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ اللّهِ مَن رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٩]، قال: خلق أهل الجنة للجنة، وأهل النار للنار.

قال: فكان الرجل بعد ذلك يُكذِّبُ عن الحسن (٢).

12.۱ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا مبارك، عن الحسن: ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾، قال: للاختلاف.

وقال الله ﷺ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ - لِيُسَبِّنَ لَهُمُّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَكَآهُ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ﴾ [إبراهيم: ٤].

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي «القدر» للفريابي (٢٦)، و«الشريعة» للآجري (٣١٤): (هذه الآية).

<sup>(</sup>٢) وفي «الشريعة» للآجري (٣١٤): (يذُبُّ عن الحسن).

وقال ﷺ: ﴿ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ۞ ﴾ [البقرة].

وقـــال ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ وَقَدْمُ وَالْمُهْتَدِينَ ۞ ﴾ [القصص:٥٦].

وقال ﷺ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنَّ إِنْ أَتَ إِلَا نَذِيرُ ۞ ﴾ [فاطر: ٢٣].

وقال ﷺ ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ ، ﴾ [الشورى: ٨].

وقسال عَلَى: ﴿ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهَلُ النَّقَوَىٰ وَأَهَلُ الْمُغْفِرَةِ ۞ ﴾ [المدثر: ٥٦].

وقال على حين دعا إلى الجنة وشوَّق إليها، وحذَّر من النار وخوَّف منها: ﴿إِنَّ هَندِهِ مَنْ اللهُ كَانَ عَمْ ردَّ مشيئتهم إلى نفسه، فقال: ﴿ وَمَاتَثَ آمُونَ إِلَّا أَن يَشَآهُ اللهُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَما حَكِيمًا صَيْحَالَ اللهُ الل

- 12.۷- حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أصحابنا، عن ابن عباس رائي: وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أصحابنا، عن ابن عباس رائي: وكمّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف:٢٩]، قال: يبعث المؤمن مؤمنًا، والكافر كافرًا.
- 12.٣ حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسهاعيل، قال: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن مبشر بن عبيد، عن عطاء بن السائب، عن أبي

صالح، عن ابن عباس عَنِي قول الله عَلَا: ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ [الأعراف: ٣٠]، ولذلك خلقهم حين خلقهم، فجعلهم مؤمنًا وكافرًا، وسعيدًا وشقيًّا، وكذلك يعودون يوم القيامة مُهتديًا وضالًّا.

- 12.5 حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، قال: عادوا إلى علمه فيهم، ألسم تسمع إلى قول الله رها: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَ عَلَيْهِمُ الشَّكَلَةُ ﴾ [الأعراف: ٣٠].
- 12.0 حدثنا أبو القاسم أحمد بن القاسم بن الريان الشبي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن رجلًا قال لابن عباس: إن ناسًا يقولون: إن السُرَّ ليس بقدرٍ، فقال ابن عباس رَافُّ: فبيننا وبين أهل القدر هذه الآية: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرُكُوا لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلَا ءَابَا وُلِكَ مَا الأنعام: ١٤٨ ١٤٩].
- 12.7 حدثنا أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف الضّبي، قال: حدثنا حجاج بن مِنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحنّاء: أن الحسن قال في هذه الآية: ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٩]، قال: خلق هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه.
- ١٤٠٧ حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب المتوثِّى بالبصرة، قال: حدثنا أبو داود

سُليهان بن الأشعث، قال: حدثنا النفيلي، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: قال أبو حازم في قول تعالى: ﴿ فَأَلْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونَهَا ﴾ [الشمس: ٨]، قال: الفاجرة: ألهمها القوى.

- ١٤٠٨ حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن مِنهال، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا الكلبي، عن أبن عباس موثنا حجاج بن مِنهال، قال: حدثنا حماد، قال: أَخْرُهُ وَقَلِّهِ وَقَلِّهِ وَقَلِّهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، قال: يحول بين المؤمن والمعصية.
- 12.9 حدثنا أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا معتمر بن سُليان، قال: سمعت عبدالعزيز، عن الضَّحَّاك بن مُزاحم في قول الله رَجَّك: ﴿ يَمُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلِيدٍ ﴾ [الأنفال: ٢٤] قال: يحول بين الكافر وبين طاعته، وبين المؤمن وبين معصيته.
- 121 حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان، عن الحسن في هذه الآية: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ: ٤٥]، قال: حيل بينهم وبين الإيهان.
- 1811 حدثنا أبو على، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف الضّبِي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حمال أبيت قال: حدثنا حمال في بيت قال: حدثنا حمال أبي خليفة، ففسَّره لي أجمع على الإثبات، فسألته عن قوله تعالى: ﴿ كَنَاكَ سَلَكُنَنُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الشعراء: ٢٠٠]، قال: الشِّركُ سلكه في قلوبهم.
- وساً لته عن قوله: ﴿ وَلَمُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُلُونَ ﴿ وَلَمُمْ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون]، قال: أعمال سيعملونها.

وساً لته عن قوله: ﴿ مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَنتِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَمِيمِ ﴿ اللَّهِ مَا أَنتم عليه بمضلِّين، ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَمِيمِ ﴾.

1217 - حدثنا إساعيل بن العباس الوراق، قال: حدثنا العباس بن عبدالله الترقفي الباكسائي، قال: حدثنا حفص بن عمر، عن الحكم بن أبان العدني، عن عكرمة، عن الباكسائي، قال: حدثنا حفص بن عمر، عن الحكم بن أبان العدني، عن عكرمة، عن ابن عباس رَهِنْ في قوله عَلَا: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشَرَحُ صَدْرَهُ لِإِسْلَادِ ﴾ قال: يوسِّع قلبه للتوحيد والإيهان بالله، ﴿ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَهُ وَلَا يَعْمَلُ صَدْرَهُ، ضَيِقًا حَرَبُكُ ﴾ يقسول: شاكًا ﴿ كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي السَمَاء، فكذلك لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السهاء، فكذلك لا يقدر أن يدخل التوحيد والإيهان قلبه حتى يدخله الله عَلَى قلبه.

1217 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ، قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، قال: قال مالك بن أنس: ما أضل من كذب بالقدر، لو لم تكن عليهم فيه حُجَّة إلَّا قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمُ فِي نَكُمُ حَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾ [التغابن: ٢].

1212 - حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أبو محمد خلف بن محمد كردوس، قال: حدثنا الزبير بن حبيب، عن زيد ابن أسلم، قال: والله ما قالت القدرية كها قال الله على ولا كها قالت الملائكة، ولا كما قال النبيون، ولا كما قال أهل الجنة، ولا كما قال أهل النار، ولا كما قال أخوهم إبليس.

قال الله عَجَانَ: ﴿ وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩]. وقالت الملائكة: ﴿ سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَا عَلَمْتَنَاۤ ﴾ [البقرة: ٣٦] الآية.

وقال شعيب عليه: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَاۤ أَن نَعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ اللّهُ رَبُنَا ﴾ [الأعراف: ٨٩] الآية.

وقال أهل الجنة: ﴿ لَلْمَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَننَا لِهَنذَا وَمَاكُنَا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننَا اللهُ لَهُ [الأعراف: ٤٣].

وقال أهل النار: ﴿ رَبُّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٠٦].

وقال أخوهم إبليس: ﴿ رَبِّ بِمَا أَغْرَيْنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩].

## \* قال الشيخ:

هكذا القدري الخبيث الذي قد سلَّط الله عليه الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون.

تزجره بكتاب الله تعالى فلا ينزجر، وسنة رسول الله فلا يدَّكِر،

وبقول الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فلا ينحسر (1)، وتضرب له الأمثال فلا يعتبر، مُصِرٌّ على مذهبه الخبيث النجس الذي خالف فيه رب العالمين، والملائكة المقرَّبين، والأنبياء والمرسلين، والصحابة والتابعين، وجميع فقهاء المسلمين، وضارع فيه اليهود والنصارى والمجوس والصابئين، فلم يجد أنيسًا في طريقته، ولا مُصاحبًا على مذهبه غيرهم.

أعاذنا الله وإياكم من مذاهب القدرية، والأهواء الرديئة، والبدع المهلكة المردية، وجعلنا وإياكم للحق مُصدِّقين، وعن الباطل حائدين، وثبتنا وإياكم على الدين الذي رضيه لنفسه واختصَّ به من أحبَّه من عباده، الذين علموا أن قلوبهم بيده، وهممهم وحركاتهم في قبضته، فلا يهمّون ولا يتنفّسون إلَّا بمشيئته، فهم فُقراء إليه في سلامة ما حوّهم من نعمه، يدعونه تضرعًا وخفيةً كما أمرهم به من مسألته، ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا نَعَمه، يدعونه تضرعًا وخفيةً كما أمرهم به من مسألته، ﴿ رَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُوبَنَا فَهَمَا اللهِ في عمران: ٨]

1210 - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عبدالحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة رَشِّه، أن النبي عَلَيْ كان يقول: «يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك»، شم قرأ: ﴿ رَبَّنَا لَا تُرَغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنّك أَنت الْوَهَابُ ﴾ قم قرأ: ﴿ رَبّنَا لَا تُرغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنك رَحْمَةً إِنّك أَنت الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨] (٢).

<sup>(</sup>١) الحسر: الإعياء. والحسر كذلك: الانقطاع. «الصحاح» (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٦٥٧٦)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٨٧٩)، والترمـذي (٣٥٢٢)، وقال: هذا حديث حسن.

الداع - حدثنا جعفر بن محمد القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا سُليمان بن حرب، قال: حدثنا حاد بن زيد، عن المعلَّى بن زياد، ويونس بن عُبيد، عن الحسن، عن أمِّ المؤمنين مَشِّ قالت: كانت دعوةٌ من رسول الله ﷺ: «يا مُقلِّب القلوب ثبت قلبي على دينك».

قلت: يا رسول الله، هل تخاف ؟!

قال: «وما يؤمنني وليس من أحد إلَّا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله على الله على الله على أصابع الله على الله على أن يُقيمه أقامه، وإن شاء أن يُزيغه أزاغه»، يقلب إصبعيه (١).

121٧ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الفضل بن دلهم، عن الحسن: أن النبي على دينك».

121۸ - حدثنا أبو بكر أحمد بن عمد بن إسهاعيل الأدمي، قال: حدثنا العباس بن عبدالله الترقفي، قال: حدثنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا أبو مَعشر، عن محمد بن كعب، قال: الخلق أدق شأنًا من أن يعصوا الله على طرفة عين فيها لا يريد.

1219 - حدثنا أبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني، قال: حدثنا عبدالوهاب ابن الحكم الورَّاق.

وحدثنا إسهاعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا عبدالله بن أيوب المُخَرِّمي، قال جميعًا: حدثنا عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي روَّاد، عن ابن جريج، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲٤٦٠٤)، والنسائي في «الكبرى» (۷۷۳۷) عن الحسن عن عائشة رسى، وإسناده منقطع. ويشهد له ما رواه مسلم (٦٨٤٤) من حديث عبدالله بن عمرو رسى قال: إنه سمع رسول الله محلى يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع السرحمن كقلب واحدٍ يصرفه حيث يشاء». ثم قال رسى «اللهم مُصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك».

أخبرني عطاء، قال: سمعت ابن عباس سَنَّ يقول: كلام القدرية وكلام الحرورية: ضلالة، وكلام الشيعة: هلكة.

قال: وقال ابن عباس رَشِي: ولا أعرف الحق، أو قال: ولا أعلم الحق إلَّا في كلام قوم ألجئوا ما غاب عنهم من الأمور إلى الله، ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من الله، وفوضوا أمرهم إلى الله، وعلموا أن كلَّا بقدر الله (١).

## ١٤٢٠ - قال الشيخ:

فاعلموا رحمكم الله أن هذه طريقة الأنبياء التَّكِيُّ وبذلك تعبدهم الله، وأخبر به عنهم في كتابه أن المشيئة لله الله وحده ليس أحد يشاء لنفسه شيئًا من خير وشرِّ ونفع وضر وطاعة ومعصية، إلَّا أن يشاءها الله، وبالتبري إليه من مشيئتهم ومن حولهم وقوتهم ومن استطاعتهم، بذلك أخبر عن نوح عَلِيَّهُ حين قال له قومه: ﴿ يَنْنُحُ قَدْ جَدَدُلْتَنَا فَأَيْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ الله عَومه: ﴿ وَمَنْ جَدَدُلْتَنَا فَأَيْنَا بِمَا نَعِدُنَا إِن كُنتَ مِن الصَّدِقِينَ الله عَومه: ﴿ وَمَدَا.

فقال نوح عَلَيْ مُجَيبًا لهم، ﴿ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَآءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ أَهُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [هود: ٣٤].

<sup>(</sup>۱) سُئل أبو زرعة الرازي كَنَالله في اكتاب الضعفاء (۲/ ۳۲۵) عن هذا الأثر، فقال: هذا عندي باطل، إنها روى هذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم، ليس هذا من حديث ابن جريج، ابن أبي روَّاد أخاف أن يكون قد عمل في هذا عملًا، ألا ترى أنه يقول في آخره: ولا أعلم قومًا خيرًا من قوم أرْجَوْا. وقال أبو زرعة: ابن عباس رشي يقول مثل هذا ؟! وقال: كان ابن أبي روَّاد مُرجئًا.

### \* قال الشيخ:

فلو كان الأمركما تزعم القدرية كانت الحُجَّة قد ظهرت على نوح من قومه، ولقالوا له: إن كان الله هو الذي يريد أن يغوينا؛ فلم أرسلك إلينا ؟ ولم تدعونا إلى خلاف مراد الله لنا ؟ ولو كان الأمركما تزعم هذه الطائفة بقدر الله ومشيئته في خلقه، وتزعم أنه يكون ما يريده العبد الضعيف الذليل لنفسه، ولا يكون ما يريده الرب القوي الجليل لعباده، فلم حكى الله على ما قاله نوح لقومه مثنيًا عليه وراضيًا بذلك من قوله ؟

وقال شعيب عَلَيْكُم، ﴿ قَدِ أَفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الأعراف: ٨٩].

ثم قال شُعيب في موضع آخر: ﴿ وَمَا نَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿ ﴾ [هود: ٨٨].

وقال إبراهيم عَلَيْهِ في محاجته لقومه: ﴿ وَحَآجَهُ مُوَّمُهُ مَّا اللَّهُ عَالَآ أَنَّكَجُوّتِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَائِنَ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِعِيْلًآ أَن يَشَآهُ رَبِّي شَيْئًا ۗ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۖ أَفَلَاتَنَذَكُرُونَ ۞ ﴾ [الأنعام: ٨٠].

وقال أيضًا فيها حكاه عن إبراهيم وشِدَّة خوفه وإشفاقه على نفسه وولده أن يُبلى بعبادة الأصنام: ﴿ رَبِّ اَجْعَلْ هَذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَيْنَ أَنْ نَعْبُدُ ٱلْأَصْنَامَ ۞ ﴾ [إبراهيم: ٣٥].

وقال فيها أخبر عن يوسف عليه ولجائه إلى ربه، وخوفه الفتنة على

نفسه إن لم يكن هو المتولي لعصمته: ﴿ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ۗ وَإِلَّا نَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِنَ اَلْجَهِلِينَ ﴿ ﴾ [يوسف: ٣٣].

قسال الله عَلَا: ﴿ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَذَهُ أَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [يوسف: ٣٤].

ثم أخبرنا تعالى أن العصمة في البداية وإلهامه إياه الدعوة كانت بالعناية من مولاه الكريم به، فقال: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِدَّ وَهَمَّ بِهَالُولَآ أَن رَّهَا بُرْهَانَ رَبِياً مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ بُرْهَانَ رَبِّهِ عَنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [يوسف: ٢٤].

وقال ﴿ وَقَالَ ﴿ وَمِنَا أَخْبَرُ عَنَ مُوسَى حَيْنَ دَعَا عَلَى فَرَعُونَ وَقُومُهُ بِأَنَّ لَا يُؤْمِنُوا وَعَنَ اسْتَجَابِتُهُ لَهُ وَإِعْطَائِهُ مَا سَأَلَ: ﴿ رَبِّنَا إِنِّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْكَ وَمَلاَّهُ وَإِنْكَ أَنْفِكَ اللَّهُ فَي وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَي مَوْا الْعَدَابَ الْأَلِمَ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ

قال الله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ أُجِبِبَت دَّعْوَتُكُمَّا فَأَسْتَقِيمًا ﴾ [يونس: ٨٩].

وقال فيها أعلمه لنوح بكفر قومه وتكذيبهم له: ﴿ وَأُوحِ إِلَى نُوجِ أَنَّهُ لِنَ وَعِلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (فاعترفوا)، وما أثبته من (م).

اهتدوا.

فاسمعوا - رحمكم الله - إلى كتاب ربكم، وانظروا، هل تجدون فيه مطمعًا (١) لما تدعيه القدرية عليه من نفي القدرة والمشيئة والإرادة عنه وإضافة القدرة والمشيئة إلى أنفسهم، وتَفَهَّموا قول الأنبياء لقومهم وكلام أهل النار واعتذار بعضهم إلى بعض بمنع الله الهداية لهم، والله عنهم غير مُكذِّب لهم ولا رادِّ ذلك عليهم.

واعلموا - رحمكم الله - أن الله على أرسل رسله مبشرين ومنذرين، وحُجّة على العالمين، فمن شاء الله تعالى له الإيان آمن، ومن شاء الله أن يكفر كفر، فلم يجب الرسل إلى دعوتهم، ولم يصدقهم برسالتهم إلّا من كان في سابق عِلم الله أنه مرحوم مؤمن، ولم يكذبهم ويرد ما جاءوا به إلّا من قد سبق في علم الله أنه شقي كافر، وعلى ذلك جميع أحوال العباد صغيرها وكبيرها، كلها مُثبتة في اللوح المحفوظ والرق المنشور قبل خلق الخلق، فالأنبياء ليس يهتدي بدعوتهم ولا يؤمن برسالتهم وأحبوا الهداية والإيمان لقوم من أهاليهم وآبائهم وأبنائهم، وذوي وأحبوا الهداية والإيمان لقوم من أهاليهم وآبائهم وأبنائهم، وذوي عوتبوا في ذلك بأشد العتب، وحسبك بقول نوح عين الأرتب إناً آبني عوتبوا في ذلك بأشد العتب، وحسبك بقول نوح عين الله الهداية والإيمان، ولقد عوتبوا في ذلك بأشد العتب، وحسبك بقول نوح عين الله قلم أن واقد عوتبوا في ذلك بأشد العتب، وحسبك بقول نوح عين المناه الهداية والإيمان، ولقد عوتبوا في ذلك بأشد العتب، وحسبك بقول نوح عين المناه الهداية والإيمان المناه الهداية والإيمان ولقد عوتبوا في ذلك بأشد العتب، وحسبك بقول نوح عين الله الهداية والإيمان ولقد عوتبوا في ذلك بأشد العتب، وحسبك بقول نوح عين المناه الهداية والإيمان المناه الهداية والإيمان ولقد عوتبوا في ذلك بأشد العتب، وحسبك بقول نوح عين الله كالمناه الهداية والإيمان المن كتب الله له الهداية والإيمان ولقد عوتبوا في ذلك المناه العتب، وحسبك بقول نوح عليه المناه المناه المناه الهديرة وكيرة المناه المناه الهديرة وكيرة وكيرة المناه المنا

وبجواب الله عَجْكَ: ﴿ فَلاَتَسْتَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (مطعمًا)، وما أثبته من (م).

🖱 🎉 [هود: ٤٦].

ثم أخبرنا بجملة دعوة المرسلين وبهاذا كانت الإجابة من قومهم أجمعين، فقال على في سورة النحل: ﴿ وَلَقَدْ بَعَشْنَا فِ كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ المَّكَذُوا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِ الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَاكَ عَنقِهُ ٱلْمُكَذِيدِ ﴿ وَالنحل: ٣٦].

ثم عزَّى (١) نبيه ﷺ في حرصه على هداية قومه بقوله: ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَىٰ هُدَنهُمْ فَإِنَّ أَللَّهُ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِن نَصِرِينَ ﴿ ﴾ [النحل: ٣٧] فمن خذله الله بالمعصية، فمن ذا الذي ينصره بالطاعة ؟

ثم قال لنبيه ﷺ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّا لَلَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ [ص:٢٩٢].

وقال له أيضًا: ﴿ قُل لَا آمْلِكَ لِنَفْسِى نَفْعَا وَلَاضَرًا إِلَّا مَاشَآةَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ آعْلَمُ الْفَيْبَ لَآسَتَ اللَّهُ وَلَوْكُنتُ آعْلَمُ الْفَيْبَ لَاسْتَحَةً إِنْ آنَا إِلَّا مَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].

وقال عَجَالَ: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلُنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ - لِيُبَيِّنَ لَهُمُ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَكَآهُ ﴾ [إبراهيم: ٤].

فكلُّ هذا يدل العقلاء، ويؤمن المؤمنين من عباد الله والعلماء أن الأنبياء إنها بُعثوا مُبشِّرين ومُنذرين حُجَّة على العالمين، وأن من شاء الله له الإيهان آمن، ومن لم يشأ له الإيهان لم يؤمن، وأن ذلك كله مفروغ منه، قد علم ربنا على المؤمن من الكافر، والمُطيع من العاصى،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ثم عزًّ).

والشقي من السعيد، وكتب لقوم الإيهان بعد الكفر ف آمنوا، ولقوم الايهان بعد الحصية فتابوا، وعلى الكفر بعد المعصية فتابوا، وعلى آخرين الشقوة فكفروا، فم اتوا على كُفرهم وكل ذلك في إمام مبين.

1271 - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان عن رجل، عن مجاهد: ﴿ وَنَكَتُ مُوا اللَّهُ مَا قَدَّمُوا وَمَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

127٧ - حدثنا أبو عبيد القاسم بن إسهاعيل المَحَامِلي، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حدثنا المعتمر بن سليان، عن أبيه، عن أبي نضرة ، عن جابر، أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي على قال: هذه الآية تقضي على القرآن كله: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ أِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ أِنّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ الْحَودُ: ١٠٧].

النام المحدث المنه عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالعزيز بن رُفيع، عن من سمع عُبيد حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالعزيز بن رُفيع، عن من سمع عُبيد ابن عُمير، يقول: قال آدم عَلَيَّةِ: يا رب أرأيت ما أتيت، أشيءٌ ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيءٌ قدرته عليَّ قبل أن تخلقني ؟

قال: لا بل شيءٌ قدَّرته عليك من قبل أن أخلقك.

قال: أي ربِّ فكما قدرته عليَّ فاغفر لي.

فذلك قوله تعالى: ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكِمْتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٣٧].

1278 - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن رجل، لم يُسمِّه عن مجاهد: ﴿ إِنَّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾

[البقرة: ٣٠]، قال: عَلِمَ مِن إبليس المعصية وخَلَقَه لها.

#### ١٤٢٥ - قال الشيخ:

فاعلموا - رحمكم الله - أن من كان على ملة إبراهيم، وشريعة المصطفى على الله ومن كان دينه دين الإسلام، ومحمد نبيه، فالقرآن إمامه وحُجَّته، وسُنة المُصطفى على نوره وبصيرته، والصحابة والتابعون أثمته وقادته، وهذا مذهبه وطريقته، وقد ذكرنا الحجة من كتاب الله على ففيه شفاء ورحمة للمؤمنين، وغيظ للجاحدين.

ونحن الآن وبالله التوفيق نذكر الحُجَّة من سنة رسول الله على ما يعين الله على ذكره، فإن الحُجَّة إذا كانت في كتاب الله على وسنة رسول الله على فلم يبق لمخالف عليها حُجَّة إلَّا بالبُهت والإصرار على الجحود والإلحاد، وإيثار الهوى، واتباع أهل الزيغ والعمى،

وسنتبع السُّنة أيضًا بها روي في ذلك عن الصحابة ﴿ والتابعين، وما قالته فقهاء المسلمين، ليكون زيادة في بصيرة للمستبصرين.

فلقد ضلَّ عبدٌ خالف طريق المصطفى فلم يرض بكتاب الله، وسُنَّة نبيه عليه الشَّقاء، ولأجل ذلك أخرجهم النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه النبي عليه من أُمَّته وسمَّاهم يهودًا ومجوسًا، وقال: "إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم» (١).

وسنذكر ذلك في أبوابه ومواضعه إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) سیأتی تخریجه برقم (۱۲۱۲).

## ٣٦ - باب

ما روي أن الله تعالى خلق خلقه كما شاء، لما شاء، فمن شاء خلقه للنار، سبق بذلك علمه، وخلقه للنار، سبق بذلك علمه، وضد فيه حكمه، وجرى به قلمه، ومن جحده فهو من الضرق الهالكي

١٤٢٦ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد الجمَّال، قال: حدثنا زياد بن أيـوب أبو هاشم الطوسي.

وحدثنا جعفر بن محمد القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قالا: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا مالك بن أنس.

وحدثني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن جعفر أبو بكر الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك.

وحدثنا محمد بن بكر أبو بكر التهار، وأبو عبدالله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا القعنبي، قال: حدثنا مالك، عن زيد ابن أبي أنيسة، أن عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب، أخبره عن مسلم ابن يسار الجهني، أن عمر بن الخطاب شه سُئل عن هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبَّكَ مِنْ بَنِيَ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ذُرِيَّتَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَى أَنفُسِهِم أَلَسَتُ بِرَبِكُم قَالُوا بَكَيْ وَإِذْ أَخَذَ شَهُدُونُوا يَوْم الْقِيدَمة إِنَّا كُنَّ عَنْ هَذَا عَنِهِين الله الأعراف].

فقال عمر بن الخطاب الله عنها، فقال رسول الله عنها عنها، فقال رسول الله عنها، فقال رسول الله عنها، فاستخرج رسول الله عنها، فاستخرج منه ذُرِّية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة، وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم

مسح ظهره فاستخرج ذُرِّية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون».

فقام رجل فقال: يا رسول الله ففيمَ العمل؟

فقال رسول الله على: "إن الله إذا خلق العبد للجنّة؛ استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة، فإذا خلق العبد للنار؛ استعمله بعمل أهل النار حتى يموت وهو على عمل أهل النار؛ فيدخله به النار» (١).

العلاء الجوزجاني، قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبدالرحمن السُّلمي، عن علي الله عله عنه وقعدنا لله عله في المنازة، فلم انتهينا إلى بقيع الغرقد، قعد رسول الله عله وقعدنا حوله، فأخذ عودًا فنكت به في الأرض، ثم رفع رأسه، فقال: «ما منكم من نفس منفُوسةٍ إلَّا قد عُلم مكانها من الجنة والنار، وشقيَّة أو سعيدة».

فقال رجل من القوم: يا رسول الله، ألا ندع العمل ونعمل على كتاب ربنا، فمن كان من أهل الجنة صارَ إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة صار إلى الشقوة ؟

<sup>(</sup>۱) رواه مالیك (۲/ ۸۹۸ – ۸۹۸)، وأحمد (۳۱۱)، ، وأبو داود (٤٧٠٣)، والترمدني (۳۰۷)، وقال: هذا حدیث حسن، ومسلم بن یسار لم یسمع من عمر شه، وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بین مسلم بن یسار وبین عمر رجلًا. اهـ

قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٦/٣): هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد؛ لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب الله .. ولكن معنى هذا الحديث قد صحَّ عن النبي الله من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها. اهـ وانظر: «علل» الدارقطني (٢/ ٢٢٢).

فقال رسول الله عَلَيْ: «بل اعملوا فكلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِقَ، فمن كان من أهل الشقوة يُسِّر لعملها»، ثم قرأ الشقوة يُسِّر لعملها»، ثم قرأ رسول الله عَلَيْ: ﴿ فَأَمَا مَنْ أَعَلَى وَأَتَعَى الْ وَصَدَقَهَا لَمُسْتَى اللهُ عَلَيْدَا وَلِيلًا اللهُ عَلَيْدَا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْدًا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْدًا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْدَا وَلَيْدًا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْدًا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْدًا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْدُ وَلَيْدُونَ وَلَيْدًا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْدًا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْدًا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْدُونَا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْدُونَا وَلَيْدُونَا وَلِي اللهُ عَلَيْدُونَا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْدًا وَلَيْ اللهُ عَلَيْدًا وَلَيْلًا اللهُ عَلَيْكُونَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْدُونَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْدُونَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْدُونَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْدًا وَلَيْ اللهُ عَلَيْنُ اللهُ عَلَيْنَا وَلَيْ اللهُ عَلَيْدَالِكُمُ لَا اللهُ عَلَيْنَالِ اللهُ عَلَيْدًا وَاللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا لَا لَهُ عَلَيْنَا وَاللّهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَاللهُ اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِهُ عَلَا عَلَالِهُ عَلَيْ عَلَالِهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَ

١٤٢٨ - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي.

وحلثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو نُعيم الفضل بن دُكين.

وحدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قالا: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن سعد (٢) بن عبيدة، عن أبي عبدالرحن السُّلمي، عن عليِّ هُ ، قال: كنا مع رسول الله عليُّ في بقيع الغرقد في جنازة، فقال: «ما منكم من أحدٍ إلَّا قد كُتِبَ مقعدُه من النار ومقعدُه من الجنة». قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل ؟ قال: «اعملوا فكل ميسرٌ»، ثم قرأ: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْلَى وَأَنَّى ﴿ وَصَدَقَ بِالْمُسْرَىٰ ﴾ قال: (اعملوا فكل وَأَمَّا مَنْ بَعْلَى وَانَّقَىٰ ﴿ وَصَدَقَ بِالْمُسْرَىٰ ﴾ [الليل].

الم ١٤٢٩ - حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قال: حدثنا زياد بن أبوب، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا هاشم بن البريد، عن إسهاعيل الحنفي، عن مسلم البطين، عن أبي عبدالرحمن السُّلمي، قال: أخذ بيدي عليِّ الله فانطلقنا نمشي حتى جلسنا على شاطئ الفرات، فقال عليُّ: قال رسول الله عليُّ: «ما من نفس منفوسة إلَّا قد سبق لها من الله عَلَيْ شقاءً أو سعادةً».

فقام رجلٌ فقال: يا رسول الله، ففيمَ إذًا نعمل؟

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۱ و۲۰۱۷)، والبخاري (۱۳۲۲)، ومسلم (۲۲٤۷)، ولفظهم: «ما منكم من نفس منفوسة إلّا وقد كتب مقعدها».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سعيد)، والصواب ما أثبته كما في الإسناد السابق. "تهذيب الكمال" (١٠/ ٢٩٠).

قال: «اعملوا فكلٌ مُيسرٌ لما خُلِقَ له»، ثم قسراً هذه الآية: ﴿ فَأَمَّا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَا مَنْ عَلَى وَأَمَّا مَنْ عَنِلَ وَاسْتَغْنَى ٥٠٠ وَكَذَبَ وَاسْتَغْنَى ٥٠٠ وَكَذَبَ وَاسْتَغْنَى ٥٠٠ وَكَذَبَ اللَّهُ مَنْ مَنْ يَعِلَ وَاسْتَغْنَى ٥٠٠ وَكَذَبَ اللَّهُ مَنْ مَنْ يَعِرُهُ لِلْمُسْرَى ﴾ [الليل] الآية.

المجاب على محمد بن يوسف البيَّع، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، حدثنا حاد، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة حدثنا حجاج، أن النبي عَلَيْ قال: «إن الرجلَ ليعملُ بعملِ أهل الجنة، وإنه لمكتوب في الكتابِ إنه من أهل النار، [فإذا كان قبل موته تحوَّل فعمل بعمل أهل النار]، فهات فدخل النار، وإن الرجل ليعملُ بعملِ أهل النار، وإنه لمكتوب في الكتاب إنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحوَّل النار، وإنه لمكتوب في الكتاب إنه من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحوَّل فعملً بعملٍ أهل الجنة، فهات فدخل الجنة» (۱).

الا الحدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو رويق عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حمد، عن أنس الله أن رسول الله على قال: «إن الرجل ليعمل البرهة من عُمرِه بعمل أهل الجنة، فإن كان قبل موتِه تحوَّل فعَمِلَ بعملِ أهل النار، وإن الرجل ليعمل البرهة من عُمرِه بعمل أهل النار، فإذا كان قبل موته تحوَّل فعمل الجنة، فهات فدخل الجنة» قبل موته تحوَّل فعمل بعمل أهل الجنة، فهات فدخل الجنة» (٢).

12٣٢ - حدثنا إسهاعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم ابن عُليَّة، عن يزيد، عن (٣) مُطرِّف بن عبدالله بن الشِّخير،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٤٧٦٢)، وهو حديث صحيح. وما بين [] من (م) و (المسند).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٣٦٩٥)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (بن)، والصواب ما أثبته كما سيأتي برقم (١٤٤٨)، وهو كذلك عند من خرجه.

عن عمران بن حُصين ، قال: قال رجلٌ: يا رسول الله، أعلِمَ اللهُ أهل الجنة من أهل النار؟

قال: «نعم».

قال: ففيمَ يعمل العاملون ؟

قال: «اعملوا فكلٌّ مُيسَّر»، أو كما قال (١).

12٣٣ - حدثنا إسماعيل الصفّار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا الحسن بن ثابت الجزري، عن عبيدالله بن عبدالرحن بن مَوهَب، عن عروة، عن عائشة تابت الجزري، عن النبي على قال: «إن العبد ليعمل الزمن الطويل من عمره أو كله بعمل أهل الجنة، وإنه لمكتوبٌ عند الله من أهل النار، وإن العبد ليعمل الزمن الطويل من عمره أو أكثره بعمل أهل النار، وإنه لمكتوب عند الله من أهل النار، وإنه لمكتوب عند الله من أهل الجنة» (٢).

1272 حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا الربيع بن سُليهان - من كتابه مرتين -، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، عن أسامة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي شهر، عن رسول الله على أنه قال: "إن العبد ليعمل عمل أهل الجنة فيها يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيها يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة» (").

12**٣٥ - حدثنا** النيسابوري ، قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى - من كتابه «كتاب القدر» -، قال: حدثنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرني سعيد بن عبدالرحن، عن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٨٦٩)، والبخاري (١٩٥٦)، ومسلم (٢٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٢٥٩)، والخطيب في «تاريخه» (٢١١/٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٢٢٨١٣)، والبخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢).

عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعدي الله على قال: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل الجنة».

12٣٦ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم الشَّبِّي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري.

وحدثنا إساعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب على، قال: يا نبي الله، أرأيت ما نعمل لأمر قد فُرغَ منه، أم لأمر نستقبله استقبالًا ؟

فقال: «بل لأمر قد فُرغَ منه».

فقال: ففيم العمل ؟

فقال النبي عَي «كلِّ لا يُنال إلَّا بالعمل».

قال عمر: إذًا نجتهد (١).

١٤٣٧ - حدثنا أبو الحسن الشَّبِّي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري.

وحدثنا الصفَّار، قال: حدثنا الرمادي، قالا: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن منصور، عن سعد بن عُبيدة، عن أبي عبدالرحن السُّلمي، عن علي ابن أبي طالب الشهاء قال: خرجنا على جنازة فبينا نحن بالبقيع، إذ خرج

 <sup>(</sup>١) رواه ابن وهب في «القدر» (٢١)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٦١)، والفريابي في «القدر»
 (٣). وقد وقع في إسناد هذا الحديث اختلاف ذكره الدارقطني في «العلل» (٧/ ٢٨٨).
 وقد روي نحوه من طرق كثيرة عن عمر وغيره من الصحابة ﴿ كما سيأتي قريبًا.

علينا رسول الله على وبيده مِخصَرةٌ، فجلس ثم نكت بها في الأرض ساعة، ثم قال: «ما من نفسٍ منفوسةٍ إلّا قد كُتِبَ مكانها من الجنة والنار، وإلّا قد كُتِبَت شقية أو سعيدة».

قال: فقال رجل: أفلا نتَّكِلُ على كتابها يا رسول الله وندعُ العمل؟ قال: «لا؛ ولكن اعملوا فكلُّ مُيسرٌ، أما أهل الشقاء فيُيسَرون لعمل الشقاء، وأما أهل السعادة فيُيسَرون لعمل السعادة».

قال: شم تسلا هده الآية: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَنَّقَى ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَى ۞ فَسَنْيَسِّرُهُ, لِلْيُسْرَى ۞ وَأَمَّا مَنْ بَحِلَ وَاسْتَغْنَى ۞ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسُنَى ۞ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل] (١).

١٤٣٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حفص بن عمر النَّمري، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عُبيدالله بن عاصم، عن سالم بن عبدالله النَّمري، قال: حدثنا شعبة، عن عاصم بن عُبيدالله بن عاصم، عن ابن عُمر، عن أبيه، قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه، أبي أمر قد فُرغَ منه، أو أمرٍ مُبتدإ أو مُبتدع ؟

فقال: «لا، في أمرٍ قد فُرِغَ منه، اعمل يا ابن الخطاب فكلٌّ مُيسَّرٌ، من كان من أهل الشقاء فإنه كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء» (٢٠).

12٣٩ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، وأبو عبيد القاسم بن إسهاعيل المحامِلي، قالا: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني الزبيدي، عن راشد بن سعد، عن عبدالرحمن بن قتادة

<sup>(</sup>١) رواه معمر في اجامعه (٢٠٠٧٤ / المصنف)، وهو حديث صحيح، تقدم تخريجه (١٤١٤).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥٤٨١ه و ٥٤٨١)، والترمذي (٢١٣٥)، وقال: وفي الباب عن علي، وحذيفة بن أسيد، وأنس، وعمران بن حصين ﴿. وهذا حديث حسن صحيح. اهـ

النصري، عن أبيه، عن هشام بن حكيم، أن رجلًا قال: يا رسول الله، أبتُدئت الأعمال أم قد قضى القضاء ؟

فقال رسول الله على: «إن الله على أخذ ذُرِّية آدم من ظهورهم، شم أشهدهم على أنفسهم، شم أفاض بهم في كفيه، شم قال: هؤلاء في الجنة، وهؤلاء في النار، فأهل الجنة يُيسَّرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار يُيسَرون لعمل أهل النار» (۱).

• 122 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بكر - يعني: ابن مضر -.

قال أبو داود: وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث بن سعد.

قال أبو داود: وحدثنا قتيبة، قال: حدثنا ابن لهيعة - وهذا لفظ حديث الليث وهو أشبع -، عن أبي قبيل، عن شُفَيِّ بن ماتع، عن عبدالله بن عَمرو بن العاص رَافِي، قال: خرج علينا رسول الله على فقال: «هذا كتابٌ من ربِّ العالمين، فيه أسماء أهل الجنة، وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أُجِلَ على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدًا، وقال: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أُجِلَ على آخرهم، فلا يُزادَ فيهم ولا ينقص منهم أبدًا».

فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله إن كان أمرًا قد فُرغَ منه ؟ فقال: «سَدِّدوا، وقاربوا، فإن صاحب الجنة يُختمُ له بعملِ أهل النار الجنة، وإن عَمِلَ أيّ عمل، وإن صاحب النار يُختمُ له بعملِ أهل النار

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٨/ ١٩١)، والطبري في «التفسير» (٩/ ١١٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٧٤ و١٧٥)، وغيرهم.

وإن عَمِلَ أي عمل». ثم قال بيده فنبذها، ثم قال: «فرغ ربكم من العباد، ﴿ فَرِيقٌ فِى ٱلْمَعِيرِ ﴾ [الشورى: ٧]» (١).

1221 - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى، قال: حدثنا ابن وهب.

وحدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يعقوب المتوني - بالبصرة -، قال: حدثنا أبو داود سُليهان بن الأشعث السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا عبدالرحمن بن سُليهان، عن عقيل، عن عكرمة، عن ابن عباس مَنْ الله قال: خرج النبي عنه يومًا فسَمِعَ ناسًا يذكرون القدر، فقال: «إنكم قد أخذتم في شُعبتين بعيدتي الغور، فيها أهلك أهل الكتاب»، ولقد أخرج يومًا كتابًا، فقال: «هذا كتابٌ من الرحمن الرحيم، فيه تسمية أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مُجملٌ على آخرهم لا ينقص منهم، فريق في الجنة، وفريق في السعير»، ثم أخرج كتابًا آخر فقرأه عليهم: «هذا كتاب من الرحمن الرحيم، فيه تسمية أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مُجملٌ على آخرهم، لا ينقص منهم، فريق قب البخة وفريق في السعير» ، ثم أخرج كتابًا آخرهم، لا ينقص منهم، فريقٌ أبائهم وقبائلهم وعشائرهم، مُجملٌ على آخرهم، لا ينقص منهم، فريقٌ في المعير» .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٦٥٦٣)، والترمذي (٢١٤١)، وقال: وفي الباب عن ابن عمر ، وهذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو قبيل: اسمه: حيى بن هانئ. اهـ

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۱۳۷۱).

## ۳۷ - باب

## في الإيمان بأن الله ﷺ أخذ ذرية آدم من ظهره فجعلهم في الإيمان بأن الله ﷺ أخذ ذرية آدم من ظهره فجعلهم

1227 - حلثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو علي الحسن بن عليل العنزي.

وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي، قالا: حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبري، قال: حدثنا الهيثم ابن خارجة، قال: حدثنا سليان بن عتبة أبو الربيع السُّلمي، قال: سمعت يونس ابن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء الله عن النبي على قال: «خلق الله على آدم حين خلقه، فضرب كَتِفَهُ اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذَّرُ، وضرب كَتِفَهُ البُسرى فأخرج ذُرِية سوداء كأنهم الخَرَّ، فقال للتي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للتي في يسارِه: إلى النارِ ولا أبالي» (۱).

1827 - حدثنا إساعيل بن محمد الصفّار، وأبو ذر بن الباغندي، وأبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري، قالوا: حدثنا أبو عثمان سعدان بن نصر البزّاز، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، عن عوف الأعرابي، عن قسامة بن زهير، عن أبي موسى على قال: قال رسول الله على: «خلق الله آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض؛ فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم: الأحمر والأسود، والسهل والحزن، وبين ذلك، والحبيث والطيب» (٣).

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد رَعَلْنهُ في اغريب الحديث (١/ ١٩٤): الحمم: الفحم.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٧٤٨٨)، وهو حديث حسن، وشواهده كثيرة، تقدم بعضها.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩٥٨٢)، وأبو داود (٤٦٩٣)، والترمذي (٢٩٥٥)، وقال: حسن صحيح.

ابن منصور الحارثي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبدالرحمن ابن منصور الحارثي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عوف الأعرابي، قال: حدثني قسامة بن زُهير، عن أبي موسى الله عن النبي الله قال: «إن الله خلق آدم بقبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم: الأسود والأبيض والأحمر وبين ذلك، الخبيث والطيب والسهل وبين ذلك».

البراهيم، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو رجاء الكُليبي روح بن المسيب، قال: حدثنا يزيد الرقاشي، عن غنيم بن قيس، عن أبي موسى الأشعري هذا قال: والمسجد يومئذ مُغرَّز بالقصب، قال: وهو قائم على رجليه يُعلِّمنا القرآن آية آية، ونحن صفَّ بين يديه، فقال أبو موسى هذا قال رسول الله على وكلَّ خبيث خلق آدم قبض من صُلبه قبضتين، فوقع كل طيب بيمينه، وكلَّ خبيث بشهاله، فقال: هؤلاء أصحاب اليمين ولا أُبالي، وهؤلاء أصحاب الجنة ولا أُبالي، وهؤلاء أصحاب النار ولا أُبالي، وهؤلاء أصحاب النار ولا أُبالي، وهؤلاء أصحاب النار ولا أُبالي، وهؤلاء أصحاب النار

البراهيم، ابو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا سلم بن إبراهيم، قال: حدثنا سعيد الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري شه، قال: قال رسول الله على القبضتين: «هذه في الجنة و لا أبالي، وهذه في النار و لا أبالي» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٢٠٩)، والآجري في «الشريعة» (٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البزار (٢١٤٢/ كشف الأستار). وله شاهد صحيح عند أحمد (١٧٥٩٣)، من حديث أبي عبد الله ﷺ رجل من أصحاب النبي ﷺ، ولفظه: «إن الله قبض بيمينه قبضة، وأخرى =

122۷ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عباس مواخرج قال: مسح الله ظهر آدم عليه فأخرج في يمينه كلَّ طيب، وأخرج في يده الأُخرى كل خبيث.

١٤٤٨ - حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكبع، قال: حدثنا فطر بن خليفة، عن ابن سابط، قال: قال أبو بكر تَحْلَمْهُ: خلق الله الخلق فكانوا قبضتين، فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في الأُخرى: ادخلوا النار ولا أُبالي، فذهبتا إلى يوم القيامة.

المنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودي، عن علي بن بذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رَافِيَّ، قال: لما خلق الله على آدم عليه أخذ ميثاقه، ومسح ظهره [فأخرج] من ذُريته كهيئة الذَّرِّ، فكتب آجالهم وأرزاقهم ومصائبهم وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم ؟ قالوا: بلى شهدنا.

-120- حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن مهدي الصائغ، قال: حدثنا العباس بن محمد بن حاتم، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى العبسي، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب في قول الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب في قول قول في قول في قول في أخذ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ﴾ إلى قول ه: ﴿ أَفَنُهُ لِكُنَا مِا فَعَلَ الْمَبْلِكُنَا عِا فَعَل اللهُ عَلَى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ اله

باليد الأخرى، وقال: هذه لهذه، وهذه لهذه، ولا أبالي».

وإلهنا، لا ربَّ لنا غيرك، ولا إله لنا غيرك، قال: فإني سأرسلُ إليكم رُسُلى، وأَنزلُ عليكم كُتبى، فلا تكذبوا برُسلي، وصدقوا بوعدي، فإني سأنتقمُ ممن أُشرك بي ولم يؤمن بي. قال: فأخذ عهدهم وميثاقهم، ثم رفع أباهم آدم عليهم فنظر إليهم، فرأى فيهم الغني والفقير، وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: رب لو شئت سوَّيت بين عبادك، قال: إني أحببت أن أشكرَ، قال: والأنبياء فيهم يومئذ مثل الشُّرج، قال: وخصوا بميثاق آخر للرسالة أن يُبلِّغوها، قال: فهو قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّتَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ [الأحزاب:٧]، قال: وهو قوله: ﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّهِ ٱلَّةِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠]، وهو قوله: ﴿ وَمَا وَجَلْنَا لِأَكْثَرُهِم مِّنْ عَهْدٍّ وَإِن وَجَدْنَا آئَكُتُرُهُد لَفَسِقِينَ اللَّهُ الأعراف: ١٠٢]، قال: وذلك قوله: ﴿ وَأَذْ كُرُواْ نِصْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِدِهِ ﴾ [المائدة:٧]، قال: فكان في علم الله يومئذٍ من يُكذِّبه ومن يُصدِّقه، قال: وكان روح عيسى ابن مريم من تلك الأرواح التي أخذ الله عهدها وميثاقها في زمن آدم، فأرسله الله إلى مريم في صورة بشر، ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ [مريم: ١٧]، ﴿ قَالَتْ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ [مريم: ٢٠]، قال: فحملت الذي في بطنها. قال أُبيٌّ: فدخل من فيها (١).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (٣٦/٦)، والحاكم (٢/ ٤٠٥) وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن كثير في «تفسيره» (٩/ ٢١٩):قال مجاهد، والضحاك، وقتادة، وابس جريج، ووهب بن مُنبّه، والسدي، في قوله: ﴿ فَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَا ﴾ [مريم: ١٧] يعني: جبريل عيد. وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن، فإنه تعالى قد قال في الآية الأخرى: ﴿ نَزَلَ بِهِ اَرْبُحُ ٱلْأَمِينُ وَهَا عَلَى اللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

1201 - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: حدثنا عباس بن محمد مولى بني هاشم، قال: حدثنا محاضر بن المورّع الأيامي، قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد، عن ابن عباس على قال: أخذ الله ذُرِّية آدم من صُلبه كهيئة الذَّرِّ، فقال: يا فلان، اعمل كذا، ويا فلان اسمك كذا، ثم قبض قبضتين: قبضة بيمينه، وقبضة بيده الأُخرى، فقال لـمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لـمن في يده الأُخرى: ادخلوا النار ولا أُبالي، فمضت.

١٤٥٢ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب المتُّوثي بالبصرة، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا يجيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا مُعتمر بن سليهان، قال: حدثني أبي، عن الربيع، عن رفيع أبي العالية، عن أُبيِّ بن كعب على في قول يَجَاكُ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشَّهَدُهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ ﴾، - قرأ يحيى إلى قوله: ﴿ ٱلمُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٣] -، قال: جمعهم واستنطقهم، فتكلَّموا، وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهدهم على أَنفُ سهم: ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۚ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَاۤ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْاَ غَنفِلِينَ اللهِ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَفَنُهُلِكُنا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴾، قال: فإني أُشهد عليكم السموات السبع والأرضين السبع، وأشهد عليكم أباكم أن تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا، إنه لا إله غيري، ولا رب غيري، فلا تشركوا بي شيئًا، فإني سأرسل إليكم رسلي تُذكِّركم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتابي، قالوا: شهدنا أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك، ولا إله لنا غيرك. فأقرُّوا يومئذ بالطاعة، ورفع عليهم أباهم آدم فنظر إليهم، فرأى فيهم الغني والفقير، وحسن المصورة ودون ذلك،

فقال: رب لو شئت سوَّيت بين عبادك قال: إني أحببت أن أُشكر، ورأى فيهم الأنبياء مثل السُّرج عليهم النور، وخُصُّوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، وهو الذي يقول: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النِّيتِينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَالنبوة، وهو الذي يقول: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النِّيتِينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوج وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابَنِ مَرْمَمُ وَاخَذْنَا مِنْهُم قِيثَنَقًا عَلِيظًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٧]، وهو الذي يقول: ﴿ فَأَوْمَ وَجْهَكَ لِلاّينِ عَنِيفًا فِظْرَتَ اللّهِ الّتِي فَطَرَ النّاسَ عَلَيماً لا بُدِيلَ لِخَلِقِ اللّهِ ﴾ [الروم: ٣٠]، قال: وكان روح عيسى عليه في عليه الميثاق، فأرسل ذلك الروح إلى مريم، عليه الأرواح التي أخذ عليها الميثاق، فأرسل ذلك الروح إلى مريم، قال: ﴿ فَا تَخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِمَا المَثَاقِ، فأرسل ذلك الروح إلى مريم، قال: ﴿ فَا تَخَذَتُ مِن دُونِهِمْ حِمَا المَثَاقِ اللهُ عَن بلغ: ﴿ مَقْضِينًا ﴾ [مريم: ٢١]، قال: فحملته، قال: حملت الذي خاطبها وهو روح عيسى عيه.

فسأله مقاتل بن حيان: من أين دخل الروح ؟

فذكر عن أبي العالية، عن أُبيِّ بن كعبٍ ١٠٠٠ أنه دخل من فيها.

120٣ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يعقوب المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن الزبير بن موسى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رَحِنَّ، قال: إن الله عَلَى ضرب منكبه الأيمن - يعني: منكب آدم عَلَى أَلَى مَنْ - يعني: منكب آدم عَلَى أَلَى مَنْ الله عَلَى فَرَجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقية، فقال: هؤلاء أهل الجنة، ثم ضرب منكبه الأيسر، فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء، فقال: هؤلاء أهل النار، ثم أخذ عهده على الإيمان به والمعرفة له فقال: هؤلاء أهل النار، ثم أخذ عهده على الإيمان به والمعرفة له

ولأمره، - وقال مرَّة: والتصديق له بأمره -، بني (١) آدم كلهم وأشهدهم على أنفسهم، فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقرُّوا.

120٤ - حدثنا القاضي المتحامِلي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد، قال: حدثنا المسعودي، قال: حدثنا على بن بَذيمة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس عبال في قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم فَا خَذَ ميثاقه أنه ربه، وكتب أجله ورزقه ومصيبته، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذَّرِّ، فأخذ مواثيقهم أنه ربهم، وكتب آجالهم وأرزاقهم ومصيباتهم.

1200 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يعقوب المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

وحدثنا أبو علي عمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أبو نعامة السعدي، قال: كنا عند أبي عثمان النهدي، فحمدنا الله وأثنينا عليه ودعوناه، قال: فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشدُّ فرحًا منى بآخره.

فقال أبو عثمان النهدي: ثبَّتك الله، كنا عند سَلمان فحمدنا الله ودعوناه وذكرناه، فقلت: لأنا بأول هذا الأمر أشدُّ فرحًا مني بآخره، فقال لي سلمان: ثبَّتك الله، إن الله على لما خلق آدم على مسح ظهره، فأخرج من ظهره ما هو ذارِّ إلى يوم القيامة، فخلق الله الذكر والأنشى،

<sup>(</sup>١) في الأصل: (يا بني آدم)، وما أثبته من «القدر» للفريابي (٥٧).

والشقوة والسعادة، والأرزاق والآجال والألوان، فمن عَلِمَ الخير فعلى الخير ومجالس الشّرِ. الخير ومجالس الشّرِ.

1207 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أبي صالح: أن الله عَلَى خلق السموات والأرض وخلق الجنة وخلق النار، وخلق آدم، ثم نثر ذُريّته في كفّه، ثم أفضى بها، ثم قال: هؤلاء لهذه ولا أُبالي، وهؤلاء لهذه ولا أُبالي، وكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم طُوي الكتاب ورُفِعَ.

الده الحمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرني ابن وهب، قال: أخبرني جرير بن حازم، عن أيوب السختياني، عن أبي قِلابة قال: إن الله ﷺ ... ثم ذكر معناه، وزاد: فألقى الله الذي في يمينه عن يمينه، والذي في يده الأُخرى عن شماله، وقال: ثم طَوى الكتاب، ورَفعَ القلم.

#### ۳۸- باب

# الإيمان بأن الله ﷺ قد رالمقادير قبل أن يخلق السموات والأرضين، ومن خالف ذلك فهو من الفرق الهالكم

120۸ - حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا أبن وهب، قال: حدثنا أبو هانئ الخولاني، [عن أبي عبدالرحمن الحبلي]، عن عبدالله بن عَمرو رَالله عن عبدالله بن عَمرو رَالله عن عبدالله عن عبدالله و عبدالله الله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله و عبر الله على الماء» (١٠).

1204 - حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة العبدي، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن عبدالله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا حيوة بن شريح، وابن لهيعة، قالا: أخبرنا أبو هانئ الخولاني، أنه سمع أبا عبدالرحمن الحبلي، [عن عبدالله بن عمرو رفي ] يقول: سمعت رسول الله على يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة».

• 127 - حدثنا حفص بن عمر الحافظ، قال: حدثنا رجاء، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثنا ليث بن سعد، قال: حدثنا لبو هانئ، فذكر الحديث بإسناده ومعناه.

1271 - حدثنا أبو على إسهاعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم ابن عُليَّة، عن يزيد، عن مُطرِّف بن عبدالله بن الشخير، عن عمران بن الحصين على قال: قال رجل: يا رسول الله، أعُلِمَ أهل الجنة من أهل النار ؟

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٥٧٩)، ومسلم (٢٦٥٣). وما بين [] منهيا.

قال: «نعم».

قال: ففيم يعمل العاملون ؟

قال: «اعملوا فكلٌّ مُيَسَّرٌ». أو كما قال (١).

1277 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا مُسدد بن مُسرهد، وسُليهان بن داود، قالا: حدثنا مُسدد بن مُسرهد، وسُليهان بن داود، قالا: حدثنا مُسدد بن مُسرهد،

وحدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو رُويق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا مطرّف، حدثنا مماد بن زيد، عن يزيد، – قال سُليهان: الرِّشْك –، قال: حدثنا مطرّف، عن عمران بن حُصين على قال: قيل: يا رسول الله على أَعُلِم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم».

قيل: ففيم يعمل العاملون ؟

قال: «كل مُيسَّرٌ لماخُلِقَ له».

1277 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المَتُوثي، قال حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا عمارة (٢) بن القعقاع، عن أبي زرعة ابن عَمرو بن جرير، قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله ﷺ خلق كل نفسٍ، فكتب حياتها، ورزقها، ومُصياتها» (٣).

(١) تقدم تخريجه برقم (١٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أبو عمارة)، والصواب ما أثبته كما عند من خرجه. وانظر: «تهذيب الكمال» (٢٦/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٩٨) من طريق سفيان، عن عهارة بن القعقاع، قال: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صاحب لنا، عن عبد الله بن مسعود عن النبي ﷺ.

1272 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن سليهان الأنباري، قال: حدثنا صفوان - يعني: ابن عيسى - عن عزرة بن ثابت الأنصاري، عن يحيى بن عُقيل، عن يحيى بن يَعمَر، عن أبي الأسود الدُّولي، قال: قال لي عمران بن حُصين في: أرأيت ما يكدح الناس اليوم ويعملون فيه، أشيءٌ قُضِي عليهم ومضى من قدرٍ قد سبق، أو فيها يستقبلون مما أتاهم به نبيهم على فاتخذت عليهم به الحُجَّة ؟

قال: قلت (١): بل شيء قد قضي عليهم ومضى عليهم.

قال: فهل يكون ذلك ظلمًا ؟

قال: ففزعت من ذلك فزعًا شديدًا، وقلت: إنه ليس شيءٌ إلَّا وهـو خلق الله، وملك يده ﴿ لَا يُشْكُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُشْكُلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

فقال: سدَّدك الله، إني والله ما سألتك إلَّا لأُحرِزَ عقلك، إن رجلًا من مُزينة أتى النبي على فقال: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيءٌ قضى عليهم، ومضى عليهم، أو فيها يستقبلون مما أتاهم به نبيهم عليهم الحُجَّة ؟

فقال: «لا، بل شيءٌ قضي عليهم، ومضى عليهم».

قال: فلم نعملُ إذًا ؟

فقال: «من كان خلقه لواحدةِ [من] المنزلتين فهو مُهيئه - قال

وقد وقع في أسانيد هذا الحديث اختلاف. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل كتب فوق كلمة: (قال): (لا، قلت: بل شيء). فتصبح العبارة فيها ظهر لي: (قال: لا، قلت: بل شيء ..). وما أثبته من «جامع الرسائل» لابن تيمية (١/ ١٢٢).

1270 - حدثنا أبو عبدالله المتوري، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: حدثنا سُليان بن عُتبة السُّلمي، قال: حدثنا يونس بن حلبس، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي السُلمي، قال: حدثنا يونس بن حلبس، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء على أنهم قالوا: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل، أفي شيء قد فُرغ منه أم في شيء نأتنفه ؟

فقال رسول الله ﷺ: «بل في أمرِ قد فُرِغَ منه».

فقالوا: فكيف بالعمل بعد القضاء ؟

قال: «كلُّ امرئِ مُهيَّأٌ لما خُلِقَ له» (٢٠).

الدّ النيسابوري، قال: حدثنا الربيع بن سليان، قال: حدثنا ابن وهب، عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن عمر بن الخطاب شه سأل رسول الله على مرجعه من بدر، فقال: أنعمل لأمر قد فُرغَ منه أم لأمر نأتنِفُه ؟ فقال: «لأمر قد فُرغَ منه».

قال: ففيم العمل إذًا ؟

فقال رسول الله ﷺ: «كلٌّ ميسَّرٌ لِـمَا كُتِبَ له وعليه» (٣).

127٧ - حدثنا أبو العباس أحمد بن مسعدة قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٩٩٣٦)، ومسلم (٢٦٥٠). وما بين [] من «المسند».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٧٤٨٧)، والبزار (٤١٠٨)، وقال: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) تقدم نحوه برقم (١٤٣٨).

الكسائي.

وحلثنا أبو العباس عبدالله بن عبد الرحمن العسكري، قال: حدثنا أبو إساعيل الترمذي، قالا: حدثنا أبو اليان الحكم بن نافع، قال: حدثنا عطَّاف بن خالد، عن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أبيه، قال: سمعت أبي يذكر، أنه سمع أبا بكر الصديق تَعَلَسُهُ وهو يقول: قلت: يا رسول الله، أنعمل على ما قد فُرغَ منه أو على أمر مُؤتنفٍ ؟

فقال: «بل على أمرٍ قد فُرِغَ منه».

قلت: ففيمَ العمل يا رسول الله ؟

قال: «كلٌّ مُيسَّرٌ لِـمَا خُلِقَ له» (١).

127۸ - حدثنا أبو علي بن الصوَّاف، قال: حدثنا أبو إسهاعيل الترمذي، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن راشد بن سعد، عن عبدالرحمن ابن قتادة السلمي، عن هشام بن حكيم، أن رجلًا أتى النبي عَلَيْ فقال: أتبتدأ الأعمال أم قد قُضِي القضاء ؟

فقال رسول الله ﷺ: «إن الله خلق ذُرِّية آدم من ظهورهم، ثم أشهدهم على أنفسهم، ثم أفاض بهم في كفيه، فقال: هؤلاء في الجنة، وهؤلاء في النار، فأهل الجنة مُيسَّرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار مُيسَّرون لعمل أهل النار» (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۹)، والبزار (۲۸)، وقال: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن أبي بكر إلَّا من هذا الوجه بهذا الإسناد، والعطاف بن خالد قد حدث عنه جماعة وهو صالح الحديث .. إلخ (۲) تقدم تخريجه برقم (۱٤٢٦).

1279 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني عَمرو ابن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله مَرْثَتُ أنه قال: يا رسول الله، أنعمل لأمرٍ قد فُرغَ منه أو لأمر نأتنفه ؟

فقال: «بل لأمر قد فُرغَ منه».

فقال سُراقة بن مالك: يا رسول الله، ففيم العمل إذًا ؟ فقال رسول الله عليه: «كلَّ امرئ مُيسَّرٌ لعمله» (١).

العمل، أفي شيء قد سبق أم شيء نستأنفه ؟

قال: «بل في شيء قد سبق».

قال: ففيم العمل ؟

قال: «اعملوا فكلٌّ مُيسَّرٌ لما خُلِقَ له».

الا الحدثنا أبو عبدالله المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد ابن عمرو بن السرح، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طلق بن حبيب، عن بشير بن كعب العدوي، قال: سأل غلامان شابان رسول الله على فقالا: أنعمل فيها جفَّت فيه الأقلام وجرت فيه المقادير، أم شيء يؤتنف ؟ فقال: «بل فيما جفَّت به الأقلام وجرت به المقادير».

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٤٢٥٨)، ومسلم (٢٦٤٨)، وعندهما أن ابتداء السؤال كان من سُراقة ١٠٠٠.

فقالا: ففيمَ العمل إذًا ؟

فقال: «كلُّ عاملٍ مُيسَّرٌ لعمله الذي هو عامل».

قالا: فالآن نُجَدُّ أن نعمل (١).

12۷۲ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ، قال: حدثنا رجاء بن مُرجَّى، قال: حدثنا النضر بن شُميل، وآدم بن أبي إياس العسقلاني، وأبو الوليد الطيالسي.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر النمري، قالوا: حدثنا شعبة، عن عاصم ابن عُبيدالله، قال: سمعت سالم بن عبدالله، عن ابن عمر من عمر منال رسول الله على قال: أرأيت يا رسول الله ما نعمل فيه، أفي أمرٍ مُبتداً – أو مُبتدع –، أو فيما قد فُرغَ منه ؟

قال: «فيما قد فُرغَ منه».

قال: أفلا نتكِلُ؟

قال: «اعمل يا ابن الخطاب، فكُلِّ مُيَسَّرٌ، أما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل عمل أهل الشقاء، وأما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل عمل أهل السعادة» (٢).

12۷۳ - حدثنا أبو هاشم عبدالغافر بن سلامة الحمصي، قال: حدثنا يحيى بن عثمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا أبو بكر العنسي، عن يزيد بن أبي حبيب، ومحمد بن يزيد المصريين، قالا: حدثنا نافع، عن ابن عمر مَشِيَّا، قال: قالت أم

<sup>(</sup>١) رواه الفريابي في «القدر» (١٠١)، والطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٢٠)، وهو حديث مرسل.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود الطيالسي (١١). وقد تقدم تخريجه برقم (١٤٣٨).

سلمة رَانُ : يا رسول الله، لا يزال يُصيبُك في كلِّ عام وجعٌ من تلك الشاة المسمومة التي أكلت ؟

فقال: «ما أصابني من شيء منها إلَّا وهــو [مكتــوبٌ] عــليَّ وآدم في طبنته» (١).

<sup>(</sup>١) رواه ابن ماجه (٣٥٤٦)، والفريابي في «القـدر» (٢١٩)، واللالكـائي (١٠٩٨)، والزيـادة منهم.

وفي إسناده: أبو بكر العنسي، قال ابن عـدي: مجهـول، لـه أحاديـث منـاكير عـنِ الثقـات. «تهذيب الكيال» (٣٣/ ١٥٤).

قلت: وتأثر النبي ﷺ من الشاة المسمومة عند موته له شواهد صحيحة، كما عند أحمد (٢٣٩٣٣)، من طريق عبد الرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك، عن أُمه: أن أم مبشر دخلت على رسول الله ﷺ في وجعه الذي قُبِضَ فيه، فقالت: بأبي وأُمَّي يا رسول الله، ما تتَّهم بنفسك ؟ «فإني لا أتهم إلَّا الطعام الذي أكل معك بخير»، وكان ابنها مات قبل النبي ﷺ، قال: «وأنا لا أتهم غيره، هذا أوان قطع أبهري».

وعند البخاري في صحيحه: (باب مرض النبي ﷺ ووفاته .. (٤٤٢٨) وقال يونس: عن الزهري، قال عروة: قالت عائشة ، النبي ﷺ يقول في مرضه الذي مات فيه: "يا عائشة، ما أزالُ أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم».

#### ۳۹ - باب

# الإيمان بأن الله ﷺ خلق القلم فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن فمن خالفه فهو من الفرق الهالكة

1272 - حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الميثم القاضي، قال: حدثنا نُعيم بن حماد، قال: حدثنا عبدالله بن المبارك، قال: أخبرنا رباح بن زيد]، قال: أخبرنا عمر بن حبيب، عن القاسم بن أبي بزَّة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مَنْفَ، قال: قال رسول الله عليه: «أول ما خلق الله تعالى القلم، فجرى بها هو كائن إلى يوم القيامة» (١).

12۷۵ - حدثني أبو القاسم حفص بن عمر، قال حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن أيوب عن زياد، قال: حدثني عُبادة بن الوليد بن عُبادة بن الصامت، قال: حدثني أي، قال: حدثني أي عُبادة بن الصامت على قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن أول أي عُبادة بن الصامت على قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة ما هو ما خلق الله يوم القيامة» (٢).

12**٧٦ - حدثني** أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا أبو داود، عن عبدالواحد بن

<sup>(</sup>١) رواه عبدالله في «السُّنة» (٨٣٠)، والدارمي في «النقض» (٢٩٠)، وهو حديث صحيح. وما بين [ ] منهها.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢٧٠٥)، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٣٣١٩)، وهذا الحديث منهم من يرويه عضرًا، وهو حديث صحيح.

سُليم (۱)، عن عطاء بن أبي رباح، قال: حدثني الوليد بن عبادة، عن أبيه الله قال: قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، فقال: يا رب، وما أكتب ؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد» (۲).

الفريم الخالا الأزرق، قال: حدثنا محمد بن الهيثم أبو الأحوص، قال: حدثنا هشام بن خالد الأزرق، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، عن أبي عبدالله مولى بني أمية، عن أبي صالح، عن أبي هريرة الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواة، ثم قال: اكتب، قال: وما أكتب ؟ قال: اكتب ما هو كائن من عمل أو أثر أو رزقٍ أو أجلٍ، فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، فذلك قوله ولا ينطق إلى يوم القيامة» فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ألى يوم القيامة، فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» (٣).

١٤٧٨ - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني، قال: أخبرنا إبراهيم ابن الحسين الهمداني، قال: حدثنا الربيع بن نافع، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا أرطاة بن المنذر (٤)، عن مجاهد، عن ابن عمر رابي قال: قال رسول الله

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سلبهان)، وما أثبته عن خرجه، وانظر: «تهذيب الكهال» (١٤/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود الطيالسي (٥٧٨)، ومن طريقه الترمذي (٣٣١٩)، وقال: وفي الحديث قصة، هذا حديث حسن صحيح غريب وفيه عن ابن عباس ﷺ. اهـ

 <sup>(</sup>٣) رواه الفريابي في «القدر» (١٨)، والآجري في «الشريعة» (١٧٩ و٣٤٥).
 قال ابن كثير في «تفسيره» (٨/ ١٨٦): حديث غريب جدًّا. اهـ

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أرطأة بن الوليد)، والصواب ما أثبته كها هو عند من خرجه. وانظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (٢/ ٣٢٦).

وَلَيْهُ: «أول شيء خلقه الله على القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، فكتب الدنيا وما يكون فيها من عمل معمول، برِّ أو فجورٍ، رطبٍ أو يابسٍ، فأمضاه عنده في الذكر، ثم قال: اقرءوا إن شئتم: ﴿ هَذَا كِنَبُنَا يَنَطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَا نَسْتَنسِحُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (الله الله عند) فهل تكون النُسخة إلَّا من شيءٍ قد فُرغَ منه» (۱).

1279 - حدثنا القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا على بن شعيب، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن سعيد بن سويد، عن أبي هريرة الله أنه قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن سعيد بن سويد، عن أبي هريرة الله أنه قال للنبي على: أصابتني العُزبة، وليس بيدي شيء فأنكح النساء، وأنا أتخوف على نفسى، فتأذن لي فأختصى ؟

فقال رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة، جفَّ القلمُ، فاختصِ على ذلك أو اترُك» (٢).

- ١٤٨٠ - حدثنا أبو على محمد بن يوسف البيِّع، قال: حدثنا أبو رُويق عبد الرحمن بن خلف الضبي، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حاد - يعني: ابن سلمة -، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضَّحى، عن ابن عباس رَافِ في قوله الله القاردَ وَمَايَسَطُرُونَ ﴾ [القلم: ١]، قال: خلق الله القلم، وقال: اجرِ كما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم كبس الأرض على الحوت.

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (١١٠)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٦٧٣)، والآجري في «الشريعة» (٣٣٩–٣٤٢).

ورواه حرب في «السُّنة» (٢١١) من طريق أرطأة بن المنذر، عن بشير، عن مجاهد به. وهو حديث حسن بشواهده.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٧٦) من طريق ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ﴿ وَلَفظه: «يا أبا هريرة جفَّ القلم بها أنت لاق، فاختص على ذلك أو ذر».

ا ۱۶۸۱ - حدثنا أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا عبدالواحد بن غياث، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضحى، عن عبدالله بن عباس رَفِي قول الله على: ﴿ نَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١]، قال: خلق الله على القلم، وقال: اجر بها هو كائن إلى يوم القيامة، شم كبس الأرض على الحوت وهو النون.

قال حماد: و(النون): الحوت، ﴿ وَٱلْقَلَرِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾.

الا الأحوص، ويوسف بن يعقوب، قال: حدثنا أبو الأحوص، ويوسف بن يعقوب، قالا: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي هاشم، عن مجاهد، عن عبدالله، – قال: لا يدري عبدالله بن عَمرو هو أو ابن عباس الله – قال: أول ما خلق الله القلم، فجرى بها هو كائن، فالناس يعملون فيما قد فُرغَ منه.

12A٤ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعود.

وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قالا: حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد، قال: قلت

لابن عباس رَالَيْ: إن ناسًا يُكذِّبون بالقدر، قال: إنهم يُكذِّبون بكتاب الله، لآخذن بشعرِ أحدهم فلأنصونَّه (۱)، ثم قال: إن الله عَلَى كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًا، فكان أول ما خلق القلم، فجرى بها هو كائن إلى يوم القيامة، فإنها يجري الناس على أمرٍ قد فُرغَ منه.

12۸۵ - حدثنا القافلائي، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رَافِينَا، قال: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فقال: رب ما أكتب ؟ قال: اكتب القدر.

قال: فجرى بها يكون من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة.

١٤٨٦ - حدثنا أبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء، قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان.

وحدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتوري، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ويوسف بن موسى، قالا: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن عبدالملك بن ميسرة، عن مقسم، عن ابن عباس رَا الله قول قول الأعمش، عن عبدالملك بن ميسرة، عن مقسم، عن ابن عباس رَا أَن في قول قول الأعمش، قومًا والمائدة عن الله الله الله قومًا عُربًا ؟ هل تكون نسخة إلّا من كتاب ؟

الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن أحمد المتوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا أبو عمد بن المشنى، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس وَاللَّهُ فَي قول تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا سَتَنسِحُ مَا كُنتُم تَعَمَلُونَ ﴾ [الجاثية: ٢٩]، قال: ألستم قومًا عربًا ؟ هل تكون النسخة إلَّا من أصل كتابٍ قد كان قبل.

<sup>(</sup>١) في «تهذيب اللغة» (١٢/ ١٧١): يقال: ناصيته: إذا جاذبته، فأخذ كل واحد منكما بناصية صاحبه .. والناصية عند العرب: منبت الشعر في مقدم الرأس. اهـ

الم الم المحدث المعتمر بن خلف الضبي، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف الضبي، قال: حدثنا حجاج بن مِنهال، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أبا مخزوم يُحدِّثُ عن الأصبغ، عن أبي اليقظان، عن الحارث بن قيس، عن عبدالله بن عباس رَفِي أنه سُئل عن هذه الآية: ﴿ إِنَاكُنَا نَسْتَنسِحُ مَا كُنتُر تَعْمَلُونَ ﴾ ؟

قال ابن عباس عنى إن أول ما خلق الله القلم، ثم النون، وهي الدواة، ثم خلق الألواح؛ فكتب الدنيا وما يكون فيها حتى تفنى، من كل خلق مخلوق، أو عمل معمول، من بر أو فجور، وما كان من رزق حلالٍ أو حرام، ومن كلّ رطب ويابس، ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه، دخوله في الدنيا وبقاؤه فيها، كم إلى كم شاء، ثم وكّل بذلك الكتاب ملكًا، ووكّل بالخلق ملائكة، فتأتي ملائكة الخلق إلى ملائكة الكتاب، فينسخون ما يكون في يوم وليلة مقسومًا على ما وكّلوا به، وتأتي ملائكة الخلق إلى ما في وتأتي ملائكة الخلق إلى ما في الكتاب، فينسخون ما يكون في يوم وليلة مقسومًا على ما وكّلوا به، وتأتي ملائكة الخلق فيحفظون الناس بأمر الله ويسوقونهم إلى ما في أيديهم من تلك النسخ، عن شيء لم يكن هاهنا بقاء ولا مقام.

قال: فقال رجلٌ لابن عباس رَفَى: ما كنا نرى هذا إلَّا تكتبه الملائكة في كل يوم وليلة.

فقال: ألستم قومًا عربًا ؟! ﴿ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِحُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ همل يستنسخ الشيءُ إلَّا من كتاب ؟

12**٨٩ - حدثنا** أحمد بن علي بن العلاء، وأبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قالا: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا المعتمر بن سليان، قال: حدثنا عصمة أبو عاصم، عن عطاء بن السائب، عن مقسم، عن أبن عباس سَّ

قال: إن أول ما خلق الله على القلم، فخلقه عن هجاء، فقال: قلم، فتصوَّر قلمًا من نور ظلُّه ما بين السماء والأرض، فقال: اجر في اللوح المحفوظ، قال: يا رب بمإذا ؟ قال: بما يكون إلى يوم القيامة، فلما خلق الله على الخلق، وكَّل بالخلق حفظة يحفظون عليهم أعمالهم، فإذا كان يوم القيامة عُرضت عليهم أعمالهم، فقيل: ﴿ هَذَا كِنْنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِ أَنَا يَسْتَنْسِخُ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَا الجائية: ٢٩]، أي من اللوح المحفوظ، قال: فيُعرضون (١) بين الكتابين فإذا هما سواء.

• 129- حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن جُحادة، عن قتادة، عن أبي السّوّار العدوي، عن الحسن بن علي المُحَكَّنَا، قال: رُفِعَ الكتاب، وجَفَّ القلم، أمورٌ تُقضى في كتابٍ قد سَبَق.

أخرالجزء

يتلوه إنشاء الله في الجزء التاسع

باب الإيمان بأن الله ﷺ كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه، فمن ردَّ ذلك فهو من الفرق الهالكة .

والحمد للهربالعالمين

وصلواته على سيدنا محمد النبي وال محمد الطيبين وسلم تسليمًا وحسبنا الله ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) في «السنة» لحرب: (فَعُرضَ)، وفي «الشريعة» للآجري: (فَعُورضَ).

### الجزء التاسع من كتاب الإبانة

## عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

## وهو الثاني من كتاب القدر

#### ناليف

أبى عبد السعيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطت

رواية الشيخ أبى القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسرى بالإجازة عنه المرادية الشيخ الإمام أبى الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن عبيدالله بن الزاغوني فعنا الله وإياه بالعلم

#### فيه عشرة أبواب:

- ٤ باب الإيهان بأن الله على كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه، فمن ردَّ ذلك فهو من الفرق الهالكة
  - ١ ع باب الإيهان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه، ومن ردَّ ذلك فهو من الفرق الهالكة.
  - ٤٢ باب الإيمان بأن الله على إذا قضى من النطفة خلقًا كان، وإن عزل صاحبها، ومن ردَّ ذلك فهو من الفرق الهالكة.
- ٤٣ باب التصديق بأن الإيمان لا يصح لأحد، ولا يكون العبد مؤمنًا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن المكذب بذلك إن مات عليه دخل النار، والمخالف لذلك من الفرق الهالكة.

- ٤٤ باب الإيمان بأن الشيطان مخلوق مُسلَّطٌ على بني آدم يجري منهم مجرى
   الدم إلا من عصمه الله منه، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكة،
  - ٥٤ باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين.
    - ٤٦ باب ما روي في المُكذِّبين بالقدر.
  - - ٤٨ باب ما روي عن عمر بن الخطاب ، في ذلك.
    - ٤٩ باب ما روي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب روي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب

## بسم الله الرحمن الرحيم ربيسر وأعن

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن عبيدالله بن نصر بن الزاغوني، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البُسري، قال: أخبرنا أبو عبدالله عبيدالله بن محمد بن محمد بن حمد بن محدان بن بطة إجازة، قال:

#### ٤٠ - باب

# الإيمان بأن الله ﷺ كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه، فمن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة

العماغاني، قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، عن هشام بن سعد، عن الصاغاني، قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب شقال: قال النبي على النبي موسى قال: قال النبي المرب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسَه من الجنة، فأراه الله قل آدم، فقال: أنت أبونا آدم ؟ فقال له آدم: نعم، قال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه، وعلمك الأساء كلها، وأمر الملائكة فسجدوا لك؟ قال: نعم، قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة ؟

قال له آدم: ومن أنت ؟ قال: أنا موسى، قال: أنت نبي بني إسرائيل، الذي كلمك الله من وراء حجاب، ولم يجعل بينك وبينه رسولًا من خلقه ؟ قال: نعم، قال: فما وجدت في كتاب الله أن ذلك كائنٌ قبل أن أخلق ؟ قال: نعم، قال: ففيم تلومني على أمرٍ قد سبق من الله فيه القضاء قبل أن أُخلق ؟».

قال رسول الله ﷺ: «فحجَّ آدمُ موسى، فحجَّ آدمُ موسى البَّكِا» (١٠). 1297 - حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي.

وحدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم المصري، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن عبّاد الدبري، قالا: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة الله عبد قال: قال رسول الله عبد: «احتج آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أدخلت ذُريّتك النار؟ قال آدم لموسى: اصطفاك الله برسالته وبكلامه، وأنزل عليك التوراة، فهل وجدت أني أُهبط؟ قال: نعم. فحجّه آدمُ» (٢).

1297 - وحدثنا الصفار، قال: حدثنا الرمادي.

وحدثنا أحمد بن القاسم، قال: حدثنا الدبري، قالا: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن همام بن مُنبّه، عن أبي هريرة الله على قال: قال رسول الله على: "تحاج آدم وموسى، فقال موسى: أنت الذي أغويت الناس، وأخرجتهم من الجنة إلى الأرض ؟ فقال له آدم: أنت الذي أعطاك الله علم كلّ شيء، واصطفاك على الناس برسالته ؟ قال: نعم، قال: أفتلومني على أمرٍ قد كُتبَ عليّ قبل أن أفعله، - أو قال: قبل أن أخلق ؟ - قال: فحج آدم موسى».

1898 - حدثنا الصفار، قال: حدثنا الرمادي.

وحدثنا أحمد بن القاسم، قال: حدثنا الدبري، قالا: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة الشانحوه.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٤٧٠٢)، ويشهد له ما بعده.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٠٩)، ومسلم (٢٦٥٢).

1290 - حدثنا أبو علي عمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، عن مهدي بن ميمون، قال: حدثنا محمد بن سيرين، عن أبي هريرة هم، عن النبي على قال: «التقى آدم وموسى، فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ قال: فقال آدمُ لموسى: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه، وأنزل عليك أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه، وأنزل عليك التوراة ؟ قال: فهل وجدّته كتب علي قبل أن يخلقني ؟ قال: فعم ». قال رسول الله على : «فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى» ثلاث مرات.

الديم الديم الدي المحمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا عجاج، قال: حدثنا عكرمة بن عهار العجلي، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحن بن عوف، قال: سمعت أبا هريرة على قال: قال رسول الله على: «تحاج آدم وموسى المني فقال آدم لموسى: أنت يا موسى الذي بعثك الله برسالته، واصطفاك على خلقه، ثم صنعت الذي صنعت، - يعني: بالنفس الذي قتل ؟ - فقال موسى: أنت آدم أبو الناس الذي خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وأسكنك جنته، فلولا ما صنعت دخلت ذُرِّيتُك الجنة، قال آدم وأسكنك جنته، فلولا ما صنعت دخلت ذُرِّيتُك الجنة، قال آدم للموسى: أتلومني على أمرٍ قد قُدِّرَ عليَّ قبل أن أُخلَق ؟».

فقال رسول الله ﷺ: «فحجَّ آدمُ موسى» (١٠).

١٤٩٧ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال:

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث بهذا اللفظ منكر، وعكرمة بن عهار مضطرب الحديث في يحيى بن أبي كثير كها نص عليه الإمام أحمد تَعَلَنْهُ وغيره. انظر: «تهذيب الكهال» (۲۰/ ۲۵۸).

حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن عهار بن أبي عهار، عن أبي هريرة على عن النبي على قال: «لقي آدم موسى الحكية» فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده، وأسكنك جنته، وأسجد لك ملائكته، ثم فعلت ما فعلت، فأخرجت ذريتك من الجنة ؟ قال آدم: يا موسى، أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلّمك وقرّبك نجيّا ؟ قال: نعم، قال: فأنا أقدم أم الذّكر ؟ قال: بل الذّكر».

قال رسول الله ﷺ: «فحج آدمُ موسى، فحج آدمُ موسى».

129۸ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن سالم بن أبي حفصة، عن رجل، عن ابن عباس مَشْنَا، قال: قد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يُسكِنه إياها شم قرأ: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

1899 - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو نُعيم، قال: حدثنا سفيان، عن سالم بن أبي حفصة، عن من سمع ابن عباس رَافِيَّ، يقول: لقد أخرج الله آدم من الجنة قبل أن يدخلها، ثم قرأ: ﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠].

- 10٠٠ حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن من سمع عُبيد ابن عُمير، يقول: قال آدم عَلَيْهِ: يا رب أرأيتَ ما أتيتُ، أشيءٌ ابتدعته من تلقاء نفسي أم شيءٌ قدرته عليَّ قبل أن تخلقني ؟ قال: لا، بل شيءٌ قدرته عليك قبل أن أخلُقك. قال: أي ربِّ، فكما قدرته عليَّ فاغفره لي.

قال: فذلك قوله: ﴿ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَيِّهِ عَكَمِنتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ٣٧].

10.۱ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حجاج، قال: قلت حدثنا حجاج، قال: حدثنا حالد الحَذَّاء، قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، آدمُ خُلِقَ للأرض أم للسماء ؟

قال: ما هذا يا أبا مبارك ؟

قال: فقال: خلق للأرض.

قال فقلت: أرأيت لو استعصم فلم يأكل من الشجرة ؟ قال: لم يكن له بدٌّ من أن يأكلَ منها؛ لأنه للأرض خُلِقَ.

10.۲- حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حجاج، قال: قلت حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحدثّاء، قال: قلت للحسن: آدم خلق للأرض أم للسماء ؟

قال: للأرض.

قال: فقلت له: أكان له أن يستعصم ؟ قال: لا.

10.۳ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبدالله محمد بن أحمد السمتُّوثي، قالا: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبدالله بن الجرَّاح، عن حماد بن زيد، عن خالد الحذَّاء، قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم، خُلِقَ للسماء أم للأرض؟ قال: بل للأرض، قلت: أرأيت لو استعصم فلم يأكل من الشجرة؟ قال: لم يكن له منه بُدُّ.

10.٤ - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا سلمة، وحماد بن زيد، عن حدثنا سلمة، وحماد بن زيد، عن

خالد الحدَّاء، قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم، خلق للسماء أو للأرض؟ قال: لا بل للأرض. قال: قلت: فكان يستطيع أن يعتصم ؟ قال: لا.

#### \* قال الشيخ:

فقد عَلِمَ اللهُ وَ الله المعصية من آدم قبل أن يخلقه ونهاه عن أكل الشجرة، وقد علم أن سيأكلها وخلق إبليس لمعصيته ولمخالفته فيها أمره به من السجود لآدم، وأمره بالسجود وقد علم أنه لا يسجد، فكان ما عَلِمَ ولم يكن ما أمر، وكذلك خلق فرعون وهو يعلمُ أنه يدّعِي الربوبية، ويُفسد البلاد، ويُهلك العباد، وأرسل إليه موسى يأمرُه بالتوحيد لله، والإقرار له بالعبودية، وهو يعلمُ أنه لا يقبلُ، فحالَ علمُه فيه دون أمره.

10.0 - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن رجل لم يُسمِّه، عن مجاهد: ﴿ إِنَّ اَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، قال: عَلِمَ مِن إبليس المعصية وخلقه لها، وعلم من آدم التوبة ورحمه بها.

10.7- حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو رويق، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت عبدالوهاب بن مجاهد، يُحدِّث عن أبيه، في قوله: ﴿ إِنَى آَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، قال: عَلِمَ من إبليس المعصية، وخلقه لها، وعَلِمَ من آدم الطاعة وخلقه لها.

#### ۱۱ - باب

# الإيمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه ومن رد ذلك فهو من الضرق الهالكت

١٥٠٧ - حدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلي، قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان، قال: حدثنا جرير بن عبدالحميد، وأبو معاوية ووكيع، عن الأعمش.

وحدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، وأبو معاوية، وابن نُمير، عن الأعمش.

وحدثنا أبو جعفر محمد بن عبدالله بن العلاء الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن بديل، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش.

وحدثنا الصفَّار، والرزاز، وابن مخلد، قالوا: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا أبو معاوية.

وحدثنا أبو جعفر بن العلاء، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أبو معاوية، وابن فضيل، عن الأعمش.

وحدثنا القافلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محاضر، عن الأعمش. وحدثنا أبو على إسهاعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي.

وحدثنا أحمد بن القاسم الشبي، قال: حدثنا الدبري، قالا: حدثنا عبدالرزاق، عن الأعمش.

**وحدثني** أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو نعيم، وأبو حذيفة قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن الأعمش.

وحدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا رجاء بن مُرجَّى، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخرنا شعبة، عن الأعمش.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثني أبو الأحوص، قال: حدثنا عَمرو بن مرزوق، وحفص بن عمر، وأبو الوليد الطيالسي، قالوا: حدثنا شعبة، عن الأعمش.

وحدثني أبو بكر بن أيوب، وأبو بكر أحمد بن سَلمان، قالا: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، قال: حدثنا زائدة، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبدالله بن مسعود هذه قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق: "إن خلق أحدكم يُـجمع في بطن أُمّه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مُضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله هذا إليه الملك بأربع كلهات: رزقه، وعمله، وأجله، وشقي أو سعيد، قال: فوالذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل المكتاب، فيعمل بعمل أهل الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلّا ذراع ثم يدركه ما سبق له في أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلّا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل المكتاب، فيعمل بعمل أهل الخنة فيدخلها» (١).

10.۸ - وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبد الله محمد بن أحمد المتوري، قالا: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش.

وحدثنا عمد بن بكر، وعمد بن أحمد المتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حفص بن عمر النُّميري، وعمد بن كثير، قالا: أخبرنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن زيد بن وهب، عن ابن مسعود هم قال: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق، قال: «إن خلق أحدكم يُجمع في بطن أُمّه أربعين ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مُضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا، فيؤمر بأربع كلمات، فيقول: اكتب عمله،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٦٢٤)، والبخاري (٧٤٥٤)، ومسلم (٢٦٤٣).

وأجله، ورزقه، وشقيًّا أو سعيدًا، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلَّا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق فيختم له بعمل أهل النار، فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلَّا ذراع فيغلب عليه الكتاب الذي سبق، فيُختم له بعمل أهل الجنة، فيدخل الجنة».

10.9 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، قال: حدثنا حسين بن محمد، عن فطر، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب، عن عبدالله بن مسعود الله عن زيد بن وهب الصادق المصدوق.

قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث: «يجمع في بطن أُمّه ؟» قال: نعم. قال أحمد: قصَّ حسين نحو حديث الأعمش.

معمر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وأبو نعيم، وأبو أحمد الزبيري، قالوا: حدثنا معمر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، وأبو نعيم، وأبو أحمد الزبيري، قالوا: حدثنا فطر بن خليفة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب، عن عبدالله بن مسعود فطر بن خليفة، عن سلمة بن كهيل، عن زيد بن وهب، عن عبدالله بن مسعود ألله على قال: حدثنا رسول الله على وهو الصادق المصدوق: "إن خلق ابن آدم يُجمع في بطن أُمّه لأربعين، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مم مكون علقة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيكتب أربعًا: أجلَه، وعملَه، مُضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيكتب أربعًا: أجلَه، وعملَه، ورزقَه، وشقيًّا أو سعيدًا»، قال عبدالله في: "فوالذي نفس محمد بيده، إن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلَّا ذراع فيسبق عليه السعادة، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلُها، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلَّا ذراع فيسبق ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلَّا ذراع فيسبق

عليه عمل أهل الشقوة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها».

1011 - حدثنا المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان، قال: أخبرنا هشيم، عن علي بن زيد، قال: سمعت أبا عبيدة ابن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ بمعنى حديث الأعمش، وأتم منه.

المعدين احمد الله المتوافي، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا محمد بن يزيد الأعور، قال: رأيت النبي على في المنام جالسًا مع عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب ركاني فقلت: يا رسول الله، حديث عبدالله بن مسعود السال المصادق المصدوق، وأريد حديث القدر؟ قال: أنا والله الذي لا إله إلا هو حدَّثته به فأعادها ثلاثًا -، غفر الله للأعمش كها حدَّث به، وغفر الله لمن حدَّث به قبل الأعمش، وغفر الله لمن حدَّث به قبل الأعمش.

قال أبو عبدالله: فحدَّثت به ابن داود - يعنى: الخُريبي - فبكي.

الم العقدي، عن الزبير بن عبد الله، قال: حدثنا أبو الأشعث العجلي، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، عن الزبير بن عبد الله، قال: حدثني جعفر بن مصعب، قال: سمعت عروة بن الزبير، يُحدِّث عن عائشة مَ النبي عَلَيْ قال: «إن الله عَلَى حين يريد أن يخلق الخلق يبعثُ ملكًا، فيدخل الرحم، فيقول: أي ربِّ ماذا؟ فيقول: غلام أم جارية، أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم، فيقول: أي ربِّ، أشقي أم سعيد ؟ فيقول: أي ربِّ ما أجله ؟ فيقول عَلى: كذا وكذا. فيقول: أي ربِّ، ماذا رزقه ؟ فيقول: كذا وكذا، فيقول: ما خُلقه، ما خَلائقه ؟ فيقول: كذا وكذا، فما شيء إلَّا وهو يخلق معه في الرِّحم» (۱).

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في «الكامل» (٤/ ١٩٤)، والآجري في «الشريعة» (٣٦٥). وفي إسناده: الـزبير=

1018 - حدثنا أبو جعفر محمد بن عَمرو بن البختري، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك الدقيقي، قال: حدثنا سلم بن سلام أبو المُسيب الواسطي، قال: حدثنا شيبان - يعني: أبا معاوية النحوي -، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن حُذيفة بن أسيد الغَفاري من قال: قال رسول الله على: "إذا استقرَّت النطفةُ في الرّحم، بعث الله إليها ملكًا موكلًا بالأرحام، فيقول: يا رب، ما أكتب أذكر أم أنثى ؟ قال: فيقضي الرب ويكتب الملك. ثم يقول: رب أشقيُّ أم سعيد ؟ قال: فيقضي الربُّ ويكتب الملك، ثم يكتب مصائبه، أم سعيد ؟ قال رسول الله على: "هؤلاء خمسٌ يكن في الرجم، ورزقه، وأجله»، ثم قال رسول الله على: "هؤلاء خمسٌ يكن في الرجم،

1010 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتوري، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا أبن وهب، قال: أخبرني عَمرو، عن أبي الزبير، أن عامر بن واثلة، حدَّثه أنه سمع عبدالله بن مسعود الله يقول: الشقى من شقى في بطن أُمّه، والسَّعيدُ من وُعِظَ بغيره.

فأتى رجل (٢) من أصحاب النبي ﷺ يقال له: حُذيفة بن أُسيد الغفاري ﴿ وَهَا مَنْ اللَّهُ مِنْ قُولُ ابْنَ مُسعود ﴿ وَقَلْتَ: كَيْفُ شَقّيَ بغير عملٍ ؟

فقال: تعجب من ذلك ؟! إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا مرَّ

قال ابن عدي: أحاديث الزبير هذا منكرة المتن والإسناد لا تروى إلَّا من هذا الوجه. اهـ (١) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١٥٣٥)، والخطيب في «تلخيص المتشابه» (٥٦). وروى مسلم (٢٦٤٤) نحوه من طريق عَمرو بن دينار، عن أبي الطفيل، عن حذيفة ﴿ (٢) في الأصل: (رجلًا)، وما أثبته من هامش المخطوط.

بالنطفةِ اثنتان وأربعون ليلة، بعث الله ﷺ إليها ملكًا فصوَّرها، وخلق سمعها وبصرها، وجلدها ولحمها وعِظامها، فقال: يا رب، أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربُّك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يقول: يا رب أجله ؟ فيقضي ربك ما شاء، ثم يقول: يا رب رزقه ؟ فيقضي ربك ما شاء، فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصَّحيفةِ في يده، فلا يزيد على أمره ولا ينقص» (١).

1017 - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي، قال: حدثنا محمد ابن عبّاد، وسويد بن سعيد، وهارون بن عبدالله، وابن المقرئ، وعلي بن مسلم، - واللفظ لابن عبّاد -، قال: حدثنا سفيان.

وحدثنا ابن صاعد، قال: حدثنا أبو عبيدالله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ومحمد بن ميمون الخيَّاط، ومحمد بن أبي عبدالرحمن المقرئ، قالوا: حدثنا سفيان.

وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا علي بن حرب، وسعدان بن نصر، قالا: حدثنا سفيان، عن عَمرو، سمع أبا الطُّفيل، يُخبرُ عن حذيفة بن أسيد العفاري ، أن رسول الله على قال: «يدخل الملك على النطفة بعدما تستقرُّ في الرَّحم أربعين – أو خسًا وأربعين –، فيقول: يا رب، أذكر أو أنثى ؟ فيقول الله عَلَى فيكتُب، ثم يقول: يا ربّ، أشقيٌ أو سعيد ؟ فيقول الله فيكتُب، ثم يكتبُ مصيبته، وأثره، ورِزقه وعمله، ثم تُطوى الصَّحف، فلا يُزادُ على ما فيها ولا يُنقص».

101٧ - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبد العزيز، قال: حدثنا داود بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عَمرو، أنه سمع أبا الطُّفيل قال: قال حذيفة بن

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٦٤٥).

أُسيد: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا مضت على النطفة خمسٌ وأربعون ليلة»، فذكر الحديث قال: «يَقضي الله ﷺ، ويكتبُ المَلكُ ..». وذكر نحوه.

101۸ - حدثنا جعفر القافلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو غسّان النهدي، قال: حدثنا مسعود، عن خُصيف، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله وَ الله عن يُوعِم النهدي، يرفعه إلى النبي علي قال: «إذا وقعت النطفة في الرّحِم، مكثت فيه أربعين يومًا – أو أربعين ليلة –، فإذا أذِنَ الله على بخلقها، قال المملكُ: ربِّ أجلُه ؟ قال: كذا وكذا، قال: ربِّ رزقُه ؟ قال: كذا وكذا ؟ قال: ربِّ شقيٌّ أو سعيدٌ ؟» (۱).

1019 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتروي، قال حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا مسدد بن مُسرهد، ومحمد بن عبيد - المعنى -، قالا: حدثنا حماد بن زيد، عن عبيدالله بن أبي بكر، - قال ابن عُبيد -: ابن أنس بن مالك، عن جده أنس بن مالك شهر، قال: قال رسول الله على: "إن الله على وكّل بالرّحم ملكًا، فيقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مُضغة، فإذا أراد الله خلقه، قال: أي رب ذكرٌ أم أنثى ؟ أشقيٌ أم سعيد؟ فها الرزقُ ؟ فما الأجلُ ؟ فيكتبُ ذلك في بطن أُمّه» (٢).

-۱۵۲- حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا أبو رُويـق، قـال: حـدثنا حجـاج، قـال: حدثنا حمد بن زيد، قال: حدثنا عبيدالله بن أبي بكـر، عن أنس بن مالـك ﷺ .. فذكر مثله سواء.

١٥٢١ - وحدثني أبو محمد عبدالله بن جعفر الكَفِّي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال:

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۵۲۲۹).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۰۹۵)، ومسلم (۲۲٤٦).

حدثنا إساعيل بن عياش، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عبدالله بن الديلمي، قال: سمعت رسول الله الديلمي، قال: سمعت عبدالله بن عَمرو والشي يقول: «إن الله خلق خلقه في ظُلمةٍ، وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضلَّ».

١٥٢٢ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن كثير المصّيصي.

وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا رجاء بن مُرَّجى، قال: حدثنا محمد بن كثير الصنعاني.

وحدثني أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب ابن دينار البغدادي، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قالا: حدثنا الأوزاعي، وقال ابن كثير: حدثني الأوزاعي – قال: حدثني ربيعة بن يزيد، – أو يحيى بن أبي عَمرو، وهذه رواية أبي الأحوص عن ابن كثير، والفريابي لم يشُكّ –، فقال: حدثني ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن الديلمي، قال: دخلت على عبدالله ابن عَمرو رَبِّ في حائط له بالطائف يقال له: الوهط، فقلت: خصال بلغتنا عنك أردت مساءلتك عنها. – هذه رواية ابن كثير عن الأوزاعي، وقال الفريابي –: فقلت: خصال بلغتنا عنك تُحدِّث بها عن رسول الله على أنه قال: «الشَّقيُّ من شقي في بطنِ أُمِّه»، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله على خلق خلق خلق في الظُّلمة، ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من النور يومئذِ شيء فقد اهتدى، ومن أخطأه ضلَّ».

فلذلك أقول: جفَّ القلمُ على علم الله عَلَى الله عَلَى

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٦٤٤)، والترمذي (٢٦٤٢)، وعبدالله في «السُّنة» (٩٠٩)، وهو صحيح.

10٢٣- حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب.

وحدثنا أبو عبد الله المتتوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن عبد الرحمن بن هنيدة، حدَّثه أن عبد الله بن عُمر (١) رَافِنَ قال: قال رسول الله على: "إذا أراد الله أن يخلق النسمة، قال ملك الأرحام مُعرِّضًا: يا رب أَذَكر أم أُنثى ؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يقول: يا ربِّ أشقيُّ أم سعيد ؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاقٍ حتى النكبة يُنكَبُها» (١).

المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا هشام بن يوسف، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن ابن هنيدة، عن ابن عُمر (٣) مَا النهي عَلَيْ بمثله.

10۲۵ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا عبدالرحمن بن المبارك، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن محمد، عن أبي هريرة الله عن النبي عليه قال: «السّعيد من سعد في بطن أُمّه».

١٥٢٦ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، وأخبرني محمد بن الحسين أبو بكر الآجري،

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (عبدالله بن عَمرو)، والصواب ما أثبته كها سيأتي برقم (١٥٢٨)، وهو كذلك عند من خرجه، وفي ترجمة ابن هنيدة في «تهذيب الكهال» (١٧/ ٤٧٢): .. القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب عنه، روى عن: عبدالله بن عمر .. وروى عنه: الزهري. اهـ

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (۱۸۳)، والفريابي في «القدر» (۱۳۷)، وأبو يعلى (٥٧٧٥).
 ورجَّح الدارقطني في «العلل» (٣٠٠٧) وقفه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عبدالله بن عَمرو)، والصواب ما أثبته كما تقدم.

١٥٢٧ - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسهاعيل الأدمي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله المُخَرِّمي، قال: حدثنا أبو عامر العقدي.

وحدثنا القاضي المتحامِلِ، قال: حدثنا أبو الأشعث، قال: حدثنا أبو عامر العقدي، قال: حدثنا الزبير بن عبدالله، - قال أبو عامر: أظنه مولى لعثمان بن عفان - قال: حدثنا جعفر بن مصعب، قال: سمعت عروة بن الزُبير، عن عائشة مَشِيْ، عن النبي عَيْق قال: «إن الله عَلْ حين يريدُ أن يخلق الخلق يبعث ملكًا، فيدخل على الرَّحِم، فيقول: أي ربِّ ماذا ؟ فيقول: غلامٌ أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرَّحِم، فيقول: أي ربِ أشقيٌ أم سعيد ؟ فيقول: كذا وكذا، فيقول: كي رب ما خلقه ؟ فيقول: كذا وكذا، قال: ما خلائقه ؟ فيقول: كذا وكذا، قال: ما خلائقه ؟ فيقول: كذا وكذا، قال: ما خلائقه ؟

10۲۸ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن مخلد العطار، قال: حدثنا عبدالله بن أيوب المُخَرِّمي، قال: حدثنا نصر المُخَرِّمي، قال: حدثنا عبد الرحيم (٢) بن هارون الغساني، قال: حدثنا نصر ابن طريف، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ناجية بن كعب، عن عبدالله بن

<sup>(</sup>١) رواه الآجري في «الشريعة» (٣٦٦)، واللالكائي (١٠٥٧)، ويشهد له حديث عبدالله بـن عمرو را المقدم برقم (١٥٢١).

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۱۵۱۳).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (عبدالرحمن)، والصواب ما أثبته. انظر: ترجمته في «تهذيب الكمال» (١٨/٤٤).

مسعود ﴿ عن النبي ﷺ قال: «خلقَ اللهُ ﴿ يَكِي بن زكريا في بطن أُمِّه مؤمنًا، وخلق فرعونَ في بُطن أُمِّه كافرًا ﴾ (١).

الحسن بن عبد الجبار الصَّوفي، قال: حدثنا مُحرِز بن عون، قال: حدثنا حسان بن الحسن بن عبد الجبار الصَّوفي، قال: حدثنا مُحرِز بن عون، قال: حدثنا حسان بن الحسن بن عبد الجبار الصَّوفي، قال: حدثنا من ناجية بن كعب، إبر اهيم، عن نصر أبي (٢) جزء، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ناجية بن كعب، عن عبد الله بن مسعود الله عن عبد الله بن مسعود الله عن النبي الله قال: «خلق الله يسحبي بن زكريا في بطن أُمِّه مؤمنًا، وخلق فرعونَ في بطنِ أُمِّه كافرًا».

• 107- حدثنا الم تُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عبدالله بن لهيعة، عن بكر بن سوادة الجذامي، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي ذرِّ الله قال: إن المني إذا مكت في الرِّحمِ أربعين ليلة، أتاه ملك النفوس، فعَرَجَ به إلى الرب تعالى ذكره في راحته، فيقول: يا ربِّ عبدك، أذكرٌ أم أنثى ؟ فيقضي الله إليه ما هو قاضٍ، أشقيٌ أم سعيد ؟ فيكتب ما هو لاقٍ بين عينيه.

قال أبو تميم: زاد أبو ذرِّ من فاتحة سورة التغابن خمس آيات.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عدي في «الكامل» (۸/ ۲۷۷)، والآجري (٣٦٩)، واللالكائي (١٠١٩). وفي إسناده: نصر، قال ابن عدي: وهذا يرويه نصر بن طريف، عن قتادة، وهو به معروف. ونصر بن طريف، قال ابن معين: ليس هو بشيء. وقال مسلم: ذاهب الحديث. وفيه أيضًا الغساني، قال فيه الدارقطني: متروك الحديث يكذب. انظر: «الجرح والتعديل» (٨/ ٢٦٤)، و «تاريخ ابن معين» (١٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (نصر بن جزء)، والصواب ما أثبته كما في «الشريعة»، وهو (نصر بن طريف) المتقدم في الإسناد السابق، وكنيته: (أبو جزء، وعند بعضهم: أبو الجزي)، انظر: «الكامل» لابن عدى (٨/ ٢٧٤).

الممذاني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمذاني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن كعب بن علقمة، عن عيسى بن هلال، عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن عيسى بن هلال، عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أنه قال: إذا مكثت النطفة في رَحِم المرأة أربعين يومًا، جاءها ملكٌ فاختلجها، شم عَرَجَ بها إلى الرحمن على فقال: اخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله على فيها ما شاء من أمره، ثم تدفع إلى الملك، فيسأل الملك عند ذلك أسقِط أم تم عن فيبين له، ثم يقول: يا رب أواحدٌ أم توءمٌ ؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب أواحدٌ أم توءمٌ ؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب أشقيٌ أم سعيدٌ ؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب أشقيٌ أم سعيدٌ ؟ فيبين له، ثم يقول: يقول: يا رب أشعي أم سعيدٌ ؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب أشعي أم سعيدٌ ؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب أشعي أم سعيدٌ ؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب أشعي أم سعيدٌ ؟ فيبين له، ثم يقول: يا رب أقطع برزقه مع خلقه، فيهبط بها جميعًا، فوالذي نفسي يقول: يا رب الدنيا إلّا ما قُسِمَ له، فإذا أكل رزقه قُبضَ.

المحدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حاد بن سلمة، قال: أخبرنا عاصم بن بهدلة، عن أبي وائل، وعامر الشعبي، عن عبدالله بن مسعود الله أنه قال: إن المرأة إذا حملت، تصعّدت النطفة تحت كلّ شعرة وبشرة أربعين يومًا، ثم تستقرُّ في الرَّحِم علقة أربعين يومًا، ثم مُضغة أربعين يومًا، ثم يُبعثُ إليها الملك، فيقول: أي ربِّ، أذكرٌ أم أنثى ؟ أشقيٌّ أم سعيدٌ ؟ فيأمر الله الله الملك، فيقول: أي ربِّ، أذكرٌ أم أنثى ؟ أشقيٌّ أم سعيدٌ ؟ فيأمر الله الله على أبنائكم من العين.

قال عاصم: كان أصحابنا يقولون: إن الله على يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر.

1077 - حدثنا أبو عبدالله ابن العلاء، وأبو بكر السَّرَّاج، قالا: حدثنا أبو الأشعث، قال: حدثنا المعتمر بن سليهان، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق الهمداني، وسلمة بن كهيل، أنها سمعا أبا الأحوص الجُشمي، يقول: كان عبدالله على يقول: إن الشقيّ من شقي في بطن أُمِّه، وإن السَّعيد من وُعِظَ بغيره. وذكر الحديث.

١٥٣٤ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي، وحفص بن عمر.

وحدثنا محمد بن أحمد المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حفص بن عمر، ومحمد بن كثير، قالا: أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله على قال: الشقيُّ من شَقِيَ في بطنِ أُمِّه، والسعيدُ من وُعِظَ بغيره.

10٣٥ - حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله الله مثله.

10٣٦- وحدثنا المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن مُحارق، عن طارق، عن عبدالله بن مسعود وشاق قال: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشرّ الأمور مُحدثاتها، فاتبعوا ولا تبتدعوا، فإن الشقيَّ من شَقِيَ في بطنِ أُمّه، والسعيد من وُعِظَ بغيره.

10٣٧ - حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: سألت ابن عون فحدثني، قال: أتيت أبا وائل أنا وصاحب لي وقد عَمِي، فقلنا لمولاة له يقال لها يزيدة: يا يزيدة، قولي لأبي وائل يُحدِّثنا ما سمع من عبدالله شهر، فقالت: يا أبا وائل، حدِّثهم ما سمعت من عبدالله شهر، قال: سمعت عبدالله بن مسعود شهر يقول: يا أبها الناس، إنكم

لمجموعون في صعيدٍ يُسمعكم الداعي، وينفذكم البصر، ألا إن الشقيَّ من شقي في بطن أُمِّه. وأحسبه أتبعها: والسعيد من وُعِظَ بغيره.

107۸ - حدثنا حفص بن عمر الحافظ، قال: حدثنا رجاء بن مُرجَّى، وأبو حاتم الرازي. وحدثنا أبو القاسم بن أبي العقب بدمشق، قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي. وحدثنا ابن مخلد، والنيسابوري، قالا: حدثنا عباس الدوري.

وحدثنا أبو علي بن الصَّوَّاف، قال: حدثنا بشر بن موسى.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثني أبو عسى الفسطاطي، قال: حدثنا حنب المهم قالوا: حدثنا أبو نُعيم الفضل بن دُكين، قال: حدثنا الأعمش، عن مالك بن الحارث، عن عبدالله بن ربيعة، قال: كنا جلوسًا عند عبدالله بن مسعود الله فذكر القوم رجلًا فذكروا من خلقه، فقال عبدالله الله قله: أرأيتم لو قطعتم رأسه، أكنتم تستطيعون أن تُعيدوه ؟ قالوا: لا، قال: فيكه ؟ قالوا: لا، قال فرجله ؟ قالوا: لا، قال: فإنكم لا تستطيعون أن تُغيِّروا خُلُقه حتى قال فرجله ؟ قالوا: لا، قال: فإنكم لا تستطيعون أن تُغيِّروا خُلُقه حتى تُغيِّروا خَلقه، إن النطفة لتستقرَّ في الرَّحِم أربعين ليلةً، ثم تنحدر دمًا، ثم تكون علقةً، ثم تكون مُضغةً، ثم يبعث الله إليه ملكًا، فيكتب رزقَه وخُلقه وخَلقه وشَقيًّا أو سعيدًا.

10٣٩ - حدثنا أبو عبدالله القاضي المتحامِلي، قال: حدثنا على بن شعيب، قال: حدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا الأعمش، عن خيثمة بن عبدالرحمن، قال: قال عبدالله عبدالله عجبٌ للنساء اللاتي يُعلِّقنَ التمائم تخوُّفُ السَّقط، والذي لا إلىه غيره لو بُطِحت، ثم وطئت عرضًا وطولًا؛ ما أسقطت حتى يكون الله عَيْره لو بُطِحت، ثم وطئت عرضًا وطولًا؛ ما أسقطت حتى يكون الله عَيْره لو الذي يُقدِّرُ ذلك لها، إن النطفة إذا وقعت في الرَّحِم التي يكون

منها الولد، طارت تحت كل شعرة وظُفر، فتمكث أربعين ليلة ثم تنحدر، فتكون مثل ذلك دمًا، ثم تكون مثل ذلك علقةً، ثم تكون مثل ذلك مُضغة.

- ١٥٤٠ - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا على بن داود القنطري، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثنا الليث بن سعد، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر ابن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله على قال: «إذا أراد الله أن يخلق النسمة، أتاها ملك الأرحام مُعرضًا، فقال: أي ربّ، أذكر أم أنثى ؟ فيقضي الله أمره، ثم يقول: أي ربّ أشقيٌ أم سعيد ؟ فيقضي الله أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة يُنكَبُها». قال ابن شهاب: وحدثني ابن أذينة عن ابن عمر مَا عَمْ مثل ذلك.

1021 - حدثنا المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدالحميد، عن محمد بن مسلم، عن عَمرو ابن دينار، قال: سمعت ابن شهاب يقول: حدثني ابن هنيدة، - قال ابن المثنى كذا -، قال عبدالله بن عُمر سَانَ أنه كان يقول: مكتوبٌ بين عيني كلِّ إنسانِ ما هو لاق حتى النكبة ينكبُها.

1027 - حدثني أبو جعفر ابن العلاء، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن إسهاعيل، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي هريرة في قال: جاء مشركوا قريش إلى النبي على فخاصموه في القدر، فنزلت: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِ النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرٍ فَا القمر: ٤٩] (١).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۶۲).

### ٤٢ - باب

### الإيمان بأن الله ﷺ إذا قضى من النطفة خلقًا كان وإن عزل صاحبها ومن ردَّ ذلك فهو من الفرق الهالكة

المحدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، قال: حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا شبابة بن سوَّار، قال: حدثنا شعبة، عن أبي الفيض، قال: سمعت عبدالله بن مُرَّة، يُحدِّثُ عن أبي سعد الخير الأنصاري الله على الله الله على الله الله على الله على

ابن محلانا ابن محلد، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني أبو مريم الأنصاري، عن جابر ابن عبدالله والله على قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله على فقال: ما ترى في العَزْلِ؟

فقال له رسول الله عليه: «أنت تخلقُه ؟! أنت ترزقُه ؟! أقرَّه مَقرَّهُ فَقرَّهُ فَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

<sup>(</sup>١) في «تهذيب اللغة» (٢/ ٨٠): (العزل): عزل الرجل الماء عن جاريته إذا جامعها لئلا تحمل.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٧٣٢)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٥/ ١٩٢)، في ترجمة عبدالله بن مرة، ولـم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. وكذلك المزي في «تهذيب الكهال» (١٦/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٩١٥).

ورواه أحمد (١٧٧٤) من طريق الحسن عن أبي سعيد الخدري ﴿ نحوه، وإسناده منقطع.

1020 - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا شاذان، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أنس بن سيرين، [عن معبد بن سيرين]، عن أبي سعيد الخدري شه، قال: قال رسول الله عليه: «لا عليكم ألّا تفعلوا ذاكم، إنها هو القدر». - يعني: العزل - (۱).

1027 - حلثنا إساعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، عن مبارك أبي عَمرو، عن ثُمامة، عن أنس هما أن رسول الله على سُئِلَ عن العزل، فقال: «لو أن الماء الذي يكون منه الولدُ يَبيتُ على صخرةٍ لأخرج الله منه ولدًا، ليخلقن الله كلَّ نَسَمةٍ هو خالِقُها» (٢).

102٧ - حدثنا القافلائي، قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا مُحاضِر، قال: حدثنا مُحاضِر، قال: حدثنا الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبدالله رَاضَ قال: أتى النبي عَلَيْ رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، إن لي جارية أفأعزل عنها ؟ قال: «سيأتيها ما قُدِّرَ لها».

قال: فذهب، ثم جاء، فقال: يا رسول الله، ألم ترَ إلى الجارية التي سألتك عنها، فإنها قد حبلت، قال: فقال رسول الله ﷺ: «ما قَـدَّرَ اللهُ لنفسِ أن تخرج إلَّا وهي كائنة» (٣).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١١٤٥٨)، ومسلم (١٤٣٨)، وما بين [] منهيا.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٢٤٢٠)، بإسناد حسن.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٤٣٦٢)، ورواه أيضًا أحمد (١٤٣٤٦)، ومسلم (١٤٣٩)، من طريق أبي الزبير عن جابر رضي، ولفظهما: «اعزِل عنها إن شئت، فإنه سيأتِيها ما قُدِّرَ لمها»، فلبثَ الرجلُ، ثم أتاه فقال: إن الجاريَة قد حبِلَت، فقال: «قد أخبَرتُك أنه سيأتِيها ما قُدِّر».

### ١٥٤٨ - قال الشيخ:

فجميع ما قد ذكرته لك واجبٌ على المسلمين معرفته، والإيمان به، والإذعان لله على المسلمين معرفته، والإيمان به، والإذعان لله على العلم والقدرة، وأنه ليس شيءٌ كان، ولا هو كائن إلَّا وقد علمه الله على قبل كونه، ثم كان بمشيئة الله وقدرته.

أ - فمن زَعَمَ أن الله على شاء لعباده الذين جَحدوه وكفروا به وعصوه الخيرَ والإيهانَ به والطاعة له، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشرَّ والكفر والمعصية، فعمِلوا على مشيئتهم في أنفسهم واختيارهم لها خلافًا لمشيئته فيهم، فكان ما شاءوا ولم يكن ما شاء الله؛ فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله، وأنهم أقدر على ما يريدون منه على ما يريد، فأيُّ افتراء على الله يكون أكثر من هذا ؟!

ب - ومن زعم أن أحدًا من الخلق صائرٌ إلى غيرِ ما خلق له وعلمه الله منه، فقد نفى قدرة الله على عن خلقه، وجعل الخلق يقدرون لأنفسهم على ما لا يقدر الله عليه منهم؛ وهذا إلحادٌ وتعطيلٌ وإفكٌ على الله على وكذبٌ وبهتان.

ج - ومن زعم أن الزِّنا ليس بقدرٍ، قيل له: أرأيت هذه المرأة التي حملت من الزِّنا، وجاءت بولدها، هل شاء الله أن يخلق هذا الولد ؟ وهل مضى هذا في سابق علم الله ؟ وهل كان في الذُّرِّية التي أخذها الله عن ظهر آدم ؟

فإن قال: لا. فقد زعم أن مع الله خالقًا غيره وإلـهًا آخر.

وهذا قول يُضارع الشِّركَ، بل هو الشِّرك الصُّراح، تعالى الله عما تقول الملحدة القدرية علوًّا كبيرًا. • ومن زعم أن السَّرقة، وشُربَ الخمرِ، وأكلَ مالِ الحرام ليس بقضاء وقدرٍ من الله؛ فقد زعم أن هذا الإنسان قادرٌ على أن يأكلَ رزق غيره، وأن ما أخذه وأكله وملكه وتصرَّف فيه من أحوال الدنيا وأموالها كان إليه وبقدرته، يأخذ منها ما يشاء، ويدع ما يشاء، ويُعطي من يشاء، وي من يشاء، إن شاء أغنى نفسه أغناها، وإن شاء أن يُفقرها أفقرها، وإن أحبَّ أن يكون ملكًا كان، وإن أحبَّ غير ذلك كان، وهذا قول يُضارع قول المجوسيَّة، بل ما كانت تقوله الجاهلية؛ لكنه أكل رزقه، وقضى الله له أن يأكله من الوجه الذي أكله.

هـ - ومن زَعمَ أن قتل النفس ليس بقدر، فقد زعمَ أن المقتول ماتَ بغير أجله، وأن الله على كتب للمقتول أجلًا علمه وأحصاه وشاءه وأراده، وأن قاتله شاء أن يُفنِي عمره ويقطع أجله قبل بلوغ مُدَّتِه وإحصاء عدته، فكان ما أراده القاتل، وبطل ما أحصاه الله وكتبه وعلمه.

فأيُّ كُفرٍ يكون أوضح وأقبح وأنجس وأرجس من هذا؟

بل ذلك كله بقضاء الله وقدره، وكل ذلك بمشيئته في خلقه وتدبيره فيهم، قد وسعه علمه، وأحصاه وجرى في سابق علمه، ومسطور كتابه، وهو العدل الحق يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد ﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوكَ ﴾ [الأنبياء: ٣٣].

ولا يقال: لما فعله وقدره وقضاه كيف ؟ ولا لِـمَ ؟

فمن جَحَدَ أن الله رَ قد علم أفعال العباد، وكل ما هم عاملون، فقد ألحد وكفر.

ومن أقرَّ بالعلم؛ لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصِّغر منه والقماء (١).

فالله الضَّارُّ النافع، الـمُضلُّ الهادي، يفعلُ ما يشاء، ويحكم ما يُريد، لا مُعقِّبَ لحكمه، ولا رادَّ لقضائه، ولا مُنازع له في أمره، ولا شريكَ له في مُلكه، ولا غالبَ له في سلطانه، خلافًا للقدرية الـمُلحدة.

1029 - حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المُقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، عن يونس بن بلال، عن يزيد بن أبي حبيب، أن رجلًا قال: يا رسول الله، يُقدِّرُ اللهُ ﷺ عليَّ الذنبَ ثم يُعذبني عليه ؟ قال: «نعم، وأنت أظلم» (٢).

-100 - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي هارون الغنوي، عن سليمان - أو أبي سليمان - عن أبي يحيى، عن ابن عباس رَوْفَ قال: الزِّنا بقدرٍ، وشربُ الخمرِ بقدرٍ، والسَّرقةُ بقدرٍ.

1001 - حدثنا الصفَّار، إسهاعيل بن محمد، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا سفيان، عن عمر (٣) بن محمد، قال: جاء رجل إلى سالم بن عبدالله فقال: الزِّنا بقدر ؟ قال: نعم.

قال: قدَّره الله عليَّ ويُعذبني عليه ؟ قال: فأخذ له سالم الحصباء.

<sup>(</sup>١) (قماء): بالضَّم والكسر، إذا ذلَّ وصَغُرَ في الأعيُن. «تاج العروس» (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن وهب في «القدر» (٥١)، وهو مرسل.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: (عمرو)، والصواب ما أثبته كما في «السُّنة» لعبدالله، والخلال (٨٩٨).
 انظر: «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٩٩).

- 1007 حدثنا على بن حبيدالله الكاتب، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن يهان، عن سفيان يعني: الشوري -، عن ابن أبي نجيح، عن عدن عجاهد قال: ﴿ وَلَا تَنَبَدَّ لُوا الْخِيتَ بِالطّبِيبِ ﴾ [النساء: ٢]، قال: لا تعجَّلوا الرِّزقَ الحرام قبل أن يأتيك الحلال.
- 100٣- حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ وَلَا تَبَدَّلُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِبِ ﴾ [النساء: ٢]، قال: لا تَبدَّلُوا الحرام مكان الحلال.
- 100٤ حدثنا على بن حبيدالله الكاتب، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا على بن حرب، قال: حدثنا يحيى بن يهان، عن سفيان، عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح: ﴿ وَلَا تَنَبَدَّ لُوا الْخِيثَ بِالطَّيِّبِ ﴾ [النساء: ٢]، لا تعجّلِ الرزق الحرام قبل أن يأتيك الحلال.
- 1000 حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء، قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الودّاك، عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء يوم خيبر، فكنّا نعزِلُ عنهن ونحن نُريد الفداء، فسألوا رسول الله على عن ذلك، فقال: «ليس مِن كلّ الماء يُخلقُ الولد، وإن الله على إذا أراد شيئًا لم يمنعه شيء» (١).
- 1007 حدثنا القافلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، قال: كانوا يقولون: النطفةُ التي قُدِّرَ منها الولد لو أُلقيت على صخرة لخرجت تلك النسمة منها.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۱٤٦٢)، ومسلم (۱٤٣٨ و ١٤٣٨).

### ٤٣ - باب

# التصديق بأن الإيمان لا يصح لأحد، ولا يكون العبد مؤمنًا حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وأن المكذّب بذلك إن مات عليه دخل النار والمخالف لذلك من الفرق الهالكة

100٧ - حدثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر الكفّي، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك بن زنجويه، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن أبي سنان، عن وهب ابن خالد الحمصي، عن ابن الديلمي، قال: وقع في نفسي شيءٌ من القدرِ، فأتيت أبي بن كعب شه فسألته.

قال: فخرجت من عنده فأتيت ابن مسعود هم، فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة هم فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت هم، فسألته فحدثني عن النبي على بمثل ذلك (١).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱۵۸۹)، وأبو داود (۲۹۹۹)، وابن ماجه (۷۷)، وعبدالله في «السُّنة» (۸۱۸)، وهو صحيح. وقد صحَّ نحوه مرفوعًا من حديث زيد بن ثابت ﴿ كَمَا سِيأْتِي.

100٨ - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني، قال: حدثنا إبراهيم ابن الحسين الكسائي.

وحدثني أبو القاسم حفص بن عمر الأردبيلي، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، أن أبا الزاهرية، حدثه، عن كثير بن مُرَّة، عن ابن الديلمي، قال: لقيت زيد بن ثابت شانسالته عن القدر، فقال: سمعت رسول الله على يقول: «إن الله كل لو عذّب أهل السموات وأهل الأرض عذّبهم غير ظالم هم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرًا لهم من أعهاهم، ولو أن لامرئ أُحدًا ذهبًا يُنفقه في سبيل الله حتى ينفد ثم لم يؤمن بالقدر خيره وشرّه دخل النار»(۱).

1004 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتتوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا عمر مولى غفرة، عن أبي الأسود الدؤلي، أنه مشى إلى عمران قال: حدثنا عمر مولى غفرة، عن أبي الأسود الدؤلي، أنه مشى إلى عمران ابن حصين في فقال: يا عمران، إني خاصمت أهل القدر حتى أخرجوني، فهل عندك علم فتحدثنى ؟

فقال عمران: إن الله ﷺ له عند أهل السهاء وأهل الأرض، عند عمر ظالم هم، ولو أدخلهم في رحمته كانت رحمته أوسع من ذنوبهم، وذلك أنه كها قضى يُعذّب من يشاء ويرحم من يشاء، فمن عذّب فهو الحقُّ، ولو أن لك جبلًا من ذَهَبِ تُنفقه في سبيل الله ما قُبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشرِّه، واذهب فاسأل.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱۲۱۱)، قال ابن رجب كَلَشَهُ في «جامع العلوم والحكم» (۲/ ۳۰): قد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم، لقدّر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينتذ. اهـ

فقدم أبو الأسود المدينة، فوجد عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب جالسين، فقال: يا عبدالله، إني قد خاصمت - فذكر نحو كلامه لعمران وكلام عمران يكاد أن يكون لفظهما سواء - أكذلك يا أبي ؟ قال: نعم.

قال محمد بن شعيب: فحدَّثت ببعض هذا الحديث سعيد بن عبدالرحمن ابن سعيد بن رُقيش بن ذباب الأسدي ثم الغنمي، فحدثني سعيد أن عمران قال لأبي الأسود حين حدثه الحديث: سمعت ذاك من رسول الله على وسمعه عبدالله بن مسعود، وأبي بن كعب، فسألهم أبو الأسود، فحدَّثاه عن رسول الله على بمثل حديث عمران الله الم

• 107 - حدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسماعيل المَحَامِلي، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحيم، قال: حدثنا سعيد بن سليان.

قال القاضي المَحَامِلي: وحدثنا فضل بن سهل الأعرج، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عبدالواحد بن سُليم، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح، قال: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت: كيف كانت وصيَّةُ أبيك حين حضره الموت؟ فقال: دعاني، فقال: يا بني، اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده، وتؤمن بالقدر خيره وشرِّه.

قلت: يا أبت، كيف لي أن أؤمن بالقدر خيره وشرِّه ؟

قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليُخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك؛ هذا القدر، - أظنه قال: فإن مُتَّ على غير هذا دخلت النار -، سمعت رسول الله علي يقول: «إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فقال: أي رب وما أكتب ؟ قال: القدر، فجرى القلم تلك الساعة بها هو كائن إلى الأبد» (١).

1071- حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا عمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثنا أبو داود، عن عبدالواحد بن سليم، عن عطاء بن أبي رباح، قال: حدثني الوليد بن عُبادة، وسألته عن وصية أبيه ؟ فقال: دعاني أبي، فقال: اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله و تؤمن بالقدر.

قلت: وكيف لي أن أؤمن بالقدر؟

قال: تؤمن بالقدر كلِّه خيرِه وشرِّه، وتعلم أن ما أصابك لـم يكن ليُخطئك، وما أخطأك لـم يكن ليُصيبك، على هذا القدر، فإن مُتَّ على غير هذا دخلت النار.

107۲ - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا رجاء بن مُرجَّى، وأبو حاتم، قالا: حدثنا عبدالله بن صالح.

وحدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قالا: أخبرنا معاوية بن صالح، عن أيوب بن زياد، عن عُبادة بن الوليد ابن عُبادة بن الصامت، قال: حدثني أبي، قال: دخلت على عُبادة وأنا أتخايل فيه الموت، فقلت: يا أبا الوليد، أوصنى واجتهدلي.

قال: أجلسوني، فأُجلِسَ، فقال: يا بُنيَّ، إنك لن تطعم طعم الإيهان، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله على حتى تؤمن بالقدر خيره وشرِّه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٢٢٧٠٥ و ٢٢٧٠٧)، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي (٢١٥٥)، وهو صحيح.

فقلت: يا أبتاه، وكيف لي أن أعلم ما خير القدر من شرِّه ؟

فقال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليُصيبك، وما أصابك لم يكن ليُصيبك، وما أصابك لم يكن ليُخطئك، يا بني إني سمعت رسول الله على يقول: «إن أول شيء خلق الله القلم، ثم قال: اكتب، فجرى في تلك الساعة بها هو كائن إلى يوم القيامة»، يا بُنيَّ فإن مُتَّ ولست على هذا دخلت النار.

1077 - حدثنا أبو جعفر محمد بن سُليهان النعهاني الباهلي، قال: حدثنا العباس بن يزيد البحراني، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور، عن ربعي، عن علي ، عن النبي على قال: «لا يؤمن عبد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، بعثني بالحق، وبالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر» (١).

1072 - حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قال: حدثنا زياد بن أيـوب الطـوسي أبو هاشم دلُّويه.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قالا: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن ربعي بن حِرَاش، عن رجل، عن علي الله على قال: قال رسول الله على: «لا يـؤمن عبدٌ حتى يؤمن بأربع: يـشهد أن لا إلـه إلّا الله، وأني رسـول الله بعثني بـالحق، ويؤمن بالقدر، ويؤمن بالبعث بعد الموت» (٢).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٧٥٨)، والترمذي (٢١٤٥)، وعبدالله في «السُّنة» (٨٢٠)، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۱۱۲). قال الدارقطني في «العلل» (۳/ ۱۹٦) لما سئل عن حديث ربعي هذا: حدَّث به: شريك، وورقاء، وجرير، وعمرو بن أبي قيس، عن منصور، عن ربعي، عن علي الله وخالفهم: سفيان الثوري، وزائدة، وأبو الأحوص، وسليان التيمي؛ فرووه عن منصور، عن ربعي، عن رجل من بني أسد، عن عليِّ ، وهو الصواب. اهـ

1070- حدثنا أبو بكر السرَّاج، قال: حدثنا زياد بن أيـوب، قـال: حـدثنا يزيـد بـن هارون، قال: أخبرنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يَعمُر، قال: كان أول من تكلُّم في القدر معبد الجهني، فخرجت أنا وحميد بن عبدالرحن نريد مكة، فقلت: لو لقينا أحدًا من أصحاب النبي عَيْنَة فسألناه عما يقول هؤلاء القوم، فلقينا عبدالله بن عمر رَفُّنا، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فعلمت أنه سيكل المسألة إليَّ، فقلت: يا أبا عبدالرحن، إنه قد ظهر قِبَلنا ناسٌ يتقَفرون هذا العلم ويطلبونه، ويزعمون أن لا قدر، إنها الأمر أُنف، قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء، والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم مثل أحدِ ذهبًا فأنفقه في سبيل الله، ما قبل الله منه شيء (١) حتى يؤمن بالقدر خيره وشرِّه، ثـم قـال: حـدثنا عمر بن الخطاب الله على الله عند رسول الله ﷺ إذ أقبل رجل شديدُ بياض الثياب، وذكر حديث الإيمان بطوله إلى قوله: فما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وحده، وملائكته، وكتبه، ورسله، وبالبعث بعد الموت، والجنة والنار، والقدر خيره وشرِّه»، قال: صدقت .. وذكر تمام الحديث بطوله، أنا اختصرته (٢).

1077 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا عكرمة بن عمار اليامي، قال: حدثنا عبدالله ابن عبدالرحمن، قال: قال رجل لعبدالله بن عمر رياضي: إن ناسًا من أهل العراق يُكذِّبون بالقدر، ويزعمون أن الله على لا يقدر الشرَّ.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعند من خرجه: (شيئًا).

 <sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١)، وقد تقدم تامًا في أبواب الإيهان برقم (٨٧٨).

قال: فبلِّغهم أن عبدالله بن عمر منهم بريء، وأنهم منه براء، والله لو أن لأحدهم مثل أحدِ ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشرِّه.

107۷ - حدثنا أبو علي بن الصوَّاف، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد ابن منصور، قال: حدثنا عبدالحميد بن سليان، عن أبي حازم، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي عَنَيْ قال: «لن يؤمن عبدٌ حتى يؤمن بالقدر كله خبره وشرِّه» (۱).

107۸ - حدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلِي، قال: حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد الأموي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن أبي عبيدة، قال: قال عبدالله بن مسعود شيد: والذي لا إلى غيره، لا يذوق أحدكم طعم الإيهان حتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليُصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليُخطئه.

1079 - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم المصري، قال: حدثنا إسحاق بن عباد الدبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن الدبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، الإيمان – ووضع يده في فيه – ابن مسعود شهرانه قال: لن يحد طعم الإيمان – ووضع يده في فيه – حتى يؤمن بالقدر، ويعلم أنه ميت وأنه مبعوث.

• ١٥٧٠ - حدثنا أحمد بن القاسم، قال: حدثنا الدبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن مسعود والله قال: ثلاث من كن فيه يجد بهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحقّ، والكذب في المُزاحة، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليُصيبه.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٧٠٣)، وعبدالله في «السُّنة» (٨٩٣)، وإسناده حسن.

١٥٧١ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو نعيم.

وحدثنا القافلائي، قال: حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قالا: حدثنا المسعودي، عن أبي حصين، عن عبدالله بن باباه، قال: قال عبدالله بن مسعود الله يعض الرجل على جمرة حتى تبرد، خير له من أن يقولَ لشيء قضاه الله: ليته لم يكن.

10۷۲ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام، عن عطاء بن السائب، عن يعلى بن مُرَّة، قال: ائتمرنا أن نحرس عليًّا عَيْبٌ كل ليلة عشرةٌ، قال: فخرج فصلًى كما كان يُصلِّى، ثم أتانا، فقال: ما شأن السِّلاح ؟! - وساق حديثًا طويلًا -، فقال على عَيْبُ: إنه لن يجد عبدٌ أو يذوق حلاوة الإيمان حتى يستيقن يقينًا غير ظانً أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وما أخطأه لم يكن ليُخطئه،

10۷۳ - حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هناد بن السَّري، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء، عن ميسرة، عن علي الله قال: إن أحدكم لن يخلُص الإيهان إلى قلبه حتى يستيقن يقينًا غير ظانِّ أن ما أصابه لم يكن ليُصيبه، ويؤمن بالقدر كله.

1072 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا أبو بكر الكلبي، قال: رأيت شيخًا يزحف عند قصر أوس، فقال: سمعت أبا سعيد الخدري تَعَلَّنهُ يقول: لو أن عبدًا أقام الليل وصام النهار، ثم كذَّب بشيءٍ من قدر الله على لأكبَّه الله في النار على رأسه، أسفله أعلاه.

قال: قلت له: أنت سمعته من أبي سعيد ؟ قال: أنا سمعته من أبي سعيد.

10٧٥ - حدثنا أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن يعلى بن مرزّة، قال: قال على بن أبي طالب على إنه لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يستيقن يقينًا غير ظانً أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليُضيبه.

1077 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرني أبو إسحاق، قال: قال حدثنا حجاج، قال: أخبرني أبو إسحاق، قال: قال الحارث: قال علي الله الم يحدُ عبدٌ طعم الإيهان حتى يومن بالقدر. ووضع يده على فيه.

الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن على بن زيد بن حميد العسكري، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثني الحسن بن عبدالله مولى غُفرة، عن عبدالله بن عمر سَالَتُهُ، قال: قال رسول الله عمر بن عبدالله مولى غُفرة، عن عبدالله بن عمر سَالَتُهُ، قال: قال رسول الله عمر بن عبدالله عن عبدالله بن عمر سَالَتُهُ، قال: قال رسول الله عمر بن عبدالله مولى غُفرة، عن عبدالله بن عمر سَالًا،

الأهوازي، قال: حدثنا سعيد بن عثمان الأهوازي، قال: حدثنا عمد بن عكاشة الكرماني، قال: أخبرنا عبدالرزاق، قال: حدثنا معمر، قال: حدثنا الزهري، قال: حدثنا عبدالله بن كعب بن مالك، قال: حدثنا ابن عباس من قال: حدثنا علي بن أبي طالب على قال: حدثنا رسول الله على قال: «قال جبريل على قال الله على من آمن بي ولم يؤمن بالقدر خيره وشرّه، فليلتمس ربًّا غيرى» (٢).

<sup>(</sup>١) لــم أقف عليه، وقد تقدم نحوه برقم (١٥٦٧) عن عبدالله بن عَمرو ﷺ.

<sup>(</sup>٢) في إسناده محمد بن عكاشة، قال ابن أبي حاتم كَثَلَتْهُ في «الجرح والتعـديل» (٨/ ٥٢): =

### ٤٤- باب

## الإيمان بأن الشيطان مخلوق مُسلَّطَ على بني آدم يجري منهم مجرى الدم إلا من عصمه الله منه ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكت

1079 - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص.

وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قالا: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس هذه قال: قال رسول الله عليه: «إن الشيطانَ يجري من ابن آدم مجرى الدَّم» (١).

• ۱۵۸- حدثنا أبو جعفر ابن العلاء الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا مُجالد، عن عامر، عن جابر هم، قال: قال رسول الله على المُغيبات، فإن الشيطان يـجري من ابن آدم مجرى الدم». قالوا: ومنك يا رسول الله ؟

قال: «ومني، إلَّا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلَّا بخيرٍ»  $^{(7)}$ .

روى عن عبدالرزاق. قال: سُئل أبو زرعة عنه، فقال: قد رأيته، وكتبت عنه، وكان كذَّابًا، قدم علينا .. فأول ما أملى حديثٌ كذِبٌ على الله ﷺ وعلى رسوله ﷺ، فحدث بحديث عن النبي ﷺ عن جبريل ﷺ عن الله ﷺ أنه قال: "من لـم يؤمن بالقدر فليس مني». اهـ

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۲۵۹۲)، ومسلم (۲۱۷٤).

 <sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۲۵۹۲)، والترمذي (۱۱۲۷)، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد
 تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه.

وسمعت علي بن خشرم يقول: قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي : "ولكن الله أعانني عليه فأسلم"، يعني: أسلم أنا منه، قال سفيان: والشيطان لا يُسلم.

الربيع الجرجاني، وزهير بن محمد، وأبو بكر بن زنجويه قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني، وزهير بن محمد، وأبو بكر بن زنجويه قالوا: حدثنا - وقال الجرجاني: أخبرنا - عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن صفية بنت حُيي رَجِّنَ، قالت: كان رسول الله عن مُعتكفًا فأتيته أزوره، فحدثته ثم قمت، فانقلبت فقام ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد من مر برجلين من الأنصار فلما رأيا النبي عن أسرعا، فقال النبي على رسلكما، إنها صَفيّة بنت حُيي».

قالا: سبحان الله يا رسول الله!

قال: «إن الشيطان يَـجري من الإنسان بِمَجرِي (١) الدم، وإن خشيت أن يقذِفَ في قلوبكما شرَّا، – أو قال: شيئًا –» (٢).

المما حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ثابت، عن أنس الله قال: بينها النبي قلي مع امرأة من نسائه، إذ مرَّ رجلٌ، فقال: يا فلان، هذه زوجتي فلانة. فقال: يا رسول الله، من (٦) كنت أظنُّ به، فإني لم أكن أظنُّ بك. قال: «إن الشيطانَ يجري من ابن آدم مجرى الدَّم» (٤).

1007 - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق البزاز، وأحمد بن جعفر القطيعي، وإسحاق بن أحمد الكاذي وغيرهم، قالوا: حدثنا عبدالله بن أحمد الكاذي

<sup>«</sup>ولا تلجوا على المغيبات»، والمغيبة: المرأة التي يكون زوجها غائبًا.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وعند من خرجه: (مجرى الدم).

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲٦٨٦٣)، والبخاري (۳۲۸۱)، ومسلم (۲۱۷۵).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (ما)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(3)</sup> رواه أحمد (١٢٢٦٢)، ومسلم (٢١٧٤).

حدثني أبي، قال: حدثنا زياد بن عبدالله البكائي، قال: حدثنا منصور، عن سالم، عن أبيه، عن عبدالله الله عن عبدالله عن الجن». قالوا: وأنت يا رسول الله ؟!

قال: «وأنا، إلَّا أن الله أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلَّا بخير »  $^{(1)}$ .

الم المحدث الله بن سليان الفامي، قال: حدثنا أحمد بن ملاعب، قال: حدثنا أحمد بن ملاعب، قال: حدثنا عمد بن مصعب، قال: حدثنا إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، وسالم بن أبي الجعد، عن عبدالله بن مسعود شه، قال: قال رسول الله عليه: «ما منكم من أحد إلّا وله قرينٌ من الجنّ». قال: ولا أنت ؟ قال: «ولا أنا، إلّا أني آمره فيُطيعني».

10۸۵ - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو عوانه، عن زياد بن عِلاقة، عن المغيرة ابن شُعبة ، أن النبي عَلَيْهُ قال: «ما منكم من أحدٍ إلا وله شيطان».

قال: ولك يا رسول الله ؟

قال: «ولي، إلَّا أن الله أعانني عليه فأسلم».

المعت أبا عمر محمد بن عبدالواحد النحوي، يقول: سُئل ثعلب عن معنى قول النبي عليه: «إلَّا أن الله أعانني عليه فأسلم»، الشيطان أسلم، أو النبي عليه يُسلمُ من الشيطان ؟ فقال: الشيطان أسلم.

١٥٨٧ - حدثنا أبو عبدالله المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن مسعدة، قال: حدثنا سعيد - يعنى: ابن إبراهيم -، قال: حدثنا سعيد - يعنى:

 <sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۳۹۲)، ومسلم (۲۱۷٤).

ابن مسروق-، عن مُحارب بن دِثار، عن ابن عمر رَا قَطَى قال: كيف تنجو من الشيطان وهو يـجري منك مجرى الدم ؟!

10۸۸ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مُطرِّف قال: أرأيتم لو أن رجلًا رأى صيدًا، فجاءه من حيث لا يراه الطير، يوشك أن يأخذه ؟ قالوا: بلى. قال: فكذاك الشيطان يراك ولا تراه.

1049 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حاد، عن ثابت، وحميد، عن عبدالله بن عُبيد بن عُمير، أن إبليس قال: أي ربّ، أخرجتني من الجنة من أجل آدم، وإني لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فإنك مُسلَّطٌ. قال: أي رب، زدني. قال: لا يولد له ولد إلا ولك مثله. قال: أي ربّ زدني. قال: صدورهم لكم تجرون منهم مجرى دم. قال: أي ربّ زدني. قال: أجلب عليهم بخيلك، ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورًا.

قال آدم: أي رب إنك سلطَّته عليَّ، ولا أمتنع منه إلَّا بك. قال: لا يولد لك ولدٌ إلَّا وكَّلتُ به من يحفظه من يد السوء.

قال: أي رب، زدني.

قال: حسنة عشرًا وأزيد، والسيئة واحدة. قال: أي رب زدني. قال: باب التوبة مفتوحٌ مادام الروح في الجسد. قال: أي رب زدني.

قال: ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ٱسۡرَفُواْ عَلَىٰۤ ٱنفُسِهِمْ لَا لَقَ مَطُواْ مِن رَّمْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ﴾ [الزمر: ٥٣]. - 109- حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطّباخ، قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي، قال: حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود، قال: حدثنا نجيح أبو معشر، عن الحارث بن علي، عن عمر بن محمد بن زيد، قال: بلغنا أنه لما كان من شأن آدم عيه وإبليس لعنه الله ما كان، قال الخبيث إبليس: يا رب، إنك جعلت آدم عدوًّا لي فأعني عليه. قال: جعلت قلبه لك مأوى. قال: رب زدني. قال: تشاركه في الأموال والأولاد. قال: رب زدني. قال: تجري منه مجرى الدم. قال: فرضي بذلك. فقال آدم يهيه: والن بعلت يا رب ربّ إنك جعلت إبليس عدوًّا لي فأعني عليه. قال: أحفك بملائكتي. قال: يا رب زدني. قال: جعلت لك الحسنة بعشرة أمثالها. قال: يا رب زدني. قال: إن تستغفرني من ذنبٍ أغفره لك ولا أبالي.

1091 - حدثنا أبو هاشم عبدالغافر بن سلامة الحمصي، قال: حدثنا محمد بن سفيان الطائي، قال: حدثنا سفيان الشوري، الطائي، قال: حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني، قال: حدثنا سفيان الشوري، عن عمر بن ذرّ، قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول: لو أراد الله أن لا يُعصى ما خلق إبليس، فقد فصَّلَ لكم وبيّن لكم: ﴿ مَا اَنتُمْ عَلَيْه بِفَتِنِينَ ﴾ يُعصى ما خلق إبليس، فقد فصَّلَ لكم وبيّن لكم: ﴿ مَا اَنتُمْ عَلَيْه بِفَتِنِينَ ﴾ [الصافات: ١٦٣] بمُضلِّين إلّا من قُدِّرَ عليه أن يَصلى الجحيم.

1097 - حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا يحيى بن خلف، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: الشيطان والجن.

#### \* قال الشيخ:

فهذه الأحاديث كلها موافقة لما نطق به التنزيل من تسليط الله إبليس وجنوده على بني آدم، وما قد ذكرناه في أول هذا الكتاب.

### 20 - باب

### الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري

(١) اختلف أهل السُّنة في المراد بالفطرة في قول النبي ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة» اختلافًا كبيرًا، وسبب اختلافهم يرجع لأمور، من أهمها:

١ - هو أن القدرية يحتجون بهذا الحديث على أن الكفر والمعاصي ليسا بقدر الله، بل بها فعله
 الناس؛ لأن كل مولود يُولد على الفطرة، وكفره بعد ذلك من الناس.

قال ابن القيم تَحَلَّته في «شفاء العليل» (٢/ ٧٨٦): قال لهم أهل السُّنة: أنتم لا تقولون بأول الحديث ولا بآخره؛ أما أوله فإنه لم يولد أحد عندكم على الإسلام أصلًا، ولا جعل الله أحدًا مسلمًا ولا كافرًا عندكم، وهذا أحدث لنفسه الكفر، وهذا أحدث لنفسه الإسلام، والله لم يخلق واحدًا منها؛ ولكن دعاهما إلى الإسلام، وأزاح عللها وأعطاهما قدرة متماثلة فهما يصلح للضدين، ولم يخصّ المؤمن بسبب يقتضي حصول الإيمان، فإن ذلك عندكم غير مقدور له، ولو كان مقدورًا لكان منع الكافر منه ظلمًا، هذا قول عامة القدرية ..

وأما كونكم لا تقولون بآخره: فهو أنه ينسب فيه التهويد والتنصير إلى الأبوين، وعندكم أن المولود هو الذي أحدث لنفسه التهويد والتنصير دون الأبوين، والأبوان لا قدرة لها على ذلك البتّة، وأيضًا فقوله: «الله أعلم بها كانوا عاملين»، دليل على أن الله يعلم ما يصيرون إليه بعد ولادتهم على الفطرة، هل يبقون عليها فيكونون مؤمنين، أو يغيرون فيصيرون كفارًا ؟ فهو دليل على تقدّم العلم الذي ينكره غلاة القدرية، واتفق السلف على تكفيرهم بإنكاره، فالذي استدللتم به من الحديث على قولكم الباطل وهو قوله: «فأبواه يهودانه وينصرانه» لا حُجَّة لكم بل هو حُجَّة عليكم، فغير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحدٍ، بل المراد بالحديث دعوة الأبوين إلى ذلك وتربيتها له وتربيتها على ذلك عما يفعله المعلم والمربي، بالحديث دعوة الأبوين إلى ذلك وتربيتها له وتربيتها على ذلك عما يفعله المعلم والمربي، وخصَّ الأبوين بالذكر على الغالب أنه جعل أبوان، وإلَّا فقد يقع من أحدهما أو من غيرهما. اهو حصَّ الأبوين بالذكر على الغالب أنه جعل أبوان، وإلَّا فقد يقع من أحدهما أو من غيرهما. اهم الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة، فإن أولاد الكفار لما كانوا يجري عليهم =

أحكام الكفر في أمور الدنيا، مثل: ثبوت الولاية عليهم، وحضانة آبائهم لهم، وتمكين آبائهم من تعليمهم والموارثة بينهم وبين آبائهم، واسترقاقهم إذا كانوا محاربين وغير ذلك، صار يظن البعض أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وعمل به .. فقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن يكتم إيهانه ولا يعلم المسلمون حاله فلا يُغسّل، ولا يصلى عليه، ويدفن مع المشركين، وهو في الآخرة من أهل الجنة، كها أن المنافقين في الدنيا تجري عليهم أحكام المسلمين وهم في الدرك الأسفل من النار، فحكم الدار الآخرة غير حكم الدار الدنيا، فقول الرسول : «كل مولود يولد على الفطرة»، إنها أراد به الإخبار بالحقيقة التي خلقوا عليها، وعليها الشواب والعقاب في الآخرة إذا عملوا بموجبها، وسلموا عن المعارض، ولم يرد به الإخبار عن أحكام المدنيا؛ لأنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول أله أن أولاد الكفار يكونون تبعًا لآبائهم في أحكام الدنيا. اهـ

قلت: اختار المصنف كَالله أن المراد بالفطرة في هذا الحديث: هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى من ذرية آدم الله قبل أن يخرجوا إلى الدنيا يوم استخرجهم من ظهره فخاطبهم: ألست بربكم ؟ قالوا: بلى. فأقروا جميعًا له بالربوبية عن معرفة منهم به، ثم أخرجهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك الإقرار، فلست واجدًا أحدًا إلا وهو مقرًّ بأن له صانعًا ومدبرًا، وإن سهاه بغير اسمه، أو عبد شيئًا دونه، وليست تلك المعرفة والإقرار بإيهان، وإنها أرسل إليهم الرسل فمنهم من آمن بهم، ومنهم من أنكر وجحد.

وقد نُسِبَ هذا القول إلى الأوزاعي، وأحاد بن سلمة، وحماد بن زيد، وابن قتيبة رَجَهُ الله. وأنسِبَ هذا القول إلى الأمام أحمد تَحَلَقة ورده ابن تيمية تَحَلَقة كما في «الدرء» (٨/ ٣٦١). والصحيح الذي عليه أكثر أهل السُّنة أن المراد بالفطرة في هذا الحديث: الإسلام، وذلك لأمور: ١ - ما ورد من الألفاظ الصريحة في بعض روايات الحديث الأخرى من تفسير الفطرة بالإسلام، ومن تلك الألفاظ:

قوله ﷺ: «ما من مولودٍ يُولدُ إلا وهو على المِلَّةِ». رواه مسلم (٦٨٥٣). وقوله ﷺ: «ما من مولودٍ يولدُ إلَّا على فِطرةِ الإسلام، حتى يُعرِبَ، فأبواه يُهوِّدانه أو يُنصِّرانه ..» الحديث. رواه ابن حبان (١٣٢)، والضياء في «المختارة» (رقم ١٤٤٦).

٢- تفسير أبي هريرة ﴿ وهو راوي الحديث - للفطرة بقراءته لقوله تعالى عَقِبَ الحديث: ﴿ فِطْرَتَ اللهِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠] يدلُّ على أن المرادَ بالفطرة هنا: =

1097 - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبد الله محمد بن أحمد المتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي.

وحدثنا أبو العباس عبدالله بن عبد الرحمن العسكري، قال: حدثنا محمد بن عبيدالله المنادي، قال: حدثنا روح بن عُبادة.

وحدثني أبو بكر محمد بن الحسين - فيها قرأته عليه بمكة في منزله -، قال: حدثنا محمد بن جعفر الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الله عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة الله على الفطرة، فأبواه يهودانه ويُنطّر انه، كها تناتج الإبل من كل بهيمة جمعاء، هل تُحسُّ من جدعاء» (١).

الإسلام؛ لأن المراد بالفطرة في الآية: الإسلام، كما نقل غير واحدٍ من أهل العلم الإجماع على ذلك. انظر «تجريد التمهيد» لابن عبد البر (ص٢٩٧).

٣- أن النبي على قد ذكر من أحوالِ تبديل الفطرة ملل الكفر من اليهوديّة والنّصرانيّة والمجوسيّة، ولم يذكر مِلة الإسلام؛ لأن المولود قد فُطِرَ عليها وهم يحوّلونه عنها.

3 - ما ثبت عند مسلم (٩ ° ٧٣) من حديث عِياض بن حِار الله عن النبي الله قال في الحديث الذي يرويه عن ربه تبارك وتعالى: «..وإني خلقتُ عبادي حُنفاءَ كلَّهم، وإنهم أتنهم الشياطينُ فاجتالتهم عن دينهم، وحَرَّمَتْ عليهم ما أحللتُ لهم، وأَمَرتهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سُلطانًا..». وجاء في رواية عند الطبراني في «المعجم الكبير» (١٧/ ٣٦٣/ ٩٩٧): «إن الله على خلق آدم وبنيه حُنفاءَ مسلمين».

فهذه بعض الأدلة الدالة على أن المراد بالفطرة التي يولد عليها المولود هي: الإسلام. وإن أردت زيادة بيان في هذه المسألة الكبيرة فانظر كتاب «شفاء العليل» (٢/ ٧٧٥-٨٣٦) (الباب الموفي ثلاثين: في ذكر الفطرة الأولى ومعناها واختلاف الناس في المراد بها، وأنها لا تنافي القضاء والقدر بالشقاوة والضلال)، وتعليقي على كتاب «الرد على المبتدعة» فقرة (١١٠)، و«السُّنة» للخلال (٣/ ٥٣٤) (باب قوله: كل مَولود يولد على الفِطرة).

(١) (تناتج): أي تولد. «الصحاح» (٣/ ٥٥٤).

و(بهيمة جَمْعاء): أي سلِيمَةً مِن العيوبِ، مُجتمِعَة الأعضاءِ كامِلتَها، فلا جَدعَ والكيَّ. =

قالوا: يا رسول الله، أرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين» (١).

1092 - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا علي بن داود القنطري، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني.

وحدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا رجاء بن مُرجَّى، قال: حدثنا أبو إياس، وعار بن عبد الجبار، قالا: حدثنا ابن أبي ذنب، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة هذا قال: قال رسول الله على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه ويُنصِّر انه ويُمجِّسانه، والبهيمة تنتج البهيمة، هل تكون فيها جدعاء ؟».

1090 - حدثنا أبو الحسن أحمد بن قاسم الشَّبِّي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن من سمع الحسن، يُحدِّث عن الدبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن النبي عَلَيْ سريّة، فأفضى بهم القتل إلى الذُّرِية، فقال لهم النبي عَلَيْ: «ما حملكم على قتل الذُّرِّية ؟».

قالوا: يا رسول الله عليه، أليسوا أولاد المشركين ؟

قال: «أوليس خيارُكم أولاد المشركين؟». ثم قام النبي ﷺ خطيبًا، فقال: «ألا كلُّ مولودٍ يولدُ على الفطرةِ حتى يُعرِبَ عنه لسانه» (٢).

<sup>«</sup>تاج العروس» (۲۰/ ۵۹).

و(الجدع): قطعُ الأنفِ، وقطعُ الأذنِ أيضًا، وقطع اليدِ والشفة. «الصحاح» (٣/ ١١٩٣).

<sup>(</sup>١) رواه مالك (٥٢)، والبخاري (٦٥٩٩)، ومسلم (٢٦٥٨).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (١٥٥٨٨) عن يونس، حدثنا أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن الأسود بن سريع.. فذكره. وإسناده صحيح على خلاف في سماع الحسن من الأسود، وأكثر الحفاظ كأحمد وابن معين، وابن المديني، وأبو داود، والبزار وغيرهم على عدم سماعه من الأسود.

### ١٥٩٦ - قال الشيخ:

وما أكثر من عشيت بصيرته عن فهم هذا الحديث، فتاه قلبه، وتحيّر عقله، فضل وأضل به خلقًا كثيرًا، وذلك أنه يتأوّل الخبر على ما يحتمله عقله من ظاهره، فيظُنُّ أن معنى قول النبي على: "إن كلَّ مولودٍ يُولد على الفطرة»، أراد بذلك أن كلَّ مولودٍ يولد مُسلمًا مؤمنًا، وإنها أبواه يهوّدانه ويُنصّرانه!

فمن قال ذلك أو توهمه: فقد أعظم الفرية على الله وعلى رسوله ورد القرآن والسنة، وخالف ما عليه المؤمنون من الأمة، وزعم أن اليهود والنصارى يُضلُون من هداه الله والله الله الله الله الله الله ويعلون من أهل النار من خلقه الله للجنة، ويزعم أن مشيئة اليهود والنصارى والمجوس في أولادهم كانت أغلب، وإرادتهم أظهر وأقدر من مشيئة الله وإرادته وقدرته في أولادهم، حتى كان ما أرادته اليهود والنصارى والمجوس، ولم يكن ما أراده الله تعالى عما تقوله القدرية المفترية على الله علواً كبيرًا.

فأما هذا الحديث؛ فإن بيان وجهه في كتاب الله، وفي سنَّة رسول الله

قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٨/ ٦٨): وروى هذا الحديث عن الحسن جماعة، منهم: بكر المزني، والعلاء بن زياد، والسري بن يحيى، وقد روي عن الأحنف، عن الأسبود بسن سريع، وهو حديث بصري صحيح. اهـ

قال ابن القيم في «شفاء العليل» (٢/ ٧٨٠): معناه أن خياركم هم السابقون الأولون، وهؤلاء من أولاد المشركين، فإن آباءهم كانوا كفارًا، ثم أن البنين أسلموا بعد ذلك، فلا يضر الطفل أن يكون من أولاد المشركين إذا كان مؤمنًا، فإن الله إنها يجزيه بعمله لا بعمل أبويه وهو سبحانه يخرج المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن كها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي.اه

وَعَند العلماء والعقلاء بيان لا يختل على من وهب الله له فهمه، وفتح أبصار قلبه، وذلك قول الله عَلَى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدْنَا ﴾ [الأعراف:١٧٢].

ثم جاءت الأحاديث بتفسير ذلك أن الله على أخذهم من صلب آدم كهيئة الذر، فأخذ عليهم العهد والميثاق بأنه ربهم، فأقرُّ واله بذلك أجعون، ثم ردَّهم في صلب آدم، ثم قال عَلَا: ﴿ فِطْرَتَ اللهِ اللهِ اللهِ فَطَرَ

فكانت البداية التي ابتدأ الله على الخلق بها ودعاهم إليها، وذلك أن بداية خلقهم الإقرار له بأنه ربهم وهي الفطرة، والفطرة هاهنا ابتداء الخلق، ولم يعن بالفطرة الإسلام وشرائعه وسُننه وفرائضه، ألا تراه يقول: ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلِقِ اللهِ ﴾.

ومما يزيدك في بيان ذلك ووضوحه؛ قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [فاطر: ١] - يعني: أنه بدأ خلقهما -.

فقوله على البداية التي ابتدأ الله على الفطرة»، يعني: على تلك البداية التي ابتدأ الله على خلقه بها، وأخذ مواثيقهم عليها من الإقرار له بالربوبية، ثم يعرب عنه لسانه بها يُلقّنه أبواه من الشرائع والأديان، فيعرب بها، وينسب إليها، ثم هو من بعد إعراب لسانه واعتقاده لدين آبائه راجع إلى علم الله على فيه، وما سبق له في أمّ الكتاب عنده إن كان من قد سبقت له الرحمة لم تضرُّه أبوّته، ولا ما دعاه إليه وعلمه أبواه من دين اليهودية والنصر انية والمجوسية، فها أكثر من ولدته اليه ود

والنصارى والمجوس ونشأ فيهم ومعهم وعلى أديانهم وأقوالهم وأفعالهم، ثم راجع بدايته وما سبق له من الله ومن عنايته بهدايته، فحسن إسلامه، وظهر إيهانه، وشرح الله صدره بالإسلام، وطهر قلبه بالإيهان فعاد بعد الذي كان عليه من طاعته لأبويه عاصيًّا، ومحبته لهما بغضًا، وسلمه لهما وذبه عنهما لهما حربًا وعليهما عذابًا صبًّا.

ولو كان الأمر على ما تأوَّلته الزائغون أن كلّ مولود يولد على الفطرة عنى دين الإسلام وشرائعه، لكان من سبيل المولود من اليهود والنصارى إذا مات أبواه وهو طفلٌ ألا يرثها، وكذلك إن مات لم يرثاه، لما عليه الأمة مجمعون أنه لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم.

وقد كان من سبيل الطفل من أولاد أهل الكتاب إذا مات في صغره أن يتولّاه المسلمون، ويُصلُّوا عليه، ولا يُدفن إلّا معهم وفي مقابرهم (١).

فإن كان الحكم في معنى هذا الحديث كما تأوَّلته القدرية - وليس هو كذلك والحمد لله -، فقد ضلَّت الأُمَّة وخالفت الكتاب والسُّنة حين خلَّت بين اليهود والنصارى وبين الأطفال من المسلمين، يأخذون مواريثهم، ويلون غسلهم، والصلاة عليهم، والدفن لهم، لكن المسلمون مجمعون وعلى إجماعهم مصيبون والحمد لله أن من مات من أطفال اليهود والنصارى والمجوس ورثه أبواه، وورث هو أبويه، ووليا هما غسله ودفنه، وأن أطفالهم منهم ومعهم وعلى أديانهم، وإنها قوله على:

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية كَنَهُ: كون الطفل يتبع أباه في الدين في الأحكام الدنيوية أمر ما زال مشروعًا وما زال الأطفال تبعًا لأبويهم في الأمور الدنيوية، والحديث لم يقصد بيان هذه الأحكام، وإنها قصد بيان ما ولد عليه الأطفال من الفطرة. «شفاء العليل» (۲/ ۷۸۰).

"كل مولود يولد على الفطرة"، إنها أراد أنهم يولدون على تلك البداية التي كانت في صُلبِ آدم على من الإقرار لله بالمعرفة، ثم أعربت عنهم ألسنتهم ونسبوا إلى آبائهم، فمنهم من جحد بعد إقراره الأول من الزنادقة الذين لا يعترفون بالله، ولا يُقرُّون به، وغيرهم ممن لم يبلغه الإسلام في أقطار الأرض الذين لا يدينون دينًا، وسائر الملل فمُقرُّون بتلك الفطرة التي كانت في البداية، فإنك لست تلقى أحدًا من أهل الملل وإن كان كافرًا إلَّا وهو مُقرُّ بأن الله ربه وخالقه ورازقه، وهو في ذلك كافر حين خالف شريعة الإسلام.

١٥٩٧ - حدثنا محمد بن يوسف البيّع، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج.

وحدثنا الحجاج بن منهال، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا الحجاج بن منهال، قال: سمعت حماد بن سلمة يُفسِّرُ حديث النبي على: «كل مولود يولد على الفطرة»، فقال: هذا عندنا حيث أخذ الله عليهم العهد في أصلاب آبائهم، قال: ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِكُمُّ قَالُواْ بِكَى ﴾ [الاعراف:١٧٢].

### ١٥٩٨-[قال الشيخ]:

واعلم - رحمك الله - أن أخبار المصطفى على التي أجمع أهل العلم بها على صحتها لا تتضاد، وأقواله وكلامه على لا تتناقض ولا تتناسخ، وربها صحت الأخبار عنه على بالاختلاف والتناسخ، فكان ذلك في التحليل والتحريم والتخفيف والتشديد للأمر يحدث، والسبب يعرض، وللعذر يحضر، فأما الأخبار الواردة التي تجري مجرى الخبر عن الله عنه، فمعاذ الله أن تتضاد هذه الأخبار، أو تتناقض هذه الأقوال، وإنها أي من أي فيها وافتين من افتين بها من

اشتباه لفظها، وضيق الأعطان (۱)، وسوء الأفهام، وضعف النحايز (۲) عن معرفتها، وإلَّا فكيف يجوز لمتأوِّلٍ أن يتأوَّل أن كل مولود على الفطرة، أريد بذلك أن كل مولود على دين الإسلام وشريعة الإيهان ؟! وصريح قول النبي على وفصيح إعرابه الذي لا يحتمل التأويل ولا يتولد فيه التعطيل أتى بغير ما تأوَّلته أصحاب هذه المقالة:

أ - وهو قول النبي على: «الوائدة والـموءودة في النار».

و(الوائدة): هي القاتلة لابنتها.

و(الموءودة): هي الصَّبية الطفلة التي قتلها أبواها.

فلو كانت الموءودة مسلمة لما كانت في النار، وبالحري أن تكون في الجنة لا محالة على ما تتأوَّله القدرية؛ لأنها طفلة مسلمة، ومقتولة مظلومة.

ب - وبقوله أيضًا حين سئل عن أطفال المشركين، فقال: «مع آبائهم في النار»، ثم سُئل عنهم ثانية، فقال: «الله أعلم بها كانوا عاملين».

ويجوز أن يكون قوله على: «الله أعلم بها كانوا عاملين»، أن السؤال الثاني خرج مخرج الاستفهام: لم صاروا في النار؟ فقال: «الله أعلم بها كانوا عاملين».

1099 - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سيَّار الأزدي، قال: حدثنا أحمد بن سنان القطان. وحدثنا أبو الحسن أحمد بن عمد بن يزيد الزعفراني، قال: حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» (١/ ٣١٦٥): العطن والمعطن: واحد الأعطان والمعاطن، وهي مبارِك الإبل عند الماء لتشرب عَلَلاً بعد نَهَل. اهـ

<sup>(</sup>٢) في «تهذيب اللغة» (١/ ٣١٦٥): نحيزة الرجل: طبيعته، وتجمع على النحائز. اهـ

الوليد البسري، قالا: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله في قال: قال رسول الله عليه: «الوائدة والموءودة في النار» (١).

• ١٦٠٠ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أجمد بن سنان القطان، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن علقمة وأبي الأحوص، عن عبدالله على قال: قال رسول الله على: «الوائدة والموءودة في النار».

17.۱- وحدثنا المتوني، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: جاء ابنا مليكة رسول الله على فقالا: إن أُمَّنا ماتت حين رعد الإسلام وبرق، فهل ينفعها أن نُصلِي لها مع كل صلاةٍ صلاةً، ومع كل صومٍ صومًا، ومع كلّ صدقةٍ صدقة ؟

فقال النبي ﷺ: «الوائدة والموءودة في النار»،

قال: فلما ولَّيا؟

قال: «ساءكها - أو شقَّ عليكها - ؟، أُمِّي مع أُمكما في النار» (٢).

(١) رواه أحمد (١٥٩٢٣)، وأبو داود (٤٧١٧)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>٢) أشار البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٧٧) أن سفيان يرويه عن منصور عن علقمة مرسلاً. والحديث رواه أحمد (٣٧٨٧)، والبزار (١٥٣٤) من طريق عثمان بن عمير، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن ابن مسعود الله فذكره بأطول من هذا.

قال في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٣٦٢): رواه أحمد والبزار والطبراني وفي أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير وهو ضعيف. اهـ

وذكر الدارقطني في «العلل» (٧٩٤) الاختلاف الكبير الواقع في سنده ولم يرجح بينها.

17.۲ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا أبو حدثنا عتبة بن ضَمُرة، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثني عبدالله بن أبي قيس مولى عطية (١)، أنه أتى عائشة أم المؤمنين مَنْ فَسَلَّم عليها، فقالت: من أنت ؟

قال: أنا عبدالله مولى عطية بن عازب.

فقالت: ابن عفيف ؟ فقال: نعم.

فسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر، أركعهم رسول الله على ؟ فقالت: نعم. وسألها عن ذراري الكفار ؟

فقالت: قال رسول الله علي الله عليه المع آبائهم».

فقالت له: يا رسول الله بلا عمل ؟

قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (٢).

17.۳ - حدثنا أبو عبدالله المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الخطاب، المعلى، قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا سفيان، عن أبي عقيل مولى عمر بن الخطاب، عن امرأة، عن عائشة رَا أنها سألت النبي على عن أطفال المشركين ؟ فقال: «هم يتعاوون (٣) في النار» (٤).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل في الموطنين، وفي «المسند»: (مولى غطيف) في الموطنين كـذلك، وجـاء في ترجمته: عبدالله بن أبي قيس مولى عطية .. ويقال: مولى غطيف. اهـ

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۲٤٥٤٥)، وأبو داود (۲۷۱۲)، والحديث صحيح، ويشهد للركعتين بعد العصر: ما رواه مسلم (۸۳۵)، عن عائشة رشي قالت: ما ترك رسول الله ركعتين بعد العصر عندي قط. (۳) أي يصيحون. انظر «الصحاح» (۲/ ۲٤٤۱).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٥٧٤٣) عن وكيع، عن أبي عقيل يحيى بن المتوكل، عن بهية، عن عائـشة سَخْتَ

17.5 - حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد، قال: حدثنا عبدالله بن داود، عن عمر بن ذرِّ بن أُميَّة، عن رجل، عن البراء على قال: سُئل رسول الله على عن أطفال المشركين، فقال: «هم مع آبائهم»، فقيل: إنهم لم يعملوا! قال: «الله أعلم» (۱).

17.0 - حدثنا محمد بن أحمد أبو عبد الله المتوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن صفوان بن عمرو، عن عبدالرحن ابن جبير بن نفير، وراشد بن سعد، قال: قالت خديجة والله الله، أين أو لادي منك ؟ قال: «في الجنة». قالت: بلا عمل ؟ قال: «الله أعلم بها كانوا عاملين».

قالت: فأولادي من المشركين ؟ قال: «في النار».

قالت: بلا عمل ؟ قال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (٢).

أنها ذكرت لرسول الله ﷺ أطفال المشركين، فقال: «إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار». قال ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٢٠٧) في ترجمة يحيى: وعامة أحاديثه غير محفوظة. اهـ وقال أحمد بن حنبل: يحيى بن المتوكل يروي عن بهية أحاديث منكرة، وهو واهي الحديث.

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ۳۱۹) في ترجمة يزيد بن أمية، فقال: قال لنا أبو نعيم: حدثنا عمر بن ذر، قال: حدثني ابن أُمية القرشي، أن عازبًا الأنصاري أرسل إلى عائشة يسألها، فقالت: سألت النبي عن أطفال المشركين؟ فقال: «الله أعلم بهم».

وقال لنا مسدد: عن عبد الله بن داود، عن عمر بن ذر، عن يزيد بن أمية، عن رجل، عن البراء بن عازب؛ سئل النبي ﷺ ... مثله. والأول أصح.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو يعلى (٧٠٧٧)، والطبراني في «الكبير» (٢٣/ ١٦).

قال في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢١٧): رواه الطبراني، وأبىو يعلى، ورجـالهما ثقـات؛ إلّا أن عبدالله بن الحارث بن نوفل، وابن بُريدة: لـم يُدركا خديجة ﷺ. اهـ

ينسب بعض متأخري الحنابلة للإمام أحمد كَلَّنهُ القول بأن أطفال المشركين في النار، وقد =

 ١٦٠٦ - حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي. وحدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح الأزدي، وأبو بكر يوسف بن يعقوب الأزرق، قالا: حدثنا الحسن بن عرفة، قالا: حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رَافِينا قال: سُئل النبي عَلَيْ عن ذراري المشركين.

فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (١).

#### \* قال الشيخ:

فجميع الذي ذكرناه من القرآن، ورويناه من السُّنة والآثار، وما لم نذكره ولم نروه يدلُّ العقلاء المؤمنين الذين سبقت لهم من الله العنايـة

أبطل ابن تيمية تَحَلَّفهُ هذا القول، فقال في «درء التعارض» (٨/ ٣٩٧-٣٩٨): أما ثبوت حكم الكفر في الآخرة للأطفال؛ فكان أحمد يقف فيه، تارة يقف عن الجواب، وتارة يردهم إلى العلم، كقوله: "الله أعلم بها كانوا عاملين"، وهذا أحسنُ جَوابيه، كها نقل محمد بن الحكم عنه، وسأله عن أولاد المشركين ؟ فقال: أذهب إلى قول النبي ﷺ: «الله أعلم بما كانوا عاملين " .. - ثم نقل روايات عن الإمام أحمد -، ثم قال: لم ينقل أحدٌ قط عن أحمد أنه قال: (هم في النار)؛ ولكن طائفة من أتباعه كالقاضي أبي يعلى وغيره، لما سمعوا جوابه بأنه قال: (الله أعلم بها كانوا عاملين)، ظنوا أن هذا من تمام حديث مروي عن خديجة رهي أنها سألت النبي عن أو لادها من غيره، فقال النبي على: (هم في النار). فقالت: بلا عمل ؟ فقال: «الله أعلم بها كانوا عاملين»، فظن هؤ لاء أن أحمد أجاب بحديث خديجة، وهذا غلط على أحمد؛ فإن حديث خديجة هذا حديث موضوع كذب لا يحتج بمثله أقل من صحب أحمد فضلًا عن الإمام أحمد.. - ثم قال ابن تيمية -: وأحمد إنها اعتمد على الحديث الصّحيح .. «كلّ مُولودٍ يُولد على الفِطرةِ فأبواه يُهودأنه ويُنصِّم أنه ويُمِّجِّسَأنه .. »، وكذلك في الصحيح عن ابن عباس عني عن النبي عن أنه سُئِلَ عن أطف ال المشركين، فق ال: «اللهُ أعلمُ بها كانوا عَاملين، وقد ذكر أحمد رَحِيَّاتُهُ أن ابن عباس رَجَّي رجع إلى هذا بعد أن كان يقول: (هم مع آبائهم)، فدلّ على أن هذا جواب من لا يقطع بأنهم مع آبائهم ..إلخ (۱) رواه البخاري (۲۵۹۷)، ومسلم (۲۲۲۰). والهداية أن الأشياء كلها بقضاءِ الله وقدره ومشيئته سابق ذكرها في علمه، وأنه لا مُضلَّ لمن هداه الله الله الله على النبي الله وكلامه، ولا مانع لمن أعطاه، ولا مُعطي لمن منعه، وكذلك خطب النبي الله وكلامه، وخطب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وكذلك في كلامهم ومحاورتهم.

17.۷ - حدثنا أبو عبد الله الحسين بن إسهاعيل المتحامِلي، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص وأبي عبيدة، عن عبدالله شه قال: علَّمنا رسول الله على خُطبة الحاجة: «إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ..». وذكر الحديث (١).

17.۸ - حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحيم الشيباني، قال: حدثنا أبو عمرو أحمد ابن حازم بن أبي عزرة الغفاري، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد ابن منصور الزعفراني - وكان ثقة -، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر ابن منصور الزعفراني - وكان ثقة -، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن حابر المحافى البزاز - وهذا لفظه -، قال:

حدثنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي، قال: حدثنا حبان بن موسى وسويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبدالله رَافِينَ قال: كان رسول الله على يقول إذا خطب: «نحمد الله، ونُثنى عليه بها هو أهله»، ثم يقول: «من يهدي الله فلا مُضلَّ له،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (٣٧٢١)، والترمذي (١٠٥٥)، وقال: حديث عبدالله حديث حسن، رواه الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي من ورواه شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن عبد الله، عن النبي على وكلا الحديثين صحيح: لأن إسرائيل جمعها، فقال: عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، وأبي عبيدة، عن عبدالله، عن النبي على المدالله، عن النبي على المدالله،

ومن يُضلل فلا هادي له، أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد على وشرّ الأمور مُحدثاتها، وكل مُحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار» (١).

17.۹ - حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحيم، قال: حدثنا أبو عَمرو أحمد بن حازم، قال: حدثنا عبدالله وعثمان، قالا: حدثنا سلام بن سُليم أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن البراء الله عليه قال: رأيت رسول الله عليه يوم الخندق ينقل التراب، حتى وارى التراب شعر صدره، وكان رجلًا كثير الشّعر، وهو يرتجز رجز عبدالله بن رواحة الله ، يقول:

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدَّقنا ولا صلَّينا فأنزلن سكينة علينا وثبِّتِ الأقدام إن لاقينا وذكر الحديث (٢).

• 171- حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو نصر عِصمة بن أبي عِصمة، قال: حدثنا عصمة، قال: حدثنا الفضل بن زياد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا حاد بن زيد، عن أيوب، قال: أدركت الناس وما كلامهم: إلّا وإن قُضى، وإن قُدّر.

1711-حدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا الفضل، قال: حدثنا أحمد. وحدثنا أبو عصاق الكاذي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو المغيرة، قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز، قال: قال المسيح عيسى ابن مريم عين ليس كما أُريد؛ ولكن كما تُريد، وليس كما أشاء؛

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (۱۵۷۸)، وابن خزيمة في اصحيحه (۱۷۸۵). وروى أحمد (٤٣٣٤ او١٤٩٨٤)، ومسلم (٨٦٧) نحوه دون: اوكل ضلالة في النار».

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٦٦٢٠)، ومسلم (١٨٠٣).

ولكن كما تشاء.

١٦١٢ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان المصري، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن جعفر بن برقان، قال: قال ابن مسعود على على ما هو آت قريب، ألا إن البعيد ما ليس بآت، لا يعجل الله لعجلة أحدٍ، ولا يَخَفُّ لأمر الناس، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله أمرًا، ويريد الناس أمرًا، ما شاء الله كان ولو كره الناس، لا مُقرَّب لما باعد الله، ولا مبعّد لما قرَّب الله، ولا يكون شيءٌ إلَّا بإذن الله، أصدقُ الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشرُّ الأمور محدثاتها، وكلُّ مُحدثةٍ بدعةٍ، وكلُّ بدعةٍ ضلالة.

1717 - وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو نصر عصمة، قال: حدثنا الفضل، قال: حدثنا الفضل، قال: حدثنا المعتمر بن سليهان، عن معمر، عن زيد بن أسلم.

وحدثنا إساعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن زيد بن أسلم، قال: اشتدَّ غضبُ الله على من يقول: من يحول بيني وبينه ؟ قال الله ﷺ: أنا أحول بينك وبينه.

1712- حدثنا أبو شيبة، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عَمرو بن ميمون، قال: رأيت عمر شي يوم أصيب وعليه ثوبٌ أصفر، فخرَّ وهو يقول: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقَدُولًا اللهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

1710- حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم، قال: حدثنا الدبري، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن من سَمِعَ الحسن، يقول: لما رمى طلحة بن

عُبيدالله يوم الجمل، جعل يمسح الدم عن صدره، وهو يقول: ﴿ وَكَانَ اللهِ قَدَرًا مُقَدُورًا ﴿ إِللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَكَانَ اللهِ قَدَرًا مُقَدُورًا ﴿ إِللَّا حَزَابِ: ٣٨].

1717 - حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن جعفر الكَفِّي، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن جعفر بن برقان، عن عمران القصير، عن أنسس ابن مالك على قال: خدمت النبي على عشر سنين، فها أرسلني في حاجة قطُّ فلم تتهيأ إلَّا قال: «لو قُضى كان، أو قُدِّر كان» (١).

171۷ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن زياد بن إسهاعيل، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي هريرة على قال: جاء مشركو قريش إلى النبي على عباد بن جعفر، عن أبي هريرة على قال: جاء مشركو قريش إلى النبي على فَجُوهِهِم فخاصموه في القدر، فنزلت هذه الآية: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِ النّارِ عَلَى وُجُوهِهِم دُووُواْ مَسَ سَقَرَ النّا إِنّا كُلّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرِ النّا ﴾ [القمر: ٤٩] (٢).

171۸ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو بن مُرَّة، قال: حدثني عبدالله بن الحارث، عن طُليق بن قيس الحنفي، عن ابن عباس رَافِينَا، أن النبي عَلَيْهَ كان يقول في

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۱۳٤۱۸). وعمران القصير؛ قال يجيى القطان: لم يكن به بأس، ولم يكن من أهل الحديث، كتبت عنه أشياء فرميت بها. «تهذيب الكهال» (۲۲/ ۳٦۸). وروى عبدالرزاق (۱۷۹٤۷) عن جعفر بن سليهان قال: حدثني ثابت، عن أنس شين نحوه. وجعفر بن سليهان فيه كلام وفيه تشيع، وقد قال فيه ابن عدي: ولجعفر حديث صالح، وروايات كثيرة، وهو حسن الحديث، وهو معروف بالتشيع .. وأرجو أنه لا بأس به. وانظر: «تهذيب الكهال» (۵/ ۹).

وروى البخاري (٦٠٣٨)، ومسلم (٢٣٠٩) حدثنا أنس ﷺ قال: خدمت النبي ﷺ عشر سنين، فها قال لي: أُفِّ، ولا: لم صنعت ؟ ولا: ألا صنعت.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم، وقد تقدم برقم (١٥٤٢).

دعائه: «ربِّ أعني ولا تُعن عليَّ، وانصرني ولا تنصر عليَّ، وامكر لي ولا تمكر عليَّ، وامكر لي ولا تمكر عليَّ، واهدني ويسر الهُدى لي، ولا تنصر عليَّ من بغى عليَّ، اجعلني لك شاكرًا، لك ذاكرًا، لك راهبًا، لك مُطيعًا، لك مُجيبًا، إليك أوَّاهًا مُنيبًا، ربِّ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوي، واهد قلبي، وثبت حُجَّتي، وسدِّد لساني، واسلل سخيمة قلبي، (1).

### \* قال الشيخ:

فهذا دعاء النبي على فهل بقي لمن يزعم أن المشيئة والاستطاعة بيديه حُجَّة يحتجُّ بها إلَّا بالبُهتِ والجحد للتنزيل وأخبار الرسول بالشَّقاء والخذلان اللذين كتبها الله عليه، ونحمد الله على ما وفَقنا له من معرفة الحقِّ وهدانا إليه.

1719 - حدثنا أبو هاشم عبدالغافر بن سلامة الحمص، قال: حدثنا يجيى بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن جبير، عن بشر بن جبلة، عن كليب بن وائل، عن ابن عمر كالله عن ابن عمر كالله قال: قال رسول الله على «من كذّب بالقدر، أو خاصم فيه؛ فقد كفر بها جئت به، وجحد بها أُنزِل على » (٢).

۱٦٢٠ - حدثنا محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال: حدثنا محمد بن الوليد الفحّام، قال: حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب، عن علي بن زيد بن

 <sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٥٥١)، والترمذي (٣٥٥١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
 وقوله: «واسلل سخيمة»: أي أخرج الحقد من قلبي. «تاج العروس» (٣٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) رواه اللالكائي (١١١١)، وفي إسناده بشر بن جبلة، قال أبو حاتم: مجهول ضعيف الحديث. ورواه ابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٥٦) من طريق سوار بن مصعب عن كليب بـن وائــل به. وقال: سوار بن مصعب يروي عن عطية وكليب، كان عمن يأتي بالمناكير عن المشاهير.

جُدعان، عن أبي نَضرة، عن أبي سعيد الخُدري ﴿ قال: قال رسول الله عَلَيْهِ لعبد الله ابن عباس رَفِّ: ﴿ يَا غُلام، - أو غُلَيْم - ، ألا أُعلِّمك شيئًا لعلَّ الله عَلَى أن ينفعك به، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكن أَمامك، إذا سألت فاسأل الله عَلَى وإذا استعنت فاستعن بالله، تَعرَّف إلى الله في الرَّخاء يعرفك عند الشِّدة، وجفَّ القلم بها هو كائن، فلو أن الناس اجتمعوا على أن يعطوك شيئًا لم يعطك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا على أن يمنعوك شيئًا قدَّره الله لك وكتبه لك ما استطاعوا، واعلم أن لكلِّ شيءٍ شِدَّة ورخاء، وأن مع العُسرِ يُسرًا، وأن مع العُسرِ يُسرًا، وأن

1711 - حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، قال: حدثنا أبو عمرو أحد ابن حازم بن أبي غرزة الغفاري، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا همام، عن صاحب له، عن الزهري، عن ابن عباس على النبي على قال قال: "يا غُلام، - أو غُليم - أعلمك كلمات، لعل الله على أن ينفعك بهن احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكرم ما بك، تقرّب إلى الله على في الرخاء يعرفك في الشّدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بها هو كائن، فلو اجتمع الخلائق على أن يعطوك شيئًا لم يكتبه الله لك، او قال: لم يقدّره الله لك -، ما استطاعوا ذلك، - أو قال: ما قدروا على ذلك -، ولو اجتمع الخلائق على أن يضروك بشيء له عركتبه الله لله على ذلك -، ولو اجتمع الخلائق على أن يضروك بشيء له عركتبه الله لله

<sup>(</sup>١) رواه ابن عدي في «الكامل» (٩/ ٧٧)، والآجري في «الشريعة» (٤١٤)، وفي إسناده يحيى ابن ميمون، قال عمرو بن علي: كان كذّابًا يحدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة. اهوللحديث طرق كثيرة صحيحة سيوردها المصنف.

عليك، - أو قال: لم يقدره عليك - ما استطاعوا ذلك، - أو قال: ما قدروا على ذلك، اعمل لله مع اليقين، واعلم أن الصبر فيها تكره فيه خير كثير، واعلم أن النصر عند الصبر، وأن الفرج عند الشدَّة، وأن مع العُسر يُسرًا، وأن مع العُسر يُسرًا».

17۲۲ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر بن حفص بن الخليل، قال: حدثنا أبو حاتم عمد بن إدريس الرازي، ورجاء السمرقندي.

وحدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني، قال: حدثنا إبراهيم ابن الحسين الهمذاني، قالوا: حدثنا عبدالله بن صالح أبو صالح، قال: حدثني الليث بن سعد، قال: حدثني قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس رَشِي قال: حدثني قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس رَشِي قال: كنت رَدِف رسول الله علي فقال: «أي غلام، إن معلمك كلهاتٍ: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأُمَّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلَّا بشيءٍ كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضرُّ وك لم يضرُّ وك إلَّا بشيءٍ كتبه الله عليك، جفَّت الأقلام ورفعت الصُّحف» (١٠).

17۲۳ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني، قال: حدثنا علي بن مُسْهر، قال: حدثنا يحيى ابن حزة، قال: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة، أن صفوان بن سليم

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۸۰۳و۲۷۹۳)، والترمذي (۲۵۱٦)، وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن رجب كَرَنَهُ في «جامع العلوم والحكم» (۱/ ٥٩٦) بعد أن ذكر تصحيح الترمذي، وأصح وذكر بعض ألفاظ الحديث: وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة .. وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرَّجها الترمذي، كذا قال ابن منده وغيره .. إلخ

أخبره، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة ، أن عمر بن الخطاب الله وبقدره، ولا قال رسول الله على: «أحسنوا، فإن غُلبتم فبكتاب الله وبقدره، ولا تُدخِلوا اللَّوَّ، فإن من أدخل اللَّوَّ دخل عليه عمل الشيطان» (١).

٦٦٢٤ - حدثنا عمر بن شهاب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، عن حماد بن زيد، أن رجلًا بايع رجلًا على أن يعبر نهرًا، فسبح، فلما قارب الشَّطَّ، قال: قد بلغت والله. فقال له رجل: قل: إن شاء الله وإن لم يشأ، قال: فغاص ولم يخرج.

1770 - حدثنا القاضي المتحامِلي، قال: حدثنا يعقوب الدورقي، قال: حدثنا شعيب ابن حرب، قال: حدثنا ليث بن سعد، قال: حدثنا قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن ابن عباس مَعْتُ أنه حدَّثه أنه كان خلف رسول الله على يومًا، فقال له: «يا غُلام، إني مُعلِّمُك كلماتٍ: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأُمَّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلَّا بشيءٍ قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرُّ وك، لم يضرُّ وك إلَّا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، رُفِعت الأقلام، وجفَّتِ الصَّحف».

<sup>(</sup>١) رواه الهروي في «ذم الكلام» (٥٥٠) بنحوه، وفي إسناده: إسحاق بن عبدالله، قال البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٣٩٦): تركوه.

وقال أبو حاتم في الالجرح والتعديل» (٢/ ٢٢٨): متروك الحديث.

وقد ثبت معناه عند مسلم (٢٦٦٤) من حديث أبي هريرة ، قال : «.. وإن أصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان».

#### ٤٦- باب

# ما رُوي في المُكذَّبين بالقدر

١٦٢٦ - حدثنا محد بن محمد بن سُليهان الباغندي، قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز.

وحدثنا أبو على محمد بن يوسف البيّع، قال: حدثنا أبو محمد عبدالرحمن بن خلف الضبي، قالا جميعًا: حدثنا الحجاج بن المنهال، قال: حدثنا المعتمر بن سُليان، قال: حدثنا حجاج بن فرافصة، عن رجلٍ، عن نافع، عن ابن عُمر سُليان، قال: جاءه رجل فسأله عن القدر، فقال: من هؤلاء القدرية ؟ قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «هم مجوسُ هذه الأمّة».

17۲۷ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، وموسى بن إساعيل، أن أنس بن عياض حدثهم، عن عمر بن عبدالله مولى غفرة، عن ابن عمر رَافِّنَا، أن رسول الله على قال: «لكلِّ أُمةٍ مجوسٌ، ومجوسٌ أُمَّتي الذين يقولون: (لا قدر)، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم».

17۲۸ - حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد، وأبو الفضل شعيب بن محمد الكفي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا أنس بن عياض، قال: حدثنا عمر مولى غُفرة، عن ابن عمر رَبِّ قال: قال رسول الله على الكلُّ أمة مجوسٌ، وإن ومجوسٌ أُمتي الذين يقولون: (لا قدر)؛ إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم».

وقال أبو معشر: عن عمر مولى غُفرة، عن ابن عمر رَانِ قال: قال رسول الله ﷺ: «ولا تناكحوهم».

17۲۹ - حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا محمد بن عمر، وابن أبي مذعور، قال: حدثنا ابن أبي حازم، قال: أخبرني أبي، عن نافع، عن ابن عمر رَافِينَا، قال: قال رسول الله عليه: «القدريةُ مجوسُ هذه الأُمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم» (۱).

• ١٦٣٠ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبدالله محمد بن أحمد المتُّوثي، قالا: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري.

وحدثني أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا رجاء بن مُرجَّى، قال: حدثنا يزيد بن أبي حكيم، والفضل بن دُكين، وقبيصة بن عقبة، قالوا: حدثنا سفيان الثوري.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص القاضي، قال: حدثنا أبو نُعيم، وأبو حذيفة، قالا: حدثنا سفيان.

وحدثنا ابن محلد، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، ويزيد بن أبي حكيم، قالا: حدثنا سفيان الثوري، عن عمر بن محمد، عن عمر مولى غُفرة، عن رجل من الأنصار، عن حذيفة الله قال: قال رسول الله عن حديفة الكُلُّ أمةٍ مجوسٌ، ومجوسُ هذه الأُمة الذين يقولون: لا قدر؟ إن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٥٨٤ و٧٧٠ و ٢٣٤٥ )، وأبو داود (٢٩١ و٢٩٢ و٤٦٩)، وعبدالله في «السُّنة» (٨٩٢ و٩٣٦). وفي «منتخب العلل» (١٥٥): سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث ؟ فقال: ما أرى عمر بن عبدالله لقى عبدالله بن عمر نَشِّظَ. اهـ

قال العُقيلي كَنَيْشُهُ في «الضعفاء» (١/ ٢٦٠) بعد أن ساق حديث ابن عمر رَضِّنَا: وهذا المتن له طريق بغير هذا الإسناد عن جماعة متقاربة في الضعف. اهـ

وانظر: «اللآلئ المصنوعة» (١/ ٢٣٧) فقد أطال في جمع طرقه، ورد على ابن الجوزي في إيراده لهذا الحديث في «الموضوعات»، وذكر من حسَّنه وقبله من أهل العلم.

وسيورد المصنف بعض طرق هذا الحديث، وهذا الحديث قد اختلف نظر أهل العلم في الحكم عليه بين ضعفه وتحسينه لكثرة طرقة المرفوعة والموقوفة.

مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وهم شِيعة الـدَّجال، وحقٌ على الله ﷺ أن يُلحِقَهم بالدجال» (١).

1771 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيّع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا المُعتمر بن سُليهان، قال: حدثنا أبو الحسن رجل من أهل واسط، قال: حدثنا جعفر بن الحارث، عن يزيد بن ميسرة، عن عطاء الخراساني، عن مكحول، عن أبي هريرة على، قال: قال رسول الله على الله الكلّ أُمّة مجوسٌ، ومجوسُ هذه الأمة القدرية، لا تعودوهم إذا مرضوا، ولا تُصلوا عليهم إذا ماتوا» (٢).

17٣٢ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن سليمان التيمي، عن رجل، عن مكحول، عن أبي هريرة هذه قال: قال رسول الله على الكلِّ أمةٍ مجوسًا، ومجوسٌ هذه الأُمَّة القدرية، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشيعوهم».

17٣٣ - حدثنا أبو عبدالله المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالأعلى بن هاد النرسي، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت زيادًا أبا الحُرّ، قال: حدثنى جعفر بن الحارث، عن يزيد بن ميسرة السامى، عن عطاء الخراساني، عن

(١) رواه أحمد (٢٣٤٥٦)، وأبو داود (٢٦٩٢)، وعبدالله في «السُّنة» (٩٣٦).

وقال المنذري: عمر مولى غفرة لا يُحتج بحديثه، ورجل من الأنصار مجهول، وقد روي من طريق آخر عن حذيفة الله ولا يثبت. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه حرب الكرماني في «السُّنة» (٢٩٣)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٣٥١)، والفريابي في «القدر» (٢٣٢)، وفي إسناده انقطاع، مكحول لـم يسمع من أبي هريرة ١٠٠٠.

مكحول، عن أبي هريرة رضه، قال: قال رسول الله ﷺ، فذكر معناه.

1772 - حدثنا أبو ذر الباغندي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا القاسم بن يزيد، قال: حدثنا سفيان، عن عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر سلط قال: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأُمَّة الذين يقولون: لا قدر.

1770 - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز قال: حدثنا زهير بن محمد. وحدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسهاعيل المَحَامِلي، قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان.

وحدثنا أبو محمد الحسن بن على بن زيد العسكري، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو عبدالرحن المقرئ، قال: حدثنا عبدالله بن لهيعة الحضرمي، قال: حدثنا عَمرو بن شُعيب.

وحدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، قال: حدثنا حسان بن إبراهيم، قال: حدثنا عطية بن عطية، قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح، أنه سمع عَمرو بن شُعيب، قال: كنت عند سعيد ابن السمسيّب إذ جاءه رجلٌ، فقال: يا أبا محمد، إن ناسًا يقولون: قدّر الله كل شيءٍ ما خلا الأعمال.

فغَضِبَ سعيد غضبًا لم أره غَضِبَ مثله قطُّ حتى همَّ بالقيام، ثم قال: أفعلوها ؟! أفعلوها ؟! ويجهم لو يعملون، أما إني قد سمعت فيهم بحديث كفاهم به شرَّا لو يعلمون.

قلت: وما ذاك يا أبا محمد رحمك الله؟

فقال: حدثني رافع بن خديج الأنصاري، عن النبي على أنه قال: «سيكون في أُمّتى قومٌ يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا يشعرون».

قال: قلت: يقولون كيف يا رسول الله ؟

قال: «يُقرُّون ببعض القدر، ويكفرون ببعضه».

قال: فقلت: يقولون يا رسول الله ماذا؟

قال: يقولون: «الخير من الله، والشرّ من إبليس، يقرؤون على ذلك كتاب الله، فيكفرون بالله وبالقرآن بعد الإيهان والمعرفة، فها تلقى أُمّتي منهم من العداوة والبغضاء، ثم يكون المسخ فيمسخ أولئك قردة وخنازير، ثم يكون الخسف قلَّ من ينجو منه، المؤمن يومئذ قليل فرحه، كثير، – أو قال: شديد – غمه»، ثم بكى رسول الله على حتى بكينا لبكائه، فقيل: يا رسول الله، ما هذا البكاء ؟!

قال: «رحمة لهم الأشقياء؛ لأن منهم الـمُجتهد، ومنهم الـمُتعبِّد، مع أنهم ليسوا بأوّل من سبق إلى هذا القول وضاق بحمله ذرعًا، إن عامة من هلك من بنى إسرائيل بالتكذيب بالقدر».

فقيل: يا رسول الله، فما الإيمان بالقدر؟

قال: «أن تؤمن بالله وحده، وتؤمن بالجنة والنار، وتعلم أن الله على خلقها قبل الخلق ثم خلق الخلق لهما، فجعل من شاء منهم للجنة، ومن شاء منهم للنار عدلًا منه، فكل يعمل لما قد فُرغ له منه، وصائر إلى ما خلق له». فقلت: صدق الله ورسوله (۱).

1777 - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أبو صخر حميد بن زياد (٢)، عن نافع، عن ابن عمر سَانَ قال رسول الله

<sup>(</sup>١) رواه حرب في «السُّنة» (٢١٨)، والعُقيلي في «الضُّعفاء» (٤٥٨٤)، والآجري في «الشريعة» (٣٨٩). قال أبو حاتم: هذا حديث عندي موضوع. «علل الحديث» (٢٨٠٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (حميد بن نافع)، والصواب ما أثبته كها هو عند من خرجه. وانظر ترجمته =

عَلَيْ: «سيكون في أُمَّتي مَسخٌ؛ وذلك في القدرية والزندقية» (١).

177٧ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دُكين، قال: حدثنا قاسم بن حبيب، عن نزار بن حيان، عن عكرمة، عن ابن عباس معلى قال: قال رسول الله على: «اتقوا القدر، فإنه شُعبة من النصر انية» (٢).

١٦٣٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قال: حدثنا زياد بن أيوب الطوسي.

وحدثنا أبو العباس عبدالله بن عبد الرحمن العسكري، قال: حدثنا الحسن بن سلام السوَّاق، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المقرئ.

وحدثنا أحمد بن سليهان العبّاداني، قال: حدثنا محمد بن عبدالملك الدقيقي، قال: حدثنا أبو عبدالرحن المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني عطاء بن دينار، عن حكيم بن شريك الهذلي، عن يحيى بن ميمون الحضرمي، عن ربيعة الجرشي، عن أبي هريرة عن عمر بن الخطاب عن قال: سمعت رسول الله علي يقول: «لا تُجالسوا أهل القدر ولا تُفاتحوهم» (٣).

1779 - حدثنا أبو حفص عمر بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود بن

في المذيب الكمال؛ (٧/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٦٢٠٨)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٦٩)، وذكره في ترجمة أبي صخر وأنه قد أُنكر عليه هذا الحديث.

وروى أحمد (٥٦٣٩) وأبو داود (٤٦١٣) بإسناد حسن من طريق أبي صخر، عن نافع، قال: كان لابن عمر بن صحر، عن الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلى، فإني سمعت رسول الله على يقول: «سبكون في أُمّتى أقوام يكذبون بالقدر».

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٣٣٢)، وابن حبان في «المجروحين» (٣/ ٦٦)، وقال: نزار
 ابن حيان.. قليل الرواية منكر الحديث جدًا .. لا يجوز الاحتجاج به بحال. اهــ

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم (١٣٦٨).

حيشون، قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني، قال: حدثنا أحمد بن جميل المروزي، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى بن أيوب المصري، قال: حدثنا مسلمة بن علي، عن محمد بن عبيد (۱) المكي، قال: سمعت عبدالله بن عباس وسي يقول وذكر عنده القدر، فقال: هذا أول شرك هذه الأمة، ألا وإني سمعت رسول الله وسي يقول: «كأني بنسائهم يطفن حول ذي الخلصة تصطك (۲) ألياتهن مشركات – أو ألياهن –»، والذي نفسي بيده لا ينتهي سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يُقدِّر الخير، كها أخرجوه من أن يُقدِّر الشَّر (۳).

• 172- حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن فرافصة، عن حجاج بن منهال، قال: حدثنا معتمر بن سليهان، قال: حدثنا حجاج بن فرافصة، عن رجل يقال له: أبو سفيان – أو سفيان – أن مروان بن عبدالله بن عبدالملك، سأل صالحًا الحكمي عن القدر، هل كان يذكر في زمان رسول الله عليه ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل: (محمد بن أيوب)، والصواب ما أثبته كها هو عند من خرجه، وسيأتي برقم (١٧٤٤).

<sup>(</sup>۲) في «الصحاح» (۳/ ۱۰۸۳): (ذو الخلصة) بالتحريك: بيت لخثعم كان يدعى كعبة اليهامة، وكان فيه صنم يُدعى: الخلصة، فهدم. اهـ

وفي «النهاية» (١/ ٦٤): (ذو الخلصة: بيت كان فيه صنم لدوس يسمى الخلصة، أراد لا تقوم الساعة حتى ترجع دوس عن الإسلام، فتطوف نساؤهم بذي الخلصة، وتضطرب أعجازهن في طوافهن كماكن يفعلن في الجاهلية).

 <sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣٠٥٤)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٧٩)، والفريابي في «القدر» (٢١٥)، واللالكائي (١١١٦)، ولفظهم: «كأني بنساء بني فهر [كذا في «المسند»، وعند الباقين: فهم]
 يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات». [والخزرج اسم صنم].

ورواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٧٩) عن محمد بن عبيد، عن مجاهد، عن ابن عباس رشِّ. مقتصرًا على ذكر الحديث فقط.

ومحمد بن عبيد، قال عنه أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (٨/ ١٠): ضعيف الحديث.

قال: نعم؛ قال رسول الله ﷺ: «إن أُمَّتي لن تزال بخيرٍ مُتمسَّكة بها هي به حتى تُكذِّب بالقدر، فإذا كذبت به فعند ذلك هلكتها، وسيرفع للمُكذِّبين بالقدر لواء يوشك الله حطَّه ثم لا يرفع لهم أبدًا» (١).

1721 - حدثنا أبو الحسن محمد بن عثمان الأدمي، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا علي بن بحر، قال: حدثنا إسماعيل بن داود، عن أبي عمران، عن أنس بن مالك هم، قال: قال رسول الله على: «صِنفانُ من أُمَّتي لا تنالهم شفاعتى، - أو لا يدخلون في شفاعتى -: المُرجئة والقدرية».

قالوا: يا رسول الله، من القدرية ؟

قال: «الذين يقولون: المشيئة إلينا» (٢).

1727 - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبد الرحن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن شعيب، عن عمر بن يزيد - يعني: النصري - (")، عن عَمرو بن مهاجر، عن عُمر بن عبدالعزيز، عن يحيى بن القاسم، عن أبيه، عن جدًّه عبدالله بن عَمرو سَلَّنَا، عن النبي على قال: «ما هلكت أُمّةٌ قطُّ إلّا كان بدؤها الشِّرك بالله، وما كان بدؤ شركها إلّا التكذيب بالقدر» (ئ).

1727 - حدثنا أبو عبدالله المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبدالوهاب بن نجدة، وعمرو بن عثمان، قالا: حدثنا بقية، عن أرطاة بن المنذر،

<sup>(</sup>١) إسناد المصنف مرسل. وسيأتي نحوه من حديث أبي موسى ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲) تقدم تخریجه برقم (۱۳۰۵).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: (البصري)، وما أثبته هو الصواب. ترجمته في «الجرح والتعديل» (٦/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٣٣١)، والفريابي في «القدر» (٢٤١). قال ابن القيم في «حاشية سنن أبي داود» (٢١/ ٢٩٨): وهذا الإسناد لا يحتج به. اهـ

عن بشير بن أبي مسعود (١)، عن أبي هريرة الله عن رسول الله على قال: «ثلاثة في المنسإ تحت قدم الرحمن الله يوم القيامة، لا يُكلِّمهم يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم».

قال: قلت: يا رسول الله من هم ؟ حلِّهم لنا (٢).

قال: «المُكذِّبُ بالقدر، ومُدمن الخمر، والمُتبرِّئ من ولده».

قال: قلت: فما المنسأيا رسول الله ؟

قال: «جُبُّ في قعرِ جهنَّم» (٣).

1722 - حدثنا المتوري، قال: حدثنا السجستاني، قال: حدثنا سُليهان بن عبدالرحمن الدمشقي، قال: حدثنا سُليهان بن عُتبة السُّلمي، قال: سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس، يُحدِّث عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي الدرداء الله عن رسول الله على قال: «لا يدخل الجنة عاقٌ، ولا مُدمن خمر، ولا مُكذِّبٌ بالقدر»(٤).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل. وعند ابن أبي عاصم: (عن أبي بُسر، عن أبي مسعود)، وقال بعد ذكره للحديث: قال ابن مصفى: (بشر)، وقال الحوطي: بسر. اهـ

وعند ابن أبي حاتم في «التفسير»، والطبراني: (عن أبي بشر، عن ابن مسعود). وعند الفريابي: (عن أرطاة بن المنذر، عن أبي مسعود).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وعند من خرجه: (جلَّهم لنا) بالمعجمة.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٣٤٣)، والفريابي في «القدر» (٤٣١)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٣٧٢٩)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٦٩٦)، وقد صرَّح بقية بالتحديث عند ابن أبي حاتم وابن بطة كما سيأتي برقم (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٢٧٤٨٤)، وفي إسناده: سليهان بن عتبة اختلفوا فيه، قال ابن معين: لا شيء. وقال صالح بن محمد الحافظ: روى أحاديث مناكير. وقال أحمد: لا أعرفه. وقال دحيم: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وهو محمود عند الدمشقيين. «تهذيب الكهال» (١٢/ ٣٨). ولقوله: «لا يدخل الجنة عاقٌ، ولا مُدمن خمر»، شواهد كثيرة تشهد بصحته.

1720 - حدثنا المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام بن عهار، قال: حدثنا معاوية بن يحيى أبو مطيع الأطرابلسي، قال: حدثنا أرطاة بن المنذر، قال: حدثني ابن أبي البكرات، عن أبي موسى الأشعري الشه قال: ذكر القدر عند رسول الله في فقال: «إن أُمّتي لا تزال مُتمسّكة من دينها ما لم يُكذبوا بالقدر، فإذا كذبوا بالقدر؛ فعند ذلك هلاكهم» (١).

1727 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا محمد بن رزق الله، قال: حدثنا المعلى بن القعقاع أبو الوليد الحمصي.

وحدثنا المتوري، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبدالرحمن ابن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن شعيب - يعني: ابن شابور -، قال: حدثنا عمر بن يزيد، عن أبي سلام الأسود، عن أبي أُمامة الباهلي الله قال: قال رسول الله عليه: «ثلاثة لا يقبل الله على منهم صرفًا ولا عدلًا (٢٠): العاق، والمنان، والمُكذّبُ بالقدر» (٣).

172٧ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا نُعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجاء بن حيوة، أن

(١) رواه ابن عدي في «الكامل» (٦/ ٢٠٤)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٦٩٢). وقال في «مجمع الزوائد» (٧/ ٢٠٤): رواه الطبراني، وأبو البكرات تابعي لـم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ

قلت: ذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمة معاوية الأطرابلسي، فقال بعد أن ساق بعض مروياته: له غير ما ذكرت من الحديث، وفي بعض رواياته ما لا يتابع عليه. اهـ

<sup>(</sup>٢) قال الآجري يَخلَنهُ في «الشريعة» (٥/ ٢٥٠٧): صَرفًا ولا عدلًا: لا فريضةً، ولا تطوعًا.

 <sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٣٣٢)، والطبراني في «الكبير» (٨/ ١١٩ / ٧٥ ٧٥).
 وفي إسناده عمر بن يزيد، قال ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل. وقال دُحيم: عمر
 ابن يزيد كان ثقة. وذكره أبو زرعة الدمشقي في ثقات الشاميين. «لسان الميزان» (٤/ ٣٤٠).

رسول الله على قال: «إنما أتخوف على أُمتي ثلاثًا: التصديقُ بالنجوم، والتكذيبُ بالقدر، وحَيْفُ الأئمة» (١).

172۸ - حدثنا أبو العباس بن مسعدة الأصبهاني، قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين، قال: حدثنا أبو توبة الحلبي، قال: حدثنا شهاب بن خراش، عن عمد بن زياد، عن أبي هريرة هذه عن النبي على قال: «ما بعث الله نبيًّا قبلي قطُّ فاجتمعت له أُمته إلّا كان فيهم مُرجئة وقدرية يُشوِّشون عليه أمر أُمَّته من بعده، ألا وإن الله على لعن المُرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيًا أنا آخرهم» (٢).

1729 - حدثنا أبو عبد الله المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا قُتيبة ابن سعيد، عن ابن أبي الموالي، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن موهب، عن عمرة، عن عائشة مَشِّنَا، أن رسول الله عَنْ قال: «ستة لعنتهم، ولعنهم الله وكلّ نبي مُجاب الدعوة: الزائد في كتاب الله، والممكذب بقدر الله ..». وساق الحديث (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده مرسل، وسيأتي موصولًا برقم (١٦٥١). وفي «الصحاح» (٤/ ١٣٤٧): الحَيْفُ: الجَورُ والظلم.

<sup>(</sup>٢) رواه الآجري في «الشريعة» (٣٠٨)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٣٦٢) في ترجمة شهاب، وقال: كان رجلًا صالحًا، وكان ممن يخطىء كثيرًا حتى خرج عن حد الاحتجاج به إلَّا عند الاعتبار. اهـ

<sup>(</sup>٣) رواه الترمذي (٢١٥٤)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٤٤)، وتمامه: «.. والمتسلط بالجبروت ليعز بذلك من أذلً الله، ويذل من أعزَّ الله، والـمُستحل لحرم الله، والتارك لسُنَّتي». وانظر ما بعده.

كتاب الله، والمُكذِّبُ بقدر الله .. ». وساق الحديث (١).

1701 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا محمد بن طلحة بن مصرف، عن أبيه، عن أبي محجن (٢)، قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أخوف ما أخاف على أُمّتي ثلاث: حيف الأئمة، وإيهان بالنجوم، والتكذيب بالقدر» (٣).

170٢ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا الفضل بن دُكين.

وحدثنا أبو محمد عبدالله بن سليمان الفامي، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال: حدثنا شفيان، عن زياد الرمادي، قال: حدثنا شفيان، عن زياد ابن إسهاعيل، عن محمد بن عباد المخزومي، عن أبي هريرة على، قال: جاءت مشركو قريش إلى النبي على يخاصمونه بالقدر، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ اللَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّادِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَ

(١) رواه البيهقي في «القضاء والقدر» (٢٤).

ورجَّح الترمذي في هذا الحديث أنه مرسل، وقال أبو زُرعة: حديث ابن أبي الموالي خطأ، والصحيح حديث عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب، عن علي بن الحسين، عن النبي الشمر مرسل. اهـ «الجرح والتعديل» (١٧٦٦).

قلت: وعبيد الله بن عبدالرحمن، ويقال: عبدالله أيضًا. التهذيب الكمال» (١٩/ ٨٤).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (ابن محيريز)، وما أثبته ممن خرجه.

<sup>(</sup>٣) قال في «الإصابة في تمييز الصحابة» (٧/ ٣٦٠): أبو محجن الثقفي الشاعر المشهور مختلف في اسمه .. قال أبو أحمد الحاكم: له صُحبة .. ثم ساق من طريق أبي سعد البقال، عن أبي محجن قال أشهد على رسول الله ﷺ أنه قال: «أخاف على أُمتي من بعدي ثلاثة .. » وذكرها. قال: وأبو سعد ضعيف، ولم يُدرك أبا محجن. اهـ

وروى أحمد (٢٠٨٣٢)، عن جابر بن سمرة الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: اللاث أخاف على أمتى: الاستسقاء بالأنواء، وحيف السلطان، وتكذيب بالقدر»، وإسناده ضعيف.

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِفَدَرِ اللَّهِ القمر] (١).

170٣ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن سيار الأزدي، قال: حدثنا على بن حرب، وبشر ابن مطر، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم بن محمد بن زيد العمي، عن محمد ابن مطر، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عاصم بن محمد بن زيد العمي، عن محمد ابن كعب القُرظي أنه قرأ هذه الآية: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِ النّارِ عَلَى وُجُوهِهِمَ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ اللهُ القَدْر. ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُ إِنَّا كُلّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ إِنَّهُ يَقَدَرٍ ﴾، قال: ما نزلت إلّا تعييرًا الأهل القدر.

170٤ - حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد المروزي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن محمد البصري، قال: حدثنا محمد بن ابن عبدالعزيز، قال: حدثنا سليهان بن عَمرو، قال: حدثنا بقية، عن محمد بن عبدالرحمن القشيري، عن فطر بن خليفة، عن عبدالرحمن بن سابط الجمحي، عن أبي بكر الصديق عن قال: قال رسول الله عن أبي بكر المديق من قال: قال رسول الله عن أبي بكر المرجئة، والقدرية» (٢).

1700 - حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا جعفر، قال: حدثنا محمد بن المسمح، عن إبراهيم الشامي، قال: حدثنا بقية، عن الهقل بن زياد، عن درَّاج أبي السمح، عن أبي سعيد الخدري في قال: قال رسول الله على المحمد في الإسلام نصيب: المُرجئة والقدرية، وقتالهم من أُمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المُرجئة والقدرية، وقتالهم

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم. وقد تقدم برقم (۱۵٤۲ و۱۵۱۷).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (٧/ ٥٠٥) من طريق بقية عن محمد القشيري، عن عبد الرحمن ابن سابط الجمحي. ولم يذكر في إسناده: (فطر بن خليفة) كها عند المصنف، وقال بعد ذكره لجملة من مرويات القشيري: هذه الأحاديث لمحمد بن عبدالرحمن القشيري بأسانيدها كلها مناكير بهذا الإسناد، ومنها ما متنه منكر، ومحمد هذا مجهول، وهو من مجهولي شيوخ بقية. اهـ

أحبُّ إليَّ من قتال الروم وفارس والديلم (١١).

170٧ - حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبدالله بن الحسن بن شهاب، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد بن خالد أبو خالد، عن رؤبة بن رويبة المزني، عن أبي قتادة (٤) الأنصاري، عن معاذ بن جبل الله عن النبي علي أنه قال: «يأتي من بعدي قوم يُكذّبون بالقدر، فمن أدركهم منكم فليبلغهم عني أني

<sup>(</sup>١) في إسناده بقية وقد دلس، وفيه كذلك درَّاج، قـال الإمـام أحمـد: أحاديـث درَّاج، عـن أبي الهيثم، عن أبي سعيد فيها ضعف. اهـ «الكامل في الضعفاء» (٤/ ١٠).

<sup>(</sup>٢) في «الصحاح» (٤/ ١٧٧٦): الحَجَلَةُ بالتحريك: واحدة حِجالِ العروس، وهي بيتٌ يُزَيَّنُ بالثياب والأسرَّةِ والسُّتور. اهـ

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لجهالة رواته.

وروى الطبراني في «الأوسط» (٧١٥٠) من حديث أبي سعيد الخدري شه قال: قال رسول الله ﷺ: «في آخر الزمان تأتي المرأة حجلتها فتجد زوجها قد مُسِخَ قردًا؛ لأنه لم يؤمن بالقدر». قال: لـم يرو هذا الحديث عن عَمرو بن دينار إلَّا أبو مصلح تفرد به بشار بن قيراط. اهـقال في «مجمع الزوائك» (٧/ ٢٠٢): فيه بشار بن قيراط وهو ضعيف. اهـقلت: كذَّبه أبو زُرعة كما في «الميزان» (١/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: (أبي هناد)، وما أثبته من «الضعفاء» للعُقيلي، و «الميزان» (٢/٥٦).

منهم بريءٌ، وهم مني براء، حقُّ على كلِّ مسلمٍ أدركهم أن يُـجاهدهم كما يُـجاهد الترك والديلم» (١).

المروزي، قال: حدثنا يحيى بن أبي جعفر، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله المروزي، قال: حدثنا يحيى بن أبي جعفر، قال: أخبرني أحمد بن عمرو، قال: حدثنا إبراهيم بن سليمان السُّلمي، قال: إبراهيم بن سليمان السُّلمي، قال: حدثنا ابن أبي روَّاد، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رَبِّ قال: قال رسول الله عَنْ: "يُنادي مُنادٍ يوم القيامة: أين خُصماء الله ؟ قال: فيقوم القدرية مسودَّةٌ وجوههم، مُزرقَّة أعينهم، مائلًا شقهم، يسيلُ لُعابهم، يقذرهم كلّ من رآهم، فيقولون: والله ربنا ما عبدنا شمسًا، ولا قمرًا، ولا وثنًا، ولا اتخذنا من دونك إلهًا». ثم قرأ ابن عباس: ﴿ وَمَصَبُونَ أَنَهُمُ عَلَى اللهُ القدريون، هم والله القدريون،

<sup>(</sup>۱) رواه العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ٦٤)، وقال: رؤبة بن رؤيبة مجهول بالنقل، ويزيد أبو خالد نحوه، ويونس بن أرقم ضعيف، والحديث غير محفوظ، وقال: وفي هذا رواية من غير هذا الوجه، الطريق فيها لين أيضًا. اهـ

وفي «الميزان» (٢/ ٥٦): رؤبة بن رويبة، عن أبي قتادة خبرًا منكرًا، رواه عنه بعض الضعفاء، ورؤبة لا يعرف. اهـ

<sup>(</sup>٢) رواه الثعلبي في «تفسيره» (٩/ ٢٦٤)، من طريق إبراهيم بن سليهان الدباس، عن ابن أبي رواد عن الحكم به. ورواه ابن مردويه كها في «الدر المنثور» (٧/ ٦٨٦)، وإسناده ضعيف. وفي باب إثبات أن القدرية خصهاء الله تعالى: حديث ابن عَمر رهي رواه حرب في «السنة» (٢١٩) وإسناده لا يصح كها بينته هناك.

وفي «السنة» لعبدالله (٨٢٩) عن عمارة بن زاذان، قال: بلغني أن القدرية يحشرون يـوم القيامة مع المشركين، فيقال لهم: إنكم =

1709 - حدثني أبو يوسف، قال: حدثنا أبو بكر المروزي، قال: حدثنا أبو جعفر محمد ابن عبد الله الديرعاقولي، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا عيسى بن يوسف، قال: حدثنا الحسن بن خالد المزني، عن رجل يكنى: أبا عون، عن عبدالله بن عباس عَلَسَه، قال: إذا كان يوم القيامة، يأمر الله تعالى بالقدرية إلى النار، فيقولون: ربنا ما لنا يؤمر بنا إلى النار، فوالله ما أشركنا بالله قط، ولقد كان قومٌ من أهل التوحيد يعملون بالمعاصي، في نرى أنه يؤمر بهم إلى النار ونترك نحن، فأمر بنا وتركوا، والله ما أشركنا بالله قط، فيقال لهم: أشركتم من حيث لم تعلموا؛ زعمتم أن الله على شاء أمرًا، وشئتم أمرًا، فكان ما شئتم ولم يكن ما شاء الله، وزعمتم أن إبليس شاء أمرًا، فكان ما شاء إبليس، ولم يكن ما شاء الله، فهذا شرككم.

قال ابن عباس رَا فَ فَدَلَكَ قُولُه: ﴿ ثُمَّ لَرَ تَكُن فِتَنَهُمُ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَا مُشْرِكِينَ اللهِ ﴾ [الأنعام: ٢٣].

177٠ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن مطرف بن سوار القاضي، قال: حدثنا أحمد بن مسلمة النيسابوري.

وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، أنه سمع أبا هريرة الله يقول: قال

أشركتُم مِن حيث لا تعلمون، قال: وبلغني أنه يقال لهم يومَ القيامةِ: أنتم خُصهاء الله على. قال ابن القيم كناته في «شفاء العليل» (١/ ١٢٩): والمخاصمون في القدر نوعان:

أحدهما: من يبطل أمر الله ونهيه بقضائه وقدره؛ كالذين قالوا: ﴿ لَوَ شَآءَ اَللَّهُ مَآأَشَرَكَ اَ وَلَآ مَا اَوْنَا ﴾ [الأنعام: ١٤٨].

والثاني: من ينكر قضاءه وقدره السَّابق، والطائفتان خُصهاء الله. اهـ

النبي ﷺ: «لعن الله أهل القدر الذين يؤمنون بقدر، ويكفرون بقدر»(١).

1771 - وأخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا أبو أنس مالك ابن سُليمان، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن يحيى بن مسلم، عن بحر السَّقا، عن أبي حازم، عن أبي هريرة الله عن النبي على قال: «ما كانت زندقة إلَّا كان أصلها التكذيب بالقدر» (٢).

1777 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن المسعودي، عن معن بن عبدالرحمن، عن رجل، عن عبدالله بن مسعود الله عن عبدالله بن مسعود الله عن عبدالله بن مسعود الله بن

1777 - حدثنا أبو جعفر ابن العلاء الديناري، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا المسعودي، عن معن بن عبدالرحن، قال: قال عبدالله بن مسعود الله عبد نبوةٍ قطُّ إلَّا كان مفتاحه التكذيب بالقدر.

1772 - حدثنا أبو محمد عبدالله بن جعفر الكفي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا أبو حفص عمر بن عبد الرحمن الأبّار، عن علي بن الحزَوَّر، عن ابن عباس من أنه سُئِلَ عن القدرية ؟ فقال: هم شِقَّة من النصر انية.

1770 - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقى، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) رواه الفريابي في «القدر» (۲۰۷)، والآجري في «الشريعة» (۳۹٤)، وفيه: ابن لهيعة وقد دلس. وموسى بن وردان، قيل لابن معين: موسى بن وردان كيف حديثه ؟ قال: ليس بالقوى. «الكامل» (۸/ ۲۳).

<sup>(</sup>٢) رواه حرب في «السُّنة» (٢١٦)، ورواه الفريابي في «القدر» (٤٣٠)، وإسناده ضعيف من أجل تدليس بقية، وضعف بحر السقا، كها بينته في تحقيقي لكتاب «السُّنة» لحرب.

محمد بن يزيد الرحبي، قال: قلت لنافع مولى ابن عمر: إن قِبلنا قومًا يقولون: إن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى أهلها، والناسُ مُحَيَّرون بين الخير والشرِّ. قال: أولئك قومٌ كفروا بعد إيهانهم.

1777 - وحدثنا عمد بن بكر والمتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن محمد، عن نافع، قال: جاء رجل إلى عبدالله بن عمر، فقال: ناسٌ يتكلَّمون بالقدر، فقال: أولئك القدريون، وأولئك يَصيرون إلى أن يكونوا مجوسَ هذه الأُمَّة.

177۷ - حدثنا محمد بن بكر والمتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبر سفيان، عن عمر بن محمد، عن نافع، أن ابن عمر سفيان، عن عمر بن محمد، عن نافع، أن ابن عمر سفيان، ومجوس هذه الأُمَّة الذين يقولون: لا قدر.

177۸ - حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا مروان بن شجاع الجزري، عن عبدالملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أتيت ابن عباس رَافِيَ وهو ينزع في زمزم قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تُكلِّم في القدر.

فقال: وقد فعلوها ؟!

قلت: نعم.

قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلَّا فيهم: ﴿ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرِ ﴿ ثُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴿ ثَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى موتاهم، إن أريتني أحدًا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين.

1779 - حدثنا الصفَّار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا علي بن ثابت

الجزري، عن عكرمة بن عمار اليمامي، قال: سمعت سالم بن عبدالله بن عمر: يلعن القدرية.

• ١٦٧٠ - حدثنا الصفَّار، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، عن عكرمة بن عمار، قال: سمعت القاسم وسالم بن عبدالله: يلعنان القدرية.

17۷۱ - حدثنا أبو ذر بن الباغندي، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا عكرمة بن عهار، قال: سمعت سالم بن عبدالله، والقاسم ابن محمد يلعنان القدرية، فقلت لهما: من القدرية يرحمكها الله ؟ قالا: الذين يقولون: الزِّنا ليس بقدر.

17۷۲ - حدثنا إسهاعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا على بن ثابت الجزري، عن إسهاعيل بن أبي إسحاق، عن الوليد بن زياد، عن مجاهد قال: يبتدؤون فيكونون مُرجئة، ثم يكونون قدرية، ثم يصيرون مجوسًا.

#### ۷۷ - باب

# ما روي في ذلك عن الصحابة ومذهبهم في القدر رَحَهُمُّاللَّهُ أبو بكر الصديق رَضَّاللَّهُ عَنْهُ

17٧٣ - حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفار، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي.

وحدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم المصري، قال: حدثنا إسحاق بن عباد الدبري، قالا: حدثنا عبدالرزاق، عن الثوري، عن فطر بن خليفة، عن ابن سابط، عن أبي بكر الصديق على قال: خلق الله على الخلق وكانوا قبضتين، فقال للتي عن يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لـمن في الأُخرى: ادخلوا النار ولا أُبالي، فذهبتا إلى يوم القيامة.

17٧٤ - حدثنا أبو بكر النيسابوري، قال: حدثنا عبدالرحمن بن بشر بن الحكم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حدثنا فطر بن خليفة، عن عبدالرحمن بن سابط، قال: قال أبو بكر الصديق على: خلق الله الخلق فكانوا قبضتين، فقال لمن في يده الأُخرى: ادخلوا النار في يده الأُخرى: ادخلوا النار ولا أُبالي، قال: فذهبتا إلى يوم القيامة.

17۷۵ - أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا محمد بن جعفر أبو بكر الفريابي، قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عَمرو بن دينار، عمن أخبره عن عبدالله بن شداد، قال: قال أبو بكر الصديق شا: إن الله شاك خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء: ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء: ادخلوا النار ولا أُبالي.

١٦٧٦ - حدثنا رجاء بن مُرجّى.

وحدثنا أبو عبدالله المَتُّوثي - بالبصرة -، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا رجاء بن مُرجَّى المروزي، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا عطاف ابن خالد، عن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أبيه، قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع أبا بكر الصديق الله، وهو يقول: قلت: يا رسول الله، أنعمل على أمر قد فُرغَ منه أو على أمرٍ مؤتنف ؟

فقال: «بل على أمرٍ قد فُرغَ منه».

قلت: ففيم العمل يا رسول الله ؟

قال: «كلِّ مُيسرٌ لما خُلِقَ له» (١).

17۷۷ - حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ، قال: حدثنا أبو القاسم عبدالله ابن عبدالغزيز البغوي، قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثني يحيى بن زكريا، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، [و] (٢) عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله عنه أن رسول الله عنه قال لأبي بكر: «إن الله لو شاء أن لا يُعصى ما خلق إبلس » (٣).

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۱٤٦٧).

<sup>(</sup>٢) ما بين [ ] ليست من الأصل، وكل من خرجه فقد أثبتها، وهو الصواب كها سيأتي (٢١١٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الآجري في «الشريعة» (٤١٦) مختصرًا.

وروته بيبي في «جزئها» (١٠٥) في قصّة طويلة سيسوقها المصنف بإسناده (٢١١٩). قال في «الميزان» (٧/ ١٧٦): يحيى بن زكريا، صوابه يحيى أبو زكريا؛ ولكن هكذا عند البغوي: يحيى بن زكريا عن جعفر بن محمد الصادق وغيره بخبر باطل في أن أبا بكر وعمر

تحاوراً في القدر. رواه ابن أبي شريح الهروي وابن أخي ميمي عن البغوي. اهـ

وفي «الموضوعات» (١/ ٢٠٢) هذا حديث موضوع بلا شك، والمتهم به يحيى أبو زكريا، قال يحيى بن معين: هو دجال هذه الأُمة. قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويسرق الحديث. اهـ

#### ۱۸ - باپ

## ما روي عن عمر بن الخطاب رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ في ذلك

١٦٧٨ - حدثنا أبو جعفر ابن العلاء، قال: حدثنا عبدالله بن الحسن الهاشمي، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حاد بن سلمة.

وحدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حاد بن سلمة، عن خالد الحذاء، عن عبدالأعلى بن عبدالله بن عامر، عن عبدالله بن الحارث بن نوفل، قال: خطبنا عمر بن الخطاب بن بالجابية، فحمد الله وأثنى عليه، فلما أتى على: (من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له)، والجاثليق (۱) بين يديه، قال بقميصه فنفضه، وقال: بركست بركست، فقال عمر: ما يقول عدوً الله؟ فقالوا: لم يقل شيئًا، ثم أعادها فتشهد، فقال: من يهده الله فلا مُضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق بقميصه فنفضه، مُضلَّ له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثليق بقميصه فنفضه، وقال: بركست، فقال عمر: ما يقول عدوً الله؟ قالوا: يزعم أن الله بحلي ولا يضلُّ. فقال عمر بحد كذبت يا عدوً الله، بل الله بحل خلقك، وهو أضلَّك، وهو يدخلك النار إن شاء الله، والله لو لا لوث (۲) عهد لك لضربت عنقك، ثم قال عمر: إن الله بحل النار وأعمالهم، وقال: ذريته في يده، فكتب أهل الجنة وأعمالهم، وأهل النار وأعمالهم، وقال:

 <sup>(</sup>١) (هو حاكِم. وقيل: هو رئيس للنّصارى في بلادِ الإسلام بمدينةِ السّلامَ .. ويكونُ تَحت يـد بطريق أنطاكِية، ثم المطران تحت يده، ثم الأسقُفُّ ..). «تاج العروس» (٢٥/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) أي طرف من عقد، أو يسير منه. «لسان العرب» (٢/ ٢٠٣).

هذه لهذه، وهذه لهذه، فتفرَّق الناس يومئذٍ وهم لا يختلفون في القدر.

17۷۹ - حدثنا أبو عبدالله بن أحمد المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن خالد الحَدَّاء، عن عبد الأعلى، عن عبدالله بن الحارث، قال: خطب عمر بن الخطاب الباجابية، فحمد الله و أثنى عليه، وعنده جاثليق يُترجم له ما يقول، فقال: من يهد الله فلا مُضلَّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، قال: فنفض جبته كالمنكر لما يقول، قال: فقال عمر الباء ما يقول و فسكتوا عنه، قال ثلاث مرات: ما يقول و قال: فقال عمر المؤمنين، يزعم أن الله الله الله الحدّا، قال عمر: كذبت أمير المؤمنين، يزعم أن الله الله المديد النار إن شاء الله أما والله لولا لوث من عهد لك، لضربت عنقك، إن الله الله خلق أهل النار وما هم عاملون، فقال: هؤلاء الحذه وهؤلاء لهذه، قال: فتفرّق الناس وما يختلفون في القدر.

المروزي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن سعيد المروزي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله، قال: حدثنا محمد بن عبدالله، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم المعتمر بن سليمان، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب شهر، قال: القدرُ: قُدرة الله شكل، فمن كذّب بالقدر، فقد جَحَد قُدرة الله شكل.

17/۱ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن خلف النصبي، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلًا قال لعمر بن الخطاب الشهاد أعطاك من لا يَمُنّ ولا يَحرم.

قال: كذبت! بل الله يَمُنُّ عليك بالإيمان، ويَحرمُ الكافرَ الجنة.

17۸۲ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ثابت: أن رجلًا أتى عمر بن الخطاب فلف فقال: يا أمير المؤمنين، أعطني، فوالله لئن أعطيتني لا أحمدك، ولئن منعتني لا أذمك.

قال: لِمَ ؟

قال: لأن الله عَلَى هو الذي يُعطى، وهو الذي يمنع.

قال: أدخلوه بيت المال ليحضره فليأخذ ما شاء. وذكر بقية القصَّة.

17۸۳ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرني أبو حكيمة، قال: سمعت أبا عثمان النهدي، قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يطوف بالكعبة وهو يقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السَّعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبت عليَّ الذنب والغضب في الشَّقاء، فامحني وأثبتني في أهل السَّعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتُثبتُ، وعندك أُمُّ الكتاب.

17**٨٤ - حدثنا** أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو عوانه، عن أبي صالح، عن عَمرو بن ميمون، أن عمر على سمع غلامًا وهو يقول: اللهم إنك تحول بين المرء وقلبه، فحُل بيني وبين الخطايا، فلا أعمل بشيء منها.

فقال له عمر ﷺ: رحمك الله، ودعا له بخيرٍ.

17۸۵ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن عَمرو بن

ميمون، قال: رأيت عمر الله يوم أصيب وعليه ثوب أصفر، فخرَّ وهو يقول: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقَدُورًا اللهِ اللهِ وَالأحزاب: ٣٨].

1717 - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصوّاف، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنهاطي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثنا القاسم بن هشام بن خالد، قال: حدثنا الحسن بن يحيى الخشني، قال: حدثنا القاسم بن هِزّان، قال: حدثنا الأوزاعي، عن الحجاج بن علاط السلمي، عن عمر بن الخطاب شه قال: قال الله مُلِّل: يا ابن آدم بمشيئتي كنت تشاء لنفسك ما تشاء، وبإرادتي كنت تريد لنفسك ما تريد، وبفضل نعمتي قويت على معصيتي، وبتوفيقي أديت إلى فرائضي، وأنا أولى بالإحسان منك فالخير لك مني بدأ، والشر منك لي جزًا، ومن سوء ظنك بي قنِطت من رحمتي، فالحمد والحجة لي عليك بالبيان، ولك الجزاء الحسن بالإحسان، ولي السبيل عليك بالعصيان، لم أستر عنك طاعتك، ولـم أكلفك إلاً وسعك، رضيت منك بها رضيت لنفسك (١).

<sup>(</sup>۱) قال أبو حاتم: هذا حديث منكر عن عمر، والقاسم بن هزان لم يدرك الحجاج بن علاط. «العلل» (۱۸۷٤).

#### ٤٩ - باب

# ما روي عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب ﷺ في ذك

17۸۷ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيَّع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرني أبو إسحاق، قال: قال حدثنا صعاج، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، قال: أخبرني أبو إسحاق، قال: قال الحارث، عن علي الله يحدُ عبدٌ طعم الإيمان حتى يومن بالقدر. و وضع يده على فيه.

17۸۸ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حاد، عن عطاء بن السائب، عن يعلى بن مُرَّة، أن أصحاب علي الله قالوا: إن هذا الرجل في حرب وإلى جنب عدوِّ، وإنا لا نأمن أن يُغتال، فلو حرسه منا كل ليلةٍ عشرة، قال: وكان عليٌّ إذا صلَّى العشاء لزق بالقبلة، فصلَّى ما شاء الله أن يُصلِّى، ثم انصرف إلى أهله، فصلَّى ذات ليلة ثم انصرف فأتى عليهم، فقال: ما يُجلسكم هذه الساعة ؟

قالوا: جلسنا نتحدَّثُ. قال: لتخبرونني. فأخبروه، فقال: من أهل السماء تحرسونني أو من أهل الأرض ؟

قالوا: نحن أهون على الله من أن نحرُسَك من أهل السهاء، لا بل نحن نحرسك من أهل الأرض.

قال: فلا تفعلوا، إنه إذا قُضِيَ أمرٌ من السماء، عمله أهل الأرض، وإن عليَّ من الله جُنَّة حصينة إلى يومي هذا ثم تذهب، وإنه لا يجدُ عبدٌ طعم الإيمان حتى يستيقن غير ظانٍّ أنه ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وأن

ما أخطأه لم يكن ليُصيبه.

17۸۹ - حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن علي الله قال: قال: حدثنا حماد، عن داود، عن أبي نضرة، عن أنيس بن جابر، عن علي الله قال: ما آدميٌ إلَّا معه ملكٌ يقيه ما لم يُقدَّر له، فإن جاء القدرُ خلَّاه وإياه.

179٠- حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا حاد، قال: حدثنا عطاء بن السائب، عن أبي البختري، أن عليّا على كان يقول: إياكم والاستنانُ بالرِّجال، فإن كنتم مُستنين لا محالة فعليكم بالأموات؛ لأن الرَّجل قد يعمل الزمن من عُمرِهِ بالعمل الذي لو مات عليه دخل الجنة، فإذا كان قبل موته تحوَّل فعمل بعمل أهل النار، فإذا فدخل النار، وإن الرَّجل ليعمل الزمن من عُمرِه بعمل أهل النار، فإذا كان قبل موته بعامٍّ فعمل بعمل أهل الخنة.

1791 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا داود بن أُمية، قال: حدثنا مالك بن سعيد، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن أبي نُصير، قال: كنا جلوسًا حول سيدنا الأشعث بن قيس، إذ جاءه رجل بيده عَنزة، فلم يعرفه وعرفه، فقال: يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: تخرج هذه الساعة وأنت رجلٌ مُحارب؟

قال: إن عليَّ من الله جُنَّة حصينة، فإذا جاء القدر لم تُغن شيئًا، إنه ليس أحدٌ من الناس إلَّا وقد وكِل به مَلَكُ، [فلا تريده] دابة ولا شيء [إلَّا] (١) قال له: اتقه، اتقه، فإذا جاء القدر خلَّى عنه.

<sup>(</sup>۱) ما بين [] من «كنز العمال» (۱/ ۱۸۱/ ۱۵۳۳).

- 179٢ حدثنا المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حاد بن سلمة، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سلمة، قال: ما من آدميٌّ إلَّا معه مَلَكٌ أبيس بن جابر، عن علي بن أبي طالب رضي قال: ما من آدميٌّ إلَّا معه مَلَكٌ يقيه ما لم يُقدر له، فإذا جاء القدر خلَّه.
- 1792 حدثنا أبو بكر بن القاسم بن بشار النحوي الأنباري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا القاسم بن الحسن بن يزيد الهمداني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا نوح بن قيس، قال: حدثنا سلامة الكندي، قال: كان عليُّ بن أبي طالب علي يُعلِّمُ الناسَ الصلاة على رسول الله علي وهو على المنبر، فيقول: قولوا: اللهم يا داحي المدحوَّات، وبادئ المُسموكات، وجبَّار القلوب على فطرتها شِقيَّها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتِك، ونوامِي بركاتك على محمدٍ عبدك ورسولك .. وذكر الحديث بطوله.
- 1790 حدثنا أبو بكر محمد بن بكر التمّار، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني.
- وحدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا زكريا بن يحيى الساجي، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يحيى بن أيوب، عن إسحاق بن رافع، عن أخيه، وعن عمر مولى غُفرة، عن عليِّ بن أبي طالب الله كان يقول في أهل القدر: هم طَرَفٌ من النَّصرانية.

- 1797 حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الرَّاجيان، قال: حدثنا أحمد بن أبي العوام الرياحي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بن سُليم الطائفي، قال: حدثنا محمد بن علي، عن أبيه، أنه كان حدثنا محمد ابن مسلم الطائفي، قال: بلغني عن محمد بن علي، عن أبيه، أنه كان يقول: ما الليلُ بالليلِ، ولا النهارُ بالنهارِ بأشبهَ بالقدرية: من النصرانية، ومِن المُرجئة: باليهودية.
- 179٧ حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي العوَّام، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا يوسف بن عطية الباهلي أبو المنذر، قال: حدثني من سمع المنهال بن عمرو، عن عبَّاد بن عبدالله الأسدي، عن عليِّ بن أبي طالب شه قال: القدرية: رياضةُ الزندقة، من دخل فيها هَمْلج (١).
- 179۸ حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله، قال: حدثنا إبراهيم بن سلم المُجيمي، قال: حدثنا داود بن الفضل، قال: حدثنا النضر بن عبد ربه، عن عمرو بن مُرَّة، عن أبي عبدالرحمن السُّلمي، قال: قال علي ابن أبي طالب كَمَلَنهُ: إذا كثرت القدرية بالبصرة حلَّ جهم المسخ.
- 1799 حدثنا أبو الحسن أحمد بن مُطرِّف بن سوَّار البُستي، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد ابن يحيى الحلواني، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس، قال: حدثنا عبدالعزيز وهو ابن أبي سلمة، قال: أخبرنا عبيدالله بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك، في حديث رفعه إلى علي بن أبي طالب على، قال: ذُكِر عنده القدر يومًا، فأدخل أصبعيه في فيهِ السَّبابة والوسطى، فأخذ بها من ريقِه فرقم بها في ذِراعيه، ثم قال: أشهد أن هاتين الرَّقمتين كانتا في أمَّ الكتاب.
- 1٧٠٠ حداثنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن شاكر بن أبي العَقب الدمشقي بدمشق،

<sup>(</sup>١) في «تهذيب اللغة» (٦/ ٢٧٣): قال اللّيث: الهِملاَج: الحَسَن السَّير في سرعةٍ وبختَرَة.

قال: إنما أقول: إني أقدر على أن أُصلي وأصومَ وأحجَّ وأعتمرَ.

قال عليٌّ: أرأيت الذي تقدر عليه، أشيءٌ تملكه مع الله، أم شيءٌ تملكه من دونه ؟

قال: فارتج الرجل.

فقال عليٌّ ﷺ: ما لك لا تتكلَّم ؟! أما لئن زعمت أن ذلك شيءٌ تحملكه مع الله ﷺ فقد جعلت مع الله مالكًا وشريكًا، ولئن كان شيئًا تملكه من دون الله مالكًا.

قال الرجل: قد كان هذا من رأيي، وأنا أتوب إلى الله ﷺ منه توبـة نصوحًا لا أرجع إليه أبدًا.

ا ۱۷۰۱ - أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله، قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن سليمان بن داود السجستاني، قال: حدثنا أيوب شيخ لنا، قال: حدثنا إسماعيل بن عمرو البلخي، قال: حدثنا عبدالملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جدّه، قال: أتى رجلٌ على بن أبي طالب على فقال: أخبرني عن القدر.

فقال: طريق مُظلمٌ فلا تسلكه.

قال: أخبرني عن القدر.

قال: بحرٌ عميقٌ فلا تلجه.

قال: أخبرني عن القدر.

قال: سرُّ الله فلا تَكَلَّفُه.

قال: ثم ولَّى الرجل غير بعيدٍ ثم رجع، فقال لعليٍّ: في المشيئة الأولى أقوم وأقبض وأبسط.

فقال علي ﷺ: إني سائلك عن ثلاثِ خصاكِ، فلن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجًا: أخبرني أخلقك الله لما شاء أو لما شئت ؟ قال: بل لما شاء.

> قال: أخبرني أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال: لا، بل كما شاء.

قال: فأخبرني، أجعلك الله كما شاء أو كما شئت؟

قال: لا، كما شاء.

قال: فليس لك في المشيئة شيء.

القاسم بن يزيد الهمداني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا القاسم بن يزيد الهمداني، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا نوح بن قيس، قال: حدثنا سلامة الكندي، قال: قال شيخ لعلي بن أبي طالب عند منصرفه من الشام، أخبرنا يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام، أبقضاء من الله وقدر أم غيرهما ؟

قال عليٌّ رحمة الله عليه: والذي فلق الحبَّة، وبرأ النسمة، ما عَلوتم تَلْعَةً (١)، ولا هبطتم واديًا إلَّا بقضاء من الله وقدر.

<sup>(</sup>١) قال الأصمعي: التلاع مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية. «غريب الحديث» (٤/٢).

قال الشيخ: عند الله أحتسب عنائي، وإليه أشكو خيبة رجائي، ما أجد لى من الأجر شيئًا.

قال: بلى، قد أعظم الله لكم الأجر على مسيركم، وأنتم سائرون، وعلى مقامكم وأنتم مقيمون، وما وضعتم قدمًا، ولا رفعتم أُخرى إلَّا وقد كتب الله لكم أجرًا عظيمًا.

قال الشيخ: كيف يا أمير المؤمنين، والقضاء والقدر ساقانا وعنهما وردنا وصدرنا ؟

فقال علي الشيخ، لعلك ظننته قضاء جبرًا، وقدرًا قسرًا ؟ لو كان ذلك كذلك لبطل الأمر والنهي، والوعد والوعيد، وبطل الشواب والعقاب، ولم يكن المُحسنُ أولى بمثوبة الإحسان من المُسيء، ولا المُسيء أولى بعقوبة الإساءة من المُحسن.

قال الشيخ: فما القضاء والقدر؟

قال عليٌّ: العلم السابق في اللوح المحفوظ، والرِّق المنشور بكل ما كان وبها هو كائن، وبتوفيق الله ومعونته لمن اجتباه بولايته وطاعته، وبخذلان الله وتخليته لمن أراد له، وأحب شقاه بمعصيته ومخالفته، فلا تحسبن غير ذلك فتوافق مقالة الشيطان وعبدة الأوثان وقدرية هذه الأمة ومجوسها، ثم إن الله ﷺ أمر تحذيرًا ونهى تخييرًا ولم يُطع غالبًا، ولم يُعص مغلوبًا، ولم يك في الخلق شيءٌ حَدَث في علمه، فمن أحسن فبتوفيق الله ورحمته، ومن أساء فبخذلان الله وإساءته هلك، لا الذي أحسن استغنى عن توفيق الله ومعونته، ولا الذي أساء عليه ولا استبد بشيء يخرج به عن قدرته، ثم لم يرسل الرسل باطلًا، ولم يحر الآيات

والعزائم عبثًا ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [ص: ٢٧]

1۷۰۳ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان الشّبِّي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن من سمع الحسن، يقول: لما رُمي طلحة بن عُبيدالله يوم الجمل، جعل يَمسحُ الدم عن صدره، وهو يقول: ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَرًا مَقَدُولًا ١٠٠٠ ﴾ [الأحزاب: ٣٨].

المعراء الحسن أحمد بن القاسم، قال: حدثنا الدبري، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبدالرحن، عن أُمِّه أُمِّ كلشوم بنت عقبة، وكانت من المهاجرات الأول، أن عبدالرحن بن عوف غُشِي عليه غشية، ظنوا أن نفسه فيها، فخرجت إلى المسجد تستعين بما أُمرت أن تستعين به من الصبر والصلاة، فلما أفاق قال: أغشي علي ؟ قالوا: نعم. قال: صدقتم، إنه أتاني ملكان في غشيتي هذه، فقالا: ألا تنطلق فنحاكمك إلى العزيز الأمين ؟ فقال مَلكٌ آخر: أرجعاه، فإن هذا بمن كُتِبت لهم السعادة وهم في بطون أمهاتهم، وسيمتع الله به بنيه ما شاء الله، قال: فعاش شهرًا ثم مات.

1٧٠٥ - وحدثني أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قالا: حدثنا محمد بن مصفى الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا الزبيدي، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، أنه غُشِيَ على عبدالرحمن في وجعِه غشية ظنوا أنه قد فاض منها، حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبًا، وخرجت أُمُّ كلثوم بنت عقبة امرأة عبدالرحمن إلى المسجد تستعين بها أُمرت من الصبر والصلاة، فلبثوا ساعة وعبدالرحمن بن عوف في غشيته،

ثم أفاق عبدالرحمن فكان أول ما تكلم به أن كبَّر وكبَّر أهل البيت ومن يليهم، فقال لهم عبدالرحمن: أغشي علي آنفًا ؟ فقالوا: نعم. قال: صدقتم، فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان في أحدهما شِدَّة وغِلظة، فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. قال: فانطلقا بي حتى لَقِيا رجلًا، فقال: أين تذهبان بهذا ؟ قالا: نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال: فارجعا، فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أُمهاتهم، إنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله، قال: فعاش بعد ذلك شهرًا ثم مات.

1٧٠٦ - حدثنا أجمل بن دارم الدارمي، قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي.

وحدثني أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، قالا: حدثنا أبو صالح عبدالله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، أن أبا الزاهرية، حدثه عن كثير بن مُرَّة، عن ابن الديلمي – يعني: عبدالله بن الديلمي –، أنه لَقِيَ سعد بن أبي وقاص الله فقال له: إني شككت في بعض أمر القدر، فحدثني لعلَّ الله يجعل لي عندك فرجًا ؟

قال: نعم يا ابن أخي، إن الله الله الله السموات وأهل الشموات وأهل الأرض عذَّ بهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرًا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبًا يُنفقه في سبيل الله حتى ينفذه ولم يؤمن بالقدر خيره وشرّه ما تُقبِّل منه، ولا عليك أن تأتي عبدالله بن مسعود الله عليه.

 فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب ﴿ فقال له مثل مقالته لابن مسعود ﴿ وَلا عليك أن تلقى زيد بن ثابت.

فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت الله فقال له: إني شككت في بعض القدر، فحدَّثني لعلَّ الله أن يجعل لي عندك فرجًا.

قال زيد الله عنه يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله عنه يقول: «إن الله عنه له عنه السهاء وأهل الأرض عنهم وهو غير ظالم لهم، ولو المحمم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبًا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه ولا يؤمن بالقدر خيره وشرِّه دخل النار» (١)

1۷۰۷ - حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستان، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: محمود بن خالد، قال: أخبرنا عمر مولى غُفرة، عن أبي الأسود الديلي: أنه مشى إلى عمران بن حصين، فقال: يا عمران، إني خاصمت أهل القدر حتى أخرجوني، فهل عندك علمٌ فتحدثنى ؟

فقال عمران: إن الله ﷺ لو عذَّب أهل السهاء وأهل الأرض عذَّبهم غير ظالم، ولو أدخلهم في رحمته كانت رحمته أوسع من ذنوبهم، وذلك أنه كها قضى يُعذب من يشاء ويرحم من يشاء، فمن عذَّب فهو الحق، ومن رَحِمَ فهو الحق، ولو أن لك جبلًا من ذهبٍ تنفقه في سبيل الله، ما قبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشرِّه، واذهب فاسأل.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم (۱۵۵۸).

فقدِمَ أبو الأسود المدينة فوجد عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب رَالَتُ الله عنه منافقة عبدالله، إني قد خاصمت، فذكر نحو كلامه لعمران الله عمران يكاد أن يكون لفظهما سواء، كذاك يا أبي ؟ قال: نعم.

1۷۰۸ - حدثنا إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: أخبرنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب شه في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ أَفَنُهُلِكُنَا مِا فَعَلَ ٱلْمُتْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٣]

قال: جمعهم جميعًا فجعلهم أزواجًا، ثم صوَّرهم، ثم استنطقهم، فقال: ألست بربكم ؟ قالوا: بلى شهدنا أن يقولوا يوم القيامة: لم نعلم هذا. قالوا: نشهد أنك أنت ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك، ولا إله لنا غيرك.

قال: فإني سأرسل إليكم رُسلي، وأنزل عليكم كتبي، فلا تُكلِّبوا برُسلي، وصَدِّقوا بوعدي، إني سأنتقم عمن أُشرك بي ولم يؤمن بي.

قال: فأخذ عهدهم وميثاقهم، ثم رفع أباهم آدم عليهم فنظر إليهم، فرأى منهم الغني والفقير، وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: رب لو شئت سويت بين عبادك. قال: إني أحببت أن أُشكر، قال: والأنبياء يومئذ فيهم مثل السُّرج، قال: وخُصُّوا بميثاق آخر للرِّسالة أن يبلغوها.

قال: فهو قوله : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَنَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ ﴾ [الأحزاب: ٧].

قال: وهو قوله: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ﴾ [الروم: ٣٠]. وهو قوله: ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْتَرُهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا آكَتُرُهُمْ لَفُسِقِينَ

📆 ﴾ [الأعراف: ١٠٢].

قال: وذلك قوله: ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِصْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيَكُمْ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثْقَكُم بِدِ: ﴾ [المائدة: ٧]

قال: فكان في علم الله يومئذ من يُكذّبه ومن يُصدِّقه، قال: وكان روح عيسى ابن مريم عيل في تلك الأرواح التي أخذ عهدها، وميثاقها في زمن آدم، قال: فأرسله الله على في صورة بشر إلى مريم، فتمثل لها بشرًا سويا، ﴿ قَالَتْ أَنَى يَكُونُ لِي غُلَمُ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا ﴾ [مريم: ٢٠]، قال: فحملت الذي يخاطبها.

قال أبي: فدخل من فيها (١).

آخرالجزء ينلوبر ينلوبر إن شاءاتك الجزء العاشر .

قال: حلاثنا أبو حفص عمر بن محمد بن مرجاء.

وحداثني أبو صالح محمد بن أحد، قالا: حداثنا أبو جعف محمد بن داود البصوي، قال: حداثنا العباس بن عبدالعظيم العنبري.

> والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على هذا الأثر برقم (١٤٥٠).

## الجزء العاشر من كتاب الإبانة

# عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة

## وهو الثالث من كتاب القدر

## ناليف

أبي عبد السعيد السبن محمد بن محمد بن حمد ان بن بطته الله

رواية الشيخ أبى القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسرى بالإجازة عنه على بن رواية الإمام أبى الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن الزاغوني همنا الله وإياه بالعلم

#### فيه ثلاثة أبواب:

وفيه قول ابن عباس في القدر، وعبدالله بن عمرو وابن عمر 🚴

• ٥ - باب ما روي في الإيهان بالقدر والتصديق به عن جماعة من التابعين، وفيه: قول ابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومحمد بن كعب القُرظي، ووهب بن مُنبِّه، وطاووس اليهاني، ومكحول، وعكرمة، وعطاء، وقتادة وغيرهم.

٥ -باب مذهب عمر بن عبدالعزيز تَحَلَّتُهُ في القدر وسيرته في القدرية.
 ٥٢ -بابٌ فيها روى عن جماعة، من فقهاء المسلمين ومذهبهم في القدر.

# بسم الله ارحمن الرحيم عونكيارب

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن على بن عبيدالله بن نصر بن الزاغوني، قال: أخبرنا الشيخ أبو القاسم على بن أحمد بن محمد بن على بن البسري البندار، قال: أخبرنا أبو عبدالله: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة إجازة:

17.9 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء.

وحدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قالا: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي، قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد.

وأخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث بن سعد، عن ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن عبدالله بن سلام الله أنه قال: خلق الله الأرض يوم الأحد والإثنين، وقدّر فيها أقواتها، وجعل فيها رواسي من فوقها في يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السهاء وهي دُخان فخلقها يوم الخميس والحمعة، وأوحى في كلّ سهاء أمرها، وخلق آدم في آخر ساعةٍ من يوم الجمعة، ثم تركه أربعين ينظر إليه، ويقول: تبارك الله أحسن الخالقين، أم نفخ فيه من روحه، فلها دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس، قال الله ثم نفخ فيه من روحه، فلها دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس، قال الله فقال الله له: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله له: رحمك ربك. ثم قال: اذهب إلى أهل ذاك المجلس من الملائكة، فسلم عليهم، ففعل، فقال: هذه تحيتُك وتحية ذُريتُك، ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من فقال: هذه تحيتُك وتحية ذُريتُك، ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من الموت من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه، ثم قال: اختر يا

آدم، قال: اخترت يمينك يا رب، وكلتا يديك يمين، فبسطها، وإذا فيها ذريته من أهل الجنة، فقال: ما هؤلاء يا رب؟ قال: هو ما قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة، فإذا فيهم من له وبيص (۱)، قال: ما هؤلاء يا رب؟ قال: هم الأنبياء. قال: فمن هذا الذي له فضل وبيص؟ قال: هذا ابنك داود. قال: فكم جعلت عمره؟ قال: ستين. قال: فكم عمري؟ قال: ألف سنة، قال: فزده يا رب من قال: ستين سنة. قال: إن شئت، قال: قد شئت، قال: إذًا يكتب، ثم عمري أربعين سنة. قال: إن شئت، قال: قد شئت، قال: إذًا يكتب، ثم غمري أربعين أنم رأى في آخر كف الرحمن آخر له فضل وبيص. قال: فمن هذا يا رب؟ قال: هذا محمد، هو آخرهم، وأولهم أدخله الجنة.

فلما أتاه ملك الموت ليقبض نفسه، قال: إنه بقي من عمري أربعون سنة. قال: أولم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: لا.

قال: فنَسي آدم؛ فنسيت ذريته، وعصى آدم؛ فعصت ذريته، وجَحَـد آدم؛ فجحدت ذُرِّيته، فذلك أول يوم أُمِر بالشُّهداء.

• ۱۷۱ - حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: حدثنا معن بن عبدالرحن، قال: كان ابن مسعود الله يقول: ما كان كفرٌ بعد نُبوَّةٍ قطُّ إلَّا كان مفتاحه التكذيب بالقدر.

1۷۱۱ - حدثنا عاضر، عن الله عنه الله عن

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد كَنِيَّمَهُ في «غريب الحديث» (٢/ ٣٣٣): الوَبِيصُ: البَرِيْق.

# ليُخطئه، وما أخطأه لم يكن ليُصيبه.

- 1۷۱۲ حدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا الحسن بن بحر الأهوازي، قال: حدثنا الحسين بن حفص الأصبهاني، قال: حدثنا الثوري، قال: حدثنا عيسى بن عبدالرحمن، عن اليه، عن عبدالله بن مسعود الله قال: أربعٌ قد فرغَ منهنَّ: الخَلْقُ، والخُلُقُ، والرِّزقُ، والأجل.
- 1**٧١٤ حدثنا** أبو الحسن أحمد بن القاسم، قال: حدثنا الدبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن ابن مسعود الله قال: ثلاث من كُنَّ فيه يجد بهن حلاوة الإيمان: ترك المراء في الحقّ، والكذب في المِزاحة، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وما أخطأه لم يكن ليُصيبه.
- الاا حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد عن أبي حمزة، عن رياح النخعي، قال: كان عبدالله بن مسعود فله يخطبنا كلَّ خميسٍ، فيقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وحرر الهدي هدي محمدٍ، وكلَّ مُحدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة، وشرَّ الأُمور مُحدثاتها، وإنكم مجموعون في صعيدٍ واحد يُنفذكم البصر، ويُسمعكم الداعي، ألا وإن الشَّقي من شقي في بطنِ أُمِّه، والسَّعيد من وُعِظَ بغيره.

١٧١٦ - حدثنا أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا

حجاج، قال: حدثنا ربيعة بن كلثوم، قال: حدثني أبي كلثوم ابن جبر (١١)، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال: كان ابن مسعود الشيخ إذا خطبنا بالكوفة، قال: الشَّقي من شقيَّ في بطن أُمِّه، والسعيدُ من سُعِدَ في بطن أُمَّه.

الا الله حدثنا أبو عبدالله الم تُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال أبو داود، قال: حدثنا ابن كثير، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله الله قال: الشَّقيُّ من شَقِي في بطن أُمِّه، والسَّعيدُ من وُعِظَ بغيره.

1۷۱۸ - حدثنا المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: أخبرنا سفيان، عن عيسى بن عبدالرحن، عن القاسم، عن أبيه، عن عبدالله بن مسعود شهر، قال: أربعٌ قد فُرغَ منهن: الخَلْقُ، والخُلُق، والخُلُق، والأجل والرِّزق، وليس أحدنا بأكسب من أحدٍ.

1**٧١٩ - حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، قال: قال عبدالله ابن مسعود الله لا يذوق عبدٌ طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله، وبأنه مبعوث بعد الموت.

#### ابن عمر رَضِوَاللَّهُ عَنْهُمَا

1۷۲۰ - حدثنا أبو على محمد بن أحمد بن إسحاق الصوَّاف، قال: حدثنا أبو على بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، وقال: وحدثنا عبد الحميد بن سليان، عن أبي حازم، قال: ذكر عند ابن عمر سَيُّ قوم يُكذُّبون بالقدر، فقال: لا

<sup>(</sup>١) في الأصل: (خير)، وما أثبته هو الصواب. انظر: «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٢٠٠).

تجالسوهم، ولا تُسلِّموا عليهم، ولا تعودوهم، ولا تشهدوا جنائزهم، وأخبروهم أني منهم بريءٌ، وأنهم مني بُراء، وهم مجوسُ هذه الأُمة.

ا ۱۷۲۱ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حاد، عن علي بن زيد، عن يحيى بن يعمر، قال: قلت لابن عمر سَاعِيَّ: إن عندنا رجالًا بالعراق، يقولون: إن شاءوا عملوا، وإن شاءوا لم يعملوا، وإن شاءوا دخلوا الجنة، وإن شاءوا دخلوا النار، وإن شاءوا وإن شاءوا.

فقال: إني منهم بريءٌ، وإنهم مني براء ... وذكر الحديث.

المجاب على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا عكرمة بن عهار، قال: حدثنا عبدالله بن عبدالرحن، قال: قال رجل لعبدالله بن عمر سَنِيَّ: إن ناسًا من أهل العراق يُكذِّبون بالقدر، ويزعمون أن الله على لا يقدر الشرَّ، قال: فبلغهم أن عبدالله بن عمر منهم بريءٌ، وأنهم منه بُراء، والله لو أن لأحدهم مثل أُحُدِ ذهبًا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشرِّه.

الات حدثنا أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن المحبَّر، عن نافع، قال: قال عبدالله المحبَّر، عن نافع، قال: قال عبدالله إلى عمر سَالِتُ الله عمر سَالِتُ الله عمر سَالُتُ الله على القدر، فأخبرهم أن عبدالله إلى الله منهم بريءٌ، وأنهم منه براء، ولا تُصلُّوا على جنائزهم، ولا تعودوا مرضاهم، ولا تشهدوا موتاهم.

1۷۲۶ - حدثنا الصوَّاف، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن ابن هنيدة، عن ابن عمر سُوُّنَ قال

ملك الأرحام: مكتوب بين عيني ابن آدم - أو قال: الإنسان -، ما هو لاق حتى النكبة ينكبها.

1۷۲۵ - حدثنا المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حميد بن مسعدة، وأبو كامل، قالا: حدثنا إسهاعيل، عن منصور بن عبدالرحن، عن الشعبي، قال: سمعت عبدالله بن عمر مَشَّ يقول: أنا بريءٌ ممن كذَّب بالقدر.

1۷۲٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو صخر حميد بن زياد، عن نافع، قال: بينا نحن عند ابن عمر قعود، إذ جاءه رجل، فقال: إن فلانًا يقرأ عليك السَّلام، لرجل من أهل الشام.

فقال ابن عمر رَانَ الله بلغني أنه قد أحدث حدثًا، فإن كان كذلك، فلا تقرأ عليه السَّلام، سمعت رسول الله عليه يقول: «سيكون في أُمتي مسخٌ وخسف، وهما في الزندقة والقدرية» (١).

ابن مسرهد، قال: حدثنا حمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد، قال: حدثنا عبدالله بن ابن مسرهد، قال: حدثنا عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، قال: لما تكلّم معبدٌ فيها تكلم به من شأن القدر أنكرنا ما قال، فحجَجت أنا وحميد بن عبدالرحمن حُجَّة لنا، قال: فلها قضينا نسكنا قلنا: لو مِلنا إلى المدينة فلقينا من بقي من أصحاب النبي قضينا نسكنا عها جاء به معبد، فقدمنا المدينة ونحن نَوْمٌ أبا سعيد الخدري

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲۰۸)، واللالكائي (۱۱۳۵). وفي إسناده حميد بن زياد، قال ابن عدي في «الكامل» (۲/ ۲۹۹): هو عندي صالح الحديث، وإنها أنكرت عليه هذين الحديث. وذكر منها هذا الحديث.

وابن عمر أن عمر السجد، فإذا عبدالله بن عمر المنطق اعد، فاكتنفناه، فقد مني حميد للمنطق، وكنت أجراً على المنطق منه؛ فقلت: أبا عبدالرحمن، إن قومًا نشأوا بالعراق، فقرؤوا القرآن، وتفقه وافي الإسلام، يقولون: لا قدر!

فقال: إذا أنت لقيتهم فأخبرهم أن عبدالله منكم بريءٌ، وأنتم منه براء، وأنهم لو أنفقوا جبال الأرض ذهبًا ما قبله الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. قال: وحدثني عمر بن الخطاب في: «أن آدم وموسى برائ أختصها إلى الله في ذلك، فقال له موسى: أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلهاته، وأنزل عليك التوراة ؟ قال: نعم. قال: فتجده قدّرَه عليَّ قبل أن يخلقني ؟ قال: نعم. قال: فحجَّ آدم موسى ..». وذكر باقى الحديث بطوله (۱).

1۷۲۸ - حدثنا أحمد بن القاسم الشَّبِي، قال: حدثنا الدبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن سعيد بن حيان (٢)، عن يحيى بن يعمر، قال: قلت لابن عمر: إن ناسًا عندنا يقولون: الخير والشرَّ بقدرٍ، وناسًا يقولون: الخير بقدر والشرَّ ليس بقدر.

فقال ابن عمر سَشَنَا: إذا رجعت إليهم فقل لهم: إن ابن عمر يقول: إنه منكم بريءٌ، وأنتم منه براء.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي جامع معمر (٧٠٠٧٢): عن عبدالرزاق، عن معمر، عن سعيد بن حبان، عن يحيى بن يعمر .. فذكره.

1**٧٢٩ - حدثني** أبو علي الخلواني، قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الحميد الحلواني، قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر موضي أنه كان يقول: اللهم إني أعوذُ بك من قدر السوء.

### ابن عباس رَضِّاللَّهُ عَنْهُا

- ۱۷۳۰ - حدثنا أبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء الجوزجاني، قال: حدثنا عبدالوهاب الورَّاق، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، قال: كنا نطوف مع طاووس فمررنا بمعبد الجهني، قال: فقيل لطاووس: هذا معبد الذي يقول في القدر، قال: فقال له طاووس: أنت الكاذبُ على الله على الله على الله علم ؟

قال: فقال: يُكذب عليَّ.

قال: فدخلنا على ابن عباس رَا فقال له طاووس: يا أبا عباس، الذين يقولون في القدر ؟

قال: أروني بعضهم .

قال: صانعٌ ماذا ؟

قال: أُدخِلُ يدي في رأسه ثم أدق عنقه.

1۷۳۱ - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصوَّاف، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عَمرو بن دينار، قال: ذُكِر القدرية عند ابن عباس الله قال: إن كان في البيت أحدٌ منهم فأرونيه آخذ برأسه.

١٧٣٢ - حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال:

حدثنا هشيم، قال: أخبرنا أبو هاشم، عن مجاهد، قال: ذُكر القدر عند ابن عباس رَالله فقال: لو رأيت أحدًا منهم عضضت أنفه.

وذكروا عند ابن عمر رَان فقال: من لقيهم منكم فليبلغهم أني منهم بريء، وأنهم مني براء.

المعفر بن محمد القافلائي، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا محاضر، قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد، عن ابن عباس عباس عن قال: أخذ الله على ذرية آدم، فقال: يا فلان، افعل كذا، ويا فلان اسمك كذا، ثم قبض قبضتين قبضة بيمينه، وقبضة بيده الأُخرى، فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة، وقال لمن في يده الأُخرى: ادخلوا النار ولا أُبالى.

المعتقدة المعلى معمد بن يوسف البيّع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن سليمان التيمي، عن مجاهد، قال: أتيت ابن عباس برجلٍ من هذه المفوِّضة، فقلت: يا ابن عباس، هذا رجل يكلُّمك في القدر، قال: ادنه مني، فقلت: هو ذا هو، فقال: ادنه، فقلت: هو ذا هو، فقال: ادنه، فقلت: هو ذا هو، تريد أن تقتله ؟ قال: إي والذي نفسي بيده، لو أدنيته منى لوضعت يدي في عنقه، فلم يفارقني حتى أدقها.

1۷۳۵ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان، قال: حدثنا إسحاق الدبري، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، أن رجلًا قال لابن عباس: إن ناسًا يقولون: إن الشرَّ ليس بقدرٍ.

فقال ابن عباس رَا فَيَنَا وبين أهل القدر هذه الآية: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَهُلُ القدر هذه الآية: ﴿ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشَرُكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ اَشَرَكُوا لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَاۤ اَشَرَكُوا لَوْ سَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ اَشَرَكُوا لَوْ سَاءَ اللَّهُ مَاۤ اَشَرَكُوا لَوْ سَاءَ اللَّهُ مَاۤ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّه

فَلُوْشَاءَ لَهَدُسْكُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهِ ﴾ [الأنعام: ١٤٩].

1۷۳٦ - حدثنا أحمد بن القاسم، قال: حدثنا الدبري، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس الله قال: العَجزُ والكَيْسُ بقدر.

المثنى، قال: حدثنا عبدالله بن زاذان، عن عمر بن محمد بن زيد العُمري، عن المثنى، قال: حدثنا عبدالله بن زاذان، عن عمر بن محمد بن زيد العُمري، عن المثنى، قال: حدثنا عبدالله بن زاذان، عن عمر بن محمد بن زيد العُمري، عن المناعيل بن رافع - شيخ من أهل المدينة -، عن ابن عباس مَشَّ قال: الإيهان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحَّد الله وكذَّبَ بالقدر؛ كان تكذيبه بالقدر نقضًا للتوحيد.

1۷۳۸ - حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الصواف، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: وحدثنا إساعيل بن عياش، قال: حدثني محمد بن زيد، وإساعيل بن رافع، وعبد الرحمن بن عمروالأوزاعي، يرفعون الحديث إلى ابن عباس مَنْ قَال: القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذّب بالقدر، كان تكذيبه بالقدر نقضًا للتوحيد، ومن صدّق بالقدر كانت العروة الوثقى.

1۷۳۹ - حدثنا أبو عبدالله المتُوثي البصري، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي، وعثمان بن أبي شيبة، قالا: حدثنا جرير بن عبدالحميد، عن الأعمش، عن عبدالله، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مَوَّنَّ في قول الله عَلَا: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّ وَوَلَيْدٍ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، قال: يحول بين المؤمن وبين المعاصي، وبين الكافر وبين الإيمان.

- ١٧٤٠ - حدثنا أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حدثنا حدثنا حاد، قال: أخبرنا الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس

رَمْ الله قال: يحول بين المؤمن وبين المعصية.

ا ١٧٤١ - حدثنا أبو على، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس وَاللَّذَا اللهُ عَلَى عِلْمِ ﴾ [الجاثية: ٢٣]، قال: أضلَّه على علم قد علمه عنده.

1٧٤٢ - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي العوَّام الرياحي، قال: حدثنا أبي قال،: حدثنا إسهاعيل بن عباش، قال: حدثني عمرو بن محمد بن زيد، وإسهاعيل بن رافع، وعبدالرحمن بن عمرو بن معاوية، يرفعونه إلى ابن عباس مرابع أنه كان يقول: باب شرك فُتِحَ على أهل القبلةِ التكذيب بالقدر، فلا تجادلوهم فيجري شركهم على أيديكم (١).

1۷٤٣ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر التهار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن

<sup>(</sup>۱) قال ابن تيمية في «منهاج السُّنة» (۳/ ۲۷٦) وهو يتكلم عن وجه تسمية القدرية مشركين: فيقال: إذا كانت الحوادث حادثة بغير فعل الله، ولا قدرته فهذه مشاركة لله صريحة، ولهذا شبَّه هؤلاء بالمجوس الذين يجعلون فاعل الشرَّ غير فاعل الخير، فيجعلون لله شَريكًا آخر.. فمن جعل أفعال العباد مع الله بمنزلة أفعال نوّاب السُّلطان معه فهذا صريح الشَّرك الذي لم يكن يرتضيه عباد الأصنام؛ لأنه شرك في الربوبية لا في الألوهية، فإن عباد الأصنام كانوا يعترفون بأنها مملوكة لله فيقولون: (لبيك لا شريك لك إلَّا شريكًا هو لك تملكه وما ملك)، وهؤلاء يجعلون ما يملكه العبد من أفعاله مُلكًا لله، ولهذا قال ابن عباس سَنَّ الإيمان بالقدر؛ نقض نظام التوحيد، فمن وحَّد الله وآمن بالقدر؛ نقض تكذيبه توحيده.

وقول القدرية يتضمن الإشراك والتعطيل، فإنه يتضمن إخراج بعض الحوادث عن أن يكون لها فاعل، ويتضمن إثبات فاعل مستقل غير الله، وهاتان شعبتان من شعب الكفر، فإن أصل كلّ كفر التعطيل، أو الشّرك .. إلخ. ثم أطال في بيان ذلك.

شهاب، عن ابن عباس سَالَ قال: القدرُ نظام التوحيد، فمن وحّد ولـم يؤمن بالقدر؛ كان كفره بالقدر نقضًا للتوحيد، ومن وحّد وآمن بالقدر؛ كانت عروة لا انفصام لها.

1**٧٤٤ - حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن أبي عمرو، قال: حدثني العلاء بن اللجلاج (۱)، عن محمد بن عبيد المكي، قال: قيل لابن عباس رَافِينَا: إن رجلًا قَدِمَ علينا يُكذِّب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ أعمى، فقالوا له: وما تصنع به ؟

قال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعُضَّنَّ أنف حتى أقطعه، ولئن وقعت رَقبته في يدي لأدُقَّنها. وذكر باقي الحديث.

الحسنان، قال: حدثنا عبد ربه بن بارق، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحسنان، قال: حدثنا عبد ربه بن بارق، قال: حدثني خالي زُميل (٢) بن سياك، سمع أباه يُحدِّث، ولقي ابن عباس رَالْتُ بالمدينة، قال: جاء عبدالله بن عباس في ثلاثة نفر يتهاشون، فقالوا: هي يا ابن عباس، حدثنا عن القدر. قال: فأدرج كم قميصه حتى بدا منكبه، ثم قال: لعلكم تتكلمون فيه؟ قالوا: لا.

قال: والذي نفسي بيده لو علمت أنكم تتكلَّمون فيه لـضربتكم بسيفي هذا ما استمسك في يدي.

١٧٤٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن

<sup>(</sup>١) عند الفريابي في «القدر» (٤١٥)، والآجري في «الشريعة» (٥٤٠): (الحجاج).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (رميم)، والصواب ما أثبته، انظر: «الجرح والتعديل» (٣/ ٦٢٠).

إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن مسلم، عن مجاهد، قال: أتيت ابن عباس برجلٍ من المفوِّضة، فقال: برجلٍ من المفوِّضة، فقال: ادنه منى. قلت: سبحان الله! لِمه؟ أتقتله؟!

قال: إي والذي نفسي بيده، لو أدنيته مني لوضعت يـدي في عنقـه، فلم أدعها حتى أكسرها.

الادمي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا مروان بن شجاع الجزري، عن عبدالملك بن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، قال: أتيت ابن عباس رفي فقلت له: قد تُكُلِّم في القدر، فقال: وقد فعلوا ذلك ؟! قلت: نعم.

قال: والله ما نزلت هذه الآية إلّا فيهم: ﴿ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرِ اللهُ مَا نزلت هذه الأُمَّة، لا تعودوا مرضاهم، خَلَقْتَهُ بِقَدَرِ اللهُ اللهُ مَا تعدوا موضاهم، ولا تشهدوا موتاهم، إن أريتني أحدًا منهم فقأت عينيه بأصبُعي هاتين.

1٧٤٨ - حدثنا أحمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا أبو شهاب، عن يحيى بن سعيد، عن أبي الزبير، قال: كنت أنا وطاووس، في المسجد فإذا نحن بمعبد الجهني، فقلت: هذا معبد الذي يقول في المسجد فقال طاووس: أنت المفتري على الله القائل ما لا تعلم ؟ فقال: يُكذَبُ على .

قال: فدخلنا على ابن عباس رَائِكَ فأخبرناه بقولهم، فقال: ويحكم ! دلوني على بعضهم. فقلنا: ما أنت صانع به ؟

قال: والذي نفسي بيده لئن أخذت أحدهم لأجعلن يدي في رأسه،

ثم لأدُقَّنَّ عنقه.

1۷٤٩ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا واصل، قال: حدثنا أسباط. قال أبو داود: وحدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا أبو معاوية، - وحديث واصل أتم -، عن الأعمش، عن عبدالملك بن ميسرة، عن طاووس، قال: كنا جلوسًا عند ابن عباس رفي وعنده رجلٌ من أهل القدر، فقلت: يا أبا عباس، كيف تقول فيمن يقول: لا قدر ؟

قال: أفي القوم أحدٌ منهم ؟

قلت: ولِمَ ؟

قال: آخذ برأسه ثم أقرأ عليه آية كيت وآية كيت، حتى قرأ آيا من القرآن، حتى تمنيت أن يكون كل من تكلّم في القدر شهده، فكان فيها قسراً: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلُنَ عُلُوًا كَالْمَانَ عُلُوًا كَالَاسِ اء: ٤].

الباكسائي، قال: حدثنا حفص بن عمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن الباكسائي، قال: حدثنا حفص بن عمر، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس مَنْ في قول الله عَنْ الله الله الله عَنْ يُرِدِ الله أَنْ يَهْدِيكُ يَثْمَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَيْدِ وَمَن يُرِدِ أَللهُ أَن يَهْدِيكُ يَثْمَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَيْدِ وَمَن يُرِدِ أَللهُ اللهِ عَنْ مَن يُرِدِ أَللهُ اللهِ اللهُ عَنْ مَن يُرِدِ أَللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ الله

يقول: شاكًا كأنما يصعد في السماء، يقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ السماء، فكذلك لا يقدر على أن يدخل التوحيد والإيهان قلبه حتى يدخله الله على في قلبه.

١٧٥١ - حدثنا إسماعيل الورَّاق، قال: حدثنا العباس بن عبدالله، قال: حدثنا وهب بن

جرير، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي هارون الغنوي، عن سلمان، - أو أبي سلمان -، عن أبي عن أبي عن أبي عن أبي عباس مَشَّ قال: الزنا بقدرٍ، وشرب الخمر بقدرٍ، والسرقة بقدر.

الن عباس المورّع، قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد، عن ابن عباس الدوري، قال: حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد، عن ابن عباس المعلقة الذرّ، فقال: الله المعلقة الذرّ، فقال: يا فلان اعمل كذا، ويا فلان أمسك كذا، ثم قبضه قبضتين قبضة بيمينه وقبضة بيده الأخرى، فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة، وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أباني، قال: فمضت.

1۷۵٤ - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفّي، قال: حدثنا أحمد بن أبي العوَّام، قال: حدثنا أبي، قال،: حدثنا شجاع بن الوليد، عن أبي سلمة عَمرو بن الجون، قال: إن الحذر لا يُغنى عن القدر.

1۷۵۵ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو حفص الحسن بن علي بن الوليد ابن السنعان النسوي، قال: حدثنا خلف بن عبد الحميد بن أبي الحسناء السرخسي، قال: حدثنا أبو الصباح عبد الغفور بن سعيد الواسطي الأنصاري،

عن أبي هاشم الرماني، عن عكرمة، عن ابن عباس را أنه قال: لا تجادلوا المُكذِّبين بالقدر فيجري شركهم على أيديكم.

الات حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا أبو عوانه، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ما في الأرض قوم أبغضُ إليَّ من قوم من القدرية، يأتونني يخاصمونني، وذاك أنهم أحسب لا يعلمون قُدرة الله على قال الله تعالى: ﴿ لَا يُسْنَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ بُسْنَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣].

1۷۵۷ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رَافِي، قال: ﴿ ٱلمِرَرَ ﴾: ما أسرَّ في نفسه، ﴿ وَٱخْفَى ﴾: ما لـم يكـن وهو كائن.

١٧٥٨ حِدِثنا أبو عبدالله أحمد بن علي بن العلاء، قال: حدثنا عبد الوهاب الورَّاق.

وحدثنا إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا عبدالله بن أيوب المُخَرِّمي، قالا: حدثنا عبدالمجيد (1) بن عبدالعزيز بن أبي روَّاد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رَشِّ قال: كلام القدرية كفر، وكلام الحرورية ضلالة، وكلام الشيعة هلكة.

قال عبدالله بن العباس: ولا أعرف الحق - أو لا أعلم الحق - إلّا في كلام قوم أرجئوا ما غاب عنهم من الأمور إلى الله، وفوَّضوا أمورهم إلى الله، وعلموا أن كلّا بقضاء الله وقدره.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عبد الحميد)، والصواب ما أثبته، انظر: "تهذيب الكمال" (١٨/ ٢٧١).

- 1۷۵۹ أخبرني محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن إبراهيم بن محمد بن علي، عن علي بن عبدالله بن عباس، عن ابن عباس راست قال: كلَّ شيءٍ بقدرٍ حتى وضعك يدك على خدك.
- 1٧٦٠ حدثنا محمد بن محمد النيسابوري، قال: حدثنا محمد بن يحيى، وأحمد بن يحيى، وأحمد بن يوسف، قالا: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رائي قال: العَجزُ والكَيْسُ بقدر.
- 1۷٦١ حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد الأدمي، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا مروان بن شجاع، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس مَنْ الله قال: ما تكلَّم أحدٌ في القدر إلَّا خرج من الإيهان.
- 1777 حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبدالأعلى، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبدالأعلى، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس مَصَّلَ أَنه قرأ: ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْبَهِ ﴾ [الأنبياء: ٩٥]، قال: وجب عليهم أنهم لا يرجعون، لا يرجع منهم راجع، ولا يتوب منهم تائب.

## عبدالله بن عَمرو، وابن عمر رَضَاللَّهُ عَنْهُمْ

الا الحدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أمد ابن سعيد الهمداني، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الأوزاعي، عن عبدالله بن عمرو بن العاص والله قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيًا، أو رازِقًا، أو يملك لنفسه ضرَّا أو نفعًا، فأخرس الله لسانه، وجعل صلواته هباء، وقطع به الأسباب، وأكبَّه على وجهه في

النار. وقال: إن الله ﷺ خلق الخلق، وأخذ منهم الميثاق، وكان عرشه على الماء.

البر المراب الم

1770 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد ابن عبيد بن حساب، قال: حدثنا أبو بكر بن عبدالله بن قيس البكري، قال: حدثني معن بن عبد الرحمن بن سعوة (۱)، عن أبيه، عن جده، أنه لقي عبدالله ابن عَمرو سَخَّ، قال: قلت: ما تقول في الناس ؟ قال: يعملون لما خُلقوا له. قال: وكيف ذاك ؟ قال: لا يستطيعون إلَّا ذاك؛ كُتب عليهم رقع رقع ، إن خيرًا فخيرٌ، وإن شرًّا فشرٌ.

1٧٦٦ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نُمير، عن يحيى بن سعيد، أن أبا بكر ابن المنكدر بلغه أن عبدالله بن عَمرو عَنْ كان يقول: إن أول ما يكفأ الدين كما يُكفأ الإناء: قول الناس في القدر.

1٧٦٧ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، الهمداني، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرنا الليث بن سعد، عن خالد بن سعيد، عن أبي هلال، عن رجاء بن حيوة، أن محمود بن الربيع أخبره، عن شداد بن

<sup>(</sup>١) في الأصل: (شعوة). والصواب ما أثبته، انظر: "تهذيب الكيال" (١٧/ ١٤٤).

أوس، قال: طفت معه يومًا في السوق، ثم دخل بيته فاستلقى على فراشه، ثم سجّى ثوبه على وجهه، ثم بكى حتى سمعت نشيجًا، ثم قال: ليبك الغريب، لا يبعد الإسلام من أهله.

قلت: وماذا تخوَّف عليهم ؟

قال: أتخوَّف عليهم الشِّركَ، وشهوةً خفيةً.

قال: قلت: أتخاف عليهم الشِّرك وقد عرفوا الله، ودخلوا في الإسلام؟! قال: فدفع بكفِّه في صدري، ثم قال: ثكِلَتك أُمّك محمود! ما تـرى الشرك إلَّا أن تجعل مع الله إلها آخر؟! وما يعنى بذلك إلَّا أهل القدر.

۱۷٦٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن - يعني: المقرئ -، قال: حدثني أبو بكر الكليبي عباد بن صهيب، قال: لقيت شخصًا بقصر أوس وهو يزحف من الكِبر، وقد عرفته وعرفت اسمه قبل ذلك، فسمعته يقول: سمعت أبا سعيد الخدري عليه، يقول: لو أن رجلًا صام النهار، وقام الليل، ثم كذّبَ بشيءٍ من القدر، لأكبّه الله في جهنم رأسه أسفله.

1779 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو بكر الكُليبي، قال: رأيت شيخًا يزحف عند قصر أوس، قال: سمعت أبا سعيد الخدري وَحَلَّتُهُ يقول: لو أن عبدًا قام الليل وصام النهار، ثم كذَّب بشيءٍ من قدرالله؛ لأكبَّه الله في النار أسفله أعلاه.

قال: قلت له: أنت سمعته من أبي سعيد ؟

قال: أنا سمعته من أبي سعيد رَحِدُلَتْهُ.

- ۱۷۷۰ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حاد بن سلمة، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سَلمان الفارسي ، قال: خَرَّر الله طينة آدم أربعين ليلة، ثم جمعه بيده، - وأشار حماد بيده، - فخرج طيبه بيمينه، وخبيثه بشماله، قال: هكذا، ومسح حماد إحدى يديه على الأخرى، وكذلك فعل الحجاج، قال: فمن ثم خرج الطيب من الخبيث، والخبيث من الطيب أ

1**۷۷۱ - حدثنا** أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن غير واحدٍ، عن الحسن، عن النبي ﷺ.

وحماد، عن ثابت، عن أبي عثمان، عن سَلمان الله عنه، قال: لو لم تُذنبوا لجاء الله بقوم يُذنبون فيستغفرون فيغفر لهم (٢).

1۷۷۲ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

وحدثنا أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا أبو نعامة السعدي، قال: كنا عند أبي عثمان النهدي، فحمدنا الله وكبرناه ودعوناه، فقلت: لأنا بأوّل هذا الأمر أشد فرحًا منى بآخره.

<sup>(</sup>۱) أثر صحيح وله حكم الرفع، وقد خرجته في تحقيق كتاب «إثبات الحد لله تعالى» للدشتي (ص ١٢٨)، وقد تفرد بذكر (الشمال) حماد بن سلمة دون كل من رواه عن سليمان التيمي، وهم: سفيان الثوري، والقطان، وبشر بن المفضل، والمعتمر، ويزيد بن هارون، ومعاذ بن معاذ، وأبو إسحاق الفزاري، وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) روى مسلم (٢٧٤٩) من حديث أبي هريرة ﴿ قال: قال النبي ﴾: (والذي نفسي بيده لـ و لـ م تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله فيغفر لهم».

فقال سلمان على : ثبّتك الله، إن الله لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج من ظهره ما هو ذارٍ إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى، والشقوة والسعادة، والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فعل الخير ومن علم الشقاء، فعل الشر ومجالس الخير، ومن علم الشقاء، فعل الشر ومجالس الشر.

1۷۷۳ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم الشَّبَي، قال: حدثنا الدبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الحجاج رجل من الأزد، قال: سألت سلمان الله ؟

قال: أن يعلمَ الرجلُ من قبل نفسه أن ما أصابه لم يكن ليُخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليُصيبه، فذاك الإيهان بالقدر.

1۷۷٤ - حدثنا أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، قال: بعث سلمان الفارسي أبا الدرداء مَنْ ليخطب عليه امرأة، فقالوا: أما سلمان فلا نزوِّجه، ولكنَّا نزوِّجك أنت إن شئت.

فتزوَّجها أبو الدرداء، ثم جاء سلمان، فقال له: إني لأستحيي منك، أنت بعثتني أخطب عليك امرأة فتزوجتها.

فقال له سلمان: أنا أجدر أن أستحيي منك حين أخطب امرأة قضاها الله لك.

1۷۷۵ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن ثابت، أن أبا الدرداء على قال: أي ربِّ لأرنين، أي ربِّ لأسرقن، أي ربِّ لأكفُرن.

1۷۷٦ - حدثنا أبو علي، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، قال: قيل لأبي الدرداء: ما بال الشيخ الكبير يكون في مثل حاله أعبد من الشاب، يصوم ويصلي، والشاب مثل نيته لا يطيق أن يبلغ عمله ؟ قال: ما تدرون ما هذا ؟ قالوا: وما هو ؟!

قال: إنه يعمل كلُّ إنسانٍ على قدرِ منزلته في الجنة.

1۷۷۷ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: ما آدميٌّ إلَّا حجاج، قال: ما آدميٌّ إلَّا ومعه ملكان: ملكٌ يكتبُ عمله، وملك يقيه ما لم يُقدَّرُ له.

۱۷۷۸ - حدثنا أبو علي، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن سعيد الجريري، عن أبي عطَّاف، أن أبا هريـرة الله كـان يقـول: أي ربِّ لأسرقن ولأزنين.

فقيل: يا أبا هريرة أتخاف؟

قال: آمنت بمُحرِّف القلوب.

1۷۷۹ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبدالله محمد بن أحمد المتوثي، قالا: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، عن مالك، عن زياد بن سعد، عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت عبدالله بن الزبير رافي يقول في خُطبته: إن الله هو الهادي والفاتن.

- ۱۷۸۰ - حدثنا أبو بكر محمد بن أيوب بن الـمُعافى، قال: حدثنا هلال بن العلاء، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: حدثنا المسعودي، عن عون بن عبدالله، عن أبيه، أنه قيل لعبد الله بن مسعود الله الشقي من شقي في بطن أُمِّه، والسعيدُ من وُعِظَ بغيره)، في هو يا أبا عبد الرحمن ؟

قال: فقال: ألم تر أن الله رضى أله الله القردة ومنا فجعل منهم القردة والخنازير، وأهلك قومًا بالريح، فجعل النكال بأولئك، وجعل الموعظة لأُمَّة محمد رضي الموعظة المُمَّة محمد الله الموعظة المُمَّة محمد الله الله الله الموعظة المُمَّة المحمد المناسبة الموعظة المُمَّة المحمد المناسبة الله الموعظة المُمَّة المحمد المناسبة الله المناسبة المن

1۷۸۱ - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن أبي العوام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو عثمان الأزدي، قال: حدثني من سمع وهب بن مُنبِّه، قال: حدثنا أبو عثمان الأزدي، قال: حدثني من سمع وهب بن مُنبِّه، قال: سألت ابن عباس رَافِيَ عن هذه الآية: ﴿ وَكَاكَ تَعَمَّدُ كَثَرُ لَهُمَا ﴾ قال: سألت ابن عباس رَافِيَ عن هذه الآية: ﴿ وَكَاكَ تَعَمَّدُ كَثَرُ لَهُمَا ﴾ [الكهف: ٨٦]. قال: كان لَوحٌ من ذهبِ شِبرٌ في شِبرٍ، مكتوب فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله.

> عجبٌ لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ وعجبٌ لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن ؟

وعجبٌ لمن قد رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها ؟

وينبغي للذي عقل عن الله أمره أن لا يستبطئ الله في رزقه، ولا يتَّهمه في قضائه.

۱۷۸۲ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم، قال: حدثنا إسحاق بن عباد الدبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، قال: بلغني أن عَمرو بن العاص على قال لأبي موسى على: وددت أني وجدت من أُخاصم إليه ربي.

فقال أبو موسى: أنا.

فقال عَمرو: فقدَّر عليَّ شيئًا ويُعذبني عليه ؟ فقال أبو موسى: نعم.

قال: لم ؟

قال: لأنه لا يظلمك.

قال: صدقت.

1۷۸۳ - حدثنا الفعنبي، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا الفعنبي، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن زياد بن سعد، عن عَمرو بن مسلم، عن طاووس، قال: مالك بن أنس، عن زياد بن سعد، عن عَمرو بن مسلم، عن طاووس، قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله ﷺ يقولون: كل شيء بقدرٍ حتى العجز والكيس.

قال: وحدثني عبدالله بن عمر رَضَي أنه سمع رسول الله على يقول: «كل شيء بقدر».

۱۷۸٤ - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكًا، أخبره عن زياد بن سعد، عن عَمرو بن مسلم، عن طاوس اليهاني، قال: أدركت ناسًا من أصحاب رسول الله عَنْ يقولون: كل شيء بقدر.

وسمعت عبدالله بن عُمر رَا الله عَلَيْهِ: «كلَّ شيءٍ بقدر حتى العَجْز والكَيْس» (١).

و(العجز): عدم القدرة. و(الكيس): العقل والفطنة.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۵۸۹۳)، ومسلم (۲۸٤۵).

### ۵۰ - باب

# ما روي في الإيمان بالقدر والتصديق به عن جماعة من التابعين

اعلموا - رحمكم الله - أن القدرية أنكروا قضاء الله وقدره، وجحدوا علمه ومشيئته، وليس لهم فيها ابتدعوه، ولا في عظيم ما اقترفوه كتاب يؤمونه، ولا نبي يتبعونه، ولا عالم يقتدون به، وإنها يأتون فيها يفترون بأقوال عن أهوائهم مُخترعة، ومن أنفسهم مُبتدعة، فحُجَّتهم داحضة، وعليهم غضبٌ، ولهم عذاب شديد، يُشبّهون الله بخلقه، ويضربون لله الأمثال، ويقيسون أحكامه بأحكامهم، ومشيئته بمشيئتهم.

ورُبها قيل لبعضهم: من إمامك فيها تنتحله من هذا المذهب الرَّجس النجس ؟

فيدَّعي أن إمامه في ذلك: الحسن بن أبي الحسن البصري لَعَمْلَتُهُ.

فيضيف إلى قبيح كُفرِه وزندقته أن يرمي إمامًا من أئمة المسلمين، وسيدًا من ساداتهم، وعالمًا من علمائهم بالكفر، ويفتري عليه البُهتان ويرميه بالإثم والعدوان ليحسِّن بذلك بدعته عند من قد خصمه وأخزاه.

وأنا أذكر من كلام الحسن حَلَالله في القدر، وردّه على القدرية ما يسخن الله به عيونهم، ويظهر للسامعين قبيح كذبهم إن شاء الله تعالى وبه التوفيق.

1۷۸۵ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، قال: كان الحسن يقول: لأن أسقط من

السماء إلى الأرض أحبُّ إليَّ من أن أقول: إن الأمر في يدي أصنع به ما شئت.

- 1۷۸٦ حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم، قال: حدثنا الدّبري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، قال: من كندَّب بالقدر فقد كذَّب بالقرآن.
- 1۷۸۷ حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن خالد الحذاء، أن الحسن قال في هذه الآية: ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٩]، قال: خلق هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه.
- المحدث أبو عبدالله المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أبو كامل، قال: حدثنا أبو عبدالرحن، قال: كنت مع قال: حدثنا إسهاعيل، قال: أخبرنا منصور بن عبدالرحن، قال: كنت مع الحسن، فقال لي رجلٌ إلى جنبه: سله عن قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي الْفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرًاها ] ﴾ [الحديد: ٢٧]، فسألته عنها، فقال: ومن يشكُ في هذا ؟! ما من مُصيبة بين السهاء والأرض إلَّا في كتاب من قبل أن تُبرأ النسمة.
- 1۷۸۹ حدثنا ابن بكر، والمَتُّوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إساعيل، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن الحسن في قوله: ﴿ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٩]، قال: خلق هؤلاء لهذه، وهؤلاء لهذه.
- ۱۷۹- حدثنا مسلم بن المحمد بن بكر، والمَتُّوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا قُرَّة بن خالد، قال: سمعت رجلًا يسأل الحسن عن قسول الله عَلَيْ: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ ﴿ الله عَنْلِفِينَ الله الله عَلَيْهُ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾

[هود: ١١٩]، قال: خلقهم للاختلاف.

1**٧٩١ - حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبدالله محمد بن أحمد المَتُّوثي، قالا: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل.

وحدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا موسى بن إساعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة.

وحدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن مِنهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة.

وحدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ، قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن عبدالرحمن الساجي، قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي.

وحدثنا أبو محمد عبدالله بن سليهان الفامي، وأبو العباس عبد الله بن عبدالله بن مسلم عبدالرحمن العسكري، قالا: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدثنا عفان بن مسلم الصفّار، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، قال: قال رجلٌ للحسن: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان ؟

فقال: سبحان الله، ومن خالق غير الله ؟! الله خلق الـشيطان، والله خلق الخير، والله خلق الشر.

فقال الشيخ: قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ ؟! وسياق هذا الحديث لمحمد بن بكر، والمتُّوثي عن أبي داود.

1۷۹۲ - وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر، والمَتُّوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إسهاعيل بن أسد، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا المبارك قال: جالست الحسن ثنتي عشرة سنة، فما سمعته يُفسِّرُ شيئًا من القرآن إلَّا على إثبات القدر. 1۷۹۳ - وحدثنا أبو بكر، والمَتُّوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن المُثنى،

قال: حدثني قريش بن أنس.

وحدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حاد، عن يونس وحميد، قالا: كان تفسير الحسن كله على الإثبات.

1**٧٩٤ - حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبدالله المَتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا حبيب بن الشَّهيد، عن ابن زاذان – يعني: هنصور بن زاذان – قال: سألت الحسن ما بين: ﴿ آلْحَندُ بَدِ لَا اللهُ الله

1۷۹۵ - وحدثنا محمد بن بكر، والمتُّوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرني حُميد، قال: كان الحسن يقول: لأن يسقط من السهاء أحب إليه من أن يقول: الأمر بيدي؛ ولكن يقول: إذا أذنب أحدكم ذنبًا فلا يحملن ذنبه على ربه؛ ولكن يستغفر الله ويتوب إليه.

1۷۹٦ - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد، قال: حدثنا ابن أبي العوام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو، قال: حدثنا أبو عثمان الأزدي، عن عيسى بن الربيع، عن كثير بن زياد، قال: سائلت الحسن عن هذه الآية: ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وَبُحُوهُهُم مُسُودَةً ﴾ [الزمر: ٦٠]، قال: هم الذين يقولون: الأشياء إلينا، إن شئنا فعلنا، وإن شئنا لم نفعل.

1۷۹۷ - حدثنا شعيب، قال: حدثنا ابن أبي العوام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا يحيى بن ميمون الهدادي، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن الحسن في هذه الآية: ﴿ فَأَلْمَمَا فَحُورُهَا وَتَقُونُهَا ۞ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنَهَا ۞ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَنَهَا ﴾ [الشمس] قال: قال الحسن: قد أفلحت نفس أتقاها الله، وقد خابت نفس أغواها. عدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن المثنى، قال:

حدثنا يحيى بن كثير العنبري، قال: كان قُرَّة بن خالد يقول لنا: يا فتيان، لا تُغلبوا على الحسن، فإنه كان رأيه السُّنة والصَّواب.

1۷۹۹ - حدثنا أبو محمد الحسن بن علي بن زيد العسكري، قال: حدثنا أبو موسى محمد ابن المُثنى، قال: حدثنا محمد بن مروان العقيلي، قال: سمعت عوفًا يقول: سمعت الحسن يقول: من كذّب بالقدر، فقد كذّب بالإسلام، إن الله على قدّر خلق الخلق بقدر، وقسم الأرزاق بقدر، وقسم البلاء بقدر، وقسم العافية بقدر، وأمر ونهى.

١٨٠٠ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج،
 قال: حدثنا ربيعة بن كلثوم، قال: سأل رجل الحسن ونحن عنده، فقال: يا
 أبا سعيد، أرأيت ليلة القدر، أفي كل رمضان هي ؟

قال: إي والله الذي لا إله إلَّا هو، إنها لفي كل شهر رمضان، إنها ليلة يُفرقُ فيها كلُّ أمرٍ حكيم، فيها يقضي الله ﷺ كل خلقٍ وأجلٍ وعملٍ ورزقٍ إلى مثلها.

١٨٠١ - حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسهاعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذّاء.

وحدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيَّع، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، عن خالد الحدَّاء.

وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر، ومحمد بن أحمد المَتُّوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن خالد الحذاء.

وحدثنا ابن مخلد العطار، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن داود، قال: حدثنا الحادان: حاد بن سلمة، وحماد بن زيد، قالا: حدثنا الحادان: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، قالا: حدثنا الحادان

قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدمَ خُلِقَ للسهاء أو للأرض؟ - زاد حجاج بن منهال في روايته عن حماد بن زيد: خاصة -.

فقال: ما هذا يا أبا مُنازل ؟! - ثم اتفقوا -.

قال: لا، بل للأرض.

قال: قلت: فكان يستطيع أن يعتصم ؟

قال: لا.

- وقال حجاج في روايته عن حماد بن زيد: قال: فقلت: أرأيت لو استعصم فلم يأكل من الشجرة ؟

قال: لم يكن له بُدٌّ من أن يأكل منها؛ لأنه للأرض خُلِقَ -.

- وفي رواية سعيد بن منصور، عن ابن عُليَّة، قلت: فلو اعتصم ؟ [قال] (١): فلم يكن له بُدُّ من أن يأتي على الخطيئة -.

۱۸۰۲ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، حدثنا يونس.

وحدثنا أبو بكر يوسف بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا الساعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يونس، عن الحسن أنه كان إذا تلا هذه الآيسة: ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنشُد أَجِنَةٌ فِي بُطُونِ أُمّهَا يَكُمْ ﴾ الآيسة: ﴿ هُو أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِن كلِّ نفسٍ ما هي عاملة، وما هي صائحة، وإلى ما هي صائرة.

١٨٠٣ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبدالله محمد بن أحمد المَتُوثي، قالا: حدثنا

<sup>(</sup>١) ما بين [] يقتضيه السباق.

أبو داود سُليهان بن الأشعث، قال: حدثنا سُليهان بن حرب، قال: حدثنا حماد، قال: سمعت أيوب يقول: كذب على الحسن ضَربان من الناس:

أ- قومٌ القدر رأيهم فهم يريدون أن يُنَفِّقُوا بذلك رأيهم.

ب- وقومٌ في قلوبهم شنآن وبغض، يقولون ليس من قوله كذا وكذا،
 وليس من قوله كذا وكذا.

1A·٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبد الله المَتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالله بن الجراح، عن حماد بن زيد، عن خالد الحذّاء، قال: قدمت من سفر فإذا هم يقولون: قال الحسن كذا وكذا. فأتيته فقلت: يا أبا سعيد، أخبرني عن آدم خلق للسماء أم للأرض ؟ قال: بل للأرض.

قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجرة ؟ قال: لم يكن منه بُدُّ.

قلت: أخبِرني عن قول تعالى: ﴿ مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَنْتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْمَانِ عَلَيْهِ بِفَنْتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْمَافَات: ١٦٣].

قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلَّا من أَوْجَب له الجحيم.

١٨٠٥ - حدثنا محمد بن بكر، ومحمد بن أحمد، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالله
 ابن الجراح، عن المعلَّى بن زياد قال: قلت للحسن: المقتول بأجلٍ قُتل ؟
 قال: وأي أجلٍ ينتَظِرُ بعد الموت ؟!

١٨٠٦- حدثنا محمد بن بكر، ومحمد بن أحمد، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد ابن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، قال: سألني بلال عن قول الحسن في القدر ؟ فقلت: سمعت الحسن، يقول: ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ ٱهْبِطَ بِسَلَمِ

مِنَا وَبُرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أَمَرِ مِتَن مَعَكَ وَأَمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِنَا عَذَاكُ أَلِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ [هود: ٤٨] قال: نجّا الله نوحًا والذين آمنوا معه وأهلك المُمتَّعين، وبعث الله صالحًا والذين آمنوا معه وأهلك المُمتَّعين، فجعلتُ أستقريه الأُمم.

قال بلالٌ: وما أُراه إلَّا كان حسن القول في القدر.

١٨٠٧ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبد الله المَتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن وزير الدمشقي، قال: حدثنا يحيى بن حسَّان، عن هشيم، عن حمزة بن دينار، قال: عُوتب الحسن في شيءٍ من القدر، فقال: كانت مَوعظة فجعلوها دينًا.

١٨٠٨ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبدالله المَتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هلال بن بشر، قال: حدثنا عثمان البتِّي، قال: حدثنا عثمان البتِّي، قال: ما فسَّر الحسن آيةً قطُّ إلَّا على الإثبات.

14.9 - حدثنا محمد بن بكر، ومحمد بن أحمد المتتوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا سُليم (٢)، عن ابن عون، قال: كنت أسيرُ بالشام، فناداني رجل من خلفي، فالتفتُّ فإذا رجاءٌ (٣)، فقال: يا ابن عون، ما هذا الذي يذكرون عن الحسن ؟!

قلت: إنهم يكذبون على الحسن كثيرًا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عثمان بن عمر)، والصواب ما أثبته كما في سنن أبي داود (٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (سليهان)، والصواب ما أثبته كما في سنن أبي داود (٤٦٢١).

<sup>(</sup>٣) رجاء هو ابن حيوة الإمام المشهور يَحْلَقُهُ كما في سنن أبي داود (٤٦٢١)، وكان شديدًا على القدرية. والحسن هو البصري يَحْلَقُهُ كما تقدم.

- ۱۸۱ حدثنا محمد بن بكر، وأبو عبدالله المتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، قال: لو ظننا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت، لكتبنا برجوعه كتابًا، وأشهدنا عليه شهودًا، ولكنَّا قُلنا: كلمة خرجت لا تُحمل. قال: وكان ابن عونٍ يقول: بيننا وبينكم حديث الحسن.
- ۱۸۱۱ حدثنا محمد بن بكر، ومحمد بن أحمد، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليمان ابن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، قال: سألت الحسن في القدر؟ فقال: ما أنا بعائد إلى شيءٍ منه أبدًا.
- ۱۸۱۲ حدثنا عمد بن بكر، ومحمد بن أحمد، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن بشّار، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا أبو هلال، قال: رفعت إلى مُحيد بن هلال وأيوب وهما قاعدان عند دار عَمرو بن مسلم، فذكرا الحسن وفضله، فقال مُحيد: لوددت أنه قُسِم على أهل البصرة غُرمٌ كثير يؤخذون به وأن الحسن لم يتكلّم بتلك الكلمة.
- الما حدثنا أبو بكر، عمد بن بكر، وأبو عبدالله عمد بن أحمد المتُوثي، قالا: حدثنا البو داود السجستاني، قال: حدثنا عبدالله بن محمد الزهري، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت أبي وكان ثقة -، عن العلاء بن عبدالله بن بدر، قال: دخلت على الحسن وهو جالسٌ على سرير هندي، فقلت: وددت أنك لم تكلَّم في القدرِ بشيءٍ. فقال: وأنا وددت أني لم أكن تكلَّمتُ فيه بشيءٍ.
- ١٨١٤ حدثنا عمد بن بكر، ومحمد بن أحمد المتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن علي، قال: حدثنا مسلم، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: سمعت أيوب، يقول: إن قومًا جعلوا غضب الحسن دينًا.

- 1۸۱۵ حدثنا محمد بن بكر، ومحمد بن أحمد، قالا: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إسماعيل بن أسد، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا المبارك، عن الحسن في قول على تعالى: ﴿ وَلَقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَنَمَ ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، قال: خلقنا.
- الما حدثنا المتوثي، قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا سلم بن قُتيبة، عن سهل، عن الحسن: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَاهُ ﴾ الله بن قُتيبة، عن سهل، عن الحسن: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيَاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]، قال: عَهد.
- المدن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا عمد بن بكًار، قال: حدثنا إساعيل الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال: حدثنا محمد بن بكًار، قال: حدثنا إساعيل ابن زكريا، عن عاصم الأحول، قال: سمعت الحسن يقول: من كَذَّب بالقدر؛ فقد كَذَّب بالحق مرتين، إن الله على قدَّرَ خلقًا، وقدَّرَ أجلًا، وقدَّرَ بلاءً، وقدَّرَ مُصيبةً، وقدَّر مُعافاةً، وقَدَّرَ معصية، وقدَّر طاعة، فمن كذَّب بشيء من القدر؛ فقد كذَّب بالقرآن.
- الما حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا ماد بن زيد، عن خالد الحذّاء، قال: قدم علينا رجل من أهل الكوفة، فكان مُحانبًا للحسنِ لما كان بلغه عنه في القدر حتى لقيه فسأله الرجل أو سُئِل عن هذه الآية : ﴿ وَلا يَرَالُونَ مُخْلَفِينَ ﴿ إِلّا مَن رَحِمَ رَبُّكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾، قال: لا يختلف أهل رحمة الله، ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ قال: لا يختلف أهل رحمة الله، ﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٩]، قال: خَلَقَ أهل الجنة للجنة، وأهل النار للنار. فكان الرجل بعد ذلك يكذّبُ عن الحسن.
- ١٨١٩ حدثنا أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، أن شعيب بن أبي مريم قرأ للحسن:

﴿ حَمْ اللَّهُ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ا وَإِنَّهُ فِي أَمْرِ الْكِتَبِ لَدَيْنَ الْعَلِقُ حَكِيمُ اللَّهِ ﴿ [الزخرف].

فقال الحسن: نعم، القرآن عند الله في أُمِّ الكتاب.

قال: ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ آلَ مَا أَغْنَىٰ عَنْـهُ مَالُهُ, وَمَا كَسَبَ ﴾. قال: نعم.

۱۸۲۰ حدثنا أبو علي، قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حميد، قال: قَدِمَ الحسن مكة فكلمني فقهاء مكة أن أُكلِّمَه فيجلس لهم يومًا، فكلمته، فقال: نعم، فاجتمعوا وهو على سرير فخطب يومئذ، فسألوا عن صحيفة طولها من ها هنا إلى ثَمَّه، فها أخطأ يومئذ إلا في شيء واحد، وأربعون شاة بين رجلين، قال: منها شاة (1).

فقال له رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟

فقال: سبحان الله، وهل من خالق غير الله، الله خلق الشيطان، وخلق الخير، وخلق الشرّ.

فقال رجلٌ: ما لهم قاتلهم الله، كيف يكذبون على هذا الشيخ ؟!

۱۸۲۱ - حدثنا أبو علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو الأشهب جعفر بن حيان، عن الحسن في هذه الآية: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ ﴾ [سبأ: ٤٥]، قال: حيل بينهم وبين الإيهان.

۱۸۲۲ - حدثنا أبو علي، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا حميد، قال: حدثنا حميد، قال: قرأت القرآن كله على الحسن في بيت أبي خليفة،

<sup>(</sup>١) وهي مسألة من مسائل الزكاة في المال المختلط بين الاثنين كيف تكون زكاته ؟

فَفَسَّرِه لِي أَجْمَع عَلَى الإثبات، وسألته عن قوله: ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنَـٰهُ فِي قُلُوبِ الشَّرِهِ لَيَ الشَّرِكِ سَلَكه فِي قلوبهم.

وسألته عن قوله: ﴿ وَلَهُمُ أَعْمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمُ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٣]، قال: أعمال سيعملونها لم يعملوها بعد.

وساً لته عن قوله: ﴿ مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَنتِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنتُهُ عَلَيْهِ بِفَنتِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَنتُم عَلَيْهِ بِمُضلِّينَ إِلَّا مِن هو صال الجحيم.

المحمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: حدثنا حماد، قال: سألت الحسن عن هذه الآية: ﴿ إِنَّا اَلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾، قال: اقرأ ما بعدها، فقرأت: ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلثَّرُ جَرُوعًا ﴾ [المعارج: ٢١]، قال: هو هكذا، خُلِقَ هكذا.

المحدثنا أبو على، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حاد، عن حميد، عن الحسن أنه كان إذا قرأ سورة هود فأتى على: ﴿ يَنُوحُ آهَبِطُ مِسَكِرِ مِنَا ﴾ [هود: ٤٨] حتى يختم الآية، قال الحسن: فأنجا الله نوحًا والذين آمنوا معه وأهلك الـمُمتَّعين، حتى ذكر الأنبياء، كل ذلك يقول: أنجا الله فلانًا، وأهلك الـمُمتَّعين.

١٨٢٥ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال:
 حدثنا حماد، عن عوف، قال: سمعت الحسن يقول: إنه من يكفر بالقدر:
 فقد كفر بالإسلام.

١٨٢٦ - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد الكفّي، قال: حدثنا أحمد بن أبي العوام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبين بن قال: حدثنا أبين بن

سفيان، عن غالب بن عُبيدالله العقيلي، عن الحسن قال: اختلف رجلٌ من هذه أهل السُّنة وغيلان في القدر، فقال: بيني وبينك أول رجلٍ يطلع من هذه الناحية، قال: فطلع أعرابي قد طوى عباء فجعلها على عاتقه، فقالا للرجل: قد رضينا بك فيها بيننا. قال: قد رضيتها ؟ قالا: نعم. قال: فطوى كساءه، وربَّعه ثم جلس عليه، ثم قال: اجلسا بين يدي، فقال للسُّني: تكلَّم؛ فتكلم، ثم قال لغيلان: تكلَّم، فتكلَّم، فقال: قد فهمت قولكها، فأتياني بثلاث حصيات، قال: فصفَّهُنَّ بين يديه، وفرَّق بينهن، ثم قال للسُّني: قلت أنت: لا يدخل الجنة أحدٌ إلَّا برحمة الله، ولا يزحزحه من النار إلَّا برحمة الله.

ثم قال لغيلان: قلت أنت: لا يدخل الجنة أحدٌ إلَّا بعمله، ولا يدخل النار أحدٌ إلَّا بعمله.

فهذا رجل قال: لا أعمل خيرًا، ولا شرًّا، ولا أدخل هذه ولا هـذه، فهذه ولا هـذه، فه متروك هو بلا جنةٍ ولا نارٍ، وقـد قـال الله رَجَّلًا: ﴿ فَرِيقٌ فِى الْمَنْدَةِ وَفَرِيقٌ فِى الْمَنْدَةِ وَفَرِيقٌ فِى الْمَنْدَةِ وَفَرِيقٌ فِى الْمَنْدِينَ ﴾ [الشورى: ٧] ؟

فقال غيلان: لا.

فقال لغيلان: قُم مُخصومًا.

فقال الحسن: ذلك الخضر عَلِيَكُمُ (١).

<sup>(</sup>۱) هذا الأثر لا يصح عن الحسن كَلَشَهُ، في إسناده: أبين بن سفيان، قال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال ابن عدي في «الكامل» (۱/ ٣٩٣): وما يرويه عن من رواه منكر الحديث كله. قلت: والقول بحياة الخضر عليه غير صحيح، والصواب أنه قد مات، كها تقدم بيانه تحت أثر رقم (۸۱۲).

المحدثني أبو صالح محمد بن أحمد بن ثابت، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن ثور بن يزيد، عن الحسن بن أبي الحسن، قال: جفّ القلم، ومضى القضاء، وتم القدر بتحقيق الكتاب، وتصديق الرسل، وسعادة من عمل واتقى، وشقاوة من ظلم واعتدى، وبالولاية من الله على للمؤمنين، وبالتبرئة من الله للمشركين.

الم ١٨٢٨ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا عبدالمؤمن السدوسي، قال: سمعت الحسن، سُئل عن هذه الآية (۱)، فقال: إن الله الله القضي القضية في السماء وهو كل يوم في شأن، ثم يضرب لها أجلًا، ثم يمسكها إلى أجلها، فإذا جاء أجلها أرسلها، فليس لها مردود أنه كائن في يوم كذا من شهر كذا في بلد كذا من المصيبة في الخاصة والعامّة.

١٨٢٩ - وحدثنا المتتوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا سلم بن قُتيبة، عن سهل، عن الحسن: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَا إِيَاهُ ﴾ الله بن قُتيبة، عن سهل، عن الحسن: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُواْ إِلَا إِيَاهُ ﴾ [الإسراء: ٣٣]، قال: عَهدَ.

۱۸۳۰ حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عوف، عن الحسن قال: من كفر بها قدر الله؛ فقد كفر بالإسلام.

۱۸۳۱ - حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو عيسى هارون بن محمد الحارثي - بعبًادان -، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتنبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَاهَمَأَ إِنَّ وَلا فِي اللَّهُ مِن عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ ثُنْ ﴾ [الحديد: ٢٢]. انظر: «الدر المنثور» (٨/ ٦٢).

مروان ابن معاوية الفزاري، قال: حدثنا عاصم، قال: سمعت الحسن يقول في مرضه الذي مات فيه: إن الله على قدَّرَ أجلًا، وقدَّرَ مُصيبةً، وقدَّر معافاة، وقدَّرَ طاعةً، وقدَّرَ معصيةً، فمن كذَّبَ بالقدرِ: فقد كذَّبَ بالقرآن، ومن كذَّبَ بالقرآن: فقد كذَّبَ بالقرآن؛

المعروب المعر

# ما رُوي عن مُطرّف بن عبد الله بن الشّخير

۱۸۳۳ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيَّع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال الأنهاطي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مُطرِّف قال: نظرت في بدء الأمر عمن هو ؟ فإذا هو من الله، ونظرت على من تهامه ؟ فإذا تهامه على الله، ونظرت ما ملاكه ؟ فإذا ملاكه الدعاء.

۱۸۳۶ - حدثنا عمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ثابت، عن مُطرِّف، قال: وجدت ابن آدم بين ربه وبين الشيطان، فإن أخذه إليه نجا، وإن خلا بينه وبين الشيطان غلب عليه.

١٨٣٥ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: ليس لأحد

أن يصعد فوق بيت فيُلقي نفسه، ثم يقول: قُدِّرَ لي، ولكنا نتقي ونحذر، فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يُصيبنا إلَّا ما كَتَبَ الله لنا.

- المحمد الحسن بن علي بن زيد العسكري، حدثنا محمد بن رزق الله، قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البُناني، عن مُطرِّف بن عبدالله بن الشَّخير أنه كان يقول: لو كان الخير في كفِّ أحدنا ما استطاع أن يُفرغه في قلبه حتى يكون الله هو الذي يُفرغه في قلبه.
- المحمد بن أحمد المستاني، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد، عن ثابت، أبو داود السجستاني، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد، عن ثابت، عن مُطرِّف قال: لو كان الخير في يد أحدنا ما استطاع أن يُفرغه في قلبه حتى يكون الله را هو الذي يُفرغه في قلبه.
- ۱۸۳۸ حدثنا المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن داود، عن مُطرِّف بن الشِّخير، قال: إنا لـم نُوكَّـل إلى القـدر وإليه نصير.
- ١٨٣٩ حدثنا المَتُّرثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا سليان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم المعني، قالا: حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لداود بن أبي هند: ما قلت في القدر ؟
  - قال: أقول ما قال مُطرِّف: لم نُوكُّل إلى القدرِ وإليه نصير.
- ١٨٤٠ حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم المكي (١)، قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وكتب في هامش المخطوط: (في الأصل: الملكمي)، والذي يظهر أنه: (اللُّكي)، بضم اللام والكاف المشددة، هذه النسبة إلى اللك، وهي بلدة من بلاد برقة ولاية بين الإسكندرية وأطرابلس المغرب. «الأنساب» (١١/ ٣٣١).

ابن إبراهيم بن عبَّاد، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن سعمر، عن بُديل العقيلي، عن مُطرِّف بن عبدالله قال: ابن آدم، لم تُوكَّل إلى القدر، وإليه يصير.

- المحام وحدثنا أحمد بن القاسم، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن مُطرِّف بن عبدالله قال: إن الله الله الله الله الناس إلى القدر وإليه يصيرون.
- ۱۸٤۲ حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، وأبو بكر عن داود، عن مُطرِّف قال: لم يوكَّلوا إلى القدر وإليه يصيرون.
- المحدثنا أبو على، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حاد، عن ثابت، قال: قال مُطرِّف بن عبدالله لابني أخيه: يا ابني أخي، فوِّضَا أمركما إلى الله عَلَى تستريحا.
- ١٨٤٤ حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد، عن مُطرِّف، أنه قال: ليس لأحدِ أن يصعد فيُلقي نفسه من فوق بيت فيقول: قُدِّر لي، ولكن يحذر، ويجتهد ويتَقي، فإن أصابه شيء؛ علم أنه لم يُصبه إلَّا ما كَتَبَ الله له.

### باب ما روي عن ابن سيرين

۱۸٤٥ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حبيب بن الشهيد، عن محمد بن سيرين، قال: إذا أراد الله بعبد خيرًا جعل له واعظًا من قلبه يأمره وينهاه.

وقال ابن سيرين: ما يُنكِر هؤلاء أن يكون الله على عَلِمَ عِلمًا جعله كتابًا. وقال ابن سيرين: يجري الله الخير على يدي من يشاء، ويجري الشرَّ على يدي من يشاء.

المحمد بن يزيد أبو عبدالله، عبد المحمد بن يزيد أبو عبدالله، عبد الله بن عبدالله بن عبدالله بن عمد بن قال: حدثنا عبدالملك بن عبدالله بن عمد بن قال: حدثنا عبدالملك بن عبدالله بن عمد بن سيرين، قال: سألت ابن عون عن القدر، فقال: سألت جدَّك محمد بن سيرين عن القدر ؟ فقال: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوا وَهُم مُعْرِضُون ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوا وَهُم مُعْرِضُون ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ وَلَوْ اَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُوا وَهُم مُعْرِضُون ﴿ وَلَا اللّٰ ففال: ٢٣]

۱۸٤٧ - حدثنا أبو ذر أحمد بن محمد الباغندي، قال: حدثنا أبو عثمان المقدمي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا عُبيدالله بن شُمَيط، عن عثمان البتِّي، قال: دخلت على ابن سيرين، فقال لي: ما يقول الناس في القدر ؟

قال: فلم أدرِ ما رددت عليه.

المحدثنا أبو على محمد بن أحمد بن إسحاق بن الصوَّاف، قال: حدثنا أبو الحسن على بن القاسم الضَّبِّي، قال: حدثنا على بن عبيدالله القطيعي، قال: حدثنا محمد بن ثواب، – قال أبو الحسن: وقد رأيته بالبصرة، وكتبت عنه –، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن عون قال: عطست شاة عند ابن سيرين، فقال: يرحمك الله إن له تكوني قدرية.

### سعید بن جبیر

المحدين أبو بكر محمد بن بكر، ومحمد بن أحمد المتُوثي، قالا: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، قال: أخبرنا شريك، عن سعيد: ﴿ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، قال: كما كتب عليكم تكونون ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ [الأعراف: ٣٠]

• ١٨٥٠ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن بشَّار، قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا حاد بن سلمة، عن حنظلة بن أبي حمزة، عن سعيد بن جبير: ﴿ فَأَلْمَهَا لَجُورَهَا وَتَقُونُهَا ۚ ﴾ [الشمس: ٨] قال: فألزمها فجورها وتقواها.

1۸۵۱ - حدثنا المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن عبدالله - قاضي الري -، عن سعيد بن جبير في قوله: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرَّ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، قال: يحول بين الحافر والإيهان.

المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن زياد، قال: أخبرنا شريك، عن سالم، عن سعيد في قول تعالى: ﴿ أُولَيْكَ يَنَا أَمُمُ اللهُمْ مِنَ الْحَرِنَا شريك، عن سالم، عن سعيد في قول تعالى: ﴿ أُولَيْكَ يَنَا أَمُمُ مَن خَير الله على الله عليه من خير أو شرّ.

#### مجاهد

١٨٥٣ - حدثنا أبو على محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحن بن خلف، قال: حدثنا

حجاج، قال: حدثنا المعتمر بن سليهان، قال: سمعت إبراهيم بن إسهاعيل يُحدِّث، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ﴾ [الفجر: ٢٧]، قال: الراضية بقضاء الله: التي علِمت أن ما أصابها لم يكن ليُخطئها، وما أخطأها لم يكن ليُصيبها.

١٨٥٤ - حدثنا أبو على، قال: حدثنا عبدالرحن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت عبدالوهاب بن مجاهد، يُحدِّث عن أبيه، في قوله عَلَّذ: ﴿ قَالَ إِنِي ٓ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، قال: عَلِمَ من إبليس المعصية وخلقه لها.

1۸۵۵ - حدثنا محمد بن بكر أبو بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا يحيى بن خلف. وحدثنا إسماعيل الصفّار، قال: حدثنا عباس الدوري، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ فِطْرَتَ اللّهِ ﴾، قال: الدين الإسلام، ﴿ لَا بَدِيلَ لِخَلِقِ اللّهِ ﴾ [الروم: ٣٠]، قال: لدينه.

1۸۵٦ - حدثنا أبو عبد الله المتوري، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال،: حدثنا ورقاء بن عمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿إِنِيۡ أَعْلَمُ مَا لَا نُعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، قال: عَلِمَ من إبليس المعصية.

1۸۵۷ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، قال: عَلِمَ من إبليس المعصية وخلقه لها.

١٨٥٨ - حدثنا إسهاعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ وَهُو أَعْلَمُ

بِٱلْمُهْنَدِينَ ﴾ [الأنعام: ١١٧]، قال: بمن قُدِّرَ له الهُدى والضَّلالة.

- 1۸۵۹ حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلذَّيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبَّنَا عَيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿ إِنَّ ٱلذَّيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ رَبَّنَا هَمُ أَعْدَلُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [النمل: ٤]، قال: يترددون في الضَّلالة.
- ١٨٦٠ حدثنا إسهاعيل، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ ﴾ [الحج: ٤]، قال: كُتِبَ على الشيطان.
- ١٨٦١ حدثنا السمَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد في قول الله ﷺ: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ
   مُبِينِ ﴾ [يس:١٢]، قال: في أُمِّ الكتاب.
- ١٨٦٢ حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن المُثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد قال: أول ما في اللوح المحفوظ: فاتحة الكتاب.
- ۱۸٦٣ حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني ابن كثير، عن مجاهد أنه قال في قول حدثنا حجاج، عن ابن جريج، أخبرني ابن كثير، عن مجاهد أنه قال في قول في قول في قوما يُشْعِرُكُمُ أَنَهُمَ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنعام: ١٠٩]، قال: وما يدريكم أنكم تؤمنون ؟
- ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفِيدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرَهُمْ ﴾ [الأنعام:١١٠] نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون كها حُلتُ بينهم وبينه أوَّل مرَّة.
- ١٨٦٤ حدثنا المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا واصل بن عبدالأعلى

الأسدي، قال: حدثنا ابن فضيل، عن الحسن بن عَمرو.

وعن الحكم، عن مجاهد، سمعته يقول: ﴿ أُوْلَيْكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْكِ ﴾ [الأعراف: ٣٧]، قال: هو ما سبق لسهم.

الم المتوادد و المتوادد و المتوادد و المتوادد و الماد و المادد و الماد و الما

1477 - حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي، قال: حدثنا الحسن ابن عرفة، قال: حدثنا إسهاعيل بن عياش، عن عبدالوهاب بن مجاهد، عن أبيه، قيال: في قراءة عبدالله ﷺ ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيْنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّنَةٍ فَين نَفْسِكَ ﴾ [النساء: ٧٩]، وأنا كتبتها عليك.

١٨٦٧ - حدثنا المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المَثنى، قال: حدثني عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن ورقاء، عن مجاهد: ﴿ كُمَّا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٩]، قال: المؤمن مؤمن، والكافر كافر.

۱۸٦٨ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر بن بكر الخوارزمي، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، عن وقاء (١) بن إياس، قال: سمعت مجاهدًا يقول: ﴿ كُمَا بَدَا كُمْ تَعُودُونَ ﴾، قال: المؤمن مؤمن، والكافر كافر.

۱۸٦٩ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا العلاء بن عبدالكريم، قال: سمعت مجاهدًا يقول:

<sup>(</sup>١) في الأصل: (ورقاء)، والصواب ما أثبته كها في «تهذيب الكهال» (٣٠/ ٤٥٥).

- ﴿ وَلَمْ أَعْدَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَلِمُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٣]، قال: لهم أعمال لا بُدَّ لهم من أن يعملوها.
- ۱۸۷ حدثنا المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، عن العلاء بن عبد الكريم، عن مجاهد: ﴿ وَلَمْمُ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ وَالِكَ هُمُ لَهَا عَيْدُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٣]، قال: لا بُدَّ لهم من أن يعملوها.
- 1**۸۷۱ حدثنا** إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا عباس الدوري، ومحمد بن سنان القزاز، قالا: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، ﴿ وَلَمْمُ أَعْمَلُ ﴾ [المؤمنون: ٦٣]، قال: خطايا.
- ١٨٧٢ حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا عباس، قال: حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلتَبِيلَ ﴾ [الإنسان: ٣]، قال: الشقوة والسعادة.
- المتوني، قال: حدثنا المتوني، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن عبيدالله بن أبي زياد ورجل، عن مجاهد في قوله رابط الفريابي، عن سفيان، عن عبيدالله بن أبي زياد ورجل، عن مجاهد في قوله رابط الفريابي، ﴿ لَأَسَفَيْنَهُم مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيه عليهم.
- 1472 أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مروان بن معاوية، عن رجاء المكي، قال: سمعت مجاهدًا يقول: القدرية مجوس هذه الأُمَّة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم.
- ١٨٧٥ حدثنا الصَّفَّار، قال: حدثنا ابن عرفة، قال: حدثنا على بن ثابت، عن إسماعيل ابن أبي إسحاق، عن الوليد بن زياد، عن مجاهد، قال: يبدؤون فيكونون

مُرجئة، ثم يكونون قدرية، ثم يصيرون مجوسًا.

1۸۷٦ - حدثنا المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الوليدبن شجاع، قال: حدثنا الفريابي، عن سفيان، عن حُميد بن قيس الأعرج، قال: صليتُ إلى جنب رجلٍ يُتَّهم بالقدر، فلقيت مجاهدًا، فأعرض عني، فقلت له، فقال: ألم أرك صليت إلى جنب فلانٍ ؟ قلت: إنما ضمتني وإياه الصلاة.

## محمد بن كعب القرظي

١٨٧٧ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصري، قال: حدثنا العباس بن عبدالعظيم العنبري، قال: حدثنا محمد بن جمد بن كعب القُرظي قال: الخلق أدقُّ شأنًا من أن يعصوا الله ﷺ طرفة عين فيها لا يُريد.

الم ۱۸۷۸ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أبي جعفر الخطمي، أن الفضيل الرقاشي كان جالسًا عند محمد بن كعب القُرظي، فكلَّمه في القدر، فقال: تُحسِن تشهّد؟ قال: نعم، قال: فتشهد حتى بلغ هذه: «من يهده الله فلا مُضلِّله، ومن يُضلل فلا هادي له»، قال: فأخذ العصا فضرب بها رأسه، فلما قفا، قال: لا يرجع هذا عن قوله أبدًا.

۱۸۷۹ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن وهب، قال: قال رجل لمحمد بن كعب القُرظي: ما أبعد التوبة، قال: فتبسَّم، قال: بل ما أحسن التوبة وأجملها. فقال الرجل: أرأيت إن قمت من عندك فأتيت المنبر، فعاهدت الله

عنده أن لا آتي الله بمعصية أبدًا ؟

قال: فمن أعظم ذنبًا منك، أو أعظم جُرمًا منك، إذا تألّيت على الله أن لا يُنفِذَ فيك أمره ؟ ثم قال محمد بن كعب القُرظي: قال رسول الله الله يُ ذات يوم وهو على المنبر بيده اليمنى كتاب: «هذا كتابٌ بأسهاء أهل الجنة، وأسهاء آبائهم وأنسابهم مُجملٌ عليهم، لا يُزاد فيهم ولا ينقص منهم»، قال: ثم قبض يده اليمنى ومدَّ اليسرى، وقال: «هذا كتاب الله بأسهاء أهل النار، وأسهاء آبائهم وأنسابهم مُجملٌ عليهم، لا يُزاد فيهم ولا ينتقص منهم، وليعمل أهل السعادة بعمل أهل الشقاء حتى يقال: كأنهم هم هم، بل هم هم، ثم يستنقذهم الله على قبل الموت ولو بفواق ناقة (١) حتى يسلك بهم طريق أهل السعادة، وليعمل أهل النار بعمل أهل السعادة حتى يقال: كأنهم هم، بل هم هم، ثم ليسكن بهم ولو بفواق ناقة طريق أهل الشقاوة، والشقي من شقي بقضاء الله، والسعيد من ناقة طريق أهل الشقاوة، والشقي من شقي بقضاء الله، والسعيد من سعد بقضاء الله، والأعمال بالخواتيم» (١).

• ۱۸۸۰ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني بكر بـن مُـضر، عـن عمر مـولى غُفرة، قـال: سمعت محمد بن كعب يقول: والله لوددت أن الـمُكذِّبين بالقدر جمعوا إليَّ، فإن لـم أفلج (٢) عليهم ضربت رقبتي، والله إن قولهم للكفر البواح.

<sup>(</sup>١) في «الصحاح» (١/ ١٥٤٦): (الفُواقُ والفَواقُ): ما بين الحلبتين من الوقت، لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب. يقال: ما أقام عنده إلَّا فواقًا. اهـ

<sup>(</sup>٢) حديث مرسل، وقد تقدم نحوه ما يشهد له.

<sup>(</sup>٣) (الفلج): الظفر والفوز. «الصحاح» (١/ ٣٣٥).

ا ۱۸۸۱ - حدثنا القاضي الحسين بن إسهاعيل أبو عبدالله المَحَامِلي، قال: حدثنا أبو موسى عمد بن المثنى، قال: حدثنا مؤمل، قال: حدثنا سفيان، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي قال: كانت الأقوات قبل الأجساد، وكان المُقدَّر قبل البلاء، ثم قرأ: ﴿ فَالنَعَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ فَدَ فَدُرَ ﴾ [القمر: ١٢].

١٨٨٢ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، وأبو عبد الله المَتُّوثي، قالا: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل.

وحدثنا أبو علي، محمد بن يوسف قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف النَّبي، قال: حدثنا حجاج بن مِنهال.

وحدثنا عفان، قالوا: حدثنا حماد بن سلمان، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، قال: حدثنا عفان، قالوا: حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي، عن محمد بن كعب القرظي: أن رجلًا كان من عُبَّاد أهل الكوفة، وكان يلزم المسجد، فقعد إليه ذات يوم، فرآه رجل من المفوِّضة، فكلَّمه بشيءٍ من التفويض، فنهض ورجع إلى أهله، فقالت له أُمَّه: أي بُني، عجّلت الرجوع، فأخبرها، فقالت: قم عنه، فإنه أول ما تفتح به الزمزمة (۱) هذا الكلام. وكانت أصفهانية. وهذا لفظ محمد بن بكر، عن أبي داود.

۱۸۸۳ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يجيى بن أيوب، عن سليان بن حميد، أنه كان جالسًا مع محمد بن كعب القُرظي، فحدثهم: عن امرأة، قدمت من المجوس ومعها ابنٌ لها، فأسلمت، وحسُنَ إسلامها، فكُبُرَ ابنها فكذَّبَ بالقدر، ودعا أُمَّه إلى ذلك، فقالت: يا بُنى، هذا دين آبائك

<sup>(</sup>١) في «النهاية» (٣/٣١٣): (الزمزمة): صوت خفي لا يكاد يُفهم، ومنه حديث عمر ﴿ كتب إلى أحد عماله في أمر المجوس: وانههم عن الزمزمة. هو كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي.

المجوس، أفترجع إلى المجوسية بعد إذ أسلمنا ؟!

قال سليمان - يعني: ابن مُحيد -: وكان نافع مولى ابن عمر قريبًا من مجلسه، فسمع حديثه، فأقبل على القُرظي فقال: صدقت، والذي نفسي بيده إنه لدين المجوسية.

١٨٨٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالله بن مسلمة، قال: لا تجالسوا مسلمة، قال: لا تجالسوا القدرية، فإنها هم سَقَمٌ ومرضٌ.

1۸۸۵ - وحدثنا ابن أبي ناجية الإسكندراني، قال: حدثنا زياد بن يونس، قال: حدثني داود بن سنان، عن محمد الإسكندراني، قال: حدثنا زياد بن يونس، قال: حدثني داود بن سنان، عن محمد ابن كعب .. مثله، وزاد فيه: فإنها هي شُعبة من النصر انية.

1۸۷٦ - حدثنا أبو يوسف، يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا البابشيري أبو محمد، قال: حدثنا أبو موسى الزَّمِن، قال: حدثنا موسى الزَّمِن، قال: حدثنا موسى الزَّمِن، قال: حدثنا موسى ابن عبيدة، عن محمد بن كعب في قوله: ﴿ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى ﴾ [ق: ٢٩]، قال: قضيتُ ما أنا قاض.

المما - أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفرياب، قال: حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري، قال: حدثنا الحسن بن موسى البزار، قال: حدثنا أبو داود، أن محمد بن كعب قال لهم: لا تخاصموا هذه القدرية ولا تجالسوهم، والذي نفسي بيده لا يجالسهم رجلٌ لم يجعل الله على له فقهًا في دينه وعلمًا في كتابه إلَّا أمرضوه، والذي نفسي بيده لوددت أن يميني هذه تُقطع على كبر سِنِّي وأنهم أتمُّوا آيةً من كتاب الله، ولكنهم يأخذون بأوَّها ويتركون آخرها، ويأخذون بآخرها

ويتركون أولها، والذي نفسي بيده لإبليس أعلم بالله منهم، يعلم من أغواه وهم يزعمون أنهم يغوون أنفسهم ويرشدونها.

المه المحرون المورد الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قال حدثنا: محمد بن مصفّى، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا عمر بن عبد الله مولى غُفرة، عن محمد بن كعب القُرظي، قال: لو أن الله كال مانع أحدًا لمنع إبليس مسألته حين عصاه، ودحره من جنته، وآيسه من رحمته، وجعله داعيًا إلى الغي، فيسأله النَّظِرَة أن ينظره إلى يوم يبعثون، فأنظره، ولو كان الله مشفعًا أحدًا في شيء ليس في أمِّ الكتاب لشفّع إبراهيم عليه في أبيه حين اتخذه خليلًا، وشفّع محمدًا عليه في عَمّه.

1۸۸۹ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيدالله بن العلاء الكاتب الديناري، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن بُديل الإيامي، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، قال: كان القدر قبل البلاء، وخُلِقت الأقدار قبل الأقوات، ثم قرأ: ﴿ فَالْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ﴾ [القمر: ١٢].

• ۱۸۹۰ - حدثنا أبو بكر محمد بن محمود السرَّاج، قال: حدثنا أحد بن المقدام العجلي، قال: حدثنا معتمر بن سليهان، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن كعب القرظي، قال: حدثنا معتمر بن سليهان، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن كعب القرظي، قال: سمعته يقول: لقد سمَّى الله عَلَّ المكذَّبين بالقدر باسم نسبهم إليه في القرآن، فقال عَلَّ: ﴿ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِ صَلَالٍ وَسُعُرِ ﴿ الْمَارَ عَلَى وَجُوهِم مَ الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله ع

# وهب بن مُنَّبِّه

١٨٩١ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيَّع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال:

حدثنا حجاج بن منهال.

وحدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي، قال: حدثنا حمد بن سلمة، قال: حدثنا كلثوم بن جبر، قال حجاج بن مِنهال.

وحدثنا ربيعة بن كلثوم، قال: حدثني أبي، عن المغيرة بن حكيم اليهاني، عن وهب بن مُنبّه، قال: إني لأجد فيها أقرأ من كُتُبِ الله على أو في التوراة: إني أنا الله، لا إله إلّا أنا، خالق الخلق، خلقت الخير، وخلقت من يكون الخير على يديه، فطوبي لمن خلقت الخير أن يكون على يديه، وإني أنا الله لا إله إلّا أنا، خالق الخلق، خلقت الشرّ، وخلقت من يكون الشرّ على يديه، فويلٌ لمن خلقت الشر أن يكون على يديه.

١٨٩٢ - حدثني أبو صالح محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بَدينا، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء المكي، قال: حدثنا معروف بن واصل، عن وهب بن مُنبِّه، قال: قرأت فيها قرأت من الكتب:

إني أنا الله لا إله إلَّا أنا، خلقت الخير وقدَّرته، فطوبي لمن قدرت الخير على يديه، وإني أنا الله لا إله إلَّا أنا، خلقت الـشرَّ وقدرته، فويل لمن قدرت الشرَّ على يديه.

۱۸۹۳ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حدثنا حاد.

وحدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا أبو سنان، عن وهب بن مُنبِّه قال: الكتب بضع وتسعون كتابًا، قرأت منها بضعًا وسبعين كتابًا، فوجدت

في كل كتاب منها: من يزعم أن إليه شيئًا من المشيئة؛ فقد كفر.

الممداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أبو ضحى، عن حبيب بن أبي حبيب الدمشقي، عن يزيد الخراساني، قال: بينا أنا ومكحول، إذ قال: يا وهب بن مُنبِّه أي شيء بلغني عنك في القدر ؟ قال: عني ؟! قال: نعم. فقال: والذي كرَّمَ محمدًا على بالنبوة، لقد اقترأت من الله الله النبين وسبعين كتابًا، منه ما يُسرُّ ومنه ما يعلن، ما منه كتابٌ إلَّا وجدت فيه: من أضاف إلى نفسه شيئًا من قدر الله، فهو كافر بالله.

فقال مكحول: الله أكبر.

1۸۹۵ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا موسى بن إسهاعيل، قال: حدثنا حماد، عن أبي سنان قال: عُرِضَ على وهب ابن مُنبِّه كلام من التفويض زعموا أنه من كلامه في ورقة، فقال: اقطع هذا، ليس هذا من كلامي.

### طاووس اليماني

1۸۹٦ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم، قال: حدثنا الدبري، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: اجتنبوا الكلام في القدر؛ فإن المتكلِّمين فيه يقولون بغير علم.

١٨٩٧ - حدثنا إسماعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا الرمادي، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه في قوله على: ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ

فَيْنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّئَةِ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ [النساء:٧٩] وأنا قدَّرتها عليك.

1۸۹۸ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عبدالله بن العلاء الديناري، قال: حدثنا أحمد بن بُديل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا ابن أبي خالد، عن أبي صالح: ﴿ مَّا أَصَابَكَ مِن مَينَةِ فِن اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىك.

المجرد الحدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم المصري، قال: حدثنا الدبري، قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، [و] عن ابن طاووس، عن أبيه قالا: لقي عيسى ابن مريم عليه إبليس، فقال: أما علمت أنه لا يصيبك إلا ما قُدر لك، فقال إبليس: فأرق بذروة هذا الجبل فتردَّ منه، فانظر أتعيش أم لا؟ قال ابن طاووس، عن أبيه، فقال: أما علمت أن الله على قال: لا يُحرِّبُني عبدي فإني أفعل ما شئت.

قال: وقال الزهري: قال: إن العبد لا يبتلي ربه؛ ولكن الله يبتلي عبده، [فَخَصَمه] (١).

190٠ حدثنا أحمد بن القاسم، قال: حدثنا الدبري، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، قال: كنت عند ابن طاووس في غدير له، إذ أتاه رجل يقال له: صالح، يتكلم في القدر، فتكلم بشيء منه، فأدخل ابن طاووس أصبعيه في أُذُنيه، وقال لابنه: أدخل أصبعيك في أُذنيك واشدد، حتى لا تسمع من قوله شيئًا؛ فإن القلب ضعيف.

19.۱ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي

<sup>(</sup>١) مابين [] من جامع معمر (٢٠٠٧٠/ مصنف عبدالرزاق).

سنان، عن طاووس، أنه مرَّ بقومٍ يلومون رجلًا في خطيئةٍ قـد عملها، فقال: على أي شيءٍ تلومونه ؟! فوالذي نفسي بيده، لـو كـان في أسـفل سبع أرضين لجيءَ به حتى يعمله.

# مكحول

١٩٠٢ - حدثنا أبو عبد الله المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود.

وحدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ألفرج بن فَضالة، قال: حدثنا مُسافر، قال: جاءَ رجلٌ إلى مكحول من إخوانه، فقال: يا أبا عبدالله، ألا أعجبك أني عُدت اليوم رجلًا من إخوانك. فقال: من هو ؟

قال: لا عليك. قال: أسألك. قال: هو غيلان.

فقال: إن دعاك غيلان فلا تُجبه، وإن مرض فلا تعده، وإن مات فلا تسمش في جنازته، ثم حدَّثهم مكحول، عن عبدالله بن عمر رَافِينَ، وذكروا عندهم القدرية، فقال: أو قد أظهروه وتكلموا به ؟! قال: نعم، فقال ابن عمر رَافِينَ: أُولئِك نصارى هذه الأُمةِ ومجوسها.

- 19.۳ حدثنا إبراهيم بن مروان بن عدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن مروان بن عمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن عياش، قال: حدثني محمد بن عبدالله، عن أيوب، قال: سمعت مكحولًا يقول لغيلان: لا تموت إلَّا مفتونًا.
- 19.٤ حدثنا أبو عبد الله المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن مروان ابن محمد الطاطري، قال: حدثنا أبي، قال،: حدثنا عمر بن محمد الشُعيثي، عن أبيه، قال: سمعت مكحولًا يقول لغيلان: ويحك يا غيلان! بلغني

أنه يكون في هذه الأُمةِ رجلٌ يقال له: (غيلان)، هو أضرُّ عليها من الشيطان.

- 19.0 حدثنا أبو عبدالله المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالله بن محمد الرملي أبو أحمد، قال: حدثنا الوليد، عن عمر بن محمد بن عبدالله الشُعَيثي البصري، عن مكحول، أنه قال: ويسحك يا غيلان، إني حُدِّثت عن رسول الله على أمَّتي رجل يقال له: (غيلان)، هو أضرُّ على أُمَّتي من إبليس»، فاتّقِ أن تكونه، إن الله تعالى كتب ما هو خالق، وما الخلق عامل، ثم لم يكتب بعدهما غيرهما.
- 19.7 حدثنا أبو عبد الله المتوري، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن مروان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا ابن عياش، قال: حدثني محمد بن عبدالله الشَّعيثي، قال: سمعت مكحولًا، يقول: بنْس الخليفةُ كان غيلان لمحمد على أُمته من بعده.
- 19.۷ حدثنا المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هشام بن خالد، قال: حدثنا ضَمرة، قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله الكناني، قال: حلف مكحولٌ لا يجمعه وغيلان سقف بيت إلَّا سقف المسجد، وإن كان ليراه في أُسطوان من أُسطوانات السوق، فيخرج منه.
- 19.۸ حدثنا أبو عبد الله المتُوثي، قال: سمعت أبا داود السجستاني، يقول: وغيلان كان نصر انيًّا.
- 19.9 حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن مروان، قال: قال أبي: قلت لسعيد بن عبد العزيز: يا أبا محمد، إن الناس يتهمون مكحولًا بالقدر، فقال: كذبوا، لم يكُ مكحولًا بقدريّ.

191٠- حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: قال الأوزاعي: لـم يبلغنا أن أحدًا من التابعين تكلَّم في القدر إلَّا هذين الرجلين: الحسن ومكحولًا، فكشفنا عن ذلك، فإذا هو باطل.

1911 - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثني هِقل، قال: سمعت الأوزاعي يقول: لا نعلمُ أحدًا من أهل العلم نُسِبَ إلى هذا الرأي إلّا الحسن ومكحولًا، ولم يثبت ذاك عنها.

قال أبو مسهر: كان سعيد بن عبدالعزيز يبرئ مكحولًا ويدفعه عن القدر.

# عكرمهُ وعطاءُ وقتادةُ وجماعهَ من التابعين

1917 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أبو توبة، قال: حدثنا عبيد الله - يعني: ابن عمر -، عن عبدالكريم، عن عكرمة أبو توبة، قال: حدثنا عبيد الله - يعني: ابن عمر -، عن عبدالكريم، عن عكرمة في قوله: ﴿ وَحَكَرُمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَ ٱلنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [الأنبياء: ٩٥] قال: لا يرجعون إلى التوبة.

1917 - حدثنا أبو عبد الله المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، عن شعيب بن رزيق، عن عطاء الخراساني في قوله: ﴿ قَدَ عَلَمْنَا مَا نَنفُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمُ وَعِندَنا كِنَابٌ حَفِيظً ﴾ [ق: ٤] قال: من عظامهم وجلودهم، وذلك في كتاب حفيظ.

1912 - حدثنا المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن عُبيد، قال: حدثنا محمد

ابن ثور، عن معمر، عن قتادة في قوله: ﴿ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٨]، قال: حكيمٌ في أمره، خبير بخلقه.

1910 - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالله بن الصباح العطار، قال: حدثنا سعيد بن عامر، عن جويرية بن أساء، عن سعيد بن أبي عروبة أن رجلًا جاء إلى قتادة، فقال: يا أبا الخطاب، ما تقول في القدر ؟ فقال: رأي العرب أعجب إليك أم رأي العجم ؟

قال: رأي العرب.

قال: إن العرب لم تزل في جاهليتها وإسلامها تُثبت القدر.

قال: ثم أنشده بيتًا من شِعر.

1910/أ- قال أبو داود: وحُدِّثتُ عن الأصمعي، عن وُهَيب، عن داود بن أبي هند، قال: اشتُقَّت القدريةُ من الزندقةِ، وأهلها أسرع شيءٍ ردَّةً.

1910/ب- قال الأصمعي: وحدثنا أبو عطاء، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحسَّاني، قال: ما فشت القدريةُ بالبصرةِ حتى فشا من أسلم من النصارى.

1917 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف البيَّع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن خالد الحذاء، عن أبي قِلابة عبد الله بن يزيد الجرمي، عن أبي مسلم الخولاني قال: إن آخر ما جفَّ به القلم خلق آدم، وإن الله عَلَىٰ لما خلقه نثر ذريته في يده، وكتب أهل الجنةِ وأعمالهم، وكتب أهل النار وأعمالهم، ثم قال: هذه لهذه ولا أبالي، وهذه لهذه ولا أبالي.

191٧ - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن ثابت: أن عامر بن عبدالله، قال لابني عمِّ له:

فوِّضا أمركما إلى الله تستريحا.

191۸ - حدثنا أبو بكر عمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: قال: حدثنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثنا سُليهان بن عُتبة، قال: حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس، يقول: اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدًا، أشهدك شهادة توقفني عليها، ثم تسألني عنها: أن النصارى أشركت السميح، وأن اليهود أشركت عُزيرًا، وأن القدرية أشركت أنفسها والشيطان، ولو كان دماؤها في كأس لكفأتها.

1919 - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أبو المثنَّى سليان (۱) بن يزيد الكعبي، عن إسحاق بن إبراهيم بن طلحة، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كان عبدالله ابن جعفر، وعمر بن عبيدالله يسيران في موكب لهما، فذكروا القدرية وكلامهم، فقال ابن جعفر: هم الزنادقة، فقال عمر بن عبيدالله: إنما يتكلمون في القدر، فقال ابن جعفر: هم والله الزنادقة.

19**٢٠- حدثنا** أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن عمرو ابن السرح، وعبدالأعلى بن حماد، قالا: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن موسى بن أبي كثير، قال: القدر، وقال ابن السرح: الكلام في القدر أبو جاد الزندقة (٢). قال أبو داود: وليس في الأرض دينٌ أقل من الزندقة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (سلم)، والصواب ما أثبته كها سيأتي برقم (٢٠٧٩)، انظر ترجمته في «تهـذيب الكهال» (٣٤/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) والمرادبه: أن أول الطُّرق التي يتعلم بها المرء الزندقة والكفر: هو الكلام في القدر، كما أن أوّل الطرق التي يتعلم بها المرء اللغة العربية: هو تعلم الحروف الأبجدية: (أبجد هوز ..).

19۲۱ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الفرج، قال: حدثنا رجل من أهل حمص، عن أبي كثير اليهامي، وذُكر عنده القدرية، فقال: لا تجادلوهم، ولا تجالسوهم، فإنهم شعبةٌ من المنّانية (١)، قد كان كسرى يصلب فيها.

1977 - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم، قال: حدثنا الدبري، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن قتادةً، قال: سألت سعيد بن المسيب عن القدر؟

فقال: ما قدَّره الله فقد قدَّره.

1977 - حدثنا النيسابوري، قال: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب.

وحدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد ولم يؤمن بالقدر، كان كفره بالقدر نقضًا للتوحيد، ومن وحد وآمن بالقدر، كانت عروة لا انفصام لها.

197٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا يعلى بن الحارث، عن وائِل بن داود، عن إبراهيم: إن آفة كلّ دين القدر، وإن آفة كلّ دين كان قبلكم القدر.

19۲٥ - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر الخوارزمي، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد ابن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم: ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ [المصافات: ﴿ مَا أَنْتُرْ عَلَيْهِ بِفَنْتِينَ ﴾، قال: بمُضلِّين، ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْمَحِيمِ ﴾ [المصافات: ١٦٣]، قال: إلَّا من قُدِّرَ له أن يَصلي الجحيم.

<sup>(</sup>١) تقدم التعريف بهم عند أثر رقم (٢٩٥ / ب).

- 1977 حدثني أبو صالح محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عمرو ابن عثمان، قال: حدثنا بقية، عن أرطاة بن المنذر، قال: ذكرت لأبي عون شيئًا من قول أهل التكذيب بالقدر، فقال: أما تقرؤون كتاب الله ؟ ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْنَارُ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ شُبْحَنَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَا يُثْرِكُونَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَا يُثْرِكُونَ اللهِ ﴾ [القصص: ٦٨].
- 19۲۷ حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا عمرو بن عثمان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو غسّان، قال: سمعت زيد بن أسلم يقول: ما أعلم قومًا أبعد من الله على من قوم يخرجونه من مشيئته، ويُبَرِّئُونه من قدرته، ويُنكِفونه عما لم يُنكِف (١) عنه نفسه.
- 19۲۸ حدثني أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سويد ابن سعيد، قال: حدثنا المعتمر بن سليان، عن محمد بن جعفر، عن زيد بن أسلم، قال: القدر: قدرةُ الله، فمن كذَّب بالقدر فقد جحد قُدرةَ الله عَلى.
- 1979 حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا هارون بن زيد، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن جريج، عن زيد بن أسلم في قوله عَلَيْ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ اَلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ( الله الله الله الله عليه من الشقاء والسعادة.
- 197۰ حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا خلف بن محمد كردوس الواسطي، قال: حدثنا الزبير بن حبيب، عن زيد ابن أسلم، قال: والله ما قالت القدرية كما قال الله، ولا كما قال أهل الملائِكة، ولا كما قال أهل الملائِكة، ولا كما قال أهل

<sup>(</sup>١) في «القاموس» (ص٨٥٨): وأنكفتُه: نَزَّهتُه عما يُستنكَفُ منه.

النار، ولا كما قال أخوهم إبليس.

قال الله عَلَىٰ : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّ الْمَالَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٩] وقالت الملائِكةُ: ﴿ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلّا مَا عَلَمْتَنَا ﴾ [البقرة: ٣٧] وقال شعيب: ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُّنَا ﴾ [الأعراف: ٨٩] وقال أهل الجنة: ﴿ الْحَمَّدُ لِلّهِ الّذِي هَدَننَا لِهَذَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَننا اللّهُ ﴾ [الأعراف: ٤٣]

> وقال أهل النار: ﴿ رَبُّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾ [المؤمنون: ١٠٦] وقال أخوهم إبليس: ﴿ رَبِّ بِمَا أَغَوَيْنَنِي ﴾ [الحجر: ٣٩].

1971 - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية: ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾، قال: عادوا إلى علمه فيهم، ألم تسمع إلى قول الله علمه فيهم، ألم تسمع إلى قول الله علمه فيهم، ألم قريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ﴾ [الأعراف: ٢٩ - ٣٠].

1981/أ- قال أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل: سمعنا من يذكر عن إسهاعيل، عن أبي صالح: ﴿ يَنَا لَمُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ [الأعراف: ٣٧]، قال: نصيبهم من العذاب.

1977 - حدثنا أبو عبدالله المتوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، قال: حدثني شريك، عن العلاء بن عبد الكريم، عن ابن سابط في قوله: ﴿ وَلَمْمُ أَعْمَلُ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُونَ ﴾ [المؤمنون: ٦٣]، قال: لا نُدَّ أَن بعملوها.

1977 - حدثنا أبو عبد الله المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يزيد، قال: كان سُليهان التيمي يغلو في القول على القدرية، وكان يتكلَّم.

وأما أيوب ويونس وابن عون فإنهم كانوا لا يتكلمون في شيءٍ من الكلام. – قال أبو داود: يعني: لا يتجادلون، ولا يـخاصمون –.

وأما قتادةً، وسعيد، وهشام الدَّسْتَوائِي؛ فإن هؤلاءِ كانوا يسكتون، ولم يكونوا يتكلمون فيه.

1972 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، قال: حدثنا بُندار محمد بن بشار، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن سعيد بن عبدالعزيز، قال: ملا نزلت: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾، قال أبو جهل - لعنه الله -: الأمر إلينا؛ إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم؛ فنزلت: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير: ٢٨].

1970 - حدثنا أبو شيبة عبدالعزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا وكيع، عن عبد العزيز بن أبي روَّاد، عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ﴿ يَحُولُ بَيْنَ الْمُرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [الأنفال: ٢٤]، قال: يحول بين المؤمن وبين معصيته، وبين الكافر وطاعته.

19٣٦ - حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا ابن ثور (١)، عن معمر، عن قتادة، قال: ﴿ يَعْلَمُ ٱلبِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧] قال: أخفى من السِّرِّ: ما حدَّثت به نفسك، وما لم تُحدِّث به نفسك

<sup>(</sup>١) في الأصل: (أبو ثور)، وما أثبته هو الصواب. «تهذيب الكمال» (٢٤/ ٥٦٢).

أيضًا مما هو كائِن.

19۳۷ - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم، في قوله: ﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧]، قال: عَلِمَ أسرار العباد، وأخفى سرِّه فلم يُعلم.

197۸ - حدثنا أبو عبد الله المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبدالله بن الجراح، عن معتمر بن سليان التيمي، عن أبيه، عن قتادة في قوله: ﴿ فَهُم مُّ مُّقَمَحُونَ ﴾ [يس: ٨]، قال: مغلولون أو مُغَلَّلون.

1979 - حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا مروان - يعني: ابن محمد -، قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز: أن بلال بن سعد أصبح يومًا فتكلَّم في قصصه، فقال: رُبَّ مسرور مغبون، ويلُّ لمن له الويل ولا يشعر، يأكل ويشرب ويضحك وقد حُقَّ عليه في قضاء الله أنه من أصحاب النار.

• 192- حدثنا المَتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمود بن خالد السلمي، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا معاوية بن سَلام، قال: حدثني أخي زيد بن سلام، قال: حدثنا معاوية بن أبي سفيان الله أن الوباء استحرَّ بأهل دَأْب، فقال معاوية: لو حوَّلناهم عن مكانهم، فقال لهم أبو الدرداء وكيفُ لك يا معاوية بأنفس قد حضرت آجالها ؟ فكأنَّ معاوية وجد على أبي الدرداء، فقال له كعب: يا معاوية ، لا تجد على أخيك، فإن الله على أبي الدرداء من تستقرُّ نطفتها في الرحم أربعين ليلة إلَّا كتب خُلْقها، وخُلُقها، وأجلها، ورزقها، ثم لكل نفس ورقةٌ خضراء مُعلَّقةٌ

بالعرش، فإذا دنا أجلها أُخلقت (١) تلك الورقة، حتى الورقةُ تيبس ثم تسقط، فإذا سقطت، قُبضت تلك النفس، وانقطع أجالها ورزقها.

1921 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، قال: والله يا ابن آدم، لتُطيعن أو ليعذِّبنك الله، ووالله لا تطيعه حتى يكون هو يَمُننُّ عليك بطاعته.

1927 - حدثنا أبو حامد محمد بن هارون، قال: حدثنا بُندار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي روق، عن النصَّحَّاك بن مُزاحم: ﴿ يَعْلَمُ ٱلبِّرَ وَأَخْفَى ﴾ [طه: ٧] قال: ما لم تُحدِّث به نفسك.

1927 - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا مروان ، قال: حدثنا عبدالله بن العلاء بن زَبْر، قال: سمعت القاسم بن مُخيمرة يقول لرجل يأتي التَّباعات (٢): يا فلان ويحك! يا فلان اتق الله، وراجع ما كنت عليه من الإسلام. فقال: يا أبا عروة، اسمع مني حتى أُكلمك. فقال القاسم: لا حاجة لي في كلامك. وكان رجلًا يُتَهم بالقدر.

1922 - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن صالح بن سيًّار الأزدي، قال: حدثنا أحمد بن معمد بن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا زيد بن الحبُّاب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عمد بن يحيى بن بخبير بن نُفير الحضر مي، عن أبيه، قال: ما قصى الله قضاءً إلَّا كتب تحته: إن شئت.

<sup>(</sup>١) أي: بليت، يقال: خَلُقَ الثوبُ بالضَّمِّ: إذا بليَ فهو خَلَقٌ بفتحتين.

<sup>(</sup>٢) في «تاج العروس» (٢٠/ ٣٧٣): التبعات: التباعات ما فيه إثم يتبع به.

1920 - حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي المقرئ، قال: حدثنا الحسن ابن عرفة، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن أبي هاشم الرُّماني في قول الله عَلَيْ: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَهُ طَيْرِهُ، فِي عُنفِهِ، ﴾ [الإسراء: ١٣] قال: طسير السعادة والشقاء.

1927 - حدثني المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا الحسن بن محمد بن الصَّباح، قال حدثنا إسحاق بن حكيم، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا الأعمش، قال: قال أبو جعفر محمد بن علي: يقولون: إني أنا المهدي! والله لو أن الناس أطبقوا أن الفرج يجيئهم من باب، لخالفهم القدر حتى يجيئهم من باب آخر.

192٧ - أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا إبراهيم بن إبراهيم بن عبدالرحيم (١)، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثني حرب بن سريج (٢) أبو سفيان البزّاز، قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي، فقال: أشأم أنت ؟ (٣)

فقالوا له: إنه مولاك.

فقال: مرحبًا، وألقى لي وسادةً من أدم (١).

قال: قلت: إن منهم من يقول:

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل بتكرار (إبراهيم)، وقد وضع عليه في الهامش: (صح)، وعند الفريابي في «القدر» (٢٩٤)، ومن طريقه الآجري في «الشريعة» (٤٩٥): (إبراهيم بن عبدالرحيم).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (شُريح)، والصواب ما أثبته كها هو عند من خرجه، وانظر ترجمته في «تهذيب الكمال» (٥/ ٥٢٢).

<sup>(</sup>٣) وعند من خرجه: (أشامى أنت؟).

<sup>(</sup>٤) أي من جلد.

أ- لا قدر.

ب-ومنهم من يقول: قدّر الخير، وما قدّر الشر.

ج-ومنهم من يقول: ليس شيءٌ كائِنٌ ولا شيءٌ كانَ إلَّا جرى بـه القلم.

فقال: بلغني أن قِبَلَكم أئمةً يُضلون الناس مقالتهم المقالتان الأوليان، فمن رأيتم منهم إمامًا يُصلي بالناس؛ فلا تصلوا وراءَه، ثم سكت هُنيهةً، فقال: من مات منهم فلا تُصلى عليه، وإنهم إخوان اليهود.

قلت: قد صليت خلفهم ؟

قال: من صلى خلف أُولئِك فليُعد الصلاة.

192۸ - حدثني أبو صالح، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا محمد بن مُصفًى، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: سألت أرطاة بن السمنذر، قال: قلت: أرأيت من كذّب بالقدر؟

قال: هذا لم يؤمن بالقرآن.

قلت: أرأيت من فسَّره على الجُندَام والبَرص والطَّويل والقَصير وأشباه هذا ؟

قال: هذا لم يؤمن بالقرآن.

قلت: فشهادته ؟

قال: إذا استُيقن أنه كذلك، لم تجز شهادته؛ لأنه عدوًّ، ولا تجوز شهادة عدوّ.

١٩٤٩ - أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا عبد الأعلى

ابن حماد النرسي، قال: حدثنا مُعتمر بن سُليهان، قال: حدثنا أبو مخزوم، عن سيَّار أبي الحكم، قال: بلغنا أن وفد نجران قالوا: أما الأرزاق والآجال بقدر، وأما الأعهال فليس بقدر، فأنزل الله عَلَى فيهم هذه الآية: ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعُرِ ﴿ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿ اللهَ عَلَى مُحْرِمِينَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِم ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ شَيْءِ خَلَقْنَهُ مِنْ وَلَا الله عَلَى وَجُوهِهِم ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ شَيْءِ خَلَقْنَهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- 1900 وأخبرني أبو بكر، قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السّامي (١) قال: حدثنا جويرية بن أسماء، قال: سمعت علي بن زيد قال: هِ قُلْ فَلِلَهِ الْمُحْبَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَ نَكُمُّ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤٩]، فنادى بأعلى صوته: انقطع والله هاهنا كلام القدرية.
- 1901 حدثنا أبو القاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، قال: حدثني يحيى بن أيوب، قال: حدثني سعيد بن عبدالرحمن الجُمحي، قال: سمعت أبا حازم يقول: إن الله على علمه وكتابه.
- 1907 حدثنا إسهاعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا سعدان بن نصر، قال: حدثنا معاذ بن معاذ، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن الحسن بن محمد ابن علي، قال: لا تُحالسوا أهل القدر.
- 190٣ حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن ثابت، قال حماد: ولا أعلمني إلَّا قد سمعته من ثابت مرارًا أن الحسن بن علي كان يقول: قُضِي القضاءُ وجفَّ القلم، وأُمورٌ تقضى في كتاب قد خلا.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (الشامي)، وما أثبته من ترجمته كها في (تهذيب الكهال» (٣/ ٦٨).

#### 0۱- باب

# مذهب عمر بن عبدالعزيز كَنَّهُ في القدر وسيرته في القدرين

1902 - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر التمار - بالبصرة -، قال: حدثنا أبو داود سُليان ابن الأشعث السجستاني، قال: حدثنا ابن كثير، قال: أخبرنا سفيان قال: كتب رجلٌ إلى عمر بن عبدالعزيز، يسأله عن القدر.

قال أبو داود: وحدثنا الربيع بن سليمان الـمؤذِّن، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا حماد بن دُليل، قال: سمعت سفيان يُـحدّث.

قال: أبو داود: وحدثنا هناد بن السّري، عن قبيصةً، قال: حدثنا أبو رجاءٍ، عن أبي الصلت، وهذا لفظ حديث ابن كثير ومعناهم.

وحدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الفزاري، قال: حدثنا عبدالله بن خُبَيق، قال: حدثنا يوسف بن أسباط، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: كتب عامل لعمر بن عبد العزيز الله إلى عمر يسأل عن القدر، فكتب إليه:

أما بعد، أُوصيك بتقوى الله على، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة نبيه وترك ما أحدث المُحدثون بعد ما جرت سنته، وكُفُوا مؤونته، فعليك بلزوم السُّنة؛ فإنها لك بإذن الله عصمة، ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلَّا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، أو عبرةٌ فيها، فإن السُّنة إنها سنَّها من قد علم ما في خلافها من الخطإ والزلل والحمق والتعمق، فارض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وبِبَصَرِنافذٍ كَفُّوا، ولهم على كشف الأمور كانوا أقدر، وبفضل

ما فيه كانوا أولى ، فإن كان الهُدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه، ولئِن قلتم: إنها حَدث بعدهم، ما أحدثه إلَّا من ابتغى غير سبيلهم، ورغب بنفسه عنهم، فإنهم السابقون، فقد تكلموا فيه بها يكفي، ووصفوا ما يشفي، فها دونهم من مقصّر، وما فوقهم من مُجسِّر، قد قَصَر قوم دونهم فجَفُوا، وطَمَح (1) عنهم أقوامٌ فَعَلوا، وإنهم بين ذلك لعلى هُدًى مستقيم.

كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت؛ ما أعلم أحدث الناس من محدثة، ولا ابتدعوا من بدعة هي أبين أمرًا ولا أثبت أثرًا من الإقرار بالقدر، لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم، يعزُّون به أنفسهم على ما فاتهم، ثم لم يزده الإسلام بعد إلَّا شدة، ولقد ذكرَه رسول الله عليه في غير حديث ولا حديثين قد سمعه منه المسلمون، فتكلَّموا به في حياته وبعد وفاته يقينًا، وتسليمًا لربهم، وتضعيفًا لأنفسهم أن يكون شيءٌ لم يُحط به علمه، ولم يُحصه كتابه، ولم يَمض فيه قدره، وأنه مع ذلك لفي مُحكم كتابه لمنه اقتبسوه، ولمنه تعلَّموه.

ولئِن قلتُم: لِم أنزل الله عَلا آية كذا ؟ ولِم قال الله كذا ؟

لقد قرؤوا منه ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، وقالوا بعد ذلك كله: بكتابٍ وقدر، ما يُقدَّرْ يَكُنْ، وما شاءَ الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرَّا ولا نفعًا، ثم رَغِبوا بعد ذلك ورَهِبوا.

1900 - حدثنا أبو عبدالله الحسين بن إسهاعيل القاضي المَحَامِلي، قال: حدثنا علي بن شعيب، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك.

<sup>(</sup>١) طمح بصره إلى الشيء: ارتفع. وكلُّ مرتفِع طامِح. «الصحاح» (١/ ٣٨٨).

وحدثني أبو بكر محمد بن الحسين - في منزله بمكة -، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عمّه أبي سهيل بن مالك، قال: كنت أسير مع عمر بن عبدالعزيز، فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية ؟

قال: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا، وإلَّا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبدالعزيز: وذاك رأيي.

قال: معن وقتيبةُ: قال مالك: وذلك أيضًا رأيي.

1907 - وأخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا عبدالله بن جعفر والدعلي بن عبدالله المديني، قال: حدثني أبو سهيل نافع بن مالك قال سايرت: عمر بن عبدالعزيز، فاستشارني في القدرية، فقلت: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلاً ضُرِبَتْ أعناقهم.

فقال عمر: أما إن تلك سيرةُ الحق فيهم.

190٧- حدثنا أبو علي إسهاعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إسهاعيل بن عياش الحمصي، عن أبي بكر ابن عبدالله بن أبي مريم الغسّاني، عن حكيم بن عُمير (1)، قال: قال عمر بن عبدالعزيز: ينبغي لأهل القدر أن يوعزَ إليهم فيها أحدثوا من القدر، فإن كفُّوا وإلَّا سُلَّت ألسنتهم من أقفيتهم استلالًا.

190۸ - حدثنا إساعيل بن محمد الصفَّار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا إساعيل ابن عُلَّية، عن أبي مخزوم، عن سيَّار قال: قال عمر بن عبدالعزيز في أصحاب القدر: يستتابون، فإن تابوا وإلَّا نفوا من ديار المسلمين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: (عمر)، والصواب ما أثبته كها في «القدر» للفريابي (٢٩٢)، و «الشريعة» (١٨٥).

1909 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن أحمد المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن عمرو الليثي، أن الزهري حدَّثه، قال: دعا عمر بن عبدالعزيز غيلان القدري، فقال: يا غيلان، بلغني أنك تقول في القدر.

فقال: يا أمير المؤمنين، إنهم يكذبون عليّ.

فقال: يا غيلان اقرأ علي : ﴿ يَسَ ﴾ ، فقرأ: ﴿ يَسَ ﴾ وَالْقُرْءَانِ الْمُكِيمِ

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ﴾ ، حتى بلغ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ﴾ ، حتى بلغ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي الْمُرْسَلِينَ اللَّهُ وَمُنَا فَعُمْ اللَّهُ وَمُنَا فَعُمْ اللَّهُ وَمُنَا وَمُنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَكُنّا وَمِن اللَّهُ فَلَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَ رْنَعُهُمْ أَمْ لَا يُجْعِرُونَ ﴿ وَسُوآا مُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَ رْنَعُهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُجْعِرُونَ ﴿ وَسُوآا مُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَ رْنَعُهُمْ أَمْ لَمْ تُعْرَفُهُمْ لَا يُجْعِرُونَ ﴾ وسُوآا مُعَلَيْهِمْ ءَأَنذَ رْنَعُهُمْ أَمْ لَمْ تُعْرَفُهُمْ لَا يُجْعِرُونَ ﴿ وَسُوآا مُعَلِيمُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَ رْنَعُهُمْ أَمْ لَمْ تَعْرَفُهُمْ لَا يُجْعِرُونَ ﴾ وسُورا مُعْلَالًا فَعِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

فقال غيلان: يا أمير المؤمنين، والله لكأني لم أقرأها قبل اليوم، أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب إلى الله رضي كنت أقول في القدر.

فقال عمر: اللهم إن كان صادقًا، فثبّته، وإن كان كاذبًا، فاجعله آيـةً للمؤمنين.

-197۰ - حدثنا أبو عبدالله المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا عبيدالله بن معاذ، قال: حدثنا أبي، عن بعض أصحابه، قال: حدَّث محمد بن عمرو هذا الحديث، فقال ابن عون: أنا رأيته مصلوبًا على باب دمشق.

1971 - أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا عبدالله بن عبد الجبار الحمصي، قال: حدثنا محمد بن حمير، عن محمد بن مهاجر، عن أخيه، عمرو بن مهاجر، قال: بلغ عمر بن عبدالعزيز أن غيلان يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أيامًا، ثم أدخله عليه، فقال: يا غيلان، ما هذا الذي

بلغني عنك ؟ قال عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا يقول شيئًا، قال: فقال: فقال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله على قال: في هَلْ أَنْ عَلَى ٱلإنسَنِ مِنْ أَللَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قى ال: اقرأ آخى السورة: ﴿ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا عَكِيمًا ۞ يُدْخِلُ مَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَالظّلِلِمِينَ أَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ﴾ [الإنسان].

ثم قال: ما تقول يا غيلان ؟

قال: قد كنت أعمى فبصّرتني، وأصمّ فأسمعتني، وضالًا فهديتني. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقًا؛ وإلَّا فاصْلِبه.

فأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبدالعزيز دار الضَرْبِ بدمشق، فلما مات عمر بن عبد العزيز، وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلَّم في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمرَّ به رجل والذباب على يده، فقال له: يا غيلان هذا قضاءٌ وقدر.

فقال: كذبت، لعمر الله ما هذا قضاءٌ ولا قدر.

فبعث إليه هشام، فصَلَبه.

1977 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن أبي جعفر، عن محمد بن كعب - أو غيره -، أن عمر بن عبدالعزيز، قيل له: إن غيلان يقول في القدر كذا وكذا.

فقال: يا غيلان: ما تقول في القدر ؟

فَتَغَوَّر، ثم قرأ: ﴿ هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذَكُورًا ﴾،

حتى قرأ: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿ ﴾ [الإنسان: ٣]. قال: فقال عمر: القول فيه طويل عريض، ما تقول في القلم ؟ قال: قد عَلِمَ الله ما هو كائِن.

قال: أما والله لو لم تقلها لضربت عنقك.

1977 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف ، قال: حدثنا عبدالرحمن، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا معتمر بن سليمان، قال: حدثنا أبو مخزوم، عن سيار، قال: خطب عمر بن عبد العزيز، فقال: يا أيها الناس، من أحسنَ منكم فليحمد الله، ومن أساء فليستغفر الله، ثم إذا أساء فليستغفر الله، ثم إذا أساء فليستغفر الله، ثم إذا أساء فليستغفر، مع أني قد علمت أن أقوامًا سيعملون أعمالًا وضعها الله في رقابهم وكتبها عليهم.

1972 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبدالرحمن بن خلف، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو مخزوم، عن سيَّار، قال: حجاج، قال: حدثنا المُعتمر بن سُليهان، قال: حدثنا أبو مخزوم، عن سيَّار، قال: قال عمر بن عبدالعزيز: ينبغي للقدرية أن يستتابوا، فإن تابوا وإلَّا نفوا من ديار المسلمين.

1970 - حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم الشَّبِّي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبَّاد الدبري، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطأة: أما بعد، فإن استعمالك سعد بن مسعود على عُمان كان من الخطايا التي قدَّر الله عليك، وقدَّر أن تُبتلي بها.

1977 - حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي، قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن الطائي، قال: حدثنا حسين بن جعفر الأصبهاني، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن عمر بن عبد العزيز عَمَلَتْهُ يقول: لو أراد الله أن

لا يُعصى لم يخلق إبليس، فقد فصَّل لكم وبيَّن لكم، ﴿ مَاۤ أَنتُرْ عَلَيْهِ بِفَنتِنِينَ ﴾ [الصافات: ١٦٣] بمُضلِّين، إلَّا من قُدِّر له أن يصلى الجحيم.

197۷ - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا عمر بن ذرَّ، قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز، يقول: لو أراد الله ألَّا يُعصى ما خلق إبليس.

197۸ - حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفّار، قال: حدثنا عبدالكريم بن الهيثم العَاقوليُّ، قال: حدثنا عبدة بن سليمان المروزي، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا أبو خطاب: أن عمر بن عبد العزيز كان يقول في دعائيه: وأنك إن كنت خصصت برحمتك أقوامًا أطاعوك فيما أمرتهم به، وعملوا لك فيما خلقتهم له، فإنهم لم يبلغوا ذلك إلَّا بك، ولم يوفقهم لذلك إلَّا أنت، كانت رحمتك إياهم قبل طاعتهم لك.

1979 - حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو محمد البابسيري، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا الحسن بن حبيب، قال: حدثنا وائِل، عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز، قال: قال عمر بن عبدالعزيز: لا تغزوا مع القدرية فإنهم لا يُنصرون.

• ١٩٧٠ - حدثنا أبو ذرِّ أحمد بن عمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي، قال: حدثنا عبد الله بن صالح.

وحدثنا ابن مخلد، قال: حدثنا علي بن داود القنطري، قال: حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن حكيم بن عُمير، قال: قيل لعمر بن عبد العزيز: إن قومًا يُنكرون من القدر شيئًا.

فقال عمر: بَيِّنوا لهم، وارفقوا بهم حتى يرجعوا.

فقال قائل: هيهات هيهات يا أمير المؤمنين! لقد اتخذوه دينًا يدعون إليه الناس!

ففزع لها عمر، فقال: أُولئِك أهلٌ أن تُسلَّ ألسنتهم من أقفيتهم، هل طار ذبابٌ بين السماء والأرض إلَّا بمقدار.

19۷۱ - أخبرني محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا هشام بن خالد (۱) الأزرق، قال: حدثنا أبو مسهر، قال: حدثني عون بن حكيم، قال: حدثني الوليد ابن سليان بن أبي السائب (۲) أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك: بلغني يا أمير المؤمنين، أنه وقع في نفسك شيءٌ من قتلِ غيلان وصالح، فوالله لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم.

19۷۲ - أخبرني محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قال: حدثنا عبدالله بن أبي سعد، قال: حدثنا المهيثم بن خارجة، قال: حدثنا عبدالله بن سالم الأشعري - مصي -، عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت عند عُبادة بن نُسَي، فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشامًا قطع يد غيلان ولسانه وصلبه.

فقال له: حقًّا ما تقول ؟!

قال: نعم.

قال: أصاب والله السُّنةَ والقضيّة، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين، فلأُحَسِّننَّ له ما صنع.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: (خلف)، والصواب ما أثبته كها في «القدر» للفريابي (۲۸٤)، و «الشريعة» للآجري (۲۰۹). انظر ترجمته في «تهذيب الكهال» (۳۰/ ۱۹۸).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: (مولى ابن أبي السائب)، والصواب بحذف (مولى) كما هو عند من خرجه، وهو
 كذلك في ترجمته في "تهذيب الكمال" (۳۱/۳۱).

# رسالتُ عبد العزيزبن أبي سلمتَ الماجشون

19۷۳ - حدثنا محمد بن محمد القافُلائِي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني.

وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبدالله بن الحسن بن شهاب.

وحدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن عبدالله بن شهاب، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم، قالا جمعًا: حدثنا أبو صالح عبدالله بن صالح، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، قال:

أما بعد: فإنك سألتني أن أُفرِّقَ لك في أمر القدرِ، ولعمري لقد فرَّقَ الله تعالى فيه: ﴿ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلشَمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ [ق:٣٧].

فأعلمنا أن له الملك والقدرة، وأن له العذرُ والحُجَّةُ، ووصف القدر تملكًا والحُجَّة إنذارًا.

ووصف الإنسانَ في ذلك مُحسنًا، ومُسيئًا، ومُقدورًا عليه، ومَعذورًا عليه. فرزَقَه الحسنةَ وحَمِدَه عليها، وقدَّرَ عليه الخطيئة ولامَه فيها.

فحسبت حين حَمدَه ولامَه أنه مملك، ونسيت انتحاله القدر؛ لأنه مملك، فلم يخرجه بالمحمدة واللائمة من ملكِه، ولا يعذره بالقدر في خطيئته، خلقه على الطلب بالحيلة؛ فهو يعرفُها ويلومُ نفسَه حين ينكرُها، وعرّفه القدرة، فهو يؤمنُ بها، ولا يجدُ معوّلًا إلّا عليها.

فرغب إلى الله ﷺ في التوفيق لعلمه بملكِه، موقنًا بأن ذلك في يده فيخطئه ما طلب، فيرجعُ في ذلك على لائمةِ نفسِه مفزعه في التقصير ندامتُه على ما ترك من الأخذِ بالحيلة، قد عرف أن بذلك يكون لله عليه به الحُجَّة، معوّلُه في طلب الخير: ثقتُه بالله، وإيهانُه بالقدر حين يقول يطلب الخير: لا حول ولا قوة إلّا بالله، ويقول حين يقع في الشرّ: لا عذر لى في معصية الله.

مُستسلمٌ حين يطلب، ضعيفٌ في نفسه، قويٌّ حين يقعُ في الشرِّ، لائمًا لأمره، ليس القدرُ بأحقَّ عنده بأنه ظالم حين يعصي ربه، إن رأى أن أحدهما أحقّ من صاحبه، سفه الحقَّ وجهِلَ دينَه.

لا يجد عن الإقرارِ بالقدرِ مناصًا، ولا عن الاعترافِ بالخطيئة محيصًا، فمن ضاق ذرعًا بهذا: ﴿ فَلْمَنْدُدُ سِنَبِ إِلَى السَّمَآءِ ثُمَّ لَيْقَطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدُهِبَنَّ كَيْدُهُ, مَا يَغِيظُ ﴾ [الحج: ١٥].

فوالله لا يجد بُدًّا من أن يضرع إلى الله ضرعَ من يعلمُ أن الأمر ليس إليه، ويعتذرُ مِن الخطيئة اعتذارَ من كأنها لـم تُقدَّر عليه.

فلا تُملَّكُوا أنفسكم جحدَ القُدرة، ولا تعذِروها بالقدر فرارًا من حُجَّتِه.

ضعوا أمر الله كما وضعه ألّا تفرِّقوا بينه بعدما جمعه؛ فإنه قد خلَّطَ بعضه ببعض، وجعل بعضه من بعض، فخلطَ الحيلة بالقدر، شم لام وعذَرَ، وقد كتب بعد ذلك، فلا تملكوا أنفسكم فتجحدوا نعمتَه في الهدى، ولا تغلوا في صفةِ القدر؛ فتعذروا أنفسكم بالخطأ، فإنكم إذا نحلتم أنفسكم باللائمة، وأقررتم لربكم بالحكومَةِ، سددتم عنكم باب

الخصومة، فتركتم الغلوَّ ويئس منكم العدوَّ.

فاتَّخِذُوا الكفَّ طريقًا فإنه القصد والهدى.

وأن الجدلَ والتَّعمُّقَ هو جور السَّبيل، وصراطُ الخطأ، فلا تَحسبنَّ التَّعمُّق في الدِّين رسوخًا، فإن الرَّاسخين في العلم هم الذين وقفوا حيثُ تناهى علمهم، وقالوا: ﴿ مَامَنَا بِدِ، كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَا أَوْلُوا الْأَلْبَ ﴾ [آل عمران:٧].

وإن أحببت أن تعلم أن الحيلة بالقدر كما وصفتُ لك؛ فانظر في أمرِ القتال، وما ذكر الله على منه في كتابه تسمع شيئًا عجبًا مِن ذكر : ملكِ لا يغلبُ، ودولةٍ تنقلبُ، ونصر محتوم، والعبدُ بين ذلك محمود وملوم، ينصرُ أولياءه وينتصرُ بهم، ويعذبُ أعداءه ويُديلهم.

يقول تعالى: ﴿ فَنَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْرِكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿ آلَتُوبُهُ وَيُدْهِبْ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ ﴾ [التوبة: ١٤]

﴿ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [آل عمران: ١٢٦]

﴿ إِن يَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِن يَغَذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِى يَنصُرُكُم مِن ابَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦٠]

قَالَ: ﴿ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِأَلَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ

فافهم ظنَّهم أن الفريقين أولى بهم: المضيف إلى ربِّه، المؤمن بقدره، أم الذي يزعُمُ أنه قد ملكه ؟ فإلى نفسه وكله، فإن ظنَّهم ذلك

إنها هو قولهم: ﴿ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا ﴾ [آل عمران:١٥٤] ولكنَّا عصينا، ولو أطعنا ما قُتِلنا ها هنا.

فلعمري لئن كانوا صدقوا لقد صدقت، ولئن كانوا كذبوا لقد كذبت، فقال الملك تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لله ﴾.

وقــــال الله عَجَكَ: ﴿ قُل لَوْكُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِي الله عَلَيْ الله عَمران: ١٥٤] مَضَاجِعِهِمْ وَلِيبَنْتِلِي الله مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٤] ﴿ وَتِلْكَ ٱلأَيْتَامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعْلَمَ اللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

فيُدِيل الله أعداءه على أوليائه، فيستشهدهم بأيديهم، ثم يكتب ذلك خطيئة عليهم، ثم يُعذّبهم بها، ويسألهم عنها، وهو أدالهَم بها، وينصرُ أولياءه على أعدائه، ثم يقول: ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ قَنْلَهُمْ وَلَكِنَ اللّهَ قَنْلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ وَلَكِنَ اللّهَ وَمَا إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللّهَ وَكَنْ ﴾ [الأنفال:١٧].

ثُم يكتب ذلك حسنة لهم، يحمدُهم عليها، ويُثني عليهم بها، وهو تولَّى نصرَهم فيها، يقول: الأمرُ كلَّه لي، لا يغلبُ واحدٌ من الفريقين إلَّا بي.

وعدهم ببدر إحدى الطائفتين أنها لهم، وعدًا لا يخلف، ونقمة لا تصرف، ﴿ لِيَقُطَعَ طَرَفَاتِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْمِتُهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَآسِينَ اللَّهِ ﴾ [آل عمران]

يقول لنبيه على : ﴿ لِيسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيَّةً ﴾ [آل عمران:١٢٨]

تمَّم ذاك الوعد بمثل الحيلةِ، وأعدَّ لهم العُدد والمكيدة.

وإنها هو تسبيب لقدرةٍ خفيّةٍ، وأنزل من السهاء الملائكة لقتال ألفٍ مِن

قريشٍ، ثم أوحى إليهم: (أني معكم)؛ يثبتهم بذلك.

فَتُبِّتُوا الذين آمنوا، حتى كأنه عند من ينكر القدر أمرٌ يكابر، وعدوٌ يخافُ منه أن يظفرَ.

وإبليسُ مع الكفَّارِ قد زينَ لهم أعمالهم، ﴿ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِن النَّاسِ وَإِنِ جَارٌ لَكُمْ ﴾ [الأنفال:٤٨]

فبينها الأمر هكذا كأنه أمرَ الناس الذين يخشون الغلبة، ويجتهدون في المكيدة، ولا يتركون في عِدةٍ، إذ قذفَ الرُّعبَ في قلوبِهم، فولَّوا مُدبرينَ.

وقال للملائكة: اضربوا ﴿ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِيُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴾ [الأنفال: ١٢]، فجاءهم أمرٌ لا حيلة لهم فيه، ولا صبر لوليهم عليه، وإنها وعدَهم عليه إبليس، فلها رأى الملائكة نكصَ على عقبيه، وقال: ﴿ إِنِّ بَرِتَ مُّ مِنْكُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾ [الأنفال: ٤٨].

لِمَه ؟ قال: ﴿ لِيَقْضِى أَللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾.

فيخبرُهم أنه قد فرغ وقضى، وأنه لا يريد أن يكون الأمر إلا هكذا، ويحسِبُ القدري إنها ذلك مِن الله احتيالٌ واحتفالٌ وإعدادٌ للقتال، وينسى أنه الغالبُ على أمرِه بغير مُغالبةٍ، والقاهرُ لعدوِّه إذا شاء بغير مُكاثرة.

أهلك عادًا بالرِّيحِ العقيم، وأخمد ثمود بالصَّيحةِ، وخسف بقارون وبدارِه الأرض، وأرسلَ على قوم لوطٍ حِجارةً مِن السَّاء، ويرسلُ الصَّواعقَ فيُصيبُ بها من يشاء، قعصًا (1) لا مكر فيه ولا استدراج، ويستدرجُ ويمكرُ بمن لا يعجزُه، ويأتي من حيث لا يحتسب من لا يمتنع منه مواجهة، ومن ليست له على النَّجاة منه قدرةٌ، وكلا الأمرين في قدرِه وقضائِه سواء؛ فهو ينفذُهما في خلقه على من يشاء، لم يهلك هؤلاء قعصًا ولا قهرًا اغتنامًا لغِرَّتِهم، ولم يستدرج هؤلاء ويمكر بهم شفقةً أن يُعجزوا مما أراد بهم.

لقدرِه وقضائه مخرجان: أحدهما ظاهرٌ قاهرٌ، والآخرُ قويٌّ خفي، لا يمتنعُ منه شيءٌ، ولا يوجد له مشٌ، ولا يسمعُ له حسٌ، ولا يرى له عينٌ ولا أثرٌ حتى يُبرمَ أمرَه فيظهر، يباعدُ به القريب، ويصرفُ به القلوب، ويقربُ به البعيد، ويذلُّ به كلَّ جبارِ عنيدٍ، حتى يفعل ما يريد به.

حفظ موسى ﷺ في التابوت واليم منفوسًا ونزه، يَقرَّبُه من عـدوِّه إليه للذي سبَّب أمره عليه، وقد قدَّر وقضي أن نجاته فيه.

قال لأُمِّه: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ [القصص:٧] أن يأخذه فرعون؛ ﴿ فَأَفَدِفِهِ

<sup>(</sup>١) يقال: مات فلانٌ قَعْصًا، إذا أصابته ضربةٌ أو رميةٌ فهات مكانه. «الصحاح» (٣/ ٢٠٥٣).

فِ ٱلْيَدِ فَلَيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ ﴾ [طه: ٣٩] يأخذه فرعون هنالك، لا يريد أن يأخذه إلَّا كذلك، فاختلجه من كِنِّه (١)، ومن ثدي أُمِّه، إلى هولِ البحر وأمواجه، وأدخلَ قلبَ أُمِّه اليقينَ أنه رادّه إليها، وجاعله من المرسلين، فأمنت عليه الغرقَ، فألقته في اليمِّ ولم تفرَق، وأمر اليمّ يلقيه بالسَّاحل، فسمِعَ وأطاعَ، وحفظه ما استطاع، حتى أدَّاه إلى فرعون بأمره، وقد قدُّر وقضى على قلب فرعون وبصره حفظه، وحُسن ولايته بما قضى من ذلك، فألقى عليه محبةً منه ليصنعَه على عينه، قد أمن عليه سطوته، ورضي له تربيته، لم يكن ذلك منه على التغرير والشَّفقة؛ ولكن على اليقين والثِّقة بالغلبة، يصطفى له الأطعمة والأشربة والخدم والحُضَّان، يلتمس له المراضع شفقًا أن يُميته، وهو يقتلُ أبناء بني إسرائيل عن يمين وشمال، يخشى أن يفوته وهو في يديه، وبين حجره، ونحره، يتبنَّاه ويترشَّفه، يراه ولا يراه، وقد أغفل قلبه عنه، وزيَّنه في عينه، وحبَّبـه إلى نفسه؛ لِمَهُ ؟ قال: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَمًا ﴾ [القصص: ٨]، فمنه يفرق على ودِّه لو عليه يقدر وهو في يديه وهو لا يشعر، حتى رَدَّه بقدرته إلى أُمِّه، وجعله بها من المرسلين، وفرعونُ خلالَ ذلك يـزعم أنـه رَبُّ العالمين، وهو يجري في كيدِ الله الـمتين، حتى أتاه من ربِّه اليقين، مذعنًا مستوسقًا في كل مقال وقتال، يرفعه طبقًا عن طبق، حتى إذا أدركه الغرق قال: ﴿ عَامَنتُ أَنَّهُ، لا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنتُ بِهِ بَنُوًّا إِسْرَوِيلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس:٩٠].

<sup>(</sup>١) اختلجه: إذا جذبه وانتزعه. «الصحاح» (١/ ٣١١).

من كِنه: من ستره، أكننتُ الشيء: إذا سترتَه، وكننتُه: إذا صُنته. «تهذيب اللغة» (٩/ ٣٣٤).

فنسألُ الله تمام النّعمةِ في الهدى في الآخرة والدنيا، فإن ذلك ليس بأيدينا، نبرأ إليه من الحولِ والقوَّةِ، ونبوءُ على أنفسنا بالظلم والخطيئة، الحُجَّةُ علينا بغير انتحالنا القدرة على أخذ ما دعانا إليه إلَّا بمَنّه وفضله صراحًا، ولا نقول: كيف رزقنا الحسنة وحمِدنا عليها ؟ ولا كيف قدَّرَ الخطيئة ولامنا فيها ؟

ولكن نلوم أنفسنا كما لامَها، ونُقِرُّ له بالقدرة كما انتحلها، لا نقول لما قاله: لـم قاله ؟ ولكن نقول كما قاله، وله ما قال، وله ما فعل، ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٣]

﴿ لَهُ ٱلْخَنْفُ وَٱلْأَمْرُ تُبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْمَاكِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

1972 - وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا عبد الله بن صالح.

وحدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، وأبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب، قالا جميعًا: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبدالله، قال ابن شهاب: حدثنا أبو بكر أحمد بن هانئ الطائي، قال: حدثنا عبدالله بن أبي سلمة أنه قال:

أما بعد ، فإني موصيك بتقوى الله، والاقتصاد في أمره، واتباع سنة رسوله رسوله رسوله و ترك ما أحدث المحدثون في دينهم مما قد كُفوا مؤونته، وجرت فيهم سُنته.

ثم اعلم أنه لم تكن بدعةً قط إلَّا وقد مضى قبلها ما هو عِبرةٌ فيها ودليل عليها، فعليك بلزوم السُّنةِ؛ فإنها لك بإذن الله عصمةٌ، وأن السُّنةَ

إنها جعلت سنةً ليُستن بها، ويُقتصر عليها، وإنها سنّها من قد علم ما في خلافها من الزلل والخطإ والحمق والتعمّق، فارض لنفسك بها رضوا به لأنفسهم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافد كفوا، ولهم عن كشفها كانوا أقوى، وبفضل لو كان فيها أحرى، وأنهم لهم السابقون، فلئِن كان الهدى ما أنتم فيه، لقد سبقتموهم إليه، ولئِن قلت: حدث حدث بعدهم ما أحدثه إلّا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي، وتكلموا منه بها يشفي، فها دونهم مُقصّر، ولا فوقهم عجسر، لقد قصر أناس دونهم فجفوا، وطمح (۱) آخرون عنهم فغلوا، وأنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم.

سألتني عن القدر، وما جحد منه من جحد ؟ فعلى الخبير إن شاءَ الله سقطت، وذلك أرى الذي أردت فها أعلم أمرًا مما أحدث الناس فيه محدثة، أو ابتدعوا فيه بدعة أبين أثرًا، ولا أثبت أصلًا ولا أكثر - الحمد لله - أهلًا من القدر.

لقد كان ذكره في الجاهليةِ الجهلاء، ما أنكروا من الأشياءِ يذكرونه في شعرهم وكلامهم، ويُعزُّون به أنفسهم فيها فاتهم، ثم ما زاده الإسلام إلَّا شدةً.

لقد تكلّم به رسول الله على في غير موطن ولا اثنين ولا ثلاثية، ولا أكثر من ذلك، وسمعه المسلمون منه، وتكلموا به في حياته وبعد وفاته على على المنابئ وتضعيفًا لأنفسهم، وتعظيمًا لربهم أن يكون شيءٌ لم

<sup>(</sup>١) طمح بصره إلى الشيء: ارتفع. وكلُّ مرتفِع طامِح. وقد تقدم برقم (١٩٥٤).

يحط به علمه، ولم يحصه كتابه، ولم يمض به قدره، إن ذلك مع ذلك لفي محكم كتابه، لمنه اقتبسوه ولَبِه علموه.

لقد قرؤوا منه ما قرأتم، وعلموا من تأويله ما جهلتم، ثم آمنوا بعد ذلك به كله بالذي جحدتم، فقالوا: قَدَّر وكَتَبَ، وكل شيء بكتاب وقدر، ومن كُتِبَتْ عليه الشقوة وما شاء الله كان، وما لم يشألم يكن، ولا حول ولا قوَّة إلَّا بالله، ولا نملك لأنفسنا ضرَّا ولا نفعًا، إلَّا ما شاء الله، ثم رغبوا مع قولهم هذا، ورهبوا، وأمروا ونهوا، وحمدوا ربهم على الحسنة، ولا موا أنفسهم على الخطيئة، ولم يعذروا أنفسهم بالقدر، ولم يملّكوها فعل الخير والشر، فعظموا الله بقدره، ولم يعذروا أنفسهم به، وحمدوا الله على منه، ولم ينحلوه أنفسهم دونه.

وقال الله تعالى: ﴿ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [المائدة:٥٥].

وقال: ﴿ يِمَا كَانُواْ يَنْسُعُونَ ﴾ [البقرة: ٥٩]، فكما كان الخير منه، وقد نحلهم عمله، فكذلك كان الشر منه، وقد مضى به قدره، وإن الذين أمرتك باتباعهم في القدر لأهل التنزيل، الذين تلوه حق تلاوته، فعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وكانوا بذلك من العلم في الراسخين، ثم ورثوا علم ما علموا من القدر وغيره من بعدهم، فما أعلم أمرًا شك فيه أحد من العالمين، لا يكون أعظم الدين أعلى ولا أفشى ولا أكثر ولا أظهر من الإقرار بالقدر.

لقد آمن به الأعرابي الجافي، والقروي القاري، والنساء في ستورهن،

والغلمان في حداثتهم، ومن بين ذلك من قوي المسلمين وضعيفهم، فما سمعه سامع قطُّ وأنكره، ولا عُرِض لـمُتكلم قطُّ إلَّا ذكره.

لقد بسط الله عليه المعرفة، وجمع عليه الكلمة، وجعل على كلام من جحده النّكرة، فها من جحده ولا أنكره فيمن آمن به وعرف من الناس إلّا كأكلةِ رأس.

فالله الله، فلو كان القدر ضلالة، ما تكلم به رسول الله على ولو كانت بدعة لعلم المسلمون متى أحدثت المحدثات والبدع والمضلات.

وإن أصل القدر لثابت في كتاب الله تعالى، يُعزّي به المسلمين في مصائِبهم بها سبق منها في الكتاب عليهم، يريد بذلك تسليتهم، ويثبت به على الغيب يقينهم، فسلَّموا لأمره، وآمنوا بقدره، وقد علموا أنهم مبتلون، وأنهم مملوكون غير مملِّكين ولا موكّلين، قلوبهم بيد ربهم، لا يأخذون إلَّا ما أعطى، ولا يدفعون عن أنفسهم ما قضى، قد علموا أنه إن وكلَهم إلى أنفسهم ضاعوا، وإن عصمهم من شرِّها أطاعوا، هم بذلك من نعمته عارفون، كها قال نبيه وعبده الصديق: ﴿ وَإِلّا نَصَّرِفَ عَنِ لَا مَارَحِم رَبٍّ إِنَّ رَبّي عَفُورٌ رَحِمٌ ﴾ [يوسف:٣٦]، ﴿ وَمَا أُبَرَئُ نَفْسَ أَن أَل النَفْسَ من الحول والقوق، وباء مع ذلك على نفسه بالخطيئة، فكانت لهم فيه أسوة، وكانوا له شيعة، لم يجعل الله تعالى القدر والبلاء مختلفًا في صدورهم، ومنع الشيطان أن يدخل الوسوسة عليهم، فلم يقولوا:

كيف يستقيم هذا ؟ قد علموا أن الله هو ابتلاهم، وأن قدره نافذ فيهم، ليس هذا عندهم بأشد من هذا، ولا يوهن هذا عندهم هذا، يحتالون لأنفسهم كحيلة من زعم أن الأمر بيده، ويؤمنون بالقدر إيهان من قد علم أنه مغلوب على أمره، فلم يبطيهم الإيهان بالقدر عن عبادته، ولم يلقوا بأيديهم إلى التهلكة من أجله، ولم يخرجهم الله على بالبلاء من ملكه، فهم يطلبون ويهربون، وهم على ذلك بالقدر يوقنون، لا يأخذون ألا ما أعطاهم، ولا ينكرون أنه ابتلاهم، كذلك خلقهم، وبذلك أمرهم، يضعفون إليه في القوة، ويقرون له بالقدرة والحُجَّة، لا يحملهم أن يجحدوا حُجَّته عليهم، ولا يحملهم علمهم بعذره اليهم أن يجحدوا أن قدره نافذ فيهم، هذا عندهم سواء، وهم به عن غيره أغناء.

قد عصمهم الله تعالى من فتنة ذلك، فلم يفتحها عليهم، وفتحها على قوم آخرين، لبسوا أنفسهم فلبس عليهم ما يلبسون، فهم هنالك في غمرتهم يعمهون، لا يجدون حلاوة الحسنة فيها قدر عليهم من المصيبة حين زعموا أنهم في ذلك مملوكون أن يُقدِّموها قبل أجلها، ويزعمون أنهم قادرون عليها.

فسبحان الله! ثم سبحان الله! فهلُمَّ يا عباد الله إلى سبيل المسلمين التي كنتم معهم عليها، فانبجستم بأنفسكم دونها، فتفرقت بكم السُّبل عنها، فارجعوا إلى معالم الهدى من قريب قبل التحسُّر والتناوش من مكان بعيد، فقولوا كما قالوا، واعملوا كما عملوا، ولا تُفرِّقوا بين ما جمعوا، ولا تجمعوا بين ما فرَّقوا، فإنهم قد جُعلوا لكم أئمةً وقادةً،

وحملوا إليكم من كتاب الله على وسنة رسوله عليه أمناء، وعليكم فيها جحدتم منه شهداء، فلا تجحدوا ما أقروا به من القدر فتبتدعوا، ولا تشدوه بغيره فتكلّفوا، فإني لا أعلم أحدًا أصح قلبًا في القدر ممن لم يدر أن أحدًا قال فيه شيئًا، فهو يتكلم به غضًا جديدًا، لم تدنسه الوساوس، ولم يوهنه الجدل ولا الالتباس، وبذلك فيما مضى صحّ في صدر الناس.

فاحذروا هذا الجدل؛ فإنه يقربكم إلى كل موبقة، ولا يسلمكم إلى ثقة، ليس له أجل يُنتهى إليه، وهو يدخل في كل شيء، فالمعرفة به نعمة، والجهالة به غِرَّة، وعلامات الهدى لنا دونه، من ركبه أرداه، وترك الهدى وراءَه، بيِّنٌ أثره، قريب مأخذه، لا يكلف أهله العويص والتشقيق.

ثم اعلم أنه ليس للقرآن موثِل مثل السَّنة، فلا يسقطنَّ ذلك عنك فتحسيَّرَ في دينك وتَتِيْه في طريقك، ﴿كَأَلَذِى اَسْتَهْوَتُهُ الشَّيَطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَلَهُ الْهُدَى اثْتِنا قُلْ إِنَ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِنَا لِللهِ اللهُ اللهُدَى اللهِ اللهُ اللهُدَى اللهِ اللهُ ال

#### جاب – ۲۵

#### فيما روي عن جماعة من فقهاءِ المسلمين ومذهبهم في القدر

### الأوزاعي

19۷٥ - حدثنا أبو بكر أحمد بن سُلمان النجاد، وأبو علي محمد بن أحمد بن إسحاق الصوَّاف، قالا: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عَمرو، عن أبي إسحاق، قال: قلت للأوزاعي: أرأيت من قال: قدَّر الله عليَّ، وكتب عليَّ، وقضى عليَّ، وعَلِمَ الله أني عاملٌ كذا.

قال: هذا كله سواءٌ واحد.

قلت: فمن قال: عَلِمَ الله أني عامل كذا، ولم يقل: قدَّره عليَّ ؟

قال: هذا من باب يجرُّ إلى الهَمَلِ وهو الكفر؛ لأنهم يقولون: قد علم الله أن العبد عامل كذا وكذا، وقد جعل الله له الاستطاعة إلى أن لا يعمل ذلك الشيء الذي قد علم الله رهو أن العبد عامله، فما منزلة ما قد علم الله أن العبد عامله إذا لم يعمله، ويقولون: إنها عَمَله إنها هو بمنزلة الحائط.

قلت: فمن قال: قد عَلِم الله أني عامل كذا وكذا، وقد جعل الاستطاعة إليَّ أن لا أعمله، ولا بُدَّ لي من أن أعمله ؟

قال: هذا قول من قول أهل القدر، وهو الهملُ ويخرجهم إلى الكفر.

1977 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر الحافظ، قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن

إدريس الرازي، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: كتب الأوزاعي إلى صالح بن بكر:

أما بعد ؛ فقد بلغني كتابك تذكر فيه أن الكتب قد كثرت في الناس، وردّ الأقاويل في القدر بعضهم من بعض، حتى يُخيَّل إليكم أنكم قد شككتم فيه، وتسألني أن أكتب إليك بالذي استقرَّ عليه رأيي، وأقتصر في المنطق.

ونعوذ بالله من التحيير في ديننا، واشتباه الباطل والحقّ علينا.

وأنا أُوصيك بواحدة، فإنها تجلو الشَّكَّ عنك، وتصيب بالاعتصام بها سبيل الرشد إن شاءَ الله:

تنظر إلى ما كان عليه أصحاب رسول الله علي من هذا الأمر؟

أ- فإن كانوا اختلفوا فيه، فخُذ بها وافقك من أقاويلهم، فإنك حينيد منه في سعةٍ.

ب- وإن كانوا اجتمعوا منه على أمر واحد لم يشذ عنه منهم أحد، فأين المذهب عنهم ؟ فإن الهلكة في خلافهم، وإنهم لم يجتمعوا على شيء قط، فكان الهدى في غيره، وقد أثنى الله على أهل القدوة بهم، فقال: ﴿ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التوبة: ١٠٠](١).

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أحمد كَلَنَهُ: إنها على الناس اتباع الآثار عن رسول الله هي، ومعرفة صحيحها من سقيمها، ثم بعد ذلك قول أصحاب رسول الله هي إذا لم يكن قول بعضهم لبعض مخالفًا، فإن اختلف نظر في الكتاب فأيّ قولهم كان أشبه بالكتاب أخذ به، أو بقول رسول الله في أخذ به، فإذا لم يأت عن النبي في، ولا عن أحد من أصحاب النبي في نظر في قول التابعين، فأيّ قولهم كان أشبه بالكتاب والسُّنة أخذ به، وترك ما أحدث الناس بعدهم. «بدائع الفوائد» (٥/ ٢٤٨).

واحذر كل متأوَّل للقرآن على خلاف ما كانوا عليه منه ومن غيره، فإن من الحجةِ البالغة: أنهم لا يقتدون برجلٍ واحد من أصحاب رسول الله عليه أدرك هذا الجدل، فجامعهم عليه، وقد أدركه منهم رجال كثير، فتفرقوا عنه، واشتدت ألسنتهم عليه فيه.

وأنت تعلم أن فريقًا منهم قد خرجوا على أئِمتهم، فلو كان هدى لـم يخرجوا، ولـم يجتمع من بقي منهم أُلفة فيه واحدةٌ دون جماعةِ أُمـتهم، فـإن الولايةَ في الإسلام دون الجماعةِ فُرقةٌ.

فأقِرَّ بالقدر، فإن علم الله الله الذي لا يجاوزه شيءٌ، ثم لا تنقضه بالاستطاعة فَتُهْمَلْ؛ فإنه لن يخرج رجل في الإسلام إلى فرْط أعظم من الهمل، وذلك أن المؤمن لا يضيف إلى نفسه شيئًا من قدر الله الله في خير يسوقه إليها، ولا شرِّ يصرفه عنها، وإنها ذلك بيد الله، لا يملكه أحد غيره.

فمن أراد الله به خيرًا وفَقه لما يُحبُّ وشرح صدره، ومن أراد به شرَّا آكله إلى نفسه، واتخذ الحُجَّةَ عليه، ثم عذَّبه غير ظالم له.

أسأل الله لنا ولكم العصمةَ من كل هلكةٍ ومزلَّةٍ.

والسلام عليكم ورحمةُ الله وبركاته.

19۷۷ - حدثنا أبو عبدالله الحسين بن محمد بن سعيد المُطبِّقي، قال: حدثنا عبدالرحمن ابن الحارث جحدر، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: سمعت الأوزاعي يقول: القدرية خصماء الله رها في الأرض.

19۷۸ - حدثنا أبو بكر محمد بن محمود، قال: حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثني ابن وهب، قال: سمعت الليث بن سعد يقول

في الـمُكذِّب بالقدر: ما هـو بأهـلِ أن يُعـاد في مرضه، ولا يُرغبُ في شهود جنازته، ولا تُحاب دعوته.

19۷۹ - حدثنا القاضي المَحَامِلِي، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل البخاري، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي، قال: قال مالك بن أنس: ما أضلَّ من يُكِّذبُ بالقدر، لو لم تكن عليهم حجةٌ إلَّا قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فِنَكُمْ مَوْمِنُ ﴾ [التغابن: ٢] لكفى به حُجَّة.

19**٨٠ - حدثنا** أبو الفضل جعفر بن محمد القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: أخبرني أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني ابن وهب، قال: سُئِل مالك بن أنس.

وحدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي، قال: حدثنا مروان بن محمد، قال: سنالت مالك بن أنس عن تزويج القدري ؟

فقال: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُّ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

19**٨١ - حدثنا** القافلائي، قال: حدثنا الصاغاني، قال: حدثنا أصبغ، قال: أخبرني ابن وهب، قال: سُئِل مالك عن تزويج القدري ؟

فقال: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

19۸۲ - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني، قال: أخبرني أصبغ بن الفرج، قال: أخبرني ابن وهب، قال: سئِل مالك عن أهل القدر: أيكفُّ عن كلامهم وخصومتهم أفضل ؟

قال: نعم، إذا كان عارفًا بها هو عليه، قال: ويأمره بالمعروف، وينهاه عن المنكر، ويخبرهم بخلافهم، ولا يواضعوا القول، ولا يُصلى خلفهم، قال مالك: ولا أرى أن يُنكحوا.

19۸۳ - حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: قرأت على أصبغ بن الفرج، عن ابن وهب، عن مالك، سمعه وسُئل عن الصلاةِ خلف أهل البدع القدرية ؟

قال مالك: ولا أرى أن يُصلى خلفهم.

قال: وسمعته وسئِل عن الصلاةِ خلف أهل البدع ؟

فقال: لا. ونهى عنه.

1942 - حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن سعيد المروزي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله، قال: حدثنا عثمان بن شبيب، قال: حدثني أبي، قال: كنا عند سفيان الثوري فجاءَه رجل، فقال: ما تقول في رجل قال: الخير بقدرٍ والشرُّ ليس بقدر ؟

فقال له سفيان: هذه مقالة المجوس.

19۸۵ - حدثنا أبو عبد الله المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: حدثنا أحمد ابن سنان الواسطي، قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي، قال: سمعت سفيان، قال له رجل: يا أبا عبدالله، أَجَبَرَ الله العباد على المعاصى ؟

قال: ما أجبر، قد علمتَ أن ما عمل العباد لم يكن لهم بُدٌّ من أن يعملوا.

1947 - حدثنا أبو عبدالله المتوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا إسماعيل بن مسعدة، عن أبي توبة، عن مصعب بن ماهان، عن سفيان: ﴿ وَأَمَا نَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ ﴾ [فصلت: ١٧] دعوناهم.

وعن سفيان رفعه إلى غيره: ﴿ وَإِنَّكَ لَمَّدِي إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾

[الشورى: ٥٦] قال: لَتَدعو.

19۸۷ - حدثنا ابن الصوَّاف، قال: حدثنا على بن الهيثم أبو الحسن الضبي، قال: حدثنا ابن أبي صفوان، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت بِشر بن المُفضّل، قال: رأيت سفيان الثوري في المنام فقال لي: يا بِشر، أنا مدفون هاهنا في وسط قدرية.

19۸۸ - حدثنا المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمود بن خالد، قال: حدثنا الفريابي قال: قال سفيان: قوله: ﴿ كَنَالِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [المعراء: ٢٠٠]، قال: جعلناه، و ﴿ كَنَالِكَ نَسَلُكُهُ ﴾ [الحجر: ١٣] قال: نجعله.

19۸۹ - حدثنا المَتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا ابن كثير، قـال: أخبرنـا سفيان، ﴿ وَكُلَّ شَيْءِ أَحْصَيْنَهُ فِيَ إِمَامِ شُرِينِ ﴾ [يس: ١٢] قال: في أُم الكتاب.

• 1990 - حدثنا المتُّوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن يونس النسائي، قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِ ٱلزَّبُرِ ﴾ [القمر: ٥٣] قال: مكتوب.

1991 - حدثنا أبو علي محمد بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحن بن خلف، قال: حدثنا حجاج بن مِنهال، قال: سمعت حمادًا - يعني: ابن سلمةً - يقول لرجل يقال له: محمد الأغبش صاحب البصري: اتق الله، فإنه يقال: إنهم مجوس هذه الأُمةِ، - يعنى: القدرية -.

199٢ - أخبرني محمد بن الحسين، قال: أخبرنا الفريابي، قال: سمعت عَمرو بن علي، يقول: سمعت أبا محمد الغنوي يقول: سألت حماد بن سلمة، وحماد بن زريع، وبشر بن المفضل، والمعتمر بن سليمان عن رجل زعم: أنه يستطيع أن يشاء في مُلكِ الله ما لا يشاء الله، فكلهم قال: كافرٌ

مُشركٌ، حلال الدَّم، إلَّا معتمرًا فإنه قال: الأحسن بالسُّلطان استتابته.

1997 - حدثنا أبو عبد الله المتُوثي، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا أحمد بن عَمرو ابن السرح، قال: حدثنا أنس، عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن، – قال أبو داود: ومعناه – أنه وقف على قوم وهم يتذاكرون القدر، فقال: لئِن كنتم، – وأعوذ بالله أن تكونوا صادقين –، لما في أيديكم أعظم مما في يدي ربكم؛ إن كان الخير والشرّ بأيديكم.

1992 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر بن حفص، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا عبدالله بن الزبير الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: وقف غيلان على ربيعة، فقال له: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يُحبُّ أن يُعصى ؟ فقال له ربيعة؛ ويلك يا غيلان! أنت الذي تزعم أن الله يُعصى قسرًا ؟ (١) فقال له ربيعة؛ ويلك يا غيلان! أنت الذي تزعم أن الله يُعصى قسرًا ؟ (١) عملان أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا سهل بن عمان، قال: حدثنا مسلمة بن سعيد، عن أبيه، قال: قلت لجعفر بن محمد: يا ابن رسول الله عليه، إن لنا إمامًا قدريًّا صليت خلفه خمسين سنةً. قال: اذهب فأعد صلاة خمسين سنةً.

1997 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا نعيم (٢) ابن حماد الخزاعي، قال: حدثنا بقية بن الوليد، عن حبيب بن عمر الأنصاري، عن أبيه، قال: سألت واثلة بن الأسقع ش – وهو صاحب النبي على الصلاة خلف القدري ؟ فقال: لا تُصلِّ خلفه.

199٧ - حدثنا جعفر القافُلائي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) قَسَرَه على الأمر قشرًا: أكرهه عليه وقهره. «الصحاح» (٢/ ٧٩١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (أبو نعيم)، وما أثبته هو الصواب كما لا يخفي.

سلم بن قادم، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: أخبرني شعيب بن حرب، قال: قلت لسفيان: يا أبا عبد الله، تسبب لي قريب قدري أُزوِّجه ؟ قال: لا، ولا كرامة.

قال: وقلت للحسن بن صالح بن حي: يا أبا عبد الله، تسبَّب لي قدري، أُزوِّجه ؟

قال: غيره أحبُّ إليَّ منه.

199۸ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن عبد الكريم، قال: حدثني مسدد، قال: كنت عند يحيى بن سعيد، ومعه يحيى ابن إسحاق بن توبة العنبري، فقال يحيى بن سعيد ليحيى بن إسحاق: حَدِّث هذا بالذي حدثتنى: عن حماد بن زيد، ومُعتمر.

فقال يحيى بن إسحاق: سألت حماد بن زيد عمن قال: إن كلام الناس ليس بمخلوق ؟

فقال: هذا كلام أهل الكفر.

وسألت مُعتمر بن سُليمان ؟

فقال: هذا كافر.

1999 - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا أبو بكر المَرُّوذي، قال: وسمعت أبا عبدالله - يعني: أحمد ابن حنبل - يقول: سألوا عبدالرحمن بن مهدي عن القدر ؟

فقال لهم: الخير والشرُّ بقدرٍ.

١٩٩٩/أ- قال المَرُّوذي: وسئِل أبو عبد الله عن الزِّنا بقدر؟

فقال: الخير والشر بقدرٍ. ثم قال: والزِّنا والسرقةُ بقدرٍ، وذكر عن سالم وابن عباس أنها قالا: الزِّنا والسرقةُ بقدر.

ثم قال: كان ابن مهدي سألوه عن هذا، فقال: الخير والـشرُّ بقـدرٍ، ففحّشوا عليه، وقالوا له: الزنا والسَّحق بقدر ؟ فكأنه أنكر هذا، وقـد أجابهم إلى أن الخير والشَّرِّ بقدرٍ، فجعلوا يذكرون له مثل هذه الأقذار.

قلت: يقول الرجل: إن الله رها أجبر العباد؟

فقال: هكذا لا نقول، وأنكر هذا، وقال: ﴿ يُضِلُّ اللهُ مَن يَثَاهُ وَيَهْدِى مَن يَثَاهُ وَيَهْدِى مَن يَثَاهُ ﴾ [المدثر: ٣١]، وسمعته يقول: يعافي من يشاء، ويهدي من يشاء.

• ٢٠٠٠ وحدثنا أبو حفص، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود، قال: حدثنا إسحاق ابن داود، قال: سمعت أبا موسى الأزدي - بطرسوس - يقول:

قال وكيع: القدرية يقولون: الأمر مستقبلٌ، وإن الله لم يُقدِّر المصائِب؛ وهذا هو الكفر.

قال وكيع: لا يُصلَّى خلف قدري.

٢٠٠١ - حدثنا أبو بكر محمد بن بكر، قال: حدثنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أحمد بن حنبل قال له رجل: تلحيني القدرية إلى أن أقول: الزنا بقدر، والسرقة بقدر. فقال: الخير والشر من الله.

٢٠٠١/ أ- قال أبو داود: وسمعت أحمد سُئِل عن القدري - يعني: يُجادل ؟-. قال: ما يعجبني.

قال: لا يدعني.

قال: أحرى أن لا تُكلِّمه إذا كان صاحب جدال.

٢٠٠٢- حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد القافلائي، قال: حدثني إسحاق بن هاني النيسابوري، قال: كنت يومًا عند أبي عبدالله، فجاءَ رجل فقال: إن فلانًا قال: إن الله على الطاعة.

فقال: بئس ما قال. ولم يقل شيئًا غير هذا.

وسئِل عن القدر؟

فقال: القدر قدرةُ الله على العباد.

فقال الرجل: إن زنى فبقدر ؟ وإن سرق فبقدر ؟ قال: نعم، الله قدَّر عليه.

حدثنا جعفر، قال: حدثنا إسحاق، قال: حضرت رجلًا عند أبي عبدالله وهو يسأله، فجعل الرجل يقول: يا أبا عبدالله، رأس الأمر وجماع المسلم على الإيهان بالقدر خيره وشرّه، حلوه ومُرّه، والتسليم لأمرِ الله، والرّضا بقضاء الله؟ قال أبو عبد الله: نعم.

٢٠٠٤ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا الساجي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الربيع ابن سليان، قال: سمعت الشافعي يقول: لأن يلقى الله كالله العبد بكل ذنبٍ ما خلا الشرك بالله خيرٌ له من أن يلقاه بشيءٍ من هذه الأهواء، وذلك أنه رأى قومًا يتجادلون بالقدر بين يديه، فقال الشافعى:

آخرالجزء ينلود إن شاء الله في الجزء الحادي عشر باب جامع في القلدر وما مروي في أهله والحمد تَه مرب العالمين أبدًا وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليمًا وحسبنا الله ونعم الوكيل.

## فهارس الكتاب

| ٣   | مقدمة المحقق                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ١٤  | ترجمة المصنف                                                       |
| ۱۸  | وصف المخطوط                                                        |
| ۲.  | سبب إعادة تحقيق الكتاب                                             |
| ٣٦  | منهجي في التحقيق                                                   |
| 47  | نهاذج من المخطوط                                                   |
| 44  | نص الكتاب المحقق                                                   |
| ٤٠  | مقدمة المصنف                                                       |
| 09  | ١ - باب ذكر الأخبار والآثار التي دعتنا إلى جمع هذا الكتاب وتأليفه. |
| 77  | ٢ - باب ذكر ما افترضه الله تعالى نصًّا في التنزيل من طاعة الرسول ﷺ |
|     | ٣- باب ذكر ما جاءت به السُّنة من طاعة رسول الله ﷺ والتحذير         |
| ٨٦  | من طوائف يعارضون سنن رسول الله على بالقرآن.                        |
|     | ٤ - باب ذكر ما نطق به الكتاب نصًّا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة   |
| 97  | والنهي عن الفرقة                                                   |
| 1.7 | ٥ - باب ذكر ما أمر به النبي ﷺ من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة   |
|     | ٦ - باب ما أمر به من التمسك بالسُّنة والجماعة، والأخذ بها، وفضل    |
| 110 | من لزمها                                                           |
|     | ٧- باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم تفترق هذه الأمة           |
| ۱٤۸ | وإخبار النبي ﷺ لنا بذلك.                                           |
|     | ٨ - باب ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير عما لا يضرُّ جهله،  |

| 170 | والتحذير من قوم يتعمقون في المسائل                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 198 | ٩ - باب التحذير من صحبة قوم يُمرضون القلوب ويفسدون الإيمان        |
| 740 | ١٠ - باب ذم المراء والخصومات في الدين، والتحذير من أهل الجدال     |
|     | ١١ - باب التحذير من استماع كلام قوم يريدون نقض الإسلام، ومحو      |
| 790 | شرائعه فيكنون عن ذلك بالطعن على فقهاء المسلمين                    |
| 317 | ١٢ - باب إعلام النبي على لأُمته ركوب طريق الأمم قبلهم             |
|     | ١٣ - باب إعلام النبي علي أُمته أمر الفتن الجارية، وأمره لهم       |
|     | بلزوم البيوت، وفيضل القعود، وليزوم العقيلاء بيوتهم،               |
| ۲۲۲ | وتخوفهم على قلوبهم من اتباع الهوى                                 |
|     | ١٤ - باب تحذير النبي ﷺ لأمته من قوم يتجادلون بمتشابه القرآن،      |
| 454 | وما يجب على الناس من الحذر منهم                                   |
| 400 | ٥ ١ - باب النهي عن المراء في القرآن                               |
|     | كتاب الإيمان والردعلى المرجئة                                     |
| ۲٦٧ | مقدمة المصنف لكتاب الإيمان                                        |
|     | ١٦ - باب معرفة الإيمان ، وكيف نزل به القرآن وترتيب الفرائض،       |
| ۲۷۱ | وأن الإيمان قول وعمل                                              |
| 377 | ١٧ - باب معرفة اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية                      |
| ۳۷٦ | ١٨ - باب معرفة الإسلام وعلى كم بُني ؟                             |
| ٣٨٠ | ١٩ - باب معرفة الإسلام والإيمان وسؤال جبريل النبي ﷺ               |
| ٣٨٧ | ٠٠- باب فضائل الإيمان، وعلى كم شُعبة هو ؟ وأخلاق المؤمنين         |
|     | ٢١- باب كفر تارك الصلاة ، ومانع الزكاة ، وإباحة قتالهم وقتلهم إذا |

| ٤٠٦          | فعلوا ذلك                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٠          | ٢٢ - باب ذكر الأفعال والأقوال التي تورث النفاق وعلامات المنافقين   |
| ٤٣٦          | ٢٣ - باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان فإن تاب راجعه    |
|              | ٢٤- باب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفرٍ غير خارجٍ به عن      |
| <b>£ £ V</b> | الملة                                                              |
| 2753         | ٢٥ - باب بأن الإيهان خوف ورجاء                                     |
|              | ٢٦- باب بيان الإيمان وفرضه، وأنه تصديق بالقلب، وإقرارِ             |
|              | باللسان، وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنًا إلَّا        |
| 2 1          | بهذه الثلاث                                                        |
| ٤٩٠          | ٢٧ - باب ذكر الآيات من كتاب الله رَجَكَ في ذلك.                    |
|              | ٢٨- باب زيادة الإيمان ونقصانه ، وما دل على الفاضل فيه              |
| 077          | والمفضول                                                           |
| ٥٥٠          | ٢٩ - باب الاستثناء في الإيمان.                                     |
|              | ٣٠- باب سؤال الرجل لغيره : أمؤمن أنت ؟ وكيف الجواب لـه؟            |
| 750          | وكراهية العلماء هذا السؤال ، وتبديع السائل عن ذلك                  |
|              | ٣١- باب القول في المرجئة وما روي فيه وإنكار العلماء لسوء           |
| 079          | مذاهبهم                                                            |
|              | أبواب الرد على القدرية                                             |
| 091          | مقدمة أبواب الرد على القدرية                                       |
|              | ٣٢- باب ذكر ما أخبرنا الله تعالى في كتابه أنه ختم على قلوب من أراد |
|              | من عباده فهم لا يهتدون إلى الحقِّ ولا يسمعونه ولا يبصرونه،         |
| ۸•۲          | وأنه طبع على قلوبهم                                                |

|     | ٣٣- باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى في كتابه أنه يضلُّ من يشاء، ويهدي    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|     | من يشاء، وأنه لا يهتدي بالمرسلين والكتب والآيات والبراهين             |
| 715 | إلَّا من سبق في علم الله أنه يهديه                                    |
|     | ٣٤ – باب ذكر ما أخبرنا الله تعالى أنه أرسل المرسلين إلى الناس يدعونهم |
|     | إلى عبادة رب العالمين، ثم أرسل الشياطين على الكافرين تحرضهم           |
| 111 | على تكذيب المرسلين، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق الهالكة                 |
|     | ٣٥ - باب ذكر ما أعلمنا الله تعالى أن مشيئة الخلق تبع لمشيئته، وأن     |
| 777 | الخلق لا يشاؤون إلا ما شاء الله ﷺ                                     |
|     | ٣٦- باب ما روي أن الله تعالى خلق خلقه كها شاء لما شاء فمن شاء         |
|     | خلقه للجنة ومن شاء خلقه للنار ، سبق بذلك علمه ، ونفذ فيه              |
| ለግፖ | حكمه وجرى به قلمه ومن جحده فهو من الفرق الهالكة                       |
|     | ٣٧- باب في الإيمان بأن الله على أخذ ذرية آدم من ظهره فجعلهم           |
| 787 | فريقين فريقًا للجنة وفريقًا للسعير                                    |
|     | ٣٨ - باب الإيمان بأن الله على قدر المقادير قبل أن يخلق السموات        |
| 700 | والأرضين، ومن خالف ذلك فهو من الفرق الهالكة                           |
|     | ٣٩- باب الإيمان بأن الله ريح خلق القلم فقال له: اكتب، فكتب ما هو      |
| 775 | كائن، فمن خالفه فهو من الفرق الْهالكة                                 |
|     | ٠٤ - باب الإيمان بأن الله على كتب على آدم المعصية قبل أن يخلقه،       |
| 775 | فمن ردَّ ذلك فهو من الفرق الهالكة                                     |
|     | ١ ٤ - باب الإيمان بأن السعيد والشقي من سعد أو شقي في بطن أمه،         |
| ٦٧٨ | ومن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة                                       |
|     | ٤٢ - باب الإيهان بأن الله ريج إذا قضى من النطفة خلقًا كان، وإن عزل    |

| 797        | صاحبها، ومن ردَّ ذلك فهو من الفرق الهالكة                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
|            | ٤٣ - باب التصديق بأن الإيمان لا يصح لأحد، ولا يكون العبد مؤمنًا   |
|            | حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن المكذِّبَ بذلك إن مات عليه         |
| 799        | دخل النار، والمخالف لذلك من الفرق الهالكة                         |
|            | ٤٤ - باب الإيمان بأن الشيطان مخلوق مسلط على بني آدم يجري منهم     |
|            | مجرى الدم إلا من عصمه الله منه، ومن أنكر ذلك فهو من الفرق         |
| ٧٠٨        | الهالكة                                                           |
| ٧١٢        | ٤٥- باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة وذراري المشركين      |
| 377        | ٤٦ – باب ما روي في المكذبين بالقدر                                |
| V04        | ٤٧ - باب ما روي في ذلك عن الصحابة، ومذهبهم في القدر رَحَهُ وُللهُ |
| V00        | ٤٨ – باب ما روي عن عمر بن الخطاب ﷺ في ذلك                         |
| V09        | ٤٩ – باب ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 🧠                |
|            | • ٥- باب ما روي في الإيهان بالقدر والتصديق به عــن جماعــة مــن   |
| <b>٧٩٦</b> | التابعين                                                          |
| 131        | ٥ - باب مذهب عمر بن عبد العزيز في القدر وسيرته في القدرية         |
| 778        | ٥٢ - باب فيما روي عن جماعةٍ، من فقهاءِ المسلمين ومذهبهم في القدر  |